# الفكر السبياسي من أفلاطون إلى محمد عبده من أفلاطون إلى محمد عبده دعتورة مورية توفيق مجاهد



### مالتب الم

#### **الفكر السياسي** من أفلاطون إلى محمد عبده

#### رقم الإيداع ٢٠٤٠٥

ترقیم دولی ۷- ۰۳۷۹ - ۵۰ - ۹۷۷

## الفكرالسياسي

من أفلاطون إلى محمد عبده من من أفلاطون إلى محمد عبده

> دکتورة حورية توفيق مجاهد

أستاذ العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

t.me/ktabrwaya مكتبة

الطبعة السابعة طبعة منقحة ومزيدة



إلى زوجى...

#### تقديم الطبعة السابعة

تجئ هذه الطبعة الجديدة لتضيف عمقاً لتطور الفكر السياسي بمزيد من البحث في الحضارات الشرقية القديمة التي تمثل جنوره الراسخة. ودون الدخول في الجدل الذي يديره الباحثون الغربيون حول ما عُرف بالمعجزة اليونانية أو النزعة الذاتية الغربية في الفكر الغربي والرد عليه من داخلهم ومن غيرهم، فإن منهجنا في البحث في تطور الفكر السياسي والذي حرصنا عليه في مؤلفنا الأصلي، يقوم على أساس التواصل الحضاري والتأثير والتأثير. ومن الطبيعي أن يترك الأسبق أثره على الأحدث. فالفكر اليوناني لم ينشأ من فراغ، والحضارات الشرقية السابقة مثلت حلقات أساسية في تطور الفكر السياسي الإنساني، وجاءت بالمثل العليا والمفاهيم والقيم التي بني عليها الفكر السياسي حتى وقنتا هذا. وإذا كان هناك عدم تركيز عليها، فلا يرجع ذلك إلى عدم وجود فكر بها، ولكن لقصور وخلل في البحث المتعمق فيما هو موجود وهو ما سعينا لتوضيحه بإبراز أهم إسهامات مصر الفرعونية وكل من الصين والهند القديمة في مجال الفكر السياسي، باعتبارها الحلقات الرائدة في ذلك الفكر.

وينظر الكثيرون إلى مصر الفرعونية على أنها الحضارة الأم الحاضنة للعديد من المثل العليا والقيم الإنسانية في إطار مفهوم التوحيد والنظرة للكون والوجود التي سادت الفكر المصري القديم، منذ نحو خمسة آلاف عام والتي قام فيها الكهنة بدور محورى، باعتبار أنهم ليسوا مجرد رجال دين بل أصحاب حكمة ورجال علم وسياسة. فمن أهم إسهامات مصر الفرعونية النظرة الكونية والتأمل في الوجود الذي هو أساس الفلسفة. فقد غلب على الفكر في مصر القديمة الفكر الديني والأخلاقي، كما تميز بالجانب الإنساني الذي وصل إلى القيم الأخلاقية العالمية.

ويعد الكثيرون من المتخصصين «بتاح حتب» على أنه أول فيلسوف في التاريخ (حيث عاش في الدولة المصرية القديمة في نحو ٢٥٠٠ قبل الميلاد) ورائد في الفكر الاجتماعي، كما تميز بالجانب العملي.

وإذا كانت البرديات تحمل العديد من الأفكار السياسية وعلى رأسها بردية الفلاح الفصيح وبردية النصائح، فإن أهم الإسهامات الفكرية لمصر الفرعونية تأتي في إطار العدالة أو الماعت التي كانت نظاماً كونياً ونظاماً اجتماعياً، واعتبر الملك الإله ثم الراعي الصالح الحارس على تطبيقها، باعتبارها أساس الدولة. فكل من الحاكم والماعت كان وظيفياً لتحقيق السعادة للأفراد وضمان استمرار الحياة، وإلا كانت الفوضى وسيادة الشر. مكتبة t.me/ktabrwaya

- 1 -

ومصر الفرعونية كما أرست قواعد العدالة، وضعت أيضاً قواعد المساواة، حيث الإيمان منذ الدولة القديمة بوجود خالق أعظم، وبأن الأفراد متساوون في الخلق، فلم تعرف نظام الطبقات المغلقة كنا هو موجود في التراث الهندي القائم على أن الأفراد خلقوا من أجزاء مختلفة من الخالق الأعظم تبدأ من الرأس إلى القدمين.

أما الصين القديمة فأهم مفكريها هو كونفوشيوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد جاءت أفكاره السياسية في إطار فلسفة أخلاقية بناها على تراث الأجداد، ولكنه أعطاها دفعة قوية من خلال مدرسته التي لها تأثيرها عبر العصور، حتى أن البعض ينظر إلى أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الكونفوشيوسية دعماً لدور الصين العالمي المتزايد.

وقد بنى تلك الأفكار على الفصل بين الدين والدولة، واهتم بالأخيرة في إطار اهتمامه بالفرد والأسرة والقيم الأخلاقية التي اعتبرها أساساً لجميع مكونات شبكة العلاقات، وصولاً إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وأهم من جاء من المفكرين السياسين في الهند القديمة هو كوتيليا الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد والذي يعد رائد العلوم السياسية وسباقاً في مجال الواقعية السياسية على الكثيرين من المفكرين الغربيين الذين جاءوا بعده بقرون مثل مكيافيلي، وهوبز، وإن لم يحظ بشهرتهما ولا بشهرة كونفوشيوس مع أن أفكاره ترجمت إلى واقع عملي بإقامة الإمبر اطورية المورية التي عاشت لثلاثة قرون، وقد اهتم في إطار الواقعية السياسية بالقوة وبكيفية الحصول عليها والاحتفاظ بها. وقد أكد كوتيليا على الدولة المدنية واهتم بالحاكم القوي الذي يحافظ على السيادة وعلى الدولة، تحقيقاً لسعادة الأفراد. وقد أقام أفكاره على الفصل بين الدين والدولة، مهتماً بالأخيرة، وتاركاً الأولى للأفراد، كما فصل بين الأخلاق والسياسة، مهتماً بالأخيرة.

إن الثراء الفكري في الحضارات القديمة يفتح الباب واسعا أمام الباحثين في مجال الفكر السياسي، خاصة في مصر الفرعونية والهند القديمة.

وأخيراً، ففى ضوء حاجة المكتبة العربية لمزيد من الدراسات التى تتناول تطور الفكر السياسى عامة، واستناداً إلى أهمية التواصل الحضارى بين اسهامات الحضارات الشرقية والغربية، فإن المسيرة يجب أن تستمر.

#### والله ولمي التوفيق

أ. د. حورية مجاهد

#### مقدمة

#### مكتبة t.me/ktabrwaya

تعتبر الأفكار السياسية لأي مفكر بمثابة المرآة التى تعكس الظروف والأوضاع التى عاشها والمؤسسات السياسية التى عاصرها. فالأفكار السياسية هى نتاج عقل الفيلسوف السياسى أو المفكر السياسى، وهي فى الحقيقة نتاج لتفاعل عقله مع مجتمعه. وهى تمثل مجموعة الأفكار عن مجتمع ما، حاضره ومستقبله، كما يعبر عنها المفكر السياسى، وهو شخص محايد بالنسبة للظاهرة السياسية. فالفكر السياسى يتناول التنظير والتفكير فى السلوك البشرى ـ السلوك السياسى - فى إطار الحياة السياسية، ويهتم أساساً بدراسة الظاهرة السياسية: ظاهرة السلطة فى الدولة وكيفية تحقيق الالزام السياسى فى اطارها.

والفكر السياسى بهذا المعنى يرتبط بالنظرية السياسية، ويعتبر أساسا لها، فهو يعبر عن نتاج عقلى لمفكر عن ظاهرة أو أوضاع سياسية سائدة عامة فى عصره، وان كانت مساهمات المفكرين السياسيين غالباً ما تتخطى عصرهم، وهم عادة يسعون إلى الوصول إلى آراء متكاملة بمعنى أنهم يحاولون تنظير أفكارهم، ولكن النظرية السياسية تتضمن التجريد والتعميم لما توصل إليه المفكرون السياسيون، كل على حدة، فى بحث الظواهر السياسية: فالنظرية تهتم بالتعميم التجريدي للظواهر السياسية، أما الفكر السياسي فيغلب عليه تشخيص (شخصنة) الأفكار كما يعبر عنها المفكر السياسي باعتبارها تعبر عن ذاته.

وفى هذا المجال أيضا يلاحظ الاختلاف بين الفكر السياسى – وهو موضوع اهتمامنا – والايديولوجية (۱) وان كان هناك تشابه منطحى بينهما . فكل من المجالين يتشابه فى انه يعبر عن مجموعة افكار عن مجتمع ما ، حاضره ومستقبله ، ولكن فى الوقت الذى يعتبر الفكر انسياسى والنظرية السياسية المرتبطة به نتاجا لعقل المفكر السياسى ، أى مجالها شخص أو دارس محايد عادة بالنسبة للظاهرة السياسية ، فان مجال الايديولوجية والداعى لها هو الزعامة ، أو الصفوة ، أو الطليعة فى مجتمع ما . والايديولوجية مجالها الواقع وهى عادة ماتتضمن جانب الفكر وجانب العمل : بمعنى أنها تتضمن مجموعة الأفكار والبرنامج الذى يترجمها الى واقع عملى (أى برنامج العمل) ، وكلا الشقين مرتبط بالآخر؛ بمعنى أن كليهما سبب ونتيجة لنجاح الآخر .

وأخيرا فانه يجب أيضا التفرقة بين الفكر السياسى فى مجال اهتمامنا هذا وبين العقيدة أو المذهب حيث أن العقيدة تتضمن الايمان أو الاعتقاد ومجالها الشعب فى مجموعه : فهى وان تشابهت مع كل من الفكر السياسى أو النظرية السياسية والايديولوجية فى انها تعبر عن مجموعة افكار عن مجتمع ما ، حاضره ومستقبله ، فان مجالها هو الايمان أو الاعتقاد الجماهيرى بها : أى أن العقيدة مرتبطة بتقبل الشعب فى مجموعه للافكار، بحيث تصبح جزءاً من حياته اليومية وبحيث يعيش بها ولها .

ولاشك في أن الفكر السياسي يتأثر بالأيديولوجية والعقائد السائدة والتي تمثل حدودا للفكر، باعتبارها جزءاً من ابعاد النظام السياسي والاجتماعي ككل.

 <sup>(</sup>١) وتعنى حرفيا علم الفكرة الذى يهتم بدراسة مصدر الافكار وطبيعتها . والكلمة تستخدم عادة بدلالة سياسية لتعنى النسق الفكرى الشامل أيا كان أتجاهه .

من المراجع الاساسية عن الايديولوجية انظر:

Karl Mannheim, Ideology & Utopia, A Harvest Book, New York: Harcourt, Brace & World. World, Inc., 1964.

انظر ايضا : عبد الله العروى ، مفهوم الايتيولوجيا ، الدار البيضاء ، المغر ب : المركز الثقافي المربى ، ١٩٨٣ .

#### الفكر السياسي بين المثالية والواقعية :

يتنازع المفكرين المياسيين على مر العصور اتجاهان أساسيان هما: الاتجاه المثالى الذى يقوم على تقديم وصفة معنوية علاجمة من جانب المفكر المياسى ويقوم على الأبعاد الذاتية القيمية ، والاتجاه الواقعى الذى يقوم على توصيف الواقع ، ويعبر عن ذات المفكر، الا أنه يبنى على الحقائق ولايقوم على الاعتبارات القيمية ويهدف للوصف اللاقيمي أو التحليل للسلوك السياسى .

قالأفكار السياسية إما أن تسعى الى مهاجمة الأوضاع القائمة مع تقديم وصفة علاجية معنوية « Prescription » لحكم الأفراد ، أو أنها تسعى الى وصف الأوضاع القائمة أى تكون في شكل توصيف « Description » للأوضاع والحقائق القائمة ، مع اعادة ترتيبها وتحليلها(٢) .

فالمشكلة أساسا في الاتجاه الأولى وهو المثالى ، هي مشكلة معنوية ومنطقية والمفكر ينطلق من السياسات القائمة في عصره، ولكن يسعى لتغييرها وفقا لنمط مثالى أخلاقي لايوجد في أي مكان إلا في ذهنه وبالتالى يعمل على تطوير تفسيرات معينة بناء على تلك الوصفات ، وهذه الوصفات لها معنى في المجال غير التجريبي : فهي مفاهيم تقوم بالدرجة الأولى بواسطة أدوات المنطق ، وبالدرجة الثانية بالاشارة للحقائق ، والهدف منها هو التعليم والتوجيه وليس مجرد الوصف . ويلاحظ في هذا المجال أنه وان كانت الوصغة العلاجية بأكملها لا وجود لها في الواقع ولم تتحقق الا في ذهن صاحبها الا أن المفكر السياسي في الوصول اليها يقدم العديد من الاختيارات والبدائل ذات الاختيار العملي مفتوحة للأفراد في المجتمع البياسي . وهذا يعني أن التصور الكامل النهائي قد يقع في عالم المثاليات إذ قد لايكون له وجود وقد لايتحقق إطلاقا ولكن لايعني هذا أنه المثاليات إذ قد لايكون له وجود وقد لايتحقق إطلاقا ولكن لايعني هذا أنه

Thomas P., Jenkin, The Study of Political Theory, Studies in Pointcal Sciences, New York: Rangom House, Inc., 1955; Pp., 2-6 and -8-11.

ميم الفائدة من الناحية العملية إذ أن المفكر يسعى في سبيل الوصول له وتحقيق نتائجه إلى طرح العديد من الاراء والاقتراحات ذات الطبيعة العملية التي يمكن وكثيرا مايتحقق هذا أن تترجم الى واقع عملى ، وليس بالضرورة أن يحدث هذا في عصر المفكر ولكن زيما بعده بعصور .

أما الاتجاه الثانى فهو وصفى يعادل النظرية بنتائج مستمدة من الراقع ، وعليه فان المشكلة الاساسية هى تحليل محقائق، الحياة السياسية حتى يمكن تقسيمها وترتبيها فى تعميمات ، وهذه الافكار محددة بواسطة الحقائق المعنية كما أنها فى طبيعتها يجب أن تكون نسبية شأنها فى ذلك شأن طبيعة «الحقائق» ، وهذا الاتجاه يعنى باشخاص حقيقيين فى ظروف وأوضاع حقيقية .

وبالتالى فان الأفكار السياسية إما أن تكون واقعية أى منطلقها واقع الأحداث واهتمامها بما هو قائم بالفعل What is أو مثالية نقوم على مايجب أن تكون عليه الأوضاع What ought to be وليس على ماهو قائم ، وذلك وققا لمثاليات عليا في ذهن الفياسوف أو المقكر .

ويلاحظ أن الأفكار السياسية مهما كانت مثاليتها تنطئق عادة من الواقع - لأن الصورة الخيالية ماهي إلا محاولة ذهنية من جانب المفكر في رسم أوضاع مخالفة لما هو قائم ، وعادة لايستطيع المفكر أن ينقض الأوضاع القائمة مباشرة فيعمل على هدمها ونقضها عن طريق عمل ذهنى تصورى برسم صورة خيالية مثالية يوتويية (٣) مخالفة لما هو موجود في الواقع .

#### أهم مناهج الفكر السياسى:

يتذازع المفكرين السياسيين منذ القدم منهجان أساسيان قديمان قدم الفكر السياسي نفسه ، هما المنهج الاستباطى الذي تبناء اقلاطون ومن

<sup>(</sup>٣) نوتوبيا Utopiamus ، ريوتوبيا من كلمة يونانية Omopos وهي من شقين المما نان الكلمة نعني Ou أي ان الكلمة تعني Ou أو عني No Where أو No Place يعني ليست مكانا أو ليست في مكان : فهي الشيء غير الموجود في الراقع .

بعده الكثيرون ، والمنهج الاستقرائى الذى تزعمه أرسطو ، فضلا عن منهج ثالث أحدث وهو المنهج الإفتراضى التجريبي الذى ازدهر بوضوح بعد الحرب العالمية الأولى<sup>(1)</sup> .

#### المنهج الاستنباطي : « Deductive Method »

ويعرف بالاستنباطى المنطقى حيث يقوم على المنطق القياسى ويعتمد على مقدمة (افتراض) ونقاش أو جدل قياسى وخاتمة وهى عادة مانستخدم كأساس لمقدمة افتراضية جديدة . فمن تساؤله عن مفهوم العدالة طور أفلاطون روية كاملة لدولة مثالية عن طريق القياس الجدلى وتقابل الأضداد . وهو قائم على جدل حول فكرة ومنها يستخلص عكسها ثم الخروج بفكرة جديدة وان كانت نتاج السابقتين إلا أنها تعتبر من الناحية المنطقية متقدمة عليها وتستخدم كأساس النقاش المنطقى حتى تكتمل الصورة عن طريق والرؤية المعمارية المنطقى حتى تكتمل والمنبج الاستنباطى يقوم على الانتقال من العام الى الخاص أى مما ورامنيج الاستنباطى يقوم على الانتقال من العام الى الخاص أى مما الى الكليات أو الماهيات التى ينظر إلى أن وجودها هو الوجود الحقيقى بينما الجزئيات أقل مرتبة في الوجود لانه وجود مستعار وليس وجودا حقيقيا .

#### المنهج الاستقرائي : « Inductive Method »

ويعرف بالمنهج الاستقرائي التاريخي . ويتضمن تحديد أو تمييز كيانات قامت بالفعل سواء كانت أشخاصاً ، أو مؤمسات أو أحداثاً .

<sup>(:)</sup> لمزيد من تمعنومنت أنظر المرجع السابق مين ١٥ - ٢١ .

 <sup>(</sup>د) الرؤية المقمارية، تتمثل في أن التصور السياسي يسعى الى تشكيل الظاهرة السياسية
 قي مجموعها وفقاً ترؤية عمّا هو افضل ويقع خارج النظام السياسي .
 انظر نمزيد من المعلومات :

Sheldon S., Wolin, Politics & Vision: Continuity & Innovation in Western Political Thought.

Boston, Toronto: Little Brown & Co., inc., 1960. P., 186-21.

فالاهتمام بما حدث وبما كان قائماً هو مجور التساؤل . وبالتالى فان مايعكسه المفكر وما يصل إليه من نتائج هو في الواقع موجه بواسطة الحقائق . وعادة مايسعى المفكر الى تحليل العلاقات الارتباطية بين الوقائع والأحداث بحثًا عن كل ماله تأثير .

فالوقائع التاريخية هي المحددة للاتجاه الفكري يدلا من التجريد الذهني أو و الرؤية المعمارية ، ذات الأساس المنطقي كما هو الحال في المنهج الاستنباطي . ودور المفكر من الناحية الذهنية يعتبر سلبيا على عكس الاتجاه الأول الذي يتضمن عملية و خلق ، أو و إنشاء ، من الناحية الذهنية . والمشكلة التي تواجه المفكر هي عملية الاتتقاء بين الحقائق والأحداث . فهو نقاء في إطار هذا الاتجاه وما يصل إليه من نتائج يتوقف على عملية الاتتقاء هذه . وأرسطو باعتماده في آرائه على ما وصل اليه من تحليل ١٥٨ دستور دولة مدينة كان رائدا في هذا الاتجاه . والمنهج الاستقرائي يقوم على الانتقال من الخاص الى العام .

#### المنهج الافتراضى التجريبي: Empirical Hypothetical Method

وهو يقوم على المضاهاة والقياس بمناهج مستمدة من العلوم الطبيعية . والحكم على الظواهر هذا يأتى نتيجة تكرارها .

#### التعريف بمادة تطور الفكر السياسى ومكانها بين العلوم السياسية :

يعتبر الفكر المياسى أقدم فروع الغلوم الميامية ، ومع ذلك قانة أكثرها اثارة للبس والتداخل ، ولعل سبب هذا هو أن مفهوم الفكر يتداخل مع مفاهيم أخرى كالايدلوجية والعقيدة أو المذاهب المياسية وغيرها ، كما ان الفكر المتوامى مجاله الحياة السياسية بشمولها وتداخلها مع الحياة الاجتماعية بابعادها وبالتالى فان مجاله يتداخل مع غيره من المجالات ،

ولا خلاف في أن الفكر السياسي هذا يعتبر الأساس العلمي لأي دراسة علمية منظمة في مجال العلوم السياسية بفروعها المختلفة . فكافة المثاليات العليا كالديمقر اطية والحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون نجد أصولها في هذا الفرع مع استمرارية المفاهيم وتغير معانيها على مر العصور باختلاف الظروف التي يمر بها المفكر السياسي والتي تنعكس على أفكاره. وينفس المثل فان المبادئء الأسامية في نظم الحكم والعلاقات الدولية نجد المفكرين السياسيين قدتناولوها على مستوى الفكر ربما انعكاما للواقع بطريقة مباشرة أو نتيجة رؤية تصورية من ناحية أخرى . فالفكر السيامسي يمثل المركز الذي تدور حوله كافة فروع العلوم السياسية ، وبالتالم فهو همزة الوصل بينها : فمادة تطور الفكر السياسي تمثُّل المادة الأم بالنسبة لبقية العلوم السياسية . وهناك شبه اتفاق على أنها تنتمي لفرع مومع من العلوم السياسية هو فرع النظرية السياسية: والنظرية عن أي شيء هي تعميع تجريدي وعليه فهي متعلقة ُ بالعقل -- بالذهن -- بدلًا من الحقيقة وهي بالتأكيد تكون مركزة في جهودها ومحددة بواسطة العوامل الاجتماعية ولكن مصدرها ذهني وليس محسوساً . وهذا الفرع العام الذي تتفرع عنه مادة تطور الفكر السياسي ينضمن النظرية السياسية بالمعنى الضيق الذي سبق أن أوضحناه عند التفرقة بينها وبين الفكر السياسي عند تحديد ماهيته ، بالاضافة إلى تفرع اخر عن الأيديولوجية والمذاهب السياسية فضلا عن مواد متخصصة في الفكر السياسي في عصر من العصور كالفكر السياسي المعاصر ، أو يرتبط بابعاد دينية كالفكر المياسي الاسلامي أو المسيحي أو غير ذلك .

واذا اختلفت الجامعات في الدول المختلفة في شأن المواد التي تدخل في تدريس العلوم المىيامية فانه لاخلاف في أن مادة الفكر المىيامي تعتبر قاسما مشتركا بين كافة أقسام العلوم المياسية على مستوى العالم ، بل إن الجامعات الأمريكية ذات الصيت في تدريس العلوم المياسية تجعل هذه المادة هي المادة الاجبارية الأساسية في الدراسات العليا مع التسليم بأن الطالب درسها على مستوى البكالوريوس على مرحلتين على الأقل .

النطاق الزمنى والموضوعي للدراسة والمنهاج المتبع:

هناك ملاحظتان أمناسيتان في شأن النطاق الرمني والموضوعي للدراسة :

الأولىسى:

أن تدريس تطور الفكر السياسي في الجامعات الأجنبية يعتصر عادة على الفكر السياسي الغربي . أما في إطار هذه الدراسة فائنا سنتناول الفكر الغربي والاسلامي .

الثانية:

إن نطاق هذه الدراسة يبدأ بالعصر الذهبى للفكر المياسى ممثلاً في القكر المياسى لأفلاطون وأرسطو في اليونان القديمة ، الا أنه عادة مايقف عند ماركس ولكن تناولةا للموضوع يدفع به الى بداية العصر الحالى ليضم الشيخ محمد عبده باعتباره يمثل مدرسة النجديد في الفكر الاسلامي المعاصرة وهي المدرسة حلقات أهم الاتجاهات القكرية المعاصرة وهي المدرسة الليبرالية الغربية ، والاشتركية ، والتجديد في الفكر الاملامي .

وابعاقا منا بأن الأفكار السياسية لاتنشأ في فراغ كما أنها لاتنتهى الى لاشيء فان هذه الدراسة تتناول تطور الفكر السياسي على أساس وضع كل مفكر في إطار البيئة السياسية التي عاشها وتعايش معها وباعتبار أفكاره حلقة في سلسلة تطور الفكر السياسي من العصور القديمة الى العصر الحالى مرورا بالعصور الوسطى . وذلك في محاولة اتحليل الأقكار المياسية المفكرين المياسيين على مر العصور مع محاولة المقارنة بينهم في دفع الأقكار السياسية الأمام .

وغنى عن النكر أنه ليس من العمكن تقطية كل من ساهم في سلسه تطور الفكر السياسي ولهذا سنقتصر بقدر الامكان على من عرفوا بآباء الفكر السياسي ورواده المعتلين لأهم حلقاتها واتجاهاتها على مر العصور. وعليه فقد قسمنا هذا المؤلف إلى جز عين:

الجزء الأول: ويتتاول الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى، مبتدئاً بجذور الفكر السياسي في الحضارات الشرقية القديمة، ثم متضمناً المفكرين من أفلاطون إلى ابن خلدون. حيث ازدهار الفكر السياسي في تلك الفترة الممتدة، وإن كان قد بدأ يونانياً غريباً، إلا أنه انتهى إسلامياً. فان كانت اليونان القديمة قد قدمت العصر الذهبي للفكر السياسي والنظرية السياسية في الغرب، فإن الفكر السياسي الاسلامي كان في عصره الذهبي في مرحلة العصور الوسطى حيث أنتج الشوامخ، بينما تميزت تلك العصور في أوروبا بالظلام الفكري بحيث لم يظهر بها أي مفكر سياسي له ثقله لأكثر من عشرة قرون.

أما الجزء الثانى: فيتناول الفكر المدامى فى عصر النهضة والعصر الحديث متضمنا المفكرين من مكيافيللى الى محمد عبده ، حيث الشقة طويلة ومتعددة المفكرين ، بين مكيافيانى بأفكاره فى السياسة انوافعية والعلمانية واخضاع الاخلاق والدين للسياسة فى محاولة لتخطى ظلام العصور الوسطى واحياء التراث الحضارى القديم ، والامام محمد عبده بأفكاره فى السياسة القائمة على الأخلاق والدين والعودة للأصول .

وقد كان الأساس في التقسيم الي جزعين هو أن الفكر السياسي في عصر النهضة وبداية العصر الحديث شهد بلورة الدولة الاقليمية التي تحولت الى دولة قومية والتي أصبحت أعلى الوحدات السياسية في العصر الحديث، ومحط الولاء الأسمى للافراد كحقيقة أو كهدف منشود، وحيث الدولة القومية اصبحت وريثة الوحدات المعروفة من قبل، من دولة مدينة الى امبراطورية الى مقاطعات اقطاعية وغيرها، واصبحت الاطار الأساسي الذي تدور الأفكار في نطاقه،

وبعد فقد نما هذا المؤلف معى نموا طبيعيا ، حيث جاء نتاجا لتراكم جهد بحثى وتدريسى مستمر منذ عام ١٩٦٦ وحتى الآن : فقد تطور مع محاضراتى فى الفكر السياسى التى قدمتها فى الجامعات الوطنية والأجنبية ، والتى تجسدت منذ عام ١٩٨٦ فى شكل محاضرات مطبوعة لطنبة السنة الثانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،

تحت عنوان: ومحاضرات في تطور الفكر السياسي الاسلامي والغربي والتي تعتبر حجر الأساس لهذا المؤلف.

وعنى عن الذكر أن مجال البحث والدراسة فى الفكر المساسى مجال اليس بالسهل نظرا لتعدد المفكرين والأفكار ، وكثرة ما كتب عن كل منهم مع التباين فى مستوى ما يكتب . ومما زاد الأمر صعوبة طول الفترة الزمنية التى قمت بتغطيتها .

وقد حرصت على تمييز هذا المؤلف من نواح ثلاث ، الأولى : هى تقديم رؤية جديدة مستقلة للفكر النياسى الغربى والاسلامى على حد سواء ، وذلك بالاعتماد أساسا على ما كتب المفكرون أنفسهم من مصادر أصلية ، بدلا من الاعتماد على ما كتب عنهم فى مصادر ثانوية ، مع عدم الاعتماد على مجرد مرد النصوص كما دأبت معظم المؤلفات ، ولكن مناقشة الأفكار وتحليلها ، والاستشهاد بالنصوص كلما لزم الأمر . والثانية : الاهتمام بالأفكار أكثر من تأريخها ، عن طريق استخدام التاريخ كخلفية للانطلاق فى التحليل ، دون التوقف عند محدوديته . وان كنت قد وضعت المفكر فى عصره وموقعه التاريخى ، الا أن الجوهر ليس تأريخ الفكر السياسي ولكن تحليل الأفكار السياسية . أما الفاحية الثالثة : تاريخ الفكر المياسي ولكن تحليل الأفكار السياسية . أما الفاحية الثالثة : فهي إعطاء جرعة مكثفة للفكر السياسي الاسلامي ، الأمر الذي لم نجر العادة بأن تركز عليه المراجع الأخرى في ذات الموضوع ، حيث تكنفي بإعطاء مجرد لمحات عنه .

وليمانا منا بأن القكر السياسي لأى مفكر ماهو الانتاج عقل بشرى ، فهو أنن قابل للمحض وقابل للنقد ، وبالتالى قان در استنا ستتضمن ، قدر الامكان ، تقييم آراء المفكرين موضوعيا لتوضيح أهم مساهماتهم في الفكر السياسي ، مع تحييد أنفسنا بالنسبة لتلك الآراء .

#### والله ولى التوفيق ، ، ،

د . حورية توفيق مجاهد

#### الجزء الأول الفكر السياسى فى العصور القديمة والوسطى

ترتبطبداية الفكر السياسي بنشأة المؤسسات وظهور الوحدات السياسية المنظمة أو شبه المنظمة ووجود من يفكر في هذه النظم ويحللها، وبالتالي فإن التفكير في السلطة وممارستها، وهو محور اهتمام الفكر السياسية قديم قدم ظهور السلطة السياسية نفسها. فعادة ما تمتزج الأفكار السياسية بالأساطير الخاصة بالشعوب المختلفة، حيث تجيء في إطار البناء الروائي لتلك الأساطير. ولكن في معظم الحالات لا يوجد تدوين لآراء من عبروا عن ظاهرة السلطة في العصور القديمة في الحضارات المختلفة، حيث الاعتماد أساساً على التقاليد الشفهية، كما أن التدوين إن وجد فقد اعتمد أساساً — كما هو الحال في مصر الفرعونية مثلاً - على البرديات، وبالتالي فإنه من المعتقد أن ما وصلنا منها يعد محدوداً بالنسبة إلى ما لم يصل إلينا.

ترجع جذور الفكر السياسي إلى الحضارات الشرقية القديمة التي أسهمت بتراث فكري إنساني، وتمثل حلقات مهمة في تطور الفكر الإنساني العالمي. فالفكر السياسي اليوناني لم ينشأ من فراغ، بل استفاد من التراكم المعرفي والفكري للحضارات الزاهرة خاصة الحضارة المصرية من منطلق التواصل الحضاري.

مصر الفرعونية:

مكتبة t.me/ktabrwaya

أسهمت الحضارة المصرية في بناء أول حكومة مركزية، وأول دولة موحدة، وأول جيش وطني في التاريخ، وترجع أولى أسراتها إلى عام ٢٢٠٥ ق.م(١)، وقد ظهر على مر تاريخ مصر القديمة، الكثير من الأفكار المرتبطة بالسلطة والمجتمع، بل ظهر العديد من المفكرين – خاصة الاجتماعيين- وأصحاب الحكمة والفلسفة في كل عصر من العصور التي مرت بها الدولة، وكانوا أساساً من الكهنة الذين لعبوا دوراً أساسياً في العلم والمعرفة، بل والسياسة. وفي هذا، يوضح ول ديور انت في موسوعته عن قصة الحضارة الريادة المصرية في هذا المجال بقوله:

«لقد اعتاد مؤرخو الفلسفة أن يبدأوا قصتهم باليونان، وأن الهنود الذين يعتقدون أنهم مخترعو الفلسفة، والصينيين الذين يعتقدون أنهم بلغوا بها

 <sup>(</sup>١) لمزيد من المعلومات عن تسلسل الأسرات منذ الأسرة الأولى، انظر: د. احمد فخري،
 مصر الفرعونية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة ٢٠١٥، ص ١٣-٢٠.

حد الكمال، إن هؤلاء وأولنك يسخرون من ضيق عقولنا وتعصبنا. ولعلنا كلنا مخطئون في ظننا، لأننا نجد بين أقدم القطع المتناثرة التي خلفها لنا المصريون الأقدمون كتابات تمت بصلة ما إلى الفلسفة الأخلاقية. ولقد كانت حكمة المصريين مضرب المثل عند اليونانيين الذين كانوا يعتقدون أنهم أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القديم (٢). وأقدم ما لدينا من المؤلفات الفلسفية «تعاليم بتاح حوتب» وتاريخه يرجع على ما يبدو لنا إلى عام ٢٨٠٠ ق.م أي إلى ما قبل كنفوشيوس وسقر اط وبوذا بألفي عام وثلاثمائة »(٣).

ومن الجدير بالملاحظة أن بتاح حتب قد سبقه حكماء أشهرهم أمنحوتب الذي كان كبيراً للكهنة، وطبيباً وكيميانياً وبانياً لهرم زوسر بسقارة فضلاً عن كونه قاضياً ووزيراً، وكذلك كاجمني الذي كان كاهناً أيضاً ووزيراً لثلاثة ملوك في الأسرة الثالثة. وقد ترك كلاهما أفكاراً وتعاليم تؤكد على الوحدانية، والقيم الأخلاقية وأهمية الحكمة والمعرفة (أ). وقد لعب الكهنة (رجال الدين) دوراً أساسياً وفكرياً مهماً في مصر الفرعونية تجلى واضحاً في الدولة القديمة. وعادة ما تصنف أعمالهم ضمن أدب الحكمة.

#### بتاح حتب Ptahhotep

يعد بتاح حتب<sup>(°)</sup> (٢٤٨٠ - ٢٤٢٠ ق. م) أشهر حكماء الدولة القديمة، بل يعده المتخصصون أشهر مفكري مصر الفرعونية القديمة وأول فيلسوف في التاريخ وأول من دون قوانين الضمير في العالم، بما قدمه من نصوص فلسفية تتناول الإنسانية كلها.

وقد جمع بين الفكر والخبرة العملية، حيث كان حاكماً على منف وكبير كهنتها ومشرفاً على تعاليم الملك جد كارع إسيسي<sup>(٦)</sup> - سادس ملوك الأسرة

Plato, Timaeus, 22b (Y)

 <sup>(</sup>٣) ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران وزكي نجيب محمود، القاهرة: لجنة التأليف و الترجمة والنشر، ١٩٦١، الجزء الثاني، المجلد الأول، الباب الثامن، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر لمزيد من المعلومات عن الفلسفة في مصر الفرعونية: د.عبد الحميد درويش، الفلسفة في مصر القديمة: من أمحوتب إلى أخناتون ٢٧٨٠ ــ ١٣٤٠ ق.م.، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٩٨.

 <sup>(</sup>٥) وتكتب أيضا بتاح حوتب وختب.

<sup>(</sup>٦) ۲٦٧٠ ق.م. تقريبا

انظر: دسليم حسن، موسوعة مصر الفرعونية، الأنب المصري القنيم، الجزء ١٧، ص ٧٦. وعن بتاح حتب وتعاليمه، انظر: ص ص ١٧٦-١٨٧، والنصوص الواردة من تلك الصفحات.

الخامسة - والذي تميز عصره بالرخاء والازدهار، كما كان وزيراً له. وقد جاءت تعاليمه التي اشتهر بها بناء على طلب الملك قبل أن يلبي طلبه بأن يخلفه ابنه المتعاليم والنصائح مرشداً يستفيد منه ابنه وغيره من أبناء العظماء الذين يتولون المناصب (٢).

نادى بتاح حتب بالعديد من القيم الأخلاقية السامية التي اعتبرها أساساً للسلوك الفردي ولتعامل الفرد في الأسرة -التي أولاها أهمية خاصة باعتبارها الركيزة الأساسية للدولة وأساس قوتها وضعفها- وأساساً للسلوك الاجتماعي الجمعي. وقد كرس نصف تعاليمه لأخلاقيات الفرد في الأسرة وفي علاقاته الاجتماعية، أما النصف الآخر، فقد تناول قيم وأسلوب التعامل بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس. ويبدو واضحاً البعد الديني في تعاليم بتاح حتب والتأكيد على التوحيد ودور الدولة في جميع الأمور المادية والروحية، فلم يوجد تمييز بين الدين والدولة، ولا بين الدولة والمجتمع.

وفي إطار اهتمامه بالأسرة، أكد على أهمية تراث الأجداد الأخلاقي والمحافظة عليه ومراعاة تعاليمهم، موضحاً أن ما وصل إليه من آراء جاء بناء على ذلك التراث والاستفادة منه. ومن ناحية أخرى، تتاول الآداب الاجتماعية سواء داخل الأسرة من خلال دورها الأساسي في التشئة أو على جميع المستويات الاجتماعية الأخرى، مؤكداً على احترام بيوت الآخرين والمحافظة على نسائهم والبعد عن النزوات.

وجاء بتاح حتب بالعديد من القيم العليا على رأسها العدل والصدق والرحمة والتواضع وضبط النفس والبعد عن الغرور والأنانية والشراهة. وأعطى أهمية كبيرة لحسن الاستماع للرأي الآخر، وكان على رأس القيم في مصر الفرعونية، حيث أعتبر مدخلاً للتعليم والحكمة التي رأى أن مصدرها إلهي ولكن يمكن صقلها، كما يرتبط به المشورة. وقد عبر عن ذلك بقوله: «إن الاستماع مفيد للإبن الذي يصغي (يطيع)... ومن يستمع يصبح مستمعاً فيكون حسن الإصغاء، وحسن الكلام... وإن المستمع يحبه الله... ومن لا يستمع تبغضه الآلهة والعقل هو الذي يشكل صلحبه فيكون مستمعاً أو غير

 <sup>(</sup>٧) قدم كلامه في طلبه للحاكم بتعبير متميز عن وصفه لحالته في الشيخوخة حيث بلغ مائة عشر
 عاماً، انظر د أحمد فخري، مرجع سابق، ص ١٠٨.

مستمع، وعقل الإنسان هو حياته وسعادته وصحته». واعتبر بتاح حتب الاستماع فضيلة عظيمة يسعد بها الفرد عندما يقول الناس «إنه ابن فضيلة كفضيلة سيد يستمع» وإن المستمع الفاضل يكون فاضلاً منذ الولادة. وفي تأكيده على أهمية العلم مع التواضع والاستماع يقول: «لا تكونن متكبراً بسبب معرفتك ولا تكونن منتفخ الأوداج لأنك رجل عالم، فشاور الجاهل والعاقل، لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول إليها، وليس هناك عالم مسيطر على فنه تماماً». وحسن الاستماع كقيمة عليا ارتبط في تعاليمه بإعمال العقل والمشورة والتواضع والبعد عن الغرور مع التسامح.

أما في التعامل مع الرؤساء، فمن الملاحظ أن بتاح حتب قد نظر نظرة نفعية مؤكداً على الدعوة ليس فقط لاحترامهم، بل الإنصياع والخضوع لهم حيث إنهم مصدر ما قد يصل إليه المرؤوس من خير.

ومن أهم ما نادى به بتاح حتب من تعاليم الشفقة وحسن المعاملة من جانب المسئولين والاستماع لشكاوى المتظلمين. ففي قوله: «إذا كنت حاكماً فكن شفيقاً حينما تسمع كلام المتظلم، ولا تسيء معاملته إلى أن يغسل بطنه (^)، وإلى أن يقول ما جاء من أجله... وإنها لفضيلة للقلب أن يستمع مشفقاً»، ويتابع بالقول: «إذا كنت حاكماً تصدر الأوامر للشعب فابحث لنفسك عن كل سابقة حسنة حتى تستمر أوامرك ثابتة لا غبار عليها، إن الصدق جميل وقيمته خالدة ولم يتزحزح من مكانه منذ خُلق، لأن العقاب يحل بمن يعبث بقوانينه. وقد تذهب المصائب بالثروة ولكن الصدق لا يذهب بل يمكث ويبقى».

ومن الواضح أن بتاح حتب كان على وعي ليس فقط بالقيم الأخلاقية الواجب اتباعها من جانب الأفراد، بل أيضاً بمسئولية الحاكم تجاههم وكانت تعاليمه تحمل الجانب الأخلاقي وذات طابع عام عالمي، باعتباره مفكراً اجتماعياً بالدرجة الأولى. والتعاليم التي وصلتنا من بردياته الأربع والتي لم تصل في صورتها الكاملة قد تكون جزءاً من كل مما أسهم به (٩). وقد

<sup>(</sup>٨) يبوح بكل ما في صدره.

<sup>(</sup>٩) جاءت البرديات التي لم تكتب في عصره حيث الأولى وهي الأكمل والأهم وتعرف باسم بردية برسي والمحفوظة في المتحف الوطني الفرنسي جاءت من الدولة الوسطى والبرديتان الثانيتان الموجودتان في المتحف البريطاني جاءت إحداهما من الدولة الوسطى والأخرى من الدولة الحديثة أما البردية الرابعة فكانت على لوحة خشبية تشمل فقط المقدمة وهي موجودة بالمتحف المصري.

استمرت التعاليم تتناقل حتى في المدارس الأكثر من ألف عام، وقد أضاف هذا الشهرة بتاح حتب.

#### البرديات ذات الطابع السياسي

ومن أهم البرديات التي تعبر عن أفكار سياسية في مصر الفرعونية، بردية إيبوور (١٠) التي تحمل اسم صاحبها كحكيم يعبر بصورة مأساوية أمام الملك عن الثورة الاجتماعية وفساد الأوضاع في مرحلة الانحلال والتدهور السياسي والاجتماعي في أواخر الأسرة السادسة من الدولة القديمة (١١). السياسي والاجتماعي في أواخر الأسرة السادسة من الدولة القديمة (١١). وبعبر عن نفس الأزمة، وإن كانت تمثل نبوءة رئيس الكهنة – نفرتي بمجيء الملك القوي (أميني) الذي يخلص مصر من التدهور. أما البردية الثالثة، فتعرف ببردية النصائح وتتضمن نصائح على لسان الملك أختوي الرابع (خيتي) بعد وفاته إلى إبنه الملك مريكارع يحثه على الحذر من المحيطين به ويدعوه لتقدير الكفاءات الشخصية وتحسين على الحذر من المحيطين به ويدعوه لتقدير الكفاءات الشخصية وتحسين طلحكم وممارسة السلطة واستقرارها، وتتمثل في إقامة العدل والمزيد من المحكم وممارسة السلطة واستقرارها، وتتمثل في إقامة العدل والمزيد من إشرافه على تنفيذ القوانين وأن يولي أصحاب اليسار حتى لا يتكسبوا من رواتبهم وتقليد الأجداد والحفاظ على تراثهم ومراقبة دقيقة للمحيطين به،

<sup>(</sup>١٠) وهي موجودة بمتحف ليدن بهولندا، أما البردية الثانية والثالثة فموجودتان بمتحف ليننجراد بروسيا – لمزيد من المعلومات انظر د.أحمد فخري، مرجع سابق، ص ص١-١٦١، ١٦١-١٧٩.

انظر أيضاً ديورانت، مرجع سابق، ص ص ٢٧-٧١.

<sup>(</sup>۱۱) من ۲٤۲۰ – ۲۲۸۰ ق.م.

<sup>(</sup>۱۲) وقد عرفت ياسم نفر روهو.

<sup>(</sup>١٣) «أقم العدل لتوطد مكانتك فوق الأرض، وواس الحزين ولا تعذبن الأرملة ولا تحرمن رجلا ميراث والده، ولا تضرن الأشراف في مراكزهم، ولا تتولى العقاب (أي بنفسك)، فإن ذلك لا يرفعك، ولكن توله بالجلادين من غير إسراف، وبذلك تستتب الأرض. عظم من شأن أشرافك ليغفروا قوانينك، لأنهم إذا لم يكونوا على يسار، فإنهم لا يقومون بالعدل في إدارتهم»... «أعلى من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة... إن مدينتك مفعمة بالشباب المدرب الذين هم في سن العشرين، ضاعف الأجيال الجديدة من أبنائك على ان يكونوا مزودين بالأملاك، وعلى ألا ترفع من شأن إبن العظيم على إبن الوضيع، بل اتخذ لنفسك الرجل بحسب كفايته ومع ذلك، فليس من الفطنة أن تهمل الأسر الشريفة العربية».

د. سلیم حسن، مرجع سابق، ص ۱۹۳.

خاصة من يجذب حوله الأتباع، والتمسك بالفضيلة وحسن الخلق، والشفقة والبعد عن الفظاظة، بحيث يحرص على مواساة الحزين والرفق بالأرملة وعدم الإسراف في العقاب، مع عدم المساس بميراث المحكومين والحفاظ على مكانة الأسر الشريفة. ومن أهم ما جاء في تلك النصائح: الاهتمام بالشباب وإعطاؤهم الفرص المتكافئة مع الحرص على عدم التفرقة بين أبناء الأغنياء والفقراء في تولي الوظائف والاهتمام بالكفاءة. وتعتبر هذه الآراء سباقة بقرون على ما جاء به العديد من المفكرين السياسيين.

أما البردية الأخيرة، فهي بردية الفلاح الفصيح التي تعبر في شكل قصة عن مظلمة فلاح – يدعى خوان أنوب – من ظلم وقع عليه من مسئول حكومى بالدولة، وتتمثل في تسع رسائل وتعد من أهم القطع الأدبية ذات الطابع السياسي المعروفة في مصر القديمة (١٤).

وجميع هذه البرديات، وإن كانت لم تأت من مفكرين سياسيين بالمعنى المفهوم، إلا أنها تتضمن أفكاراً سياسية تدور جميعها حول أهمية العدل تجاه الرعية وضرورة تجنب الظلم. وإن كانت البرديتان الأخيرتان تتحدثان عن أهمية العدل في الدنيا حتى يكون هناك عدل بعد الموت كما أن بردية النصائح تتضمن لأول مرة فكرة وجود محكمة للحساب بعد الموت يقف أمامها الظالم ولا ينفع أمامها إلا العمل الصالح(١٥).

#### العدالة: الماعت

إذا كان اقتراب «المفكر» كوحدة للتحليل يصعب اتباعه في تناول الفكر السياسي في مصر القديمة، فإن البديل هو استخدام «الفكرة» كوحدة للتحليل، نظراً لوضوحها في مفهوم العدالة «الماعت Maat تمثل المفهوم المحوري المركزي للحضارة المصرية. وقد عبر البعض عن ذلك بأن مصر القديمة دولة تعيش في ظل العدالة أو الماعت، حيث سيطر المفهوم على حياة وأفكار المصريين القدماء والتي تم التعبير عنها في كتاباتهم الموجودة في البرديات والنقوش والنحوت على المعابد وغيرها مما وجد من آثار والتي ازدهرت في ظل الدولة الوسطى وما صاحبها من

<sup>(</sup>١٤) للنص الكامل للبردية، انظر المرجع السابق، ص ٥٤ - ٧٠. انظر د. لحمد فخري، مرجع سابق، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>١٥) لمزيد من المعلومات عن البرديات وغيرها أنظر: دسليم حسن، مرجع سابق.

تطورات سياسية وانتفاضات. وتعرف "الماعت" عند المصري القديم وعند علماء المصريات عامة بأنها العدالة — الحقيقة أو الأصول والقواعد التي يجب أن تتبع تمشياً مع طبيعة الأشياء وليس ضدها(١٦)، ولكنها تتضمن أكثر من ذلك فهي تمثل نظاماً كونياً ونظاماً اجتماعياً منبئقاً عنه قيم على رأسها: العدل، والعدالة، والحق والحقيقة، والنظام والانتظام، والاتزان والتوازن، وبالتالي الاستقرار، فالماعت بمثابة النظام الكوني الذي ينبع



منه جميع الفضائل وكذلك النظام الصحيح للبشرية. فهي «نظام اجتماعي، ونظام كوني، سواء في الإنسان بوصفه صورة مصغرة من العالم، أو العالم الكبير الذي يشمل الكون» (١٧). وذلك تمشياً مع قاعدة «كما فوق كما تحت» بمعنى أن تكون الأبعاد المادية مطابقة للأبعاد الروحية. فتأمل المصريين القدامي للكون والتوازن والاستقرار فيه والرتابة أدى إلى محاولة نقل نفس القواعد إلى الأرض.

كما أن الماعت تمثلت في إلهة العدالة (١٨) وقد تعددت رسوماتها التي تركها القدماء في شكل سيدة جميلة تتميز بوجود ريشة نعامة بيضاء على رأسها، وهي معيار مقياس العدالة عند محاكمة الموتى واستخدام الميزان. كما أنها تمسك بيدها علامة عنخ

<sup>(</sup>١٦) انظر د أحمد فخري، مرجع سابق، طبعة ٢٠١٥، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٧) لمزيد من المعلومات عن الماعث ومفهوم العدالة بدراسة علمية، انظر: انا مانسيني، ماعت، فلسفة العدالة في مصر القديمة، ترجمة محمد رفعت عواد، سلسلة مصريات، تاريخ – فن – حضارة، ٦، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩، ص ٣٣. والكتاب ترجم عن الفرنسية:

Anna Mancini, Maat, La Philosophie de la Justice de l'Ancienne Egypte, Paris: Buenos Books International, 2007.

وناقش الكتاب عشرات المصادر حول الموضوع.

انظر أيضاً: يان أسمان، ماعت: مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، ترجمة د زكية طبوزاده و دعلية شريف، القاهرة، باريس: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٦.

<sup>(</sup>١٨) انظر المرجع السابق، ص ٢٢.

وقد أخذ الإغريق إلهة العدالة باسم ثيميس Themis وعند الرومان جستيتيا Justitia.

Ankh رمز الحياة. والماعت لها منزلة خاصة حيث إنها اعتبرت إبنة رع الإله الأكبر ورفيقته وهي غذاء الشمس ومصدر الضياء (١٩) (حيث الريشة اعتبرت رمزا للضياء والحياة)، كما أنها غذاء جميع الآلهة. فالحياة المصرية القديمة تديرها الماعت تماما، بحيث «لا يوجد خلاف بين العدالة الإلهية والعدالة البشرية، فالإنسان العادل في الحياة الدنيا هو أيضا الإنسان العادل في الحياة الأخرى» (٢٠). «ماعت هي في الوقت نفسه فكرة عامة وإلهة. كفكرة عامة، فإنها تصور الحقيقة والعدالة والنظام الاجتماعي» (٢١). والماعت في تحليل باحثي المصريات تشير إلى الرمزية الكونية المصرية، وكان القدامي سباقين في علم الكون وقد بنوا عليه فلسفتهم الشفهية ونظام الأسرار الذي احتكره الكهنة – خاصة كهنة منف.

ومن الجدير بالذكر أنه لأول مرة في تاريخ الأنب العالمي يستخدم الميزان في مصر القديمة كرمز للعدالة (٢٢) وهو الرمز الذي أصبح واسع الانتشار عالمياً.

#### الماعت ونشأة الدولة:

ارتبطت الماعت بنشأة الدولة وممارسة السلطة فيها عن طريق الملكية المقدسة (٢٣)، فالدولة نشأت نشأة مصطنعة لتحقيق الماعت التي هي متطلب سابق ليصبح العالم قابلاً للسكني، وإن كان قد أصبغ على النشأة أساس ديني. فمن أهم الأساطير عن نشأة الدولة المصرية أن الإله الخالق للكون رع هو الأساس في نشأتها، وإقامة الملك الحاكم لتحقيق الماعت في العالم الدنيوي (الذي عرف بجزيرة اللهب، نظراً للصراع البدائي المدمر الذي جعله غير قابل للسكني). وبالتالي فإن إقامة الملك والأمر بتحقيق الماعت جاءت من سلطة إلهية عليا لصالح الأفراد ليمكنهم العيش في الحياة الدنيوية (٢٤). فكل منهما (الملك، والماعت) له دور وظيفي جاء من أجله، وبالتالي كان تفسير

<sup>(</sup>١٩) أنظر: المرجع السابق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۲۰) المرجع السابق، ص ۲۳.

<sup>(</sup>۲۱) مانسینی، مرجع سابق، ص ۳۲.

<sup>(</sup>۲۲) د سلیم حسن، مرجع سابق، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢٣) لمزيد من المعلومات انظر أسمان، مرجع سابق، ص ص ١١٨-١٤٥.

 <sup>(</sup>٢٤) والأسطورة موجودة منذ الأسرة الخامسة، كما أنها منقوشة على عدد من معابد الدولة الحديثة، ومنها معبد حتشبسوت بالدير البحري، المرجع السابق، ص ١١٩.

المفهوم الديني للملكية الفرعونية أو ما عرف بالملكية المقدسة. وهناك نصوص واضحة على ذلك، منها: «رع هو الذي أقام الملك على أرض الأحياء إلى الأبد وأبد الأبدين بحيث أنه يحكم بين الناس ويرضي الآلهة ليحقق الماعت»(٢٠).

فالنظام البشري وفقاً لهذه الرؤية لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة الملك، والماعت هي الوسيلة التي تحقق النظام الاجتماعي، باعتبارها طاقة نشأة الكون ورمز انتصار الخير على الشر، حيث تمثل قوة الضياء التي تتغلب على الظلام, فأول مبادئ نظرية الإنسان المصري، أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الماعت في الحياة الدنيوية، وذلك لأنه سوف يحرم من حب الآخرين، ولن يتمتع بالنعيم الأخروي، كما لن يكون له مكان في الذاكرة الاجتماعية (٢١). فالدولة أساسية في تحقيق النظام والاندماج والانسجام والتغلب على الحالة البدائية والانجذاب الطبيعي نحو الفوضى والشر التي تطرد الماعت والتي يسود فيها الإسفت «Isfte».

كما يوجد في الأساطير في التراث المصري القديم العديد من النصوص، وخاصة نصوص المقابر التي تصور الحالة البدائية التي يطلق عليها «قانون الأسماك» الذي يوضح قضاء القوي على الضعيف بحيث يأكل السمك الكبير السمك الصغير. وتلك النصوص تتضمن ضرورة التصدي لهذا القانون «فيجب دائماً أن يُنقذ الضعيف من يد القوي» والملك هو الذي يحكم بين الضعيف والقوي «والعدالة هي إذن ممارسة الماعت ومعارضة قانون الأسماك» (٢٧).

وخلاصة الأمر، أن الدولة نُظر إليها في مصر الفرعونية على أنها مؤسسة عليا لتطبيق الماعت في الأرض، وأن الملك هو حارس هذا التطبيق ومن ثم تأتي أهمية دور الحاكم كجزء منها وضامناً لاستمرارها وإلا فقد الاتزان واختلت الأمور وحدث التحلل الاجتماعي والسياسي بما يمكن تعريفه باللاماعت، حيث يسود الإسفت.

t.me/ktabrwaya

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢٧) المرجع السابق، ص ص ١٢٨- ١٢٩.

مكتبة

الماعت باعتبارها المفهوم الرئيسي الذي تدور حوله أفكارهم عن الفرد والدولة والمجتمع

فقد وردت كلمة الماعت في بردية الفلاح الفصيح لتعني بالنسبة للمصري القديم العدالة وإقامة العدل والعدالة الاجتماعية. وهو ما تردد أيضاً في العديد من البرديات. ففي تعاليم بتاح حتب في تأكيده على أهمية إقامة العدل: «حصل الأخلاق.. وأعمل على نشر العدالة، وبذلك تحيا نريتك». و «إن الرجل الذي اتخذ العدالة معياراً له، وصار وفقاً لجادتها يكون ثابت المكانة». ويظهر الوازع الخلقي وعمومية دعوته، في قوله: «أقم العدل وعامل الجميع بالعدالة» (٢٨).

وإن كانت شكاوى الفلاح الفصيح قد عبرت عن المفهوم وتكررت بما يؤكد محوريتها في الدنيا وفيما بعد الموت أيضاً. وهي تعتبر مرآة للواقع الذي عاشه - في العصر الإقطاعي أو الإهناسي من انهيار الدولة القديمة - من عدم الاستقرار والفساد الإدارى والبعد عن العدالة. وقد جاءت القصة تعبيراً عن مشاعر وانطباعات مواطن بسيط، مما وقع عليه من ظلم بالاستيلاء على متاعه الذي جاء لبيعه في العاصمة إهناسيا من جانب المسئول المحلي مع عدم استجابة المسئول الأعلى منه ويعمل بالقصر الملكي لشكواه وفقا لما رأى. وتلك الشكاوي التي حرص الملك شخصياً على أن يستفيض فيها الفلاح حتى يسمع كل ما عنده، تدل على حرية التعبير ووعي المواطن العادي من خارج العاصمة بحقوقه وواجبات المسئول الإدارى والقاضي والحاكم أيضاً. كما تعبر بوضوح عن قيمة العدالة كأسمى الفضائل بالنسبة للجميع، وكغاية للمسئول حاكماً كان أو قاضياً او إدارياً، أو حتى للفرد العادي باعتبارها الإطار العام الذي يربط بين الجميع في المجتمع. والسعادة هي في تحقيق العدالة.

وقد تدرج الشاكي في شكواه من المطالبة بحقه الشخصي وإعمال العدالة، إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعية تجاه الفقراء واليتامى والأرامل والمحتاجين والضعفاء عامة، مع التأكيد على المسئولية الاجتماعية من جانب الأغنياء. فضلاً عن مسئولية الحاكم تجاه الرعية عن إقامة العدل الذي هو مسئول عنه أمام الله وحسابه سيكون عند الله في الدنيا، حيث المناصب لا تدوم، وفي الآخرة حيث المآل النهائي.

<sup>(</sup>۲۸) د. سبيم حسن، مرجع سابق، ص ۱۸۵-۱۸۹.

وقد ركز على القاضي وعدالته، ليس فقط في تطبيق القانون، بل أيضاً في رعاية وحماية الضعيف وتطبيق مبدأ المساواة. مع التأكيد على أن تطبيقها يحفظ على الرئيس قيمته وهو مركز ثقل الدولة وبيده ميزان العدل.

فالحاكم مسئول مباشرة عن حسن اختيار الإداريين والقضاة والإشراف على تطبيق القانون بما يضمن العدالة. والحاكم العادل هو الأساس في مواجهة الفساد وإنقاذ البلاد من الانهيار في حالة ضياع الحق والفساد الإداري وانتشار الرشوة. وبالتالى تتضح ضخامة مسئولية الحاكم في رفع الظلم وتحقيق العدل، والتي بقدرها تجئ ضخامة ننبه إذا لم يحققها بالمراقبة والمتابعة المستمرة مع المساواة بين الجميع. والعدالة الأسمى هي الأخروية أمام الإله العظيم العادل. ومن ذلك القول<sup>(٢٩)</sup>: «أقم العدل لرب العدل والذي عدل عدالته موجود». و«إن أصدق وزن للبلاد هو إقامة العدل»، و «كن صبورا حتى يمكن أن تصل إلى العدل»، و «المنصب يحط من قدر العدل»، و «غير أن العدل سيكون إلى الأبد»، و »الأصم عن العدل لا رفيق له»، «و إن إقامة العدل هو نَفس الأنف»، «إن العدل يفلت من تحتك»، و «إن العدل هو ثروة»، و «يا مثقال ميزان الأرض.. ويا خيط الميزان الذي يحمل الثقل»(٣٠)، وبالتالي يطلق البعض على قصة الفلاح الفصيح بأنها عمل موجز عن الماعت. ومن الجدير بالذكر، أن الملك قد استجاب لشكاوي الفلاح الفصيح، بل أوقع الجزاء على المسئول الفاسد. وقد وجدت قصة الفلاح الفصيح صدى شعبيا كبيرا، بحيث أصبحت تتردد في أنحاء البلاد حول ممارسة السلطة وضوابطها وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية

كما جاء في تحذيرات إيبوور للحاكم – وهو في حضرته – من قيام ثورة اجتماعية ضده وسقوط الدولة القديمة بسبب تدهور الأوضاع مع دعوته للإصلاح وتطلعه لحاكم عادل: «إن الأمر الملكي والمعرفة والعدالة (ماعت) في قبضة يدك ولكن ما تصنعه في البلاد هو النزاع وصوت القلاقل... لقد فعلت زوراً وبهتاناً»(٣١).

<sup>(</sup>٢٩) منفرقات من شكاوى الفلاح الفصيح، انظر د. سليم حسن، مرجع سابق ص ٥٤-٦٩.

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق، ص ٣٠١.

وقد جاء الملك المخلص، الذي نشده إيبوور وتنبأ به من قبل نفر روهو وهو مؤسس الأسرة الثانية عشر، وقد استخدم اسم أمينى وفقاً للنبوءة (٢٦)، وقام بطرد الغزاة ووطد سلطان مصر في العهد الإقطاعي – حوالي ٠٠٠٠ سنة قبل الميلاد؟ وذكر عنه: «أنه قد محا الظلم لأنه أحب العدل كثيراً (يعني ماعت». وقد قال بعد توليه الحكم: «إن العدالة ستعود إلى مكانها.. والظلم سينبذ بعيداً» (٣٦). فالإصلاح تضمن عودة الماعت القديمة لتأخذ شكل نظام ثابت وتهيمن على الحياة الاجتماعية ليعود الاستقرار المنشود.

وقد حرص العديد من الملوك، ومن أشهرهم الملكة حتشبسوت والملك رمسيس الثاني على إضافة اسم الماعت إلى لقب العرش والذي يتضمن رع بعد التتويج (٣٤)، تأكيداً على أهمية العدالة - الحقيقة والعمل على إقامتها كأساس للأستقر ارفى الدنيا والآخرة.

وجدير بالذكر أن ماعت كانت أساس عقيدة التوحيد (آتون) التي نادى بها أخناتون (٢٥) ولقبه عنخ إم ماعت (أي الذي يحيا على الماعت)، حيث اعتبر أن أهم صفات الإله هي العدالة، فالجميع ينعم بعدالته التي تستوجب المساواة ووحدة الفكر والاعتقاد بوجود الإله (٢٦).

و من الملاحظ أنه وإن كان الملك الإله في مصر القديمة حامياً للعدالة (الماعت) كنظام كوني اجتماعي والذي تحقق عن طريقه الاستقرار لنحو

<sup>(</sup>٢٣) حملت النبوءة أن هذا الملك المنتظر يأتي من الجنوب وأمه من النوبة وإن كان يولد في الصعيد، انظر المرجع السابق ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣٤) من ذلك: أمنمحات الثالث (نبي سماعت – رع) ١٨٤١-١٧٩٢، امنمحات الرابع (ماعت – فرد – رع) من الدولة الوسطى وحتشبسوت (ماعت – كا – رع) ١٤٩٠- ١٤٦٩ فنحوتب الثالث (نب – ماعت – رع) ١٣٩٧- ١٣٦٠، أمنحوتب الرابع والذي غير اسمه إلى أخ – إن – أتون (أخناتون) ١٣٩٠- ١٣٤٩، وسيتي الأول (من – ماعت – رع) ١٣٠٩- ١٢٩١، رمسيس الثاني (أومر – ماعت – رع) ١٢٩١- ١٢٩١، رمسيس الثاني (أومر – ماعت – رع) ١٢٩١- ١٢٩٠، من الدولة الحديثة) وهو آخر من استخدم الماعت ضمن لقبه (من – ماعت – رع).

تم استخلاصها من: د أحمد فخري، مرجع سابق، ص ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٣٥) المرجع السابق، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣٦)د.عبد الحميد درويش, مرجع سابق، ص ١١١.

ألف عام<sup>(٣٧)</sup>، إلا أن تقلص السلطة الإلهية بعد الثورات الشعبية استمر معها الاهتمام بالعدالة كنظام اجتماعي وكأحد الأسس الرئيسية لممارسة السلطة، تأكيداً لأهميتها في الحياة الدنيوية مع تبلور أسس جديدة تتميز ببداية الاتجاه نحو تناول الدنياويات مباشرة وليس بالضرورة من خلال الإلهيات.

ومن الملاحظ أن مثل هذه الأفكار جاءت أساساً في مرحلة الدولة الوسطى، التي تبلور فيها مفهوم الراعى الصالح، إذ لم يكن لها مكان في مرحلة الدولة القديمة في ظل مفهوم الملك الإله مما لم يدع مجالاً للتساؤل حول السلطة.

وخلاصة الأمر، إن أفكار المصريين القدماء السياسية، والتي جاءت في شكل وصايا أو تعاليم أو تحذيرات أو مجرد نبوءات، تتميز بثراء فكري وأدبي، وقد جاءت في شكل مباشر وواضح لم يتبع فيه الاعتماد على المحاورات مثلما الحال بالنسبة لكونفوشيوس ومن بعده أفلاطون. كما تبلورت بوضوح قيم أساسية على رأسها العدالة والفضيلة التي اعتبرت أساساً في دراسة الفكر السياسي عامة، بالإضافة إلى إسهامهم الواضح فيما يُعرف بالحكمة العملية. ولكن ما يفتقد فيما وصلنا عن مصر القديمة التوصل إلى مفكر له مدرسته وأتباعه الذين عملوا على الحفاظ على أفكاره واستمر اريتها، كما كان الحال بالنسبة للكونفوشيوسية.

ولعل أكمل أفكار سياسية وصلتنا من الحضارات الشرقية القديمة هي الخاصة بكونفوشيوس في الصين في إطار منظومة فلسفته الأخلاقية التى تجاوز فيها نطاق مجتمعه ليتطلع إلى البشرية جمعاء.

#### كونفوشيوس والفكر الصيني القديم:

ولد كونفوشيوس Confucius (٥٥-٤٦٤ ق.م.) في مقاطعة لو

<sup>(</sup>۳۷) د سلیم حسن، مرجع سابق، ص۲۹۲ .

<sup>(</sup>٣٨) واسمه في الصين Kong Fuzi ، أي المعلم.

لمزيد من المعلومات عن كونفوشيوس من مصادره الأصلية، انظر: الكتب الأربعة المقدسة، ترجمه عن الصينية محسن سيد فرجاني، القاهرة: المركز القومي للترجمة، العدد ١٣٦٨، ٢٠٠٠ (والكتاب الأول منها هو محاورات كونفوشيوس). وقد قدم المترجم مقدمة طويلة عن حياته والظروف المحيطة به وبعصره. أنظر أيضا: د. هالة أبو الفتوح، فلسفة الأخلاق والسياسة: المدينة الفاضلة عند كونفوشيوس، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.

لا وكانت أهم مركز ثقافي في الصين وقد جاء من أسرة أرستقر اطية أساساً حتى أن جده الأكبر كان حاكماً عاماً، كما تولى والده إمارة الجيش مرتين ولكن لظروف الحروب الدائرة وقتها افتقرت العائلة واضطر كونفوشيوس للعمل في العديد من الأعمال والحرف الصغيرة ولكنه حرص على تلقي العلم والاستقادة من قراءة التراث القديم والوثائق التي تزخر بها مخازن قصور الطبقة الاستقراطية التي عمل في عدة مخازن منها. وقد عاش في ظل ظروف انهيار الإمبر اطورية والانتقال إلى عصر الارستقراطية الأوتوقراطية. فالفترة مع أنها كانت مرحلة تحلل سياسي وصراع بين الدويلات مما عرف "بعصر الدول المتحاربة" (٤٧٥-٢٢٠ق.م.)، إلا أنها كانت فترة ازدهار للفكر والفاسفة. وقد نشأت تيارات مختلفة منها من نادى بالاستفادة من الأوضاع القائمة بنظرة نفعية، ومنها من أكد على أهمية القانون وفرضه، ومنها من نادى بالانعزال، ومنها من عمل على الدعوة للعودة للتمسك بالقيم الأخلاقية نادى بالانعزال، ومنها من عمل على الدعوة للعودة للتمسك بالقيم الأخلاقية على أنها المخرج الوحيد من الأزمة عن طريق مسار إصلاحي.

وقد مثل كونفوشيوس اتجاهاً إصلاحياً، حيث جاء بفلسفة اجتماعية قائمة على الأخلاق والفضيلة وكان تميزها هو في الانتقال من الآلهيات إلى الإنسانيات. فقد حرص على التركيز على الأمور الدنيوية أساساً وكان هدفه هو العودة إلى ماض مزدهر في ظل إمبر اطورية تشو Zhou.

وقد عمل كونفوشيوس على الاهتمام بالتراث، فقد درس الكتب القديمة والأفكار التي كانت تتوارثها الأجيال. وقد قام بجمع وإعادة تحقيق الكتب التراثية الأساسية التي تعرف بالكلاسيكيات الخمس وهي: كتاب التاريخ، وكتاب الأغاني، وكتاب الطقوس، وحوليات الربيع والخريف، وكتاب المتغيرات؛ فقد مثلت المرتكزات الأساسية للتعاليم الكونفوشيوسية. وفي هذا المجال، أكد كونفوشيوس على أنه مجتهد وليس مبتدعاً وأنه مجرد ناقل للتراث وقائم على إحيائه (٣٩). وقد رفض أن تدون آراؤه في حياته من هذا المنطلق وبالتالي، فإن الكتب المنسوبة إليه (وهي المحاورات أو المختارات، والتعاليم الكبرى وعقيدة الوسط) قد وضعت من جانب تلامذته وأتباعه، ومن أهمهم منشيوس صاحب الكتاب المسمى باسمه والذي ينتظم في الكونفوشيوسية، وإن جاء بعد كونفوشيوس بنحو قرن من الزمان —

<sup>(</sup>٣٩) محاورات كونفوشيوس ٧-١، مرجع سابق، ص٦٣.

حيث تتلمذ على يد تسيز أحد أحفاده - واعتبر أهم من جاء بعده. ومع أن كونفوشيوس لم يدع النبوة، إلا أنه قد أضفيت على شخصه وتعاليمه قدر من القداسة، بحيث إن الكتب الأربع السابقة أطلق عليها «الكتب الأربعة المقدسة»  $(^{(1)})$ ، كما سمح بتقديم القرابين له بعد وفاته.

وقد حرص كونفوشيوس على أن ينشر أفكاره وتعاليمه، واستطاع أن يجمع حوله ما يقدر بنحو ٢٠٠٠ تلميذ، كما حرص على أن يتجول مع أتباعه من مكان لآخر ناشراً تعاليمه، وباحثاً عن حاكم يقبل تطبيقها. ولكنه وإن كانت تطلب منه المشورة إلا أنه لم يشغل منصباً كبيراً يذكر. كما أنه حرص على ألا يربط نفسه بالسلطة، وقد ذكر أن هدفه من التنقل ونشر تعاليمه وأفكاره هو: «سعي دائم وجهد قيم أملاً في رقي الفكر ودرءاً لضلالات الجمود والتعصب، وليس الهدف الشهرة أو التباهي بالفصاحة»((ئ). ومن قوله: «إن كل الأفكار الضالة التي حادت عن فكر قويم، تحمل بنور خطر داهم، ولا سبيل إلى دفع الخطر إلا بتصحيح الفكر وتتقية الفهم من شائبة الأباطيل»(٢٤). وقد تمسك بمبدأ نصح الحكام بالأخلاق وأصول المعاملات، أما الحرب أو الصراع، فلا شأن له بها. فقد كان داعية أخلاق وقيم كمدخل للسياسة.

وكونفوشيوس ليس مفكراً سياسياً بقدر ما هو فيلسوف اجتماعي. وقد تداخلت أفكاره السياسية في مجمل تعاليمه الأخلاقية والتربوية. وقد كان من رأيه أن السياسة تتوقف على الأخلاق التي تتوقف على التربية. فقد احتلت أفكاره السياسية جزئية محدودة في إطار تعاليمه الأخلاقية التي تتميز بالإنسانية التي أعطاها أهمية خاصة واعتبرها أسمى القيم الأخلاقية. وفي قوله: «لو تكاتف الناس حول معنى الإنسانية، لانتهى الشر من العالم» (٢٤). فقد كانت له نظرة متفائلة للطبيعة البشرية ووحدة الجنس البشرى، شأنه شأن المثاليين. فمن أفكاره إمكانية أن يصبح العالم كجمهورية واحدة يتولى فيها الحكم أصحاب الفضائل والمواهب (٤٤).

<sup>(</sup>٤٠) انظر مقدمة المرجع السابق، ص ص ١٧-٢٤ و ١٩٦-١٩٦.

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق، ١٤-٣٢، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق، ٢-١٦، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤٣) المرجع السابق، ٤-٤، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤٤) لمزيد من المعلومات انظر: هـ. جـ كريل، الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونج، ترجمة عبد المجيد سليم، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧١.

#### نشأة الدولة:

لم يتناول كونفوشيوس نشأة الدولة ولكن من تركيزه على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في الدولة، وعلى الأسرة الممتدة وأهمية دورها، ومن دور الدولة في تحقيق السعادة للأفراد، يمكن القول بأن الدولة تتشأ نشأة طبيعية بنمو الأسرة، وقد أكد كونفوشيوس على الروابط الأفقية التي تربط بين الأفراد على أساس الأنساب عبر الأجيال. و بعبارة أخرى الحفاظ على التراث وعلى المجتمع باعتبار الفرد جزءاً منه. والبداية تبدأ من أصغر وحدة، وهي الأسرة. كما أن الإنسان في رأيه مسير فيما يتعلق بما تحدده له الطبيعة من قدره ولكنه مخير فيما يتعلق بتصرفاته، خاصة مع الآخرين، وكذلك فيما يتركه من ذكرى. وأن جو هر الفلسفة الاجتماعية هو التعاطف وحب الآخرين والقاعدة العامة التي وضعها في هذا المجال هو: «ما تكرهه لنفسك لا تحبه لغيرك» (٥٠). وإن أساس تطبيقها يبنى في الأسرة ومنها ينطلق الفرد في شبكة من العلاقات الهير اركية، وصولاً إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تقوم على نفس قيم التعامل.

#### التعليم والتربية:

أولى كونفوشيوس التعليم أهمية كبيرة، واضعاً عدة أسس تعتبر تقدمية كثيراً عن عصره الذي كان التعليم فيه مقصوراً على الطبقة الارستقراطية، أول تلك الأسس المساواة وتكافؤ الفرص وفقاً لقوله: «الكل في حق التعليم سواء»  $^{(12)}$ . فضلاً عن الاستمرارية، والدافع الذاتي، والمعلم المؤهل. أما الركيزة الأساسية للتعليم فهى التراث واستيعابه والهدف هو إصلاح القيم الاجتماعية. وقد أكد على أن التعليم يجب أن يرتبط بالفهم  $^{(12)}$  بل، إنه شجع التحليل النقدي وكان أسلوب الحوار الذي اتبعه مدخلاً هاماً في ذلك. وقد أوضح أيضاً ضرورة أن يقرن المرء الفكر بالتطبيق. فلم يكن بالفيلسوف المنعزل عن المجتمع أو المنادي بأفكار يوتوبية. ففلسفته في التعليم تقوم على أهمية دور العقل وتربية الحواس.

<sup>(</sup>٤٥) المرجع السابق، ١٢ - ٢، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٤٦) محاور ات كونفوشيوس، مرجع سابق ١٥-٣٩، ص ١٣٧.

وضرب كونفوشيوس بنفسه المثل على ذلك في ضم تلاميذه من فنات اجتماعية مختلفة فلم يرفض أحداً.

<sup>(</sup>٤٧) وفي قوله: «القراءة بغير تحليل وفهم، إرباك للذهن بلا طاتل، والفكر المجرد بغير قراءة هو عين الهلاك».

المرجع السابق، ٢-١٥، ص ٣١.

والتعليم في رأي كونفوشيوس يتضمن القيم المعنوية والكلام الصحيح، والتربية وارتباطها بالتعليم. وهناك فنون ستة أصلية تمثل أساساً في برنامجه التعليمي، وهي: الطقوس المتوارثة والموسيقى والرماية والفروسية والآداب القديمة، خاصة الخط، والحساب. كما دعا الفرد العادي إلى أن يشغل بها وقت فراغه (١٤٨).

#### رؤيته للسياسة والحكم

ربط كونفوشيوس بين الأخلاق والسياسة ربطأ تامأ معتبرأ الأولى المدخل الوحيد للأخيرة: فالجانب السِياسي يدخل ضمن منظومته الأخلاقية التي ضمت الفرد في الأسرة تسلسلاً إلى الحاكم في الدولة. وقد جاء بالعديد من الأفكار في هذا الشأن، ومن ذلك تأكيده على أن فساد الخلق يؤدي إلى فساد الدولة وفساد الحكم يؤدي إلى الحرب وتدهور الدولة. حيث فساد الأخلاق والنفوس عند الأفراد يؤدي إلى فساد نظام الأسرة وتحللها، مما يؤدي إلى التحلل الاجتماعي الذي يدفع إلى فساد الحكم. وبالتالي، فإن الإصلاح لا يكون إلا بإصلاح النفوس وأخلاق الأفراد والتوسع في المعرفة المجردة عن الهوى والشهوات فضلاً عن القدوة الصالحة من جانب الحاكم مما يؤدي إلى توافر نظام اجتماعي صالح يكون أساسا لحكم قوي صالح أيضاً. وقد أعطى للحكومة دوراً أخلاقياً أساسياً في هذا المجال يواكب نشر التعليم بما يرفع مستوى الأفراد، حيث اعتبر أن ذلك يصب في النهاية في السياسة التي أعطاها معنى واسعا. فالسياسة عند كونفوشيوس لا تقتصر على تولى المناصب وممارسة السلطة الرسمية أو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولكن تتعداها إلى كافة أنواع العلاقات بما فيها تلك التي في الأسرة. ففي رأيه أن طاعة الأبوين والإخلاص للإخوة نوع من المشاركة في ممارسة السلطة (٤٩). فكل من يسوس بمعنى آخر، يدخل في مجال السياسة. كما كانت له رؤية خاصة عن أساس الحكم في ضوء منظومته الأخلاقية بأن: «الحكم كلمة صيغت من معنى الإحكام والضبط والاستقامة بلا عوج، فإذا لزمت هذا المعنى ووطدت نفسك عليه إنقادت لك الدنيا بأسر ها»(٠٠).

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق، ٧-٦، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤٩) المرجع السابق، ٢-٢١، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥٠) المرجع السابق، ١٢-١٧، ص ١٠٧.

وعليه، فإن فلسفة الحكم في رأيه تقوم على أن يلتزم كل شخص بدوره واختصاصه ومجال نفوذه على أن يحسن القيام به، ففي قوله: «الأساس عندي هو أن يلزم كل كاهن معبده، وكل شيخ طريقته، للأمير إمارته، وللوزير مكانته وللوالد مسئوليته، كما على الأبن طاعته»(١٥). ومن هذا المنطلق، يمكن فهم اهتمام كونفوشيوس الشديد بضرورة «إصلاح الفئات الإسمية»، بحيث يتمشى العمل المؤدى مع مسمى المنصب، فلا يطلق عفوياً، ومن ثم لا تحدث فوضى ويتحقق الاستقرار، ويتم الحفاظ على التراتب الاجتماعي، وقد أطلق على هذه الرؤية نظرية «Cheng Ming». فهي نظرية في الوضع الاجتماعي واعتبرت أول مبادئ الحكومة(٢٥).

وقد تبنى كونفوشيوس مبدأ الكفاءة فى تولى المناصب، مع قيام كل شخص بمهام عمله: أى التخصص على أساس الكفاءة. وكان ضد مبدأ الوراثة فى الحكم حيث قد يعمل ضد ما نادى به. كما أكد على أهمية أن يجعل الحاكم من نفسه المثل الأعلى والقدوة، وأن يحث شعبه على التفاني فى العمل، معتبراً هذا على رأس مهامه(٥٣).

أكد كونفوشيوس على ضرورة اتخاذ الحاكم الأخلاق السامية أساساً لحكمه: ففي قوله: «من جعل الأخلاق أساس الحكم صار كمثل نجم قطبي يثبت بالنور مكانه وتهيم في مداره أفلاك من كواكب سيارة»(ئ٥). فالحاكم يجب أن يتمتع بالفضيلة و «العاقل المهذب يجد الأخلاق أسمى الفضائل وأعظمها جميعاً»(٥٥). كما ربط الأخلاق بالتوسط والاعتدال، وفي قوله: «إن الاعتدال هو تاج الفضائل والتوسط هو خير الأمور جميعها»(٢٥).

Chou Chai and Winberg Chai, Confucianism, New York: Barrons Educational

Series, 1973, p.44.

المرجع السابق، ١٢-١١، ص ١٠٦.

(٥٢) كلمة Cheng Ming من شقين هما تصحيح الأسماء. انظر لمزيد من المعلومات:

- (٥٣) محاورات كونفوشيوس، مرجع سابق، ١٦-١، ص ١١١.
  - (٥٤) المرجع السابق، ٢-١، ص ٢٩. (٥٥) السرجع السابق، ٢-١، ص ٢٩.
  - (٥٥) المرجع السابق، ١٧-٢٣، ص ١٥١.
    - (٥٦) المرجع السابق، ٦-٢٩، ص ٦١.

<sup>(</sup>٥١) وقد رد عليه محدثه وهو الأمير جين من دولة تشيكو بقوله: «صدقت وأحسنت يا سيدي، فلو لم يكن الأمير أميراً، والوزير وزيراً، ولكل طقوسه ومجال نفوذه، لفسدت الأحوال والممالك....».

وقد وضع كونفوشيوس تسعة مبادئ أساسية يوضح بها كيفية الحكم وسياسة الدول وتنتظم فيها القيم الأخلاقية، وهي: ١. تهذيب النفس، ٢. توقير الحكماء، ٣. صلة ذوى القربى، ٤. تبجيل كبار الوزراء وذوى الرياسة، ٥. تقدير مكانة صغار المسئولين والكتبة والموظفين تشجيعاً لهم على الترقى، ٦. التودد إلى العامة والبسطاء، ٧. التقرب إلى الحرفيين الجائلين وأصحاب المهن البسيطة، ٨. إيواء الغريب ابن السبيل وأخيرا، الطاعة بإخلاص وثقة للأمير (٥٠).

وجدير بالذكر أن كونفوشيوس ركز مراراً على الثقة بين الحاكم والمحكوم ومحوريتها في تحقيق الاستقرار. وفي رأيه أن أسس الحكم في الممالك الكبرى تتمثل بالترتيب في: الثقة بين الحاكم والمحكوم، وغذاء وافر، وقوة جيش ضاربة، وأهمها الأولى التي لا يمكن التضحية بها في حالة ما إذا دعت الضرورة؛ حيث إن «شر الهلاك ورأس البلاء جميعا: فقدان الثقة بين الشعب وحكومته» (٥٩).

وقد اعتبر كونفوشيوس أن الهدف الأسمى للدولة والحكم هو تحقيق السعادة للأفراد, وفي هذا المجال يؤكد على أهمية تحقيق العدل والحق واتباع الأخلاق السامية مع عدم الاعتماد على القانون وحده بل السعي للإصلاح وليس القهر.

وأوضح منشيوس المكانة الرئيسية للشعب في الكونفوشيوسية بحيث جعله في مرتبة أعلى من آلهة الزرع والأرض والنبات والتي يليها في المرتبة الملك، ففي قوله «الشعب هو العنصر الأهم (في حساب المواطنة) ويأتي في الدرجة التالية من الأهمية آلهة الزرع والأرض والنبات، ثم يتلو هؤلاء جميعاً في (مقدار الاهتمام) جلالة الملك»(٥٠). ومن ثم كان «الحصول على رضا الناس هو الشرط الأساسي لبلوغ عتبات القصر الملكي». كما يقول: «أعظم ما يقتنيه الأمير من جواهر ثمينة هي الأرض، والشعب، والإرادة السياسية»(١٠).

<sup>(</sup>٥٧) الكتاب الرابع: الاعتدال (رسالة مذهب الوسطية)، الكتب الأربعة المقدسة، مرجع سابق، ص ٥٦٥ وانتحليل كونفوشيوس الهذه المبادئ، انظر: ص ص ٥٦٥-٥٦٨.

<sup>(</sup>۵۸) محاورات كونفوشيوس، ۱۲-۷، ۸، مرجع سابق، ص ۱۰۰. (۵۸) منشيوس ۱۰۵، في الكتب الأربعة المقدسة، مرجع سابق، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق، ١٤-٨٢، ص ٤٩٥.

وترجع أهمية كونفوشيوس الذي يعد من أهم المفكرين على مر العصور هو تطويره للكونفوشيوسية التي تعد اتجاها فلسفيا ومذهبا عقائديا استطاع أن يستمر ويتطور ليواكب العصور مع الحفاظ على القديم من الفكر واستيعاب الجديد فيما عُرف بالكونفوشيوسية الجديدة، وإذا كانت الكونفوشيوسية قد انكمشت افترة خاصة في أوائل القرن العشرين، إلا أنه عادة ما كان يُلجأ إلى إحيائها وإحياء تعاليم كونفوشيوس كلما كان هناك تهديد خارجي للدولة. وفي كل الأحول فإنها قد استطاعت أن تصمد بل امتد تأثيرها إلى العديد من الدول الآسيوية خاصة اليابان وكوريا، بل بدأت في التنافس أيديولوجياً مع الليبرالية الغربية.

#### كوتيليا والفكر الهندى القديم

يعد كوتيليا Kautilya ( ٢٥٠- ٢٧٥ ق.م) أهم المفكرين السياسيين في الهند القديمة في النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد كما يعد كتابه " آرثاسسترا Arthashastra" (٢١) أهم اسهامات الفكر السياسي الهندي القديم. وإن كانت أفكاره لم تحظ بشهرة كونفوشيوس، إلا أنها تعتبر رائدة في مجال العلوم السياسية والفكر السياسي وسباقة على ما جاء به رواد الفكر الغربي بعدها بقرون خاصة في مجال الواقعية السياسية التي تتسب جنورها إلى مكيافيلي وهوبز - بحيث أن البعض يطلق عليه «مكيافيلي الهند». قدم كوتيليا نظرية متكاملة للواقعية السياسية القائمة على استبعاد القيم الأخلاقية ونظامها، بحيث فصل تماماً بين الأخلاق والسياسة، متناولا السيادة في الدولة وأن تبريرها هو سلامة المجتمع السياسي وأن الركيزة الأساسية للحكم هي القوة القاهرة أو الرادعة. وأفكار كوتيليا لم تتشأ من فراغ حيث نشأت في الهند القديمة مدارس فكرية عديدة، ولكن الفترة التي عاشها كانت فترة أزمة طاحنة عمل

<sup>(</sup>٦١) معنى العنوان مستمد من جزئين (Shastra) وتعني علم و (Artha) وتعني ثروة/أرض/ سياسة. فالبعض يستخدم العنوان ليعني علم الإدارة الرشيدة للدولة، أو علم الاقتصاد السياسي، أو علم السياسة وهو المعنى الذي فضله المؤلف نفسه. والكتاب يقع في خمسة عشر كتاباً (فصلاً)، والنسخة الأصلية مخطوطة على ورق النخيل المجفف وهو الأسلوب الذي كان متبعاً في آسيا كالبردي.

Kautilya's Arthashastra, Translated into English by R.Samasastry, Bangalore: Government Press, 1915.

لمناقشة العنوان وتحديده أنظر الكتاب الخامس عشر من المرجع السابق، ص ص ٢٠٦-٦١٢.

على أن يتصدى لها بنجاح-مدفوعا بوطنيته - بترجمة رؤيته إلى واقع. جاء كوتيليا من منطقة تعرف بـ «Kuti gotra» واستمد منها اسمه، وولد في شناكا "Chanaka" ومنها كان اسم والده، كما عرف كوتيليا أيضاً باسم شناكيا "Chanakya". وكانت الهند وقتها مقسمة إلى ستة عشر مملكة وجمهورية أوليجاركية (تعرف بـ mahajanapadas) كل منها دويلة مستقلة. أي لم تكن هناك دولة مركزية، أو إمبراطورية واحدة مستقلة بل دويلات متصارعة مما مكن الإسكندر الأكبر المقدوني من احتلال جزء من غرب الهند، وقد تأثر كوتيليا بتلك الأحداث التي أوعزها مباشرة إلى عدم وجود سلطة مركزية قوية. وبالتالي، فقد أخذ على عاتقه - في ظل خلفيته الثقافية من أسرة بر اهمية و اهتمامه بتدريس العلوم السياسية والإدارة في جامعة نالاندا "Nalanda University" التي كانت أكبر مركز ثقافي في الهند كجامعة شاملة بكل المقاييس الحديثة-أن يسهم في إقامة دولة مركزية يطبق فيها أفكاره، بما يسهم في طرد الغزاة. وقد استطاع كوتيليا بالفعل تشجيع تلميذه شاندر اجوبتا مورا Chandragupta Maura<sup>(۱۲)</sup> ومده بالأفكار والخبرة والتخطيط مما نتج عنه قيام الإمبراطورية الموارية Mauryan التي عمل مستشار الرئيسها ورئيسا لوزرائها بعد قيامها ثم استمر في منصبه في عهد ابنه من بعده. أي أنه جمع بين الفكر والتطبيق. وقد استطاعت تلك الإمبراطورية

فكوتيليا لم يقدم فلسفة سياسية وأفكاراً مثالية، ولكنه قدم في كتابه النصائح العملية للملوك حول أفضل أساليب إدارة الدولة وبناء القوة كمفكر سياسي واقعي. ومن الجدير بالذكر أنه عادة لم يستخدم أسلوب الحوار الذي استخدمه كونفوشيوس، بل لجأ إلى عرض أفكاره وتحليلها كباحث متعمق في العلوم السياسية وفن الحكم والإدارة. وقد تناول كل ما يتعلق بالدولة وكيفية إدارتها من أجهزة حكومية وبيروقر اطية كل ما يتعلق بالدولة وكيفية إدارتها ودور كوتيليا انظر:

ضم معظم الهند وتحطيم ما بقى من قوات الإسكندر المقدوني(١٣).

Chandragupta Maurya, «Encyclopedia of World Biography, 2004, Encyclopedia. com». April 2006. See also, Chandragpta Maurya, Bibliography, <a href="https://www.thefamous.people.com">www.thefamous.people.com</a>

<sup>(</sup>٦٣) من الدراسات المهمة حول كوتيليا وكتابه انظر:

Samnah Dhar, Kautilya and the Arthasastra, New Delhi: Marwah Publications, 1957.

وادارة محلية ونظام ضريبى وقانون ودبلوماسية واستراتيجية عسكرية واستخبار اتية وجاسوسية واقتصاد وفساد واختلاس وأساليب التجار فى الربح والسيطرة على الأسواق، بل إنه تعرض أيضاً لنواحي الأحوال الشخصية والمرأة وكيفية التعامل داخل الأسرة. وقد ركز أفكاره وآراءه على الدولة الملكية التي عاصر انهيارها، وحرص على دراسة الأسباب والأهم كيفية العلاج، دون التعرض لأنواع الدول الأخرى.

#### نشأة وطبيعة الدولة

رأى كوتيليا أن الدولة نتشأ نشأة مصطنعة حيث أوجدها الأفراد لتحقيق ذاتهم. وكان منطلق أفكاره هو ما كان سائداً في الهند من التراث البوذي من أن الإنسان يجب أن يعمل في إطار النظام الكوني والمعروف بـ «الداما Dhama» وأن المخلوقات جميعا تهدف للعمل مع طبيعتها والحفاظ على طبيعة الأشياء. فهناك اعتقاد بأن الأفراد عاشوا في حالة الطبيعة التي يحكمها قانون الأسماك (١٤) «Matyanyaya» حيث يبتلع السمك الكبير الصغير، فكانت حالة تحلل وأناركية لم يستطع الفرد أن يتمتع فيها بملكية أو يأمن على حياته. وبالتالي، فقد دعت الحاجة لوجود سلطة مركزية إلى إنشاء الدولة ووجود حاكم قوي ليحقق أهداف الأفراد في الملكية والأمن والحفاظ على طبيعتهم أو «الداما» حيث الملك هو حاميها ولكنه ليس المفسر الوحيد لها كما أنه جزء منها. ومن ثم يتنازل الأفراد طواعية عن جزء من دخلهم للملك في سبيل تحقيق أهدافهم. وعليه، فقد وضع أساس نظرية العقد الاجتماعي التي لم تتبلور في الفكر الغربي إلا في العصر الحديث. فكوتيليا لم ينادى بالحق الإلهي للملوك في الحكم، حيث رأى أن الدولة مؤسسة بشرية أنشأها البشر، ومن ثم يجب أن تحكم ببشر وليس بإله ومع هذا فقد نظر نظرة مقدسة للحكم ولكن ليس للحاكم. وقد قام بفصل الدين عن السياسة مؤكدا على الحكومة المدنية التي تستمد سلطتها من الشعب الذي هو مصدر الشرعية.

Assem Prakash, «State & Statecraft in Kautilya»s Arthasastra, Mini Confernce (المواقعة كالمواقعة المواقعة المو

#### السيادة ونظرية الدولة "Saptang":

رأى كوتيليا أن سيادة الدولة تتكون من سبعة عناصر على رأسها الملك و الوزير أو مجلس الوزراء و الشعب أو السكان و الإقليم، و الحصن، و المالية، و الجيش و الصديق أو الحليف (٥٠): وقد اعتبرها أذرع السيادة في تشبيهه للدولة بكائن عضوي. وعليه فقد كان سباقاً في تناول مفهوم الجسد السياسي، الذي أصبح موضع اهتمام الباحثين مؤخراً.

العنصر الأول: الملك «Swami» وقد قصد به الحاكم، سواء كان ملكاً أو غيره. وقد أعطاه صلاحيات مطلقة مع التأكيد على النظرية البطرياركية (الأبوية)، بحيث يعامل الحاكم الأفراد كأبنائه و «يحس بنبض الشعب»، موضحاً أن ما يربط الحاكم بالشعب هو مزيج من الحب والخوف، مع العمل على استبعاد الكراهية. كما وضع شروطاً ضخمة وتني يحقق الهدف من وجوده: فقد اشترط أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون من عاملة نبيلة ارستقر اطية وليس من عامة الشعب، وأن يكون متعلماً، وأن يتولى بنفسه أمور الدولة وتعيين المسؤولين ومراقبتهم من أجل صالح الشعب. وبما أن الملك هو الضامن للهيئة الاجتماعية وخدمها الأول، في إطار الدولة، فإنه يجب أن يتحلى بصفات على رأسها الحكمة والكفاءة والتأمل وعدم التسرع والطموح والحماس والهيبة، وأن يتمتع بالمعرفة العميقة لفروع المعرفة وعلى رأسها الفلسفة التي عبر عنها على أنها تاج العلوم، وأن يكون مدرباً على كل أنواع الفنون.

كما أن على الملك أن يتجنب ستة أعداء – مرتبطة بأجهزة الحس- حددها في: «الشهوة والغضب والجشع والتفاهة والغطرسة والمبالغة في الفرح»<sup>(17)</sup>. وقد وضع كوتيليا للملك أيضاً نظاماً دقيقاً لحياته اليومية يضمن حسن أدائه لمهامه. فالحاكم عنده، مع أنه يتمتع

<sup>(</sup>٦٥) انظر: Arlhashastra, op.cit. Book VI. Pp. 362-365. نتكون أساساً من شقين هما الأذرع السبعة.

والروية مختصرة عن طبيعة الدولة انظر:

Arthur1208, "Kautilya's Saptang Theory of State", Aspirant Forum, A Community for the UPSC Civil Services (IAS) India, October 2014, URL: https://aspirantforum.com/2014/10/21/kautilyas-theory-of-the-state/

Kautilyas Arlhashastra, op.cit. Book I, Ch. VI., P.15 (77)

بسلطات مطلقة، إلا أن دوره وظيفي لصالح المحكومين، وترتكز سلطاته على ثلاثة أسس تتمثل في: نصائح الحكماء، خاصة مجلس الوزراء، وقوة الجيش، وما يتمتع به من قدرات خاصة وكاريزما.

العنصر الثاني: الوزير «Amatya» وقصد به الجانب المؤسسي من مجلس وزراء وموظفين أي المساعدين للحاكم في العمل اليومي لتسيير أمور الدولة. وقد راعى مبدأ التخصص والمشاركة، حيث هناك مستويان: الدائرة الداخلية تضم رئيس الوزراء، ورئيس الكهنة ورئيس الجيش وولي العهد – حتى يكتسب خبرة ويتحقق الانتقال السلمي للسلطة ضماناً للاستقرار. أما الدائرة الخارجية فهي أوسع، وتضم رؤساء الحرف الأساسية وجماعات الأعمال، ضماناً للتمثيل الشعبي، ودورهم رقابي والمشاركة في صنع القرار وليس المشاركة في اتخاذ القرار كما هو الحال بالنسبة للدائرة الأولى. كما أن رئاسة الإدارات في رأي كوتيليا يجب ألا تترك لشخص واحد حتى لا تخضع للنزعات والأهواء.

العنصر الثالث: الشعب (أو السكان) والإقليم «Janapada» وقد جمع في هذا العنصر، عنصرين من عناصر الدولة المعروفة في تعريف الدولة في العصر الحديث وهم العنصر البشري والإقليم موضحاً أن الدولة يجب أن تتميز بالخصب (من غابات وأنهار وجبال ومعادن وغيرها)، فضلاً عن أن المناخ المعتدل من العوامل المساعدة. أما الأفراد فقد أكد أنهم يجب أن يكونوا موالين للملك وأن يعملوا بجدية ويحرصوا على النظام مع استعدادهم للحرب من أجل دولتهم إذا دعى الأمر. والمهم قيامهم بدفع الضرائب بانتظام وسعادة حيث تصب في صالحهم وصالح الدولة التي يرتبطون بها عضوياً.

العنصر الرابع: الحصن «Danga». أوضح كوتيليا ضرورة أن تكون للدولة العديد من الحصون والمواقع الاستراتيجية للدفاع ضد الغزو الأجنبي وتأمين الملك، إذا لزم الأمر وقد قام بتوضيح مواقعها لتحقيق الهدف. كما نادى بضرورة تخزين الحبوب لوقت الأزمات. وقد طور نظرية هامة رائدة في العلاقة بين السكان والموارد.

العنصر الخامس: المالية «Kosha»، وقد اعتبرها شريان الحياة (٦٧) الكلمة مكونة من شقين Jana/pada هما الشعب والإقليم.

بالنسبة للدولة لدفع الرواتب وعمل البنية التحتية والحفاظ على جيش قوي. وزيادة موارد الدولة تتم أساساً عن طريق الضرائب والرسوم والتبرعات والغنائم من الدول المعادية بعد الحروب، فضلاً عن رواج التجارة عند ازدهار الدولة. وقد تتاول كوتيليا بالتحليل كيفية التعامل مع مصادر التمويل المختلفة وخاصة الضرائب التي جاء فيها بالعديد من الأفكار الهامة: ففي الوقت الذي وصل فيه حد الإلزام بها إلى عقوبة الإعدام في حالة التهرب منها، أكد على ضرورة ألا تفرض أكثر من ضريبة واحدة في نفس الوقت أي حظر الازدواج الضريبي على أي مشروع جديد حتى يمكن أن ينتعش. وأن على الحاكم أن يعرف كيف يحصل على الضرائب، مشبها الأسلوب بامتصاص النحلة الرحيق من الزهر.

العنصر السادس: الجيش «Danda» وقد أكد على أهمية الجيش الوطني النظامي للدولة، على أن يتميز بالنظام والتدريب مع حسن اختيار المنتمين إليه على أساس مبدأ التوارث من العائلات التي تتوارث الانتماء للدولة وللجيش. فعنصر الولاء يعد أساسيا، مع ضرورة دفع مرتبات مجزية لهم والاهتمام بعائلاتهم، مع التأكيد على دعم الجيش باستمرار بالعتاد والمعدات، فضلا عن اهتمام الملك شخصيا برجال الجيش حتى يضمن ولاءهم التام، وقد قصد بالجيش أيضاً القائمين على الأمن الداخلي وليس فقط الأمن الخارجي.

والعنصر الأخير: الحليف والصديق «Mitra» فعلى الملك أن يحتفظ بعلاقات طيبة مع الأصدقاء الموالين تقليدياً لعائلته – حيث يعتبر هم حلفاء طبيعيين - مع السعي لتطوير علاقات صداقة وتحالفات جديدة - عن طريق الزواج والهدايا وغيرها - بحيث تضيف لقوة الدولة ولعلاقاتها الخارجية وتجارتها. ومن أهم الأمثلة على ما اتبع في هذا الشأن هو زواج الإمبر اطور شاندرا جوبتا من ابنة خليفة الإسكندر في الهند (٢٨).

ومن إسهامات كوتيليا توضيح فكرة الدوائر الدبلوماسية وما تسترشد به الدولة في تحالفاتها، حيث تنظر الدولة لمصالحها الدبلوماسية عبر دوائر تتسع من حولها باعتبارها تمثل المركز، كما نتظر للدولة

رَّ (٦٨) وَقَدْ كَانَ كُونَيْلِياً وَرَاءَ تَدْبَيْرِ زُواجَ الإمبراطورِ الشَّابُ شَانَدْرَاجُوبِتَا مَن هيلين ابنة سيليوسس «Seleucus» خليفة الإسكندر المقدوني في الهند بعد هزيمته، ضمن صفقةٍ

المجاورة لها مباشرة على أنها عدو مرتقب أو محتمل أو طبيعي وهي تمثل الدائرة الأولى حولها، وبالتالي فإنها تتحالف مع ملك الدائرة الثانية

الذي يعد صديقا طبيعيا ضد ملك الدائرة الأولى التي تعتبر دولة وسطي مجاورة للدولتين وتمثل عدوا مرتقبا لكليهما، وبالتالي تلتقي مصالحهما في التحالف ضدها. أما الدائرة الثالثة فتتمثل في صديق العدو، والرابعة فهي صديق صديق الدولة، والدائرة الأخيرة فهي صديق العدو (٢٩٠). أما الملك المحايد فهو يقع خارج هذه الدوائر ولديه قوة كبيرة يستطيع بها أن يساعد الدولة قوة كبيرة يستطيع بها أن يساعد الدولة

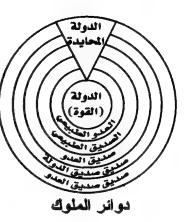

أو العدو. وفكرة الدوائر التي تتسع، مستمدة من النّراث الهندي (٢٠)، وقد أطلق عليها دوائر الملوك «راجاماندالا Rajamandala». وقد كان من مبادئه أن العدو الذي لا يمكن التحالف معه، يجب تدمير ه تماماً بل محوه.

وعليه، فإن كوتيليا نادى بضرورة أن تدعم الدولة قوتها في الداخل والخارج، وأعطى صلاحيات مطلقة للحاكم الذي هو مستقر السلطة التي مصدرها الشعب صاحب السيادة. فقد نادى بالحكومة الملكية الديمقراطية التي يحكمها القانون الذي يضعه الملك في إطار القانون المقدس (الداما) والوقائع والتاريخ والتقاليد. وفي حالة وجود تعارض مع القانون المقدس، فالحكم النهائي هو المرسوم الملكي.

كما نتاول كوتيليا أجهزة الدولة المختلفة وكيفية شغل وظائفها

ملكية لعقد تحالف بينهما. مما أسهم في ازدهار تجارة الإمبراطورية وزياع صيتها في اليونان القديمة, وقد تضمنت الصفقة التتازل عن إقليم البنجاب - المعروف حالياً بأفغانستان، والذي كاتت قوات الإسكندر قد احتلته، وقد ضم للإمبراطورية الموارنية، كما أهدى شاندرا جوبتا لصهره المقدوني ٩٠٠ فيل محارب. ويعد هذا الأسلوب من أهم الأمثلة العملية على إيجاد الحليف بعد هزيمته، تطبيقا لأفكار كويتليا، وقد عرف الإمبراطور شاندرا جوبتا في اليونان باسم ساندراكوتوس "Sandracottus".

Ibid. pp.366-367 (79)

<sup>(</sup>٧٠) لمزيد من المعلومات، انظر: ديوسف حسن يوسف، الدبلوماسية الدولية، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١١.

وإداراتها وأنواع الموظفين والتسلسل الوظيفي مع تحديد واجبات كل فئة وكل طبقة بتعمق وكان حريصاً على تناول المشكلات أيضاً وحلها. فضلاً عن تتاول المؤسسات غير الرسمية المتمثلة أساساً في الجمعيات – التي أطلق عليها جماعات الأعمال - والحرف وتحليل شبكة العلاقات التي تربط الفرد بالدولة من خلال الانتماء لتلك الجماعات والحرف.

وفي سعى كوتيليا لتقوية الدولة في علاقاتها الخارجية، وفي إطار فصله بين الأخلاق والسياسة، أكد على أن كل الوسائل مشروعة، ووضع نظاماً دقيقاً للجو اسيس في كافة المستويات وذهب إلى حد استخدام زملاء الدر اسة و النساء و الكهنة و المبعوثين كجو اسيس (٧١). فمن أهم ما يميز الفرد في رأيه، أياً كان موقعه، هو الوطنية و الجدية في العمل من أجل دولته.

ومن الجدير بالذكر أن كوتيليا حذر الحاكم من ثلاث فئات، بحيث يجب أن يتعامل معها بذكاء وهي: الأغنياء بشدة والفقراء بشدة، وجماعات الأعمال والجيش. كما حذر من تحالف عناصر داخلية مع العدو الخارجي.

ويعد كوتيليا ليس مجرد مفكر سياسي، ولكن اعتبر بطلاً قومياً في الهند، وتزايد الاهتمام به سواء في الهند أو في الغرب بعد العثور على مؤلفه الرائد الذي ظل مختفياً لقرون حتى مطلع القرن العشرين. حتى جامعة نالاندا، التي كان أستاذاً بها، أعيد افتتاحها عام ٢٠١٤، كما أن أكبر معهد للإدارة العامة في الهند أطلق عليه اسم كوتيليا.

وغني عن البيان أنه في ظل الملكيات المقدسة التي سادت تلك الحضار ات القديمة في مراحلها الأولى خاصة، لم يوجد مكان المفكرين السياسيين، حيث كان هناك تسليم السلطة، وحتى بعد إلغاء مفهوم الملك الإله في الدولة الوسطى في مصر القديمة، استمرت قداسة السلطة إلى حد كبير في وجدان الأفراد، وقد لعب الكهنة دوراً جوهرياً في هذا المجال. وعامة فقد ارتبط الفرد بشخص الملك أكثر من ارتباطه بالدولة. ومع هذا، فقد ظهرت على مدار المئات من السنين العديد من الأفكار السياسية، خاصة المتعلقة بالعدالة، التي تمثل إسهاما متميز اللفكر المصرى القديم. فضلا عن الدور الحضارى والتتويري لمصر القديمة كمركز إشعاع للتقدم العلمي والأدبى والفلسفى، جذب إليها الدارسين والباحثين من المناطق القريبة في اليونان والفلسفى، جذب إليها الدارسين والباحثين من المناطق القريبة في اليونان المديد من المعلومات: Kautilyas Arlhashastra, op.cit, Book 1, Ch.11

ممن تأثروا بما درسوه وشاهدوه، ثم أصبحوا روادا للفلسفة والرياضة والفيزياء والفلك في الغرب، وعلى رأسهم طاليس وفيثاغورس وكذلك أفلاطون وأرسطو. أما أفكار كل من كونفوشيوس في الصين وكوتيليا في الهند، على الرغم من الاختلاف الجذري بينهما، إلا أنهما قد أسهما إسهاما كبيراً في ظل تناولهم الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة والسيادة الشعبية. وتمثل أفكار كوتيليا نقلة نوعية كبيرة في مجال العلوم السياسية والفكر السياسي والواقعية السياسية. وخلاصة الأمر، الحضارات القديمة أسهمت بتراكم معرفي مثمر للحضارة الغربية ومن ثم الحضارة الإنسانية.

وإذا كانت الحضارات الشرقية القديمة كالهندية والأشورية والبابلية والصينية وعلى رأسها الفرعونية قد عرفت ببناء الدولة متسعة النطاق بنظامها الإداري والقانوني المتميز، فإن أهم ما خلفته اليونان القديمة التي لم تعرف الوحدة السياسية في العصر الهليني (٢٢) - للبشرية هو الأفكار السياسية لرواد الفكر السياسي أفلاطون - تلميذ سقراط - أبى الفلسفة السياسية في الغرب، وتلميذه أرسطو أبى العلوم السياسية، حيث أفرخت العصر الذهبي للفكر السياسي والنظرية السياسية.

ومع أهمية أفكار أفلاطون وأرسطو، إلا أنها قد تميزت بالمحدودية، وإن كان قد ظهر بعد موت أرسطو والتحلل السياسي الذي صاحب انهيار دولة المدينة في اليونان القديمة، الاتجاه نحو العالمية على المستوى الفلسفي في السياسات «الجوانية والانكفائية» للأبيقورية والرواقية التي تركز على الاكتفاء الذاتي من جانب الأفراد بعيداً عن السياسة في إطار الأخوة البشرية والمساواة العالمية المطلقة، وقد استمر الاتجاه نحو العالمية ممثلاً في الإمبر اطورية الرومانية، ولكن على مستوى قانوني وإداري. فلم ينتج الرومان فكرا متميزاً خاصاً بهم، حيث وقعوا منذ البداية في نطاق التقافة اليونانية على الرغم من تسلطهم سياسياً على اليونان. وبظهور المسيحية، الستمر مفهوم العالمية ولكن على أساس ديني.

وفي الأصل، فإن المسيحية لم تأت بجديد في الفلسفة السياسية، حيث كانت موجهة أساساً للنواحي الروحية وحدها. وقد أصبحت الديانة الرسمية للإمبر اطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي، ولكن تلك الإمبر اطورية

<sup>(</sup>٧٢) و هي مستمدة من كلمة Hellas تعني اليونان القديمة (الإغريق).

بدأت تتدهور بفضل طوفان القبائل الجرمانية الوافدة من الشمال، والتي دمرت النظم السياسية والاجتماعية في أوروبا، الأمر الذي لم تسلم منه روما نفسها، وكانت النتيجة هي انتقال الحكم من روما إلى القسطنطينية. وانهارت الإمبراطورية الرومانية تماماً في القرن الخامس.

وقد اعتبرت العصور الوسطى في الغرب - والتي امتدت من القرن السادس إلى القرن الخامس عشر الميلادي – مرحلة ظلام شملت كافة أوجه الحياة. فقد تحللت الدولة وأصبحت الوحدة الأساسية هي الوحدة المعروفة بالضيعة أو «المانور Manor» وبالتالي لم تعد هناك سلطة مركزية، بلكان هناك تسلسل في الولاء، حيث كل فرد كان تابعاً لآخر ومتبوعاً من آخرين فيما عدا الأقنان، الذين كانوا يتبعون الفرسان أصحاب الضيعات، دون أن يكون لهم بالطبع تابعون (٧٣).

ومن أهم ما ميز تلك العصور الوسطى هو انتشار المسيحية في أوروبا كلها واكتساب الكنيسة ثراء كبيراً وهيبة على حساب الملوك المحليين. وقد بدأت الكنيسة في بناء منظمة شبه سياسية وطورت الكثير من الأفكار المتعلقة بالسطة السياسية. أي أن الكنيسة بدأت تكتسب حقوقاً وهيبة ذات طبيعة سياسية وأصبحت هناك مشكلة شغلت الأوضاع السياسية والفكر السياسي لعدة قرون، وهي: من له اليد الطولى في الدولة؟ الملك ممثل السلطة الزمنية أم البابا رأس الكنيسة ممثل السلطة الروحية؟ وبالتالي، فإن الأفكار السياسية المسيحية ولقرون ظلت تدور حول هذه النقطة بالذات الفكر السياسي في عصوره المظلمة ولم يستطع الغرب أن يفرخ ولقرون طويلة أي مفكر سياسي يقف على قدم المساواة مع رواد العصر الذهبي طويلة أي مفكر سياسي يقف على قدم المساواة مع رواد العصر الذهبي النهضة.



t.me/ktabrwaya مكتبة

(٧٣) ويمكن توضيح النظام الهير اركي في العصور الوسطى

في التالي:

وعلى النقيض من ذلك ومع التوازي نجد أن العصور الوسطى بالنسبة للفكر الإسلامي مثلت فترة ثراء فكري وازدهار. فقد ظهر الإسلام كدين ودولة معاً، وقدم العديد من المبادئ التي أرسى عليها الحكم والدولة، ودار حولها الفكر السياسي، كما توسعت الدولة الإسلامية وبسرعة حتى ضمت الأندلس ووصلت إلى جنوب فرنسا وتحول البحر الأبيض إلى بحيرة إسلامية. والفكر السياسي الإسلامي كان في عصره الذهبي إذ أنتج العديد من الشوامخ في نفس الوقت الذي كان الغرب فيه يغرق في ظلام العصور الوسطى.

ومن الجدير بالملاحظة أنه كان هناك تأثير وتأثر بين الفكر السياسي الإسلامي، والغربي: ففي فترة ازدهار الأول نشطت الترجمات من اليونانية إلى العربية وما لبث المفكرون الغربيون أن أخذوا عن الترجمات العربية إلى اللاتينية قبل أن تنتشر الترجمات من اليونانية إلى اللاتينية مباشرة مما كان أساس عصر النهضة. وإذا كان الفارابي – عرف بالمعلم الثاني من بعد أرسطو – يمثل حلقة الوصل الهامة بين الفكر الإسلامي، واليوناني، فإن الماوردي، والغزالي، وابن تيمية وابن خلدون وغيرهم قد قدموا فكرا إسلامياً خالصاً. وقد أخذ المفكرون الغربيون في العصور الوسطى عن رواد الفكر السياسي الإسلامي، حيث ترجمت مؤلفاتهم من العربية إلى اللاتينية ولعب اليهود دوراً أساسياً في هذا المجال حيث نشطوا في النقل من العربية إلى العربية إلى اللاتينية ولعب اليهود دوراً أساسياً في هذا المجال حيث نشطوا في النقل من العربية إلى اللاتينية إلى اللاتينية مباشرة.

وعليه، فقد قسمنا هذا الجزء إلى أبواب ثلاثة:

الباب الأول: الفكر السياسي اليوناني والروماني.

الباب الثاني: الفكر السياسي المسيحي.

الباب الثالث: الفكر السياسي الإسلامي.

## الباب الأول الفكر السياسى اليونانى والرومانى

ترجع بداية ازدهار الفكر السياسى الى اليونان التديمة وخاصة النينا ، حيث يعتبر أهم ما خلفته الحضارة اليونانية القديمة للبشرية هو الفكر السياسى لأفلاطون - فهو أبو الفلسفة السياسية وتلميذ سقراط، وارسطو - أبو العلوم السياسية ، وقد عرفت تلك الفترة بالعصر الذهبى للفكر السياسي والفلسفة السياسية والنظرية السياسية عامة ، ويرجع الفضل لليونان القديمة في وضع الفكر السياسي على طريق المعرفة العلمية المنظمة .

والسؤال الذي يطرح نفسه في مجال الفكر السياسي وربط بداية الردهاره باليونان القديمة وخاصة أثينا ، هو لماذا اليونان ؟ ولماذا اثينا بالذات ؟

وللاجابة على هذا السؤال يتطلب الحال التعرف على الظروف البيئية السياسية في اليونان القديمة عامة واثنينا خاصة ، وذلك انطلاقا من أن الافكار السياسية لانظهر في فراخ .

ومن نفس الفرضية المابقة نجد أن افكار كل من افلاطون وارسطو – رغم انها رائدة وتعتبر من أهم معالم الفكر السياسي فاطبة – الا أنها تتميز بالمحدودية: محدودية دولة المدينة التي جاءت انعكاسا أمينا لها ، ولكن بانهيار دولة المدينة بدأت الافكار تتجه نحو العالمية: العالمية على أساس فلسفي كما اتضح من الابيقورية والرواقية التي تركت الاخيرة خاصة بصماتها الواضحة على تطور الفكر السياسي الغربي ، والعالمية على اساس قانوني واداري كما اتضح من الفكر المياسي الموماني ، حيث وقع الرومان منذ فجر تاريخهم في اطار التبعية المياسي المتميز .

وعليه فقد قسمنا هذا الباب الى خمسة فصول تتضمن :

الفصل الأول: البيئة السياسية في اليونان القدمة.

الفصل الثاني : افلاطون .

الفصل الثالث : ارسطو .

الفصل الرابع: انهيار دولة المدينة والاتجاه نحو العالمية .

الفصل الخامس: الفكر السياسي الروماني .

## الفصل الأول

### البيئة السياسية في اليونان القديمة

#### دولة المدينة:

لم تمثل اليونان القديمة وحدة سياسية واحدة - أى لم تكن دولة موحدة ، أو حتى اتحادية فى أى صورة من الصور - بل تكونت من العديد من الوحدات السياسية المنتشرة فى جبال وسهول وسواحل وجزر اليونان والتى عرفت كل منها باسم دولة المدينة City State أو الد Polis . وكان ينظر اليها على أنها ، عطية الآلهة، .... التى يتميز بها الهلينيون المتحضرون عن البرابرة الأميين الذين يعيشون شعوبا وقبائل (١) .

ويمكن القول بأن كل دولة مدينة كانت تعتبر سياسيا دولة لاستقلالها السياسي والاقتصادي وتمتع كل منها بالسيادة بمفهومها الحديث ولكن بحكم محدودية نطاقها الجغز افي ومحدودية سكانها الثين وصل تعدادهم في المتوسط الى ٣٠٠ الف نسمة فان كلا منها كانت بمثابة مدينة ، ومع هذا الاستقلال فقد كانت هناك علاقات دينية واقتصادية ورياضية تجمع بين دول المدينة

<sup>(</sup>١) انظر : جان توشار وآخرين ، تاريخ الفكر السياسي ، ترجمة د . على مقلد ، بيروت : الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٨١ ، بس ١١ . ويستخدم تعبير الحاضرة بدلا من دولة المدينة . ويعد هذا المرجع من المراجع الاساسية في الفكر السياسي التي تقدم رؤية جديدة وتحليل متميز ،

و نمزيد من المعلومات عن دولة المدينة انظر : جورج هذ . سباين ، تطور الفكر السياسي ، الكتاب الأول ، ترجمة حسن جلال العروسي ، القاهرة : دار المعارفة بمصر ، ١٩٥٤ ، ص ١ - ٢١ .

المختلفة . كما أنها وإن اختلفت في نظمها السياسية الا انها تشابهت في وجود الدستور والمؤسسات التمثيلية بدرجات متفاوتة في كل منها كما تشابهت في وجود التسامح الديني الذي اتاح التفكير الحرحيث لم تعرف سلطة الكهنة التي ميزت غيرها من الدول القديمة مثل مصر الفرعونية ، والتي انتشرت فيها ظاهرة الملكية المقدسة بما لا يفسح المجال أمام الجدال والنقاش حول السلطة . وكانت المدينة حياة مشتركة في نظر أبنائها ، وعلى هذا كان أساس فكر الاغريق السياسي هو تحقيق الاستجام والتوافق في هذه الحياة المشتركة من جانب الافراد .

ولقد بلغت دول المدينة اوج ازدهارها في القرن الخامس قبل الميلاد وكانت أهم دول المدينة هي اثنينا « Athens » التي كانت لها الزعامة بين دول المدينة بحكم تفوق نظامها السياسي ، وعدوها التقليدي اسبرطة «Sparta» ، ولكن لماذا ازدهر الفكر السياسي في اثنينا بصفة خاصة ؟

الواقع أن النظام السياسي في اثينا كان مختلفا عنه في اسبرطة أو غيرها من دول المدينة وقد أسهم نظام اثينا بخصائصه المميزة في ايجاد المناخ الملائم لاؤدهار الفكر السياسي .

وقد قام النظام السياسى فى اثينا على الديمقراطية المباشرة (الديمقراطية الاثينية) التى أسهمت فى ازدهار اثينا الذى بلغ أوجه فى القرن الخامس قبل الميلاد . وقد كان للنظام السياسى فى اثينا والمناخ السياسى العام اثره فى ازدهار اثينا وتفوقها بين دول المدينة اليونانية وخاصة عدوها التقليدى اسبرطه .

كانت اثينا دولة ديمقر اطية تجارية وقد قام تنظيمها الاجتماعي على النظام الطبقى حيث تكون الهرم الاجتماعي من ثلاث طبقات مختلفة نماما بما يتبع ذلك من اختلاف في الحقوق والواجبات ، وذلك على الوجه التالى:

ففى قمة الهرم الاجتماعى والسياسي ، النمواطنون ، وكلمة مواطن كانت قاصرة على من تجرى في عروقه بنياء اثينية فقط وكانت صفة

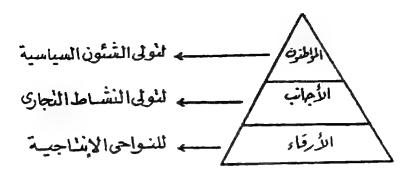

متوارثه ظم يسمح بالتجنس . ولذا كان عدد المواطنين محدودا بالنسبة لعدد سكان المدينة والتي كان عددها قليلا اصلا كما اوضحنا حيث بلغ عدد المواطنين في بداية القرن الخامس قبل الميلاد نحو ١٠٠ ألف شخص . كما كانت المواطنة قاصرة على النكور من سن ٢٠ عاما دون الاناث ، على أن يكونوا مسجلين في أحد احياء الينا(٢) . وكانت المواطنة وظيفة قبل كل شيء تعلى على المواطن حق وواجب الاشتراك في الحياة السياسية مباشرة وفي الاشتراك في المؤسسات السياسية المختلفة ، كما سيرد توضيحه . وقد عاش المواطنون في رفاهية من العمل اليدوى المنتج حيث تولنه عنهم خاصة طبقة العبيد ، وذلك حتى يتفرغ المواطنون الشئون الحكم والعمل السياسي عامة و لايعني بهذا أنهم عاشوا حياة مترفة - وذلك نظرا المظروف الاقتصادية وضيق الحياة الاقتصادية - ولكن قصد بها انهم لم ينشغلوا بالمهام الانتاجية ، هذا وقد انقسمت طبقة المواطنين داخليا الى فئة الاشراف وفئة العامة وقد قامت التفرقة في بادىء الامر على أساس والنبل ثم اصبحت على اساس درجة الغني .

 <sup>(</sup>۲) احتفظت احیاء اثینا العشرة - التی قامت علی أساس قبلی - بسجلات للمواطنین من المولودین بها بحیث یعنی المواطن تابعا لها حیثما ذهب ، وقد جاء فی بعض المصادر أن سن المواطن ۱۸ علما ، ولكن الاتفاق عامة هو علی أن بلوغ سن الرشد فی التكور هو شرط المواطنة .

يلى طبقة المواطنين طبقة و الإجانب المقيمون Metics ومع كونهم احرارا الا انهم لم يكن لهم حق الاشتراك في الحياة السياسية حيث كانت قاصرة على المواطنين . ونظل صفة اجنبي لصيقة بالفرد وبذريته من بعده حتى وان عاش الاسلاف في اثينا لقرون حيث لم يسمح بالتجنس كما سبق نكره . وكانت هذه الطبقة هي التي تقوم بالنشاط التجاري الذي كان اساس اقتصاد اثينا . وباختصار فان أفراد هذه الطبقة كانت لهم الحقوق الاجتماعية والقانونية باعتبارهم احراراً ولكن ليس لهم حقوق سياسية باعتبارهم غير مواطنين .

اما الطبقة الثالثة التى مثلت قاع الهرم الاجتماعى فهى طبقة الارقاء ويصل عددها الى نحو ثلث مجموع السكان وكانت تتولى المهام الانتاجية ، حتى يتولى المواطنون التفرغ للحياة السياسية ، وتسيير عجلة الحياة السياسية . وهذه الطبقة محرومة من اية حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وغنى عن الذكر أن الرق كان مؤمسة معترفا بها ومن مسلمات الوضع الاجتماعي ، ولايقتصر هذا على اليونان القديمة ولكن تلك النظرة ظلت سائدة حتى الغاء الرق في القرن الماضى .

وبالمقارنة باثينا نجد أن النظام في اسبرطه قام على الارستقراطية العسكرية من الناحية السياسية بدلا من الديمقراطية المباشرة إما النظام الاقتصادي فقد قام على الزراعة بدلا من النجارة .

وقد قام التنظيم الاجتماعي هو ايضا على النظام الطبقي اذ قام الهرم الاجتماعي على ثلاث طبقات متباينة :

فى قمة الهرم الاجتماعى طبقة الارستقراطية العسكرية من سلالة المحاربين من الغزاة الاول الدوريين « Dorians » وقد تميزت بالعيش حياة مشاعية فى معيبكرات (٢) كما حرم عليهم تملك الذهب

<sup>(</sup>٣) تميزت اسبرطه بقيام الدولة برعاية المواطنين النكور من لحظة ولادتهم وقد كانوا يعيشون في معسكرات من من النابعة وحتى من السنين ، وذلك تحت الاشراف المباشر للبولة حيث تكثف لهم المدريبات الرياضية والموسيقي والدراسات الادبية حتى يصل الشباب الى من العشرين - وهي سن الخدمة العسكرية - فينضموا الى معسكر حتى من الثلاثين حيث يصبحون كاملى المواطنة .

والفضة - حيث كانت العملة من الحديد - ولكن سمح لهم بامتلاك الاراضى الزراعية التى قام بزراعتها واستغلالها الاقنان . وكانوا يتولون الحكم على اساس ارستقراطى عسكرى ، وكانت هذه الطبقة محدودة العدد اذا قورنت بعدد المواطنين فى اثينا حيث قدر عددهم فى بداية القرن الخامس قبل الميلاد بحوالى ٨ آلاف مواطن فقط أى أقل من بم مثيلهم فى أثينا ، وقد أثرت التديوعية التى كانت نمط حياة الارستقراطية العسكرية على افكار العسكرية على افكار العلطون خاصة بعد هزيمة اسبرطة لاثينا . اما الطبقة الثانية فهى الاحرار وكانوا يتولون العمل فى النواحى الاقتصادية ، ولكن لايتولون الحكم وكانوا يمثلون مجموع المواطنين ويقومون بممارسة الحياة السياسية والتمتع بالحقوق القانونية والعجماعية والسياسية ، وان كان مفهوم المشاركة المياسية واسعة النطاق التى عرفتها اثينا فى ظل الديمقراطية المباشرة لم يكن مأخوذا به أساسا .

اما طبقة الاقنان وهم عبيد الارض فقد كانوا ركيزة النظام الاقتصادى القائم على الزراعة . ويصل عددهم الى نحو نصف السكان – فهى اكثر عددا بالمقارنة بطبقة العبيد في النظام الاثيني .

هذا ويلاحظ ان اسبرطة هي ايضا كان بها - مثلها مثل بقية المدن اليونانية - مجلس نيابي يشبه مجلس الشيوخ ، ويتكون من اعضاء يختارون لمدى الحياة وغير مسئولين امام جمعية المواطنين . وكان اساس الاختيار ، الأصل وعراقته ، أى أن أساس الاختيار لم يكن شعبيا كما كان في أثينا .

#### طبيعة النظام السياسي الثينا:

ولنتعرف اولا على البيئة السياسية والمناخ السياسى العام الذى أفرخ اراء المفكرين السياسيين في العصر الذهبي للفكر السياسي والفلسفة السياسية عامة .

وقد تركت البيئة السياسية اثارها وبصماتها على ثراء الفكر السياسي وازدهاره ممثلا في اراء افلاطون وأرسطو كما اثرت على

افكار هما الى حد بعيد حيث ان كلا منهما - مع الاختلافات الواضحة بينهما - اتخذ من الاوضاع القائمة اساسا لتحليله .

فالبيئة المياسية في اثننا تضمنت العديد من المثل العليا التي تركت بصماتها ليس فقط على آراء افلاطون وارسطو ولكن ايضا تركت بصماتها على المفكرين عبر العصور بل ان الكثير منها لم يتقبل وتظهر آثاره الا في العصر الحالى ، تلك المثل العليا اكتسبت معانى خاصة بها نابعة من الظروف السائدة في ذلك العصر وظلت المفاهيم مستفرة حتى عصرنا الحالى وان اكتسبت معانى مختلفة على مر العصور وفقا للظروف السائدة في كل حالة .

تميز النظام السياسي في اثينا بالديمقر اطية المباشرة التي كانت وراء ازدهار آثينا من جهة أخرى . وقد صيغت المؤسسات السياسية في اثينا لتعبر بدورها عن ممارسة هذه الديمقر اطية المباشرة التي كانت ركيزة النظام السياسي .

# اولا: طبيعة الديمقراطية المباشرة (الديمقراطية الاثينية) وأثرها:

اخنت الينا بالديمقراطية المباشرة وكانت اكثر من غيرها من دول المدينة في الأخذ بأكبر قدر من أبعاد ذلك النظام بما يتضمنه من نقاش وجدال ومشاركة سياسية مباشرة من جانب المواطنين. وقد تميز النظام بالتالى:

- قامت الديمقراطية المباشرة (او الاثينية) على المشاركة السياسية . المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية ، واعتبر ان المواطنة تعطى حقّ وواجب الاشتراك في الحياة السياسية وان مثل هذه المشاركة يمكن ان يحسن تأديتها والقيام بها المواطن العادي ، حيث اعتبر انها لانتطلب كفاءة ذهنية خاصة بل هي في متتاول الشخص العادي .
- ان مفهوم المواطنة يجعلها تعنى الحق والواجب من النواحى السياسية وهو يختلف عن المواطنة حديثا والتى تقوم على الحق والواجب من الناحية القانونية .

الديمقراطية في اثينا افترضت صلاحية اى فرد - بمعنى أى مواطن - لتولى أى منصب سياسى مع عدم تخصيص وظيفة أو أوضاع متميزة لاشخاص معينة . وكانت الوظائف تشغل من جانب المواطنين عن طريق الانتخاب أو القرعة . ومن الملاحظ أن الوظيفة لم تكن تعهد لشخص بل للجنة من عشرة كل منهم من إحدى القبائل العشر ، التي تتكون منها اثينا .

التأكيد على ان قاعدة الحكم والادارة تقوم على الكثرة لا القلة ، مع تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الفقر او المركز الاجتماعي الذي لم يعتبر حائلا للمشاركة السياسية .

تميز النظام الديمقراطى فى اثينا بسيادة القانون « Nomos » حيث كان القضاء يسيطر على الحياة العامة والموظف يخضع للقانون ، والقانون يخضع للدستور ، وباختصار فقد كان هناك اعتقاد راسخ متوارث فى أهمية القانون واعتباره أساس الحرية بالنسبة للمواطن (٤) .

التأكيد على المساواة بين المواطنين وعلى الحرية المساسية لهم · أى أنه قد ارتبط بالمشاركة المساسية مفهوم الحرية المساسية وارتبطت هذه بضرورة لحترام القانون واعلاء كلمته أى الايمان بسيادة القانون حيث المفهوم الاغريقي للحرية يتميز بازدواجية : حرية بحكم القانون وخضوع لحكم القانون (١)

ومن الطبيعى ان يتطابق مفهوم الديمقراطية المباشرة هذا مع المعنى اللفظى للديمقراطية (٧) وهو حكم الشعب وان كانت هذاك عدة

<sup>(</sup>٤) عن أهمية القانون ودوره لنظر : توشار ، مرجع سابق ص ١٤ - ١٦ ، ٢٢ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) وعن العناواة انظر العرجع السابق من ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٦) المرجع المابق ص ٢١ ..

 <sup>(</sup>٧) حيث كلمة ديمقر اطية هي كلمة لاتينية من شقين هما Demos بمعنى شعب و Cratia
 بمعنى مططة أو حكم وبالتالى فالكلمة تعنى حكم الشعب مباشرة .

- ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم التجربة الاثينية:
- ان مفهوم الديمقراطية المباشرة الاثينية كان اساسه ارستقراطيا وليس ديمقراطيا حيث في الواقع حكم الشعب هنا عنى حكم المواطنين ، وقد مثلوا أقلية بالنسبة لمجموع السكان وفقا للتنظيم الاجتماعي السابق توضيحه .
- فالحرية السياسية والمشاركة السياسية اقتصرت على المواطنين . أما بقية السكان فقد حرموا منها .
- اقتصرت صفة المواطن على الذكور من الأثينيين من سن ٢٠ عاما ، دون الاناث . وهذه الصفة أعطت المواطنين حق الاشتراك في الجمعية والترشيح للوظائف المحلية والوظائف العامة .
- ان الديمقر اطية الأثينية اهتمت بالحرية والحقوق السياسية دون غيرها من حريات وحقوق .
- ان ممارسة الديمقر اطية المباشرة في اثينا كانت ممكنة التطبيق ، وذلك في اطار محدودية دولة المدينة التي لم تزد عن مدينة محدودة السكان ، فضلا عن الاطار الأكثر محدودية للمواطنين الذين مثلوا اقلية من مجموع السكان المحدود اصلا .

وبصرف النظر عن الانتقادات الموجهة للديمقراطية الائينية بابعادها العابق توضيحها إلا أن المشاركة السياسية المباشرة شجعت النقاش والجدال والالتقاء المباشر بين المواطنين مما أسهم في تقابل الآراء وتعارضها وشجع على حرية التعبير مما أوجد المناخ العام الملائم لتبلور الأفكار المختلفة.

#### تانيا: المؤسسات السياسية:

وتبدو ترجمة الديمقراطية المباشرة الى واقع عملى في أثينا في المؤسسات السيامية الموجودة في ذلك الوقت والتي وفرت اكبر قدر من المشاركة السياسية : وقد قامت هذه المؤسسات اصلا على اشتراك كافة المواطنين مباشرة ، كما وجدت أيضا أجهزة تمثيلية للتغلب على المشكلة العددية . وقد تمثلت اهم المؤسسات السياسية في :

#### الجمعية: أو المؤتمر العام Ecclesia

وقد اعتبرت أعلى المؤمسات السياسية وهى الترجمة الواقعية لمفهوم الديمقراطية المباشرة (الأثينية) ويتطابق في اطارها التطبيق العملي للديمقراطية ومعناها اللفظى المتمثل في حكم الشعب مباشرة . وبالفعل فان الجمعية قامت على هذا الأساس حيث اعتبرت بمثابة برلمان عام أو مؤتمر قومي عام ، أي مؤتمر عام لدولة المدينة كلها بمعنى كل مواطنيها . فقد ضمت جميع المواطنين في ضوء مفهوم المواطنة السابق توضيحه . وكانت الجمعية تجتمع عشرة اجتماعات عادية في العام على الأقل فضلا عن الاجتماعات غير العادية التي كانت تعقدها بناء على دعوة المجلس عن الاجتماعات غير العادية الرأى التي اتضحت من المناقشات والتي أوضحت المشاركة المباشرة من جانب المواطنين .

تختص الجمعية بالنظر في الشئون العامة ورسم السياسات العامة للدولة . ولكن نظر الكثرة اعضائها - التي تتمشى مع عدد كافة المواطنين في الدولة - فلم تكن من الناحية الواقعية لديها القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة في المجالات السياسية والتشريعية . وعليه فان الجمعية وهي أوسع الأجهزة السياسية مثلت منبرا المناقشة بين المواطنين في كافة الأمور العامة . ففي اطارها ازدهر النقاش والجدال . فالمواطنون من الناحية الواقعية لم يتولوا الحكم مباشرة من خلال الجمعية ، ولكن تولوا النقاش في المسائل العامة والسياسة العامة . ولكن يلاحظ أن الجمعية ظلت لها الكلمة النهائية في المسائل الهامة مثل إعلان الحرب والسلم وعقد المعاهدات وفرض الضرائب الجديدة ، والرقابة على الميزانية العامة ومن القوانين حيث يجب اقرارها أولا من الجمعية .

ونظرا لعدم إمكانية اتخاذ القرارات الفعالة في الجمعية فان العمل التنفيذي والتشريعي تولته أجهزة تمثيلية أكثر محدودية من حيث العصوية وهي المجلس واللجنة المنبئقة عنه .

#### المجلس:

عرف باسم مجلس الخمسمائة حيث يتكون من خمسمائة عضو ينتخبون من القبائل العشر التي تتكون منها اثينا على التساوى بحيث ترسل له كل قبيلة خمسين عضوا ليمثلوها، في المجلس أى أن المجلس يختار اختيارا شعبيا ويمثل كافة الشعب ممثلا في قبائله .

والمجلس هو الاداة التنفيذية والتشريعية في الدولة ، وقد قام بها بنجاح خاصة في وقت ازدهار الديمقراطية الاثينية . والمجلس عمل في ظل الجمعية وتحت رقابتها حيث يعتبر ادانها التنفيذية . وكانت المراسيم تصدر باسم المجلس والجمعية . ومهمة المجلس تشريعية تنفيذية يبدو شقها الأول في تزويد الجمعية بالمقترحات ، وفيما بعد ذلك تولى إعداد المشروعات للجمعية لمناقشتها ، أما الشق الثاني التنفيذي فهو متعدد الأبعاد : حيث كان أداة الاتصال بالسفارات الأجنبية ، وتولى الاشراف على الموظفين العموميين حيث كانوا خاصعين له مباشرة ، كما كانت له سلطة حبس بل واعدام المواطنين بناء على حكم يصدره لمحكمته او يستصدره من إحدى المحاكم ، كما دخل في اختصاصه الاشراف التام على الشئون المالية وادارة الاملاك العامة والضرائب وكذلك تولى الرقابة المباشرة على الأسطول ، ولاننسي أن أثينا كانت دولة تجارية بحرية ، ولكن واقعيا فان الكثرة النسبية لعدد الأعضاء لم تمكن المجلس في النهاية من اتخاذ القرارات الفعالة ، وبالتالي انبثقت عنه لجنة الخمسين .

#### اللجنة:

وقد عرفت باسم لجنة الخمسين . وهى التى تولت العمل السياسى اليومى فى اثينا حيث عهد اليها بمستولية الحكم ونسيير عجلة العمل السياسى . وقد قامت على مبدأ تناوب القبائل العشرة فى الحكم بحيث تتولى كل قبيلة الحكم عن طريق اللجنة عشر السنة بواسطة ممثليها الخمسين على أن ينضم اليهم ممثل واحد عن كل من القبائل التسع

الأخرى (^) . وكانت رئاسة اللجنة عن طريق الاقتراع بين أعضائها ، وتكون الرئاسة ليوم واحد فقط ولاتتجدد حتى لاينال أي الينى شرف الرئاسة الا يوما واحداً في حياته .

#### المُحاكم:

تميز النظام المياسي في أثينا بتأكيده لأهمية المحاكم التي لعبت دورا رقابيا وسياسيا فضلا عن دورها القضائي، وقد آهلتها طبيعة تكوينها القائم على ممثلين للشعب لأن تلعب هذا الدور المتعدد الجوانب. وكان أعضاؤها الذين يصل عدهم الى نحو سنة آلاف عضو يختارون من الشعب عن طريق الوحدات الادارية التي قامت على أساس قبلي (1) وكل محكمة كانت تعتبر أنها الشعب في نطاقها . وكان الاعضاء يقومون بدور القاضي والمحلف (1) في نفس الوقت ، وقد بلغ أعضاء المحكمة في العادة 100 عضوا إلا أنه في بعض الحالات كان العدد لايصل إلا

واحكام المحاكم كانت نهائية غير قابلة للاستئناف أو الطعن . وقد امتد اختصاص المحاكم الى مراقبة القوانين ودستوريتها والنظر في أى طعون من المواطنين بخصئوصها ومراقبة صلاحية المرشحين للوظائف العامة وكذلك مراقبة أعمال الموظفين العموميين في ادائهم لمهامهم ، وكذلك مراقبة الحسابات العامة والانفاق العام .

وخلاصة الامر أن الديمقر اطية المباشرة التي مارستها اثينا والتي عرفت بالديمقر اطية الاثينية لم تكن مجرد ايديولوجية ، بل إن المؤسسات المتياسية صيغت لتتمشى مع مفهوم الديمقر اطية المباشرة التي لم تأخذ فقط

أى أن لجنة الخمسين كانت مكونة من ٥٩ عضوا ( ٥٠ من القبيلة الذي نتولى الحكم
 يضاف إليهم ٩ ممثلين كل عن قبيلة ) مع التناوب .

 <sup>(</sup>٩) بلغ عدد-الوحدات الادارية في أثينا مائة وحدة ، تقوم كل منها باختيار ٦٠ مرشحا لتمثيلها في السلطة القضائية . أما نوزيع هؤلاء الاعضاء على المحاكم المختلفة في اثينا فكان يتم عن طريق الافتراع .

<sup>(</sup>١٠) كان يبتشرط ألا يقل سن المحلف عن ٣٠ سنة .

المجانب التأسيسي ولكن تحولت الى عقيدة عند الاثنيين يعيشون بها ولها ويعتزون بها باعتبارهم اساس تفوقهم على غيرهم . وان كان تقييم الديمقر اطية الاثينية يجب ان يؤخذ في اطار الوضع القائم والمفهوم العام عن المواطنة والمشاركة السياسية المباشرة حيث نطاق دولة المدينة محدود وحيث عدد المواطنين اكثر محدودية من مجموع السكان - حيث مثلوا أقلية - وحيث صفة المواطن قاصرة فقط على الذكور دون الاناث اي تضيف الى المحدودية التي تميزت بها دولة المثنية ، والمواطنين بها والمشاركة السياسية . فالمساواة والحرية كانتا تطبقان فقط بين المواطنين لا بين جميع السكان . حيث اعتبر المواطنين وحدهم هم الشعب .

#### حرب البلوبوتيز واترها في ازدهار القكر السياسى:

عادة ما نزدهر الافكار السياسية في أوقات الأزمات ، وكلما اشتدت الأزمة كلما زائت الافكار ازدهارا . وهذه حقيقة صالحة للتعميم على مر العصور . فمن الطبيعي ان تثير الأزمات التفكير فيها وكيفية التغلب عليها ، وبالتالي تكون مصدر الهام للمفكرين خاصة وللافراد عامة ، ومن ثم يرتبط بالازمات الجدال والنقاش حولها مع تبلور الاتجاهات المختلفة حول ما هو الحل لمواجهتها والخروج منها .

وهذا ما مرت به اليونان القديمة فقد مرت بحرب ضارية هي حرب البلوبونيز « Peloponnesian War » التي استمرت لاكثر من ربع قرن من الزمان (من ٤٦١ - ٤٠٤ ق . م . ) وادت في النهاية الى هزيمة اثينا على يد عدوها التقليدي اسبرطة والقضاء على إطماعها الاستعمارية ، كما ادت الى اختفاء العديد من دول المدينة اليونانية من الخريطة السياسية . فما هي الاسباب المباشرة لهذه الحرب ؟ وماهي اهم آثارها على ازدهار الفكر السياسي في اليونان القديمة وظهور عصره الذهبي ؟

سبق ان اشرنا الى حقيقة التنافس بين اثينا واسبرطة على الزعامة بين دول المدينة في اليونان القديمة بما لكل منهما من نظام سياسي واقتصادى متميز . حيث حاولت كل منهما التأثير على باقى دول المدينة

لنشر نظامها السياسي واستقطاب هذه الدول الي جانبها فاصبحتا بالطبيعة مِنَافُسَيِنِ . وأن كانتِ الغلبة والزعامة لاثينا وذلك بفضل ديمقر اطيتها وقد وصَّلت الَّينا الي اقوى وضِع لها وأرَّدهرت ديمقر اطبِّتها ونظامها في الفترة من ٥٠٠ الى ٤٣١ ق . م . وفي هذه الاثناء قويت شوكة اثنينا كقوة بحرية ، وقد تمكنت من أن تقود بأقى دول المدينة - في در ع خطر عدوان الفرس وتهديدهم للمدن اليونانية بعد خروجهم من اسيا الصغرى متجهين ناحية اليونان - وذلك في ظل اتحاد كونفيدرالي عرف باسم Delian Confederacy تم تحت زعامتها وانضمت اليه دول المدينة الأخرى اختياريا . ولكن بعد هزيمة الفرس حاولت دول المدينة الاخرى الخروج من هذا الاتحاد فرفضت اثينا ونقلت مقر الاتحاد من الجزيرة التي كان بها مقره ديلوس Delos ومنها استمد اسمه الى اثنيا نفسها وبدأت تستخدم اسلوب القهر ضد بقية دول المنَّيِّنة لتجبرها على البقاء في الاتحاد . اي بعبارة اخرى نحولت اتينا من دولة ديمقراطية الى دولة تمارس التوسع على حساب الدول الأخرى مما دفع هذه الأخيرة الى الاتحاد تخت زعامة اسبرطة عدوها التقليدي . ونتج عن ذلك حرب البلوبونيز التي دامت لمدة ٢٧ عاماً ، وانتهت بهزيمة اثيناً وتحلل نظامها السياسي الذي طالما افتخرت به كما دمرت العديد من دول المدينة تدميرا كاملا.

هذا الوضع ادى الى نشأة كثير من الأفكار السياسية للتعبير عن الازمة: ازمة حرب البلوبونيز ولكن على وجه الخصوص التعبير عن هزيمة اثينا وتدهورها السياسي على يد اسبرطة الامر الذى مثل الأزمة الحقيقية التى اثارت الافكار السياسية حيث مثلت تلك الهزيمة هزيمة للبيمقراطية والعدالة والمثاليات التى مثلها النظام الاثيني، وانتصارا للقوة المادية والواقعية العملية التى مثلها النظام الاسبرطى. فقد حاول البعض أن يصف الأحداث ويفسر الحرب كمؤرخ يعمل على التحليل فى اطار الاحداث، كما حاول البعض الآخر الاستفادة من الازمة والنظر الى الاحداث نظرة واقعية عملية ونفعية ، اما البعض الثالث فقد حاول تفسيرها وتحليلها كمصلح اجتماعى بهدف الخروج منها عن طريق الاهتداء

بمثاليات عليا . وقد مثل الاتجاه الاول توسيديدين ، اما الاتجاه الثاني فقد تزعمه السفسطانيون ، والاتجاه الاخير تزعمه سقراط .

فبالنسبة لتوسيديديز (۱۱) Thucydides فقد كأن رد فعله كمفكر عبر من الناحية التاريخية عن هذه الاحداث في كتابه ، حرب البلوبونيز ، -حيث وصف فيه الاحداث التي قامت في هذا العصر ومن اهم ما تضمنه كتابه تحليل للأسباب التبي ادت الى تدهور أثينا وتكلم لأول مرة عن فكرة توازن القوى على أساس ان اتباع اثينا لسياسة توسعية اخلت بتوازن القوى القائم بينها وبين الدول الاخرى مما دفع هذه الدول الأخرى الى الاتحاد ضدها ، وعليه فالحرب كانت مؤكدة لهذا السبب . ومن ناحية أخرى فقد نكر توسيديديزان من الاستباب الرئيسية أعزيمة اثينا الوضع الاخلاقي المتدهور بها . فقد أكد على أن الحرب ونتيجتها كانت مؤكدة حيث ترك الاثينيون الصُّفة الرئيسية التي كانوا يتحلون بها وهي ضبط النفس. وقد عبر عن ذلك بقوله: «كانوا يعدون الاقدام في تهور شجاعة صادقة ، والاحجام فمي تبصر حَجة الجبان ، والاعتدال قناعا يستر المتخنَّتين ، والعلم بالاشياء ذريعة للقعود عن العمل ، والاندفاع مع الطيش شيمة الرجال ، ولم يعد يؤتمن الا صاحب البطش وأصبح التحزب أقوى من روابط القرابة وتعاونوا فيما بينهم على الاثم والعدوان لا على البر والتقوى . . وعليه فالانسجام والوفاق للعيش المشترك في المدينة لم ينحقق في النهاية وانتهى بالتحزب والانقسام والولاء الجزئي لحزب سياسي او لحكم معين لا للمدينة ذاتها . وفتح المجال للأنانية السياسية . وباختصار يمكن القول ان النظام السياسي الاثيني تحلل داخليا قبل أن تكمل على انهياره حرب البلوبونيز .

وعامة فقد أكد نوسيديديز على عدة أسباب عامة للتحلل والحرب على رأسها حب السلطة ، والنظر الى مصالح الشعب من جانب القائمين

<sup>(</sup>١١) لمزيد من المغلومات راجع:

Thucydides, The Peloponnesian War, translated by Rex Warner, Baltimore - Maryland : Penguin The Classics, 1962

بالسلطة نظرة نفعية لتحقيق مصالحهم ، وعدم مراعاة العدالة والمصلحة العامة ، مع التأكيد على روح العصبية والتحرّب، والابتعاد عن الدين والقيم الاخلاقية ، والتحلل من العهود مع عدم التّقة بالآخرين والاعتماد على الذات في تحقيق الامن حتى وان كان على حساب الآخرين .

اما السقسطانيون « The Shophists » ققد جاء رد فعلهم مخالفا حيث عبروا عن الانجاه العملي النقعي وسعوا النفسير الحرب واقعياً. والسفسطائيون هم مجموعة من المعلمين المتجولين(٢٠٠) أخذوا على عاتقهم تعليم الشباب الاثيني كيفية ممارسة السياسة وكانوا يتعيشون مما يعود عليهم من تلامنتهم خاصة الاثرياء منهم . وقد اعتبروا ان الانسان هو محور الأشياء ومقياسها الاساسي: فهو معيار كل شيء ، وأن المعرفة وليدة الحواس والقوى الانسانية الاخرى فهي بالتالي عمل انساني بحت . وبالتالي فقد جاءوا بفلسفة انسانية جديدة على خلاف الرأى الأسبق وهو الاستخلاص من الطبيعة اي التقسير الطبيعي. وعليه فقد نظروا ألى كل شيء على أنه نسيي حيث يختلف الانسان وفقاً للزمان والظروف والمكان . ونادوا بأنه ليس هناك عدالة مطلقة ولإحقيقة مطلقة وان الحق للقوة بينما القانون والتمسك به ماهو الاسبيل الضعفاء الذين لايستطعون حماية انفسهم بأنفسهم . وعليه فالقوة هي أساس الشرعية السياسية ، وهي قائمة على قدرة الأقوى على فرض ارائته على الأضعف ، وإن الطبيعة تؤكد على أنه من العدل ان ينال الاقوياء أكثر من الضعفاء وبانتالى فان لهم أن يحققوا مصالحهم وشهواتهم استنادا على الحكم وادارتهم له . وعليه فان العدالة هي مصلحة الاقوى كما يعبر عنها أحد روادهم وهو ئرانىيماخس ،

d.me/ktabrwaya مكتبة

وقد أمن السفسطائيون بأن كل فرد يمكنه أن يعمل في السياسة عن طريق الجدل والمنطق والتأثير في الآخرين ومن ثم فقد اهتموا باعداد

 <sup>(</sup>١٢) لمزيد من المعلومات عن السفيطانيين والأوضاع السائدة في دولة المدينة انظر: سير
 ارنست باركر و النظرية السياسية عند اليونان، ترجمة لويس اسكندي و القاهرة:
 مؤسسة سجل العرب ، ١٩٦٦

النشء - المتعطش التحقيق النجاح في اطار تحلل القيم وسيادة روح الفردية - في هذه المجالات حيث دارت تعاليمهم حول: «كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الآخرين (١٢) ، وبذلك اعتبروا ان الحكم يمكن أن يكون مأربا لأي فرد يمكن الوصول اليه ، وهم باختصار قد فصلوا بين الاخلاق والسياسة التي هي محور اهتمامهم - لا للعمل بها هم انفسهم ولكن لتعليم الآخرين كيفية انتهاز الفرص للعمل بها والوصول الحكم ،

وكرد فعل للأحداث عامة ، ولرأى السفسطانيين ونشاطهم خاصة جاءت افكار سقراط Socrates ( 799 - 799 ق . م ) كمصلح اجتماعى محاولا التغلب على الافكار السابقة ببث بعض القيم المعنوية فى الاثينيين ، حيث نادى بأن هناك عدالة مطلقة ورفض مفهوم النسبية وكون الحكم مأربا لاى شخص ولكنه فى رأيه للاكثر معرفة حيث ان : « الفضلية هى المعرفة المعرفة به وبالتالى فهى قابلة التعليم والتعلم ( وانه ليس من الحقيقى ان اى شخص يصلح لتولى أى منصب ، ومهمة السياسى أو رجل الدولة هى مهمة سياسية - أخلاقية : فهو من ناحية يدير شئون الدولة ورعاياها ، وهو من ناحية أخرى يجعل المعرفة أساس الحكم الصالح ، وقد اسهم معقراط فى تحويل الاتجاهات الفكرية المختلفة الى فلسفة محددة المعالم ، وكان من نتيجة آراء سقراط المعادية للسفسطانيين من جهة وللديمقراطيين ( واله و الأهم - من المعادية للسفسطانيين من جهة وللديمقراطيين ( وسب الآلهة ، الأمر الذى جهة أخرى ، ان حوكم بتهمة افساد الشباب ، وسب الآلهة ، الأمر الذى انتهى باعدامه يعد أن رفض فرصة اتيحت له للهرب من سجنه باعتباره

Otto Butz, Man & Politics, New York: Rinehart & Co. Inc., 1960, p. 27 (17)

<sup>(</sup>١٤) وقد رأى ان الانسان خير بطبعه ، أما الشر فهو نتاج للجهل ، وبالتالى فمن الضرورى ان يكون التعليم كأساس لتبلور الفضيلة التي تقوم على المعرفة العليا التي تتلخص في قيم اخلاقية ثابتة . فيقراط كان دائما ما يركز على عنصرين أساسيين في المجتمع مما الفضيلة والعدالة : والاولى تتضح في القيم الاخلاقية الثابتة والمستقرة ، أما الثانية فتتمثل في احترام القانون وسيالته .

<sup>(</sup>١٥)كان أهم انتقاداته للديمقر اطية يقوم على أساس أنها تغفل التركيز على أهمية المعرفة المتخصصة التي للحكام والقادة وبالتالى أصبح الحكم في أيدى من لايتمتعون بقدرات عقلية وذهنية أو كفاءة ، كما أنها تساوى بين المواطنين وآرائهم .

عملا غير اخلاقي يخرق القوانين التي طالما أكد على ضرورة احترامها أيا كانت كما رفض التراجع عن آرائه مفضلا الموت عن التخلي عن الأخلاقيات التي كرس لها حياته (١٦).

هذا وتبدو أهم مساهمات سقراط فى تأثيره على تلامنته وأهمهم افلاطون الذى تأثر بآرائه فى حياته وبواقعة موته المأساوية فآلى على نفسه نشر مبادئه وافكاره من بعد موته .

<sup>(</sup>١٦) لمزيد من المعلومات عن مجاكمة سفراط انظر محاورة افلاطون :

The Apology: The Defence of Socrates, in Eric H. Warmington & Philip G. Rouse (eds.,), Great Dialogues of Plato, Translated by W. H. D. Rouse, A Mentor Book, New York: The New American Lirbary, 1964, PP. 423 - 446.

عن آرائه وهو في سجنه قبل اعدامه انظر محاورة: . 459 - 447 - 459». «Crito» . op . cit . . PP . 447 - 459 محاورة و Phacdo» . op . cit . . pp . 460 - 521 .

# الفصل الثانى

# أفلاطون Plato (۲۲ ء - ۳۴۷ ق. م.)

جاء افلاطون - أبو الفلسفة السياسية - من عائلة الينية ارستقراطية عريقة (۱) اعدته للعمل بالسياسة ولكنه تأثرا باعدام استاذه سقراط قرر هجر فكرة العمل بالسياسة ذاكرا قوله بأن السياسة لم تعد مجالا للرجل الفاضل . وقد كرس حياته لنشر تعاليم وآراء أستاذه سقراط خاصة في أن و الفضيلة هي المعرفة و . فقام بانشاء مدرسته التي عرفت بالاكاديمية والتي تولى فيها تدريس محاوراته (۱) وعلى رأسها و الجمهورية والتي جاءت على لسان سقراط باعتباره أهم شخصيات المحاورة والتي انطلقت اساسا من مبادئه وافكاره ، فكان هدفه من وراء المعرفة الحقة كأساس لفكرة فلسفة صناعة الحكم (۱)

فا فلاطون تأثر بالعديد من العوامل التي تركت بصماتها الواضحة على أفكاره ، ومن أهمها تلمنته على يد سقراط حيث لازمه لمدة أربع سنوات وتوثقت الصلة بينهما ، ثم اعدام سقراط نتيجة لأفكاره حيث جاءت

(۱) كان أبو افلاطون من نسل فدروس آخر ملوك أثينا ، أما أمه فكانت من اسل صولون الحكيم . كما كان عمه كريتياس – رئيسا لمجلس الثلاثين الذي حكم أثينا بعد حرب البلوبونيز .

Sir Ernest Barker, The Political Thought Plato & Aristotle, New: أنظر ولمزيد من المعلومات York: Dover Publications, Inc., 1957.

ويعد هذا المرجع أهم ماكتب عن أفلاطون وأرسطه .

- (٢) يبلغ عند محاوراته خمسا وثلاثين . . . Warmington & Reuse, op . cit وعن النص الكامل للجمهورية وغرها انظر :
- (٦) نظر افلاطون للحاكم على أنه فتى فى صناعة الحكم ، أما المادة الخام فهى الأفراد
   المحكومون ، وبقدر مهارة الصانع بقدر امكانيته فى تشكيل المادة .

افكار افلاطون متأثرة ومستلهمة من آراء سقراط . ويبدو هذا من افكاره في شبابه كما عبر عنها وفي الجمهورية وبعد موت سقراط هاجر أفلاطون من أثينا الى صقلية ، وقد باعه متكها ديوبيسيوس الأول «Dionysius I» – الذي عرف باستبداده كرقيق ، ولكنه أعتق بعدية كبيرة . وعاد لاثينا ليكرس جهده لنشر تعاليم استاده سقراط . وقد زادته تجريته مع ديونيشيوس مرارة من الحكام المستبدين (أ) . فضلا عن هذا فقد بلغ افلاطون نضجه في أو اخر حرب البلوبونيز وعاصر انهيار اثينا وهزيمتها ، وبالنالي فانه وهو الفخور بأثينيته – شأنه شأن الاثينيين – فقد تأثر لهزيمتها وتأثر بنظام أسبرطة – عدوها التقليدي – التي هزمتها في النهاية .

وبالتالى فقد جاءت آراؤه فى شبابه والمتمثلة فى و الجمهورية ، فى الطار مثالى يوتوبى ربما لعدم قدرته على نقض الأوضاع بطريقة مباشرة ، استفادة من درس اعدام استاذه سقراط ، وبالتالى استعان برؤيته و المعمارية ، فى بناء صورة مثالية لدولة خيالية تتحقق فيها المثاليات العليا التى نادى بها سقراط وينقض من خلالها الأوضاع القائمة بطريقة ضمنية (٥) والحوار فى الجمهورية وان بدأ سقراطيا معبرا عن آراء سقراط الخالصة ، الا أنه ينتهى افلاطونيا (١) معبرا عن آراء أفلاطون وطاقته الذهنية الضخمة .

وقد آمن افلاطون بأن مكان الفيلسوف السياسي أو المفكر السياسي هو الكهف – بمعنى العزلة المادية أو المعنوية – وليس

- (٤) نظلة الحكيم و محمد مظهر سعيد ، جمهورية أفلاطون ، القاهرة : رار المعارف ،
   ١٩٦٣ ، ص ٨
- (٥) عن الرأى الذى يؤكد على أن الجمهورية ليست يوتوبيا بل تمثل الأهتمام الأصيل من جانب افلاطون بالسياسة العملية أنظر:

William Ebenstein, Great Politicl Thinkers: Plato to the Present, Third Edition, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1965, P. 11.

وبعد هذا المؤلف منج المراجع الأساسية مجال الفكر السياسي ، ويتميز عن غيره بأنه يتخ من تحليل آراء المفكر ثم اجزاء كاملة منتقاة من أهم مؤلفاته .

(٦) نظلة الحكيم ومحمد مظهر صعيد ، مرجع سابق ص ٩ .

الارتباط بمقر السلطة السياسية . وبالفعل حرص افلاطون طوال حياته على الابتعاد عن مقر السلطة وتكريس جهده للتعليم في نطاق اكاديميته التي جعلها مستقلة عن ايه انتماءات سياسية . ولم يخرج عن هذا المبدأ الذي وضعه لنفسه الا مرتين في عام ٣٦٧و ٣٦١ عندما دعاه صديقه ديون زوج شقيقه ديونيسيوس الثاني – الذي خلف والده كطاغية على سيراكيوز وهو في من الثلاثين – لتعليمه وتوجيهه فرحب في محاولة لترجمة آرائه المثالية التي أوردها في الجمهورية الي واقع عملي بحيث يجعل من سيراكيوز ما يقرب من الدولة الكاملة (٢) ولكنه بفشله في تحقيقها – ونعني على وجه الخصوص فشله في تحويل ديونيسيوس الى الحاكم الفيلسوف – عاد الى اثينا مستأنفا نشاطه بالاكاديمية حتى نهاية حياته ، بعد أن زادته هذه التجربة ايمانا بعدم امكانية تحويل الحكام خاصة المستبدين الى فلامنفة ، مما زاد من كراهيته للحكم المستبد (٩) .

وقد جاء افلاطون بالعديد من المؤلفات خاصة المحاورات ولكن أهمها من ناحية الفلمفة السياسية والفكر المياسي هي : « الجمهورية The أهمها من ناحية الفلمفة السياسي (1) The Statesman و والقوانين Laws» في شبابه ، و والسياسي فاصلا زمنيا نحو ٣٠ عاما بين الجمهورية والقوانين (10) والتي توفي وهو يعدها ، أما السياسي فقد جاء بينهما ولكن اقرب للقوانين حيث مبقها بنحو ٥ سنوات .

 <sup>(</sup>٧) كان لمير اكيوز أهمية خاصة بالنسبة لأثينا حيث مثات مملكة فاصلة بينها وبين قرطاجنة القوية .

<sup>(</sup>٨) وقد أرجع أفلاطون فشل تجربته هذه الى عدة أصباب على رأسها: طبيعة ديونيسيوس نفسه وصلابة رأيه مع تشككه فى الآخرين ، ومؤمرات القصر ، فصلا عن سرء الحظ ، وقد انتهت التجربة بطرد ديون من سيراكيوز أما افلاطون فقد استطاع ان ينجو بنفسه وعاد لأثينا فلم يتركها حتى مات بعدها بنجو عشرين عاما .

Barker. The Politica Thought of Plato & Aristotle, op . : لمزيد من المعلومات ، انظر : . cit, P . 63 .

انظر ايضا : نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ، مرجع سابق ص ٨ .

<sup>(</sup>٩) يعرف أيضا بلسم ، رجل الدولة ، .

<sup>(</sup>١٠) يعرف ايضا باسم و الشرائع ، ، والنواميس ، .

وآراء افلاطون تدخل في مجال الفلسفة ولكنه كان فيلسوفا متعدد الجوانب حيث كان رائدا في كثير من الأفكار الاقتصادية والاجتماعية وللسيكولوجية والاخلاقية وغيرها ولكن يعنينا من آرائه الجانب السياسي الذي يمكن استخلاصه من بين الجوانب الاخرى اذ لم يأت بصيغة مباشرة.

وقد بدأ افلاطون في شبابة بآراء مثالية ولكنه انتهي في شيخوخته بآراء اكثر واقعية وان كانت ليست لها جاذبية وشهرة الأولى .

وتدور آراء افلاطون في الجمهورية حول فكرة سقراط في ان الفضيلة هي المعرفة، فقد آمن بأن هناك حياة افضل للافراد وللدول يمكن الوصول اليها عن طريق المعرفة والدراسة واستخدام المنطق، والفضيلة هي في رأيه أساس أي مجتمع سياسي ، وهي ليست وسيلة بل غاية نهائية لأي مجتمع ، ولكن لايستطيع أن يتوصل الى الحقيقة المطلقة – التي تختفي خلف الحقائق النسبية الزائفة والمصطبغة بالصبغة الشخصية – الا قلة هم أصحاب المعرفة الحقة وهؤلاء يجب ان يتولوا الحكم حتى يستطيعوا اتخاذ القرارات الصائبة .

#### مفهوم افلاطون عن العدالة:

كانت لأفلاطون رؤية عن قضيلة معنوية عظيمة اسماها العدالة (۱۱) حيث كان من الطبيعي أن يكون شاغله الأماسي هو العدالة والحكم الصالح الذي تتحقق في ظله (۱۲) . فالعدالة في رأيه هي الفضيلة الاساسية للروح ، وبالتالي فالرجل العادل هو الأسعد والاحكم والافضل والأقوى . ولكن العدالة لايستطيع أن يتعرف عليها سوى قلة قليلة من الافراد وهؤلاء

<sup>(</sup>١١) ففى قوله على لسان سقراط: «العدالة بالطبع هى أعلى الاشياء الطبية التى يقدرها من يسعى وراء السعادة الحقة ، من أجل ذاتها ، ومن أجل نتائجها، . المرجع السابق ، ص ٣٦؛ الجمهورية ، فقرة ٣٥٨:

<sup>(</sup>١٢) من الجدير بالملاحظة أن اقلاطون أطلق على «الجمهورية» في بدء الأمر أسم «حول العدالة».

يجب أن يوجهوا الآخرين الذين يعتبرهم قادرين على تحقيق شيء من الفضيلة وبالتالي يكون هناك تناسق وانسجام مع الفضيلة الأسمى .

ولقد بدأ أفلاطون من تساؤل بسيط على لسان سقر اط<sup>(۱۲)</sup> عن ماهية العدالة ؟ وانتهى منه الى بناء دولة مثالية تحقق العدالة المطلقة كما تخيلها .

وفى الاجابة عن ما هية العدالة ؟ لجا افلاطون الى اسلوب الجدل والقياس المنطقى لأهم التعريفات العامة المتداولة مبينا نسبيتها وبالتالى قصورها . مثل مايراه السفسطائيون من أن العدالة هى : «مصلحة الأقوى» ، بمعنى «أن العدالة هى فعل ما هو فى مصلحة الأقوى» . وبالتالى تكون العدالة هى : «فعل القوانين» التى تصدرها النخبة الحاكمة . أو أن العدالة هى : «فعل الخير لأصدقائنا والضرر لأعدائنا» . أو هى : «قول الحق ورد مايأخذه الانسان من غيره » . بمعنى أن «العدالة هى أن نرد لكل انسان ما هو ملك له » . على أساس أن العدالة بهذا المعنى قد تعنى أيضا عدم العدالة (11) وأن كافة هذه التعريفات نسبية تتوقف على طبيعة الوضع ،

وبالتالى فبحثا عن العدالة المطاعة بالنسبة للفرد - التى اعتبرها حقيقة مطاعة تختفى وراء الحقائق النسبية - لجأ اغلاطون الى تحليل أسس الدولة ونشأتها حيث اعتبر الدولة شخصا مكبرا ، وحيث تبدو أسس العدالة فيها أوضح . غالعدالة في رأيه فضيلة عامة وخاصة : غالفرد العادل لايستطيع أن يعيش الا في دولة عادلة ، والفرد الفاضل لايستطيع أن يعيش الا في دولة فاضلة ، فالدولة العادلة الفاضلة هي بالضرورة دولة كاملة وهي صنو المواطن العادل الفاضل .

<sup>(</sup>١٣) جاء الحوار في الجمهورية على لسان سقراط - كأهم محاور - مع سيفاليس ، الذي يمثل حكمة الشيوخ وابنه بوليمارخس وجلافكن وأديمانتس وإخوة افلاطون الذين يمثلون حماس الشباب واندفاعه ، وثراسيماخس السفسطائي .

<sup>(</sup>١٤) حيث أرضح انه وفقا لهذا المعنى اذا اودع شخص عند آخر سلاحا ثم جاء وهو متهيج يطلبه ليقتل به آخر فمنعه عنه حتى لايسىء استخدامه فهل هذا عدم عدالة ؟ وبالتالى اصبحت العدالة في ألا يعطى لصاحب الحق حقه .

أنظر : نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ، مرجع سابق ، ص ٢٣ - ٣٤ .

وعليه فالعدالة في الفرد هي أن يوفق بين نزعاته رينمي النزعات السامية ويحاول التغلب على النزعات الضارة . كما ان العدالة في الدولة هي ان يتولى كل فرد العمل الذي تؤهله له طبيعته البشرية وقدراته الجسدية والذهنية . أي أن الفرد العادل هو الذي يقوم بالعمل الذي تؤهله له طبيعته ونزعاته بحيث لايوجد اغتراب بينه وبين نفسه « Alienation أما الدولة العادلة فهي التي تضع كل شخص في المكان المناسب الذي تؤهله له طبيعته ونزعاته . فالعدالة في رأى افلاطون تقوم على العلاقة المتناسقة بين الطبقات المختلفة للدولة بحيث يقوم كل فرد في الدولة بتولى العمل الذي تؤهله له طبيعته . وهي على هذا عبارة عن اتحاد يؤلف بين الافراد بحيث يجد فيه كل منهم الدور الذي يقوم به في الحياة وفقا لطبيعته واستعداده الفطري ومااكتسبه من خبرة وتدريب .

وآراء افلاطون كما وردت في دولته المثالية تدور حول محورين اساسيين : من ناحية ، أن القلة التي تستطيع أن تصل الي الحقيقة المجردة والمعرفة الصحيحة ، وبالتالي تحقيق الفضيلة ، هي التي يجب أن تتولى ادارة شئون الآخرين وتوجيههم - أي تتولى الحكم - حيث اعتبر الحكم فنا يعتمد على المعرفة الصحيحة . ومن ناحية أخرى ، أن المجتمع يقوم على تبادل الخدمات بين الأفراد بحيث تتكامل مواهبهم .

ومن الملاحظ أن نظرية افلاطون الأصلية والرئيسية كما وردت في الجمهورية تطغى عليها طبيعة الحياة السياسية في دولة المدينة بمحدودية نطاقها وببساطة الحياة فيها والتصاق الفرد بها في كافة أوجه نشاطه . كما يلاحظ أن افلاطون لم يفرق عامة بين المجتمع والدولة والحكومة حيث تداخلت المفاهيم واستخدمت كمترادفات .

#### نشأة الدولة عند افلاطون:

يرى أفلاطون أن المجتمعات ظهرت نتيجة للحاجات البشرية التى لايمكن اشباعها الا بتعاون الافراد مع بعضهم البعض . اذ لايوجد انسان كامل بمعنى أنه لايوجد إنسان يستطيع ان ينتج جميع احتياجاته الضرورية بمعرده فهو غير قادر على الاكتفاء الذاتى ويحتاج الى مبادلة انتاجه، بانتاج

الاخرين حتى يحصل على جميع مقومات حياته ، ومن هنا فلابد من التخصص وتقسيم العمّل بحيث يؤدى كل فرد عملا واحدا فقط وفقا لمواهبه الطبيعية (١٠). اى ان افلاطون نظر الى النشأة المصطنعة للدولة فهى ليست كائنا حيا ينمو ولكنها نتشاً لمتد احتياجات الافراد وتبادل الخدمات ، أى ان اساس نشأة الدولة اساس اقتصادى .

والدولة وفقا للتخصص وتقسيم العمل تتطلب ثلاث مهام أو وظائف رئيسية : اولها وأهمها : مهمة الحكم التي تعتبر في نظره أهم وظيفة معنوية . وثانتها : المهمة الاتتاجية .

وقد نظر الى الطبيعة البشرية أو النفس الانسانية فرأى ان الفرد تتنازعه ثلاث نزعات رئيسية هي :

- (١) نزعة العقل والنفكير والحكمة .
- (٢) نزعة غضبية أي نزعة شجاعة .
- (٣) نزعة شهوانية أى نزعة حب التملك .

ويرى أفلاطون ان كل انسان توجد لديه هذه النزعات الثلاث ولكن احداها تتغلب على الأخريين ، وكما أن المعادن بعضها نفيس نادر كالذهب ، وشبه نفيس وأكثر توافرا كالفضة ، ورخيص ومتوافر كالنحاس والحديد فان طبائع الافراد تختلف وتتباين مدى ندرتها ونفاستها أو توافرها ورداءتها . وعليه فإن أصحاب نزعة العقل يمثلون بنفاسة الذهب ، واصحاب النزعة الغضبية يمثلون بالفضة ، أما اصحاب النزعة الشهوانية فيمثلون بالنحاس والحديد . ع

وترتبط بهذه النزعات الثلاث ، ثلاثة انواع من اللذة وتتمثل فى : لذة الحكمة لدى أصحاب نزعة العقل والحكمة ولذة الشرف لدى أصحاب النزعة الغضبية ، ولذة الكسب لدى اصحاب النزعة الشهوانية ( نزعة الشهوة ) .

<sup>(</sup>١٥) انظر المرجع السابق ، ص ٤٥ ، الجمهورية ، فقرة ٢٧ .

وتحقيها للعدالة بمعناها الخاص والعام وفقا لما سبق توضيحه - على أساس انها تعنى اتحادا يؤلف بين الافراد بحيث يجد فيه كل منهم الدور الذى يقوم به فى الحياة وفقا لنزعاته وطبيعته ، فمن هنا نشأ تنظيم اجتماعى مكون من ثلاث طبقات متميزة مبنيه على النزعات الثلاث الأساسية فى الأفراد وهى :

- (۱)طبقة الحكام الفلاسفة أو الأوصياء (۱۱) «Guardians» وتتوافر فيهم أسمى النزعات وهي العقل والحكمة ويتولون مهمة الحكم ، وقد أطلق عليهم أيضا حراس الدولة ، .
- (٢) طبقة المدافعين : أو الجنود أو الحراس وتتوافر فيهم النزعة الغضبية أو الشجاعة ويتولون مهمة الدفاع .
- (٣) طبقة المنتجين: من زراع وصناع وتتوافر فيهم أدنى
   النزعات وهى حب التملك، والنزعة الشهوانية ويتولون
   المهمة الانتاجية فى الدولة.

وقد أهتم افلاطون أساسا بالوصول الى الكمال السياسى والمعنوى عند الطبقة الأولى . فقد رأى أنه كما أن الفرد الفاصل هو الذى يحكمه علم فان الدولة الفاضلة أو المثلى هى التى يحكمها أكثر الافراد عقلا وحكمة .(١٧)

<sup>(</sup>١٦) يرضح تحديد مفهوم الأوصياء والحراس بقوله : « ويحق أن نسميهم أوصياء كاملين ، باعتبارهم أهلا لأن يجعلوا أصدقاءهم في الوطن راغبين عن فعل أى شر ، واعداءهم في الخارج عاجزين عنه . وأن نسمى الشباب الذين ينفذون قرارات الحكام حراسا أو مساعدين » .

المرجع السابق ص ٦٣ ؛ الجمهورية ، فقرة ٤١٤ . وقد اشار اليهم أيضا باسم حراس المدينة ، مستعيرا مهمة كلاب الحراسة .

<sup>(</sup>١٧) اوضح افلاطون ان النفس الانسانية تتكون من ثلاث نفوس جزئية هي : النفس العاقلة والنفس العاقلة والنفس الشهوانية وان لكل منها فضيلة تتمثل على التوالى فى الحكمة ، والشجاعة ، والعفة . وإن التناسق والتكامل بينها هام تحقيقا للنوازن وإن اسمى الأنفس وهى النفس العاقلة التي تمثل فضيلة الحكمة هى القابرة على تحقيق ذلك

حيث أنها هي القادرة على التمييز بين أنواع الخير لتحقيق أسماها وتحديد النفع على أساس الطبيعة . وفي محاورة فيدروس شبه النفس بعجلة يجرها جوادان : احدهما =

#### حكم الفلاسفة:

يصل تحليل أفلاطون الى قمته بوصول الفلاسفة الى الحكم أى بتولى الحكم أكثر العناصر حكمة وعقلا والذين تسيطر عليهم النفس العاقلة وتخصع ماعداها من نفوس ونزعات (١٠) وبالتالى تتحقق العدالة والفضيلة في الدولة . وقد اعتبر افلاطون أنه لاخلاص للعالم من مشاكله ولاسبيل لاسعاد الجنس البشرى ، الا اذا أصبح الحكام فلاسفة - وهذا صعب المنال - أو اذا أصبح الفلاسفة حكاما . وفي قوله تعقيبا على الظروف التي عاصرها والتحلل السياسي .

و كانت نتيجة ذلك أننى بعد أن كنت منلهفا الى أقصى حد للاشتغال بالشئون العامة ، انعمت النظر في معترك الحياة السياسية فراعنى تلاحق الأحداث فيها وأخذ بعضها برقاب بعض ، فأحسست بدوار ، وانتهى بى المطاف الى أن أتبين بوضوح أن جميع أنظمة الحكم الموجودة الآن وبدون استثناء أنظمة فاسدة ، فنساتيرها جميعا أدنى الى أن تكون مستعصية على الاصلاح مالم تجتمع لاصلاحها معجزة من المعجزات القديمة مصحوبة بالتوفيق الحسن ، وقد دفعنى ذلك الى أن أقول في إطراء الفلسفة الصحيحة إنها ترفعنا الى مكان ممتاز يمكننا من التعرف في كل حالة على

الانسانية وهي الحكمة والشجاعة والعفة .

أسود جامح يرمز للشهوة والآخر أبيض يرمز النفس الغضبية بينما الحوزى المتحكم
 فى العجلة وفى جواديها والمنسق بينهما فيرمز النفس العاقلة .
 هذا وتمثل العدالة أسمى الفضائل وهى توفق بين الفضائل الثلاث للنفوس الجزئية للنفس

<sup>(</sup>١٨) وأهم صفات الفياسوف الحق هي :

١ - رغبة ملحة لمعرفة الوجود الحقيقي الابدى والتعلق بالعلوم التي تكشف عنه ،

٢ - كراهية الباطل والنمسك بالصدق والحق ،

٣ - لحتقار ملذأت الجمد ، ٤ - عدم الاهتمام بالمال ،

٥ - سمو العقل والسماحة ، ٢ - الاتصاف بالعدالة واللطف ،

٧ - سرعة الفهم والذاكرة الجيدة ، ٨ - مزاج موسيقي منظم منسجم .

المرجع السابق ص ١٦ . ولمريد من المعلومات انظر الفصل السادس من نفس المرجع حيث أفرده افلاطون لبحث هذا الموضوع .

ماهو خير للجماعات وللأفراد على السواء ، وأنه لاسبيل لتحقيق حداة أسعد للجنس البشرى إلا باحدى وسيلتين : فإما أن يتولى مقاليد الحكم جمهرة الفلاسفة السائرين على نهج الفلسفة الصحيحة الحقة ، وإما أن تحول الطبقة الحاكمة المهيمنة على الشئون السياسية – بمعجزة من معجزات الارادة الالهية – الى فلاسفة حقيقيين الارادة الالهية – الى فلاسفة حقيقيين الارادة الالهية الدين اللهية السياسية المهين المهين السياسية المهين اللهية الدين اللهية اللهية الدين اللهية السياسية السياسية المهين ا

كما يؤكد أفلاطون نفس المعنى بمقولته على لسان سقراط: « فما لم تعط الفلاسفة بلطة الملوك في الحكم ، أو يتشرب من سميهم الآن ملوكا وحكاما قسطا وافرا من الفلسفة الحقة ، وبعبارة أخرى مالم يجمع الحاكم بين القوة السياسية والفلسفية ، فلن يتم خلاص المدن ، ولا الجنس البشرى ؛ ولن تصبح الدولة ، التي رسمنا حدودها الآن نظريا ، أمرا محتمل الوقوع ، أو ترى نور النهار (٢٠) » .

وقد نظر أفلاطون إلى أن الشعب في مجموعه جاهل ولايستطيع ان يحكم نفسه بنفسه وان صعوبات دولة المدينة لاترجع فقط إلى سوء التعليم وحده أو قصور القيم المعنوية عند رجال الدولة أو المعلمين فحسب ولكن ترجع في الواقع إلى اعتلال مجموع افراد الشعب والى اعتلال الطبيعة البشرية نفسها . وفي قوله أن و الشعب نفسه هو السفسطائي الاكبر وفي تعاليمه الخلقية يؤكد افلاطون على أن الطبيعة البشرية في حرب دائمة مع نفسها وأنه لا أمل في استعادة المجتمع لطمأنينة النفس التي سبق وأن سعد بها إلا عن طريق التعرف على الوصول الى التحقيقة ودراستها ووصول أصحاب الحكمة – القادرين على الوصول الى التحقيقة المطلقة والتعرف على النفس البشرية – الى الحكم ، فهم الذين يلمون المطلقة والتعرف على النفس البشرية – الى الحكم ، فهم الذين يلمون

<sup>(</sup>١٩) من الخطاب السابع ٢٢٥ د - ٣٢٦ ب أفلاطون ، نقلا عن سباين ، الكتاب الأول ، مرجع سابق ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢٠) نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ، ص ٩٣ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢١) سبايل ، الكتاب الاول ، مرجع تتأبق ، ض الحد .

، بعلم الحماية ، القائم على المعرفة التي تنظم شئون الدولة لمصلحة الدولة ككل (٢٠) .

ومن الواضح أن افلاطون لم يثق فى الديمقر اطبين و لا فى المساواة المطلقة بين الأفراد . وذلك لاختلاف النزعات والقدرات الذهنية . فالدولة لايجب أن تقلل من الفوارق الطبقية بل يجب أن تبنى عليها بحيث يكون هناك تواز بين القوى العقلية والطبقات الاجتماعية . ويرى البعض أن السبب فى عدم تقة أفلاطون بالديمقر اطية وحكم الشعب هو نشأته الارستقراطية . ولكن في الواقع فان الظروف التى عاصرها فى ظل الديمقراطية المباشرة وما آلت اليه كان لها أثرها المباشر فى نقضه الشديد لحكم الشعب مؤكذا على حتمية الحكم المطلق المستنير فى يد الفلاسفة الحكام .

وقد انتقد افلاطون أحد العيوب الرئيسية التي ميزت الحكومات الديمقراطية وهي جهل رجال السياسة وعدم كفايتهم ، وفي رأيه : أن الصناع عليهم أن يعرفوا مهنتهم أما السياسيون فلا يعرفون شيئا على الاطلاق ، الا ان يمارسوا فن الاسفاف ويستخدموه في ارضاء شهواتهم وحبهم للنملك(٢٣) . مع أن نقص الكفاية ، أو الجهل أو انحلال الخلق عندما يكون في الطبقات الدنيا فانه لايمثل خطورة على الدولة ، بينما اذا كان مثل هذا القصور والخلل في الحكام ، فانه يهدم الدولة من أساسها(٢٤) .

٢٢) ، والمعرفة وليس الجيل ، هي التي نجعل الناس يقدرون الأمور بحزم . ولكن هناك في الدولة أنواع مختلفة من المعرفة فالمعرفة التي تنظم أمور الدولة الخارجية والداخلية على أحسن حال ، لا لمصلحة أي شيء في الدولة وانما لمصلحتها كلها ، هي علم ، الحماية ، الذي يلم به طبقة الحكام ، الذين وصفناهم بأنهم أوصياء كاملون . وبفضل هذه المعرفة تكون الدولة حازمة في رأيها ، حكيمة حفا . . انظر نظلة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ، مرجع سابق ص ٧١ - ٧٢ : الجمهورية . فقرة . 5٢٨ .

<sup>(</sup>۲۲) سباین ، مرجع سابق ص ۵۳ .

<sup>(</sup>٢٤) ، فنقص الكفاية وانحلال الخلق والادعاء المجانب للحقيقة في صانع الأحنية ، ليس \_

وعليه فان حكم الفلاسفة هو حتمية تمليها ليس فقط طبيعة الظروف السياسية السائدة ولكنه أطلقها وعممها بحيث تمليها طبيعة النفس البشرية ذاتها . ولكن اين مكان القانون في مشروع أفلاطون المثالى ؟

إن افلاطون لم يجد مجالا القانون ولم يعترف به كقيد على الحاكم . فحكم الفلاسفة الذي جعله افلاطون قمة تحليله ، حكم لايتقيد بالقانون اي لايتقيد بأي قيد وضعى على الحاكم حيث القيد ذاتى داخلى وينبثق من الحكمة والعقل المسيطر على الفيلسوف الحاكم القادر على الوصول الى القرارات الصائية المنزهة عن الهوى . وفي رأى افلاطون أن العقل أسمى من القانون ومن غير المنطقي أن يقيد الفيلسوف الحاكم بالقانون حيث أنه هو مصدره . واساس الحكم يقوم على حقيقة التفوق الذهني والعقلي عند قلة لديها الكفاية السياسية ، وبالتالي تستطيع أن تصل الى القرارات الصائبة والحقائق المطلقة المجردة ، وكثرة معدومة الكفاية السياسية لاتستطيع إلا الطاعة ، فكأن الأفراد تحت الوصاية الدائمة للحاكم – وهي دائمة بحكم ديمومة معرفته وقدرته على الخذاذ القرارات وعدم قدرتهم بحكم طبيعتهم على ذلك . وانه من خلال حكم الفلاسفة تتحقق العدالة والفضيلة والخير في الدولة وللفرد .

وعلى الرغم من تأكيد افلاطون على أهمية الفلاسفة الحكام ودورهم في الدولة باعتبارهم عقلها المفكر الا أنه لم يجعل حكمهم غاية في حد ذاته بل هو وسيلة تحقيق العدالة والدولة الفاضلة . فهو لم يجعل الفلاسفة الحكام في تلك المنزلة المميزة بوضعهم فوق الشعب وباطلاق أيديهم من أي قيد وضعى ليصبحوا سادة المجتمع بل في الواقع ليصبحوا خدمه المحققين لاهدافه . ففي قوله على لسان سقراط مخاطبا اياهم : « نحن الذين انجبناكم من أجل الدولة ومن أجل أنفسكم ، لتكونوا قواد الخلية

فيه خطر على الدولة ، ولكن اذا صار حماة القانون والدولة كذلك ، في المظهر فقط
 وليس في الحقيقة فانهم يهدمون الدولة كلها من أساسها ، .

نظنة الحكيم ومحمد مظهر سعيد، مرجع سابق ص ٦٨؛ الجمهورية، فقرة

وملوكها ، وأكمل تدريبا ، وأصلح للعب دوركم فى شنون الحياة فينبغى أن تنزلوا بالدور ، وتخالطوا بقية المجتمع (٢٠٠٠ .

ولكن كيف يضمن افلاطون الوصول الى حكم الفلاسفة وتحقيق الكمال السياسي والمعنوى لهم وهم ركيزة الدولة المثالية في رأيه ؟

أسس وضوابط الدولة المثالية: التعليم والشيوعية:

لجأ افلاطون الى أسلوبين أساسيين لضمان وصول الأكثر حكمة الى الحكم، مع عدم فسادهم وتدهورهم بعد الوصول اليه واعتبرها بمثابة ضوابط لنجاح النظام المثالي وهما:

أولا - التعليم ثانيا - الشيوعية

أما عن التعليم: فله دوره الأساسى في افكار أفلاطون عن دولته المثالية، وذلك على الرغم من أنه أكد على عوامل الوراثة والنزعات السيكولوجية واهتم بها، ونجد ان الغرض من التعليم في نظره: من ناجية، وضع كل فرد في الوظيفة ومن ثم في الطبقة التي تتمشى مع طبيعته وهذا هو الهدف الأولى، أما الهدف النهائي من ناحية أخرى فهو الوصول الى الحكمة وتنمية الغالب منها عند الفرد، أي ان الهدف من التعليم والاهتمام به هو انتقاء اصحاب الحكمة بالطبيعة بالتعرف على استعداداتهم الطبيعية وصقل مواهبهم وتنميتها للوصول بهم الى الحكم القائم أساسا على التخصص تحقيقا للعدالة، وقد نظر اقلاطون الى الدولة على أنها مؤسسة تعليمية وبالتالى فالتعليم اجبارى وعام في يد الدولة وجعله مفتوحا للجميع، وهذا على نقيض التعليم الخاص الذي تولاه سوى الاغنياء، فأهم خصائص نظام التعليم عند افلاطون كانت فكرة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بما في ذلك الذكور والانات وبصرف النظر عن الطبقات التي ينتمون اليها وذلك حرصا على الاستفادة من كافة

٢٥) السرجع السابق ص ١١٧ ؛ الجمهورية . فقرة ٢٠٠ .

الطاقة الفكرية في خدمة المجتمع وخاصة في مهمة الحكم. وكان التعليم يقوم على سلسلة من المراحل الدراسية والامتحانات التصوفية بهدف الوصول الى القلة أصحاب الحكمة والعقل حتى تكثف عليهم الدراسة ليعدوا لمهمة الحكم ويصبحوا الفلاسفة الحكام. كأن التعليم وان كان قد فتح للجميع الا انه قد كثف على الطبقات العليا ولم يهدف الى بث الحكمة فيهم ولكن الى صقل مواهبهم وغرائزهم الطبيعية عن طريق التدريب والمعرفة. فالموهبة الطبيعية تصقل وتكمل بخبرات مكتسبة. كأن أهم المحدف اليه أفلاطون من التعليم هو تنمية المعرفة والتفكير السليم عند القلة صحاب الحكمة بالطبيعة.

فالتعليم يقوم على أساس سلسلة من المراحل الدراسية والامتحانات لتصفية الأفراد كل حسب قدراته ونزعاته. ففى المراحل الأولية (٢٠) يركز التعليم على الموسيقى - وتتضمن أيضا دراسة الشعر الجيد والأساطير والقصص المنتقاة « القصص الخرافي الواقعي » - لتغدية الروح » والتربية البدنية - الجمباز - لسلامة الجسد . أى تنمية الأفراد روحيا وجسديا ففي قوله «الجمباز للجسم والموسيقى للعقل» وقد جعل التنمية الروحية مقدمة على الجسدية ومتطلبا سابقا لها .(٢٠) وركز التنمية الروحية مقدمة على الجسدية ومتطلبا سابقا لها .(٢٠) وركز والرياضيات (٢٠) وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا) والمنطق حيث رآها المدخل الوحيد لدراسة الفلسفة . أما المرحلة الثالثة - ومدتها خمس المنوات - فلا ينضم اليها الا من تميز في المرحلة السابقة ليس فقط دراسيا ولكن أيضا في التدريبات العملية والعسكرية والحرب . وذلك ممن وصلوا لبسن الثلاثين فتكثف عليهم الاختبارات للتأكد من قدراتهم على استخدام

<sup>(</sup>٢٦) وهي حتى من العشرين . وتنقسم داخليا الى مرحلتين : من سن العاشرة حتى النامنة عشرة : حيث الدراسة المنظمة ثم يتتبعها تدريب عسكرى حتى سن العشرين .

<sup>(</sup>٢٧) فغى قوله ، ونحسن صنعا ان أعطينا العقل أولا العلاج المطلوب ، ثم نحمله تبعة يوضع التفاصيل لعلاج البدن، المرجع السابق ، ص ٥٦ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢٨) ويبدأ من سن العشرين الى الخامسة والثلاثين ويقسم الى مرحلتين فرعبتين .

 <sup>(</sup>۲۹) اقترح افلاطون تدريس الحساب - أو كما أطلق عليه علم الاعداد أو
 الأرقام - والهندسة ، وقد رأى في هذا مايجذب النفس بقوة الى أعلى .

كافة طاقاتهم العقلية والحمية وتتمحور الدراسة حول الجدل الديالكتيكي والتأمل فيما وراء الطبيعة كمتطلب سابق لدراسة الفلسفة والتأمل فمي مجالها . وخلاصة الأمر فان من يفتبل في المراحل الأولية ينتمي الى فئة المنتجين ومن لايستطيع اجتياز نهاية المرحلة الثانية يصبح من فئة المدافعين عن الوطن . أما القلة التي تستطيع اجتياز هذه المرحلة من أصحاب الحكمة يؤهلون ليصبحوا فلاسفة حكاما ومن ثم تكثف عليهم الدراسات الفلسفية والقدرة على التأمل . وجدير بالذكر أنه بعد الدراسة المنظمة في المراحل المذكورة – حيث تكون القلة القليلة من المتميزين قد وصلت في الاختبارات التتابعية السابقة الى سن الخامسة والثلاثين – يبدأ هؤلاء مرحلة جديدة من الممارسة العملية لأنشطة الدولة المختلفة لاكتساب الخبرة العملية ومواجهة الاغراءات الوظيفية وذلك لمدة خمسة عشر عاما . وعليه فقد جمع افلاطون في برنامجه التعليمي بين النظرية والتطبيق وبين العلم والعمل ودعم الدراسة المنهجية بالخبرة العملية في كافة مجالات انشطة الدولة كما وازن بين انواع المعرفة التي تنمى الطاقات المختلفة وصولا الى اقصاها بحيث تكرس التأمل الفلسفي . وبذلك فان القلة التي تستطيع ان تثبت كفاءتها في كافة تلك المراحل والاختبارات تكون مؤهلة لتصبح الفلاسفة الحكام كأوصياء أو حراس للدولة.

ومن الجدير بالملاحظة أن أفكار افلاطون وآراءه في التعليم كانت متقدمة الى حد كبير عن عصره ويعتبر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو الأساس في التعليم ومن ثم في الانتماء الطبقى والوظيفي : حيث أن الطبقات الاجتماعية في دولة افلاطون المثالية ليست بالطبقات المغلقة « Caste System » ، بل هناك تحرك اجتماعي لأعلى ولأسفل كل حسب قدراته وطاقاته ونزعاته الطبيعية (٢٠) التي يثبتها النظام التعليمي ثم (٣٠) ، فإن الأب الذهبي قد ينجب طفلا فضيا في بعض الاحيان ، والأب الفصي طفلا ذهبيا ، ومكذا قد ينجب كل أب طفلا من أي فريق ولهذا وجب على الحكام أن يراقبوا الأطفال الذين يولدون أكثر من أي شيء آخر ، بصفتهم أوصياء بقطين ، ليروا أن هذه المعادن تدخل في تركيب نفوسهم وإذا ولد طفل به خليط من النحاس أو الحديد مثلا ، فلا يشفقون عليه بأية حال . بل يعطونه القيمة المناسبة لطبيعته ، فيقذفون به بعيدا الى طبقة الزراع أو الصناع : ولو وجدوا بين هؤلاء الاطفال طفلا -

يصقلها . كما أنه نادى بالمساواة بين الرجل والمرأة ليس فقط فى التعليم ولكن حتى فى تولى الوظائف بما فيها وظيفة الحكم ، (٢١) وذلك فى محاولة للاستفادة من كافة الطاقات العقلية فى المجتمع . وفى قوله على لسان سقراط : « ليس هناك وظيفة واحدة من وظائف تنظيم الدولة ، تخص المرأة كامرأة ، ولا الرجل كرجل . فالهبات الطبيعية توجد هنا وهناك فى الجنسين على السواء (٢٦) ،

ولكن ومع بدايته بالنسبة للتعليم بنطرة الميمقراطية، تقوم على المساواة الا ان هدفه من ورائه ارستقراطي : وهو التركيز على الطبقات العليا ولكنها ارستقراطية الفكر : الارستقراطية القائمة على الحكمة والمعرفة وليس على الأصل أو الغنى المواهب الطبيعية الأصيلة التى يضمنها ويكرسها النظام التعليمي .

أما عن أفكاره الخاصة بالشيوعية : فقد جاءت آراؤه عنها متأثره بالشيوعية المطبقة في اسبرطة

قعد جاءت اراوه عنها منابره بالسيوعية المطبقة في اسبرطة كطريقة حياة الطبقة الارستقراطية العسكرية الحاكمة . فقد رأى افلاطون أن تكون الشيوعية طريقة حياة الطبقة العليا بحيث يمتلون وفقا لرأيه : اخوة يشتركون في كل شيء على المشاع ، أو ، كل شيء مشاع بين الاصدقاء (٢٣) : وعلى هذا نادى بالتالى بالنسبة لهم :

<sup>-</sup> به خليط من الذهب أو الفضة ، فبمجرد أن يعرفوا معدنه ، يرفعونه الى طبقة الأوصياء أو الحراس المحاربين ، .

انظر المَرجع السابق ، ص ٦٣٪؛ الجمهوُرية فقرة ٤١٥ .

كما يُضيف على لسان سقراط: وولقد قلنا إنه من الصواب أن يبعد الطفل المتخلف الذي يُولد بَيْن الأوصياء ، ونضعه في طبقة أخرى ، واذا ولد طفل طاهر التفوق بين الطبقات الأخرى ، نضعه بين الحكام ، .

المرجع السابق ، ص ٧٠ ؛ الجمهورية ، فقرة ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣١) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السلبق ، ص ٨٢ – ٨٥ ؛ الجمهورية ، فقرة ٤٤٩ – ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق ، ص ٨٤ ؛ الجمهورية ، فقرة ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ص ٧٠ ؛ الجمهورية ، فقرة ٤٢٤ .

- الغاء الملكية الخاصة . وهو يؤكد على هذا بقوله : و لايملك واحد منهم مسكنا أو منخزنا ،
- وهو يؤكد على هذا بقوله: « لايملك واحد منهم مسكنا او مخزنا ، يحظر دخوله على كل من يشاء غندما يريد ، ... « يحرم عليهم تناول الذهب او الغضة ولمسهما ، أو التزين بهما ووضعهما على الملابس ، او الشرب في اوان من هذه المعادن الثمينة (٢٤) .
- عدم أعطائهم رواتب أو اجر على مايقومون به من أعمال ولكن يحصلون على كافة الضروريات اللازمة للاستهلاك العام فقط وذلك بتعيين منتظم من المواطنين . . وهم يطعمون فقط ولا . . . ولايتقاصون اجرا فوق حصة طعامهم المواهدة . . .
- الغاء الاسرة بمعنى الزوجة والاولاد (٢٦) ، أى خرمانهم من الزواج ، مع الاعتراف بالعلاقات وتنظيمها بهدف الوصول الى مملالة صالحة قوية . (٢٧) وتقوم الدولة بتربية الاطفال الناتجين عن التزاوج بين الطبقة العليا وهي طبقة الحراس أو الأوصياء وتشمل الدكور والانات على حد سواء .
- أن يعيشوا عيشة مشتركة ، و ويكون طعامهم مشتركا ، ويعيشون معا
   كما يفعل الناس في المعسكر (٢٨) .

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق ص ٦٢ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣٥) المرجع السابق ص ١٧ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣٦) • أن جميع النصاء • يلا استثناء ينبغي أن يكن زوجات مشتركات لهؤلاء الرجال ، بحيث لايكون لكل واحد منهم زوجة خاصة به . وبالمثل يكون الأطفال مشتركين ، فلا يعرف الوالد ولده ، ولا الولد أباه ، ، المرجع السابق ص. ٨٥ - ٨١ ؛ الجمهورية ، فقرة ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣٧) و اذا أردنا للقطيع سلالة من الطراز الأول و ، كما يقول افلاطون على لسان سقراط . وينبغى أن يكون الأطفال نتاج والدين في ريعان الحياة ، وهو سن العشرين للمرأة ، والثلاثين للرجل - وتحمل النماء الاطفال للدولة الى سن الاربعين ، وينجب الرجال الى سن الخامسة والخمسين .

أنظُّر المرجع السابق ص ٨٧ - ٨٨ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ص ٦٣ ؛ الجمهورية ،فقرة ٢١٦.

 أن تقوم الطبقة الدنيا بخدمة الطبقة العليا وذلك حتى يتفرغ أفرادها كلية لمهمة الحكم . و ويجب أن يعفى الحكام من كل صناعة أخرى حتى يكتسبوا الخبرة الشاملة في فن خلق الحرية لبلادهم (٢٦) . .

هذا وكان غرض افلاطون من شيوعيته هو: تحقيق الوحدة التامة بين الفئة الحاكمة حتى لايتنازعون ويتصارعون فيما بينهم هذا من ناحية ، وان يتفرغوا تماما للحكم دون أن تصرفهم مشاغل عائلية أو مشاكل وانشغالات وجانبية الملكية الخاصة ، من ناحية أخرى .

واذا قارنا آراء افلاطون في الشيوعية بالافكار الشيوعية والاشتراكية المعاصرة خاصة التورية نجد أنها تختلف عنها الى حد كبير:

- فشيوعية افلاطون كانت تطبق فقط على الطبقات العليا والذين يمثلون قلة من الافراد ، وترتبط ارتباطا تاما بنظام اجتماعى ارستقراطى ، هذا على خلاف الآراء الاشتراكية والشيوعية المعاصرة التى تأخذ أساسا ديمقراطيا وتطبق على جميع الطبقات وتنادى بالديمقراطية التامة في جوهرها .
- الملكية الخاصة في رأى افلاطون كان معترفا بها بالنسبة لغالبية جميع الشعب وهي تتمشي مع نزعاتهم ، ولم يحرمها إلا على الطبقة العليا اصحاب النزعة الاسمي وبالتالي يكون قد أخذ منهم مالا يهتمون به بحكم طبيعتهم ('') ، أما الأفكار الشيوعية المعاصرة فتسعى للقضاء على الملكية الخاصة في كل المجتمع وكل الطبقات ولاتفرق بين طبقة وأخرى مع التأكيد على الملكية العامة ودورها الأساسي في الحياة الاقتصادية .
- لم يهدف افلاطون الى الملكية العامة لومائل الانتاج أو الى إعادة توزيع الدخل بحيث يقلل إن لم يكن يقضى على الفوارق الطبقية ، حيث أبقى
  - (٢٩) المرجع السابق ، ص ٥٣ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤٠) ففى قوله: وأما عن الذهب والفضة فيجب أن نخبرهم أنهم يملكون أنواعا من المعادن الثمينة ، أودعتها الالهة نفوسهم ، وهم لذلك فى غنى عن معدن الأرض . فى الحق أنه من التجديف أن نلوث تروتهم الروحية بحيازة الذهب ، ولان عملة الدنيا مصدر أنواع من الزندقة لاعدد أبه ، فى حين أن عملتهم غير ملوثة ، المرجع السابق ص ١٣ - ١٤ ؛ الجمهورية ، فقرة ٢١٦ .

على الانتاج وملكية وسائله للطبقة الدنيا في حين أن الاشتراكيات الحديثة تهدف الى الملكية العامة لوسائل الانتاج واعادة توزيع الدخل بغرض القضاء في النهاية على الفوارق الطبقية .

- بالنسبة لالغاء الأسرة عند الطبقة العليا فقد سار افلاطون خطوات أبعد من التطبيق الاشتراكي المعاصر أيا كان .
- اذا كانت الشيوعية تهدف في أسمى مراحلها الى الغاء الطبقات والغاء الدولة ، فان هدف افلاطون هو ايجاد دولة قوية تقوم على نظام طبقى محدد .

### أنواع الحكومات والتغير السياسى:

يرى أفلاطون أن هناك اتجاهاً مستمراً في أن تتدهور الحكومات ، حتى أكثرها مثالية (١٤) لتصبح حكومات أقل جودة وذلك نتيجة الطبيعة البشرية وتدهور النزعات المسيطرة على الفئة الحاكمة . فقد طور أفلاطون نظريته في التغير الاجتماعي والسياسي ، وهي مبنية على التدهور في النزعات والمبادىء المسيطرة على الطبقة الحاكمة ، إذ وضع قاعدة لتطور الحكومات وتدفورها مؤداها : « أن التغيرات التي تحدث لأي نظام تنشأ بدون استثناء في الهيئة الحاكمة ، عندما تصبح هذه الهيئة مو طنا للخلافات ، ومادامت تستمر متحدة ، فهي لايمكن أن تترنح ، ولو كانت تافهة من الناحية العددية ، (٢٠) وقد جعل أنواع الدول مرتبة بحيث يتولد الواحد منها عن فساد الآخر ، وبالتالي فأن أفلاطون في والجمهورية، قسم أنواع الحكومات أو الدول على أساس أنها في حالة تدهور في تطورها . أي أنها تتطور تطورا سلبيا – فيما عدا مرحلتها الأخيرة التي منها تبدأ الدورة من جديد وققا لمنطئ تحليله . ويمكنا أن نتصور طبقا منها تبدأ الدورة من جديد وققا لمنطئ تحليله . ويمكنا أن نتصور طبقا لما يوضحه الشكل التالي اطوار الحكومات عند افلاطون :

<sup>(</sup>٤١) ففى قوله : و من الصعب فى الواقع على دولة ، مؤلفة على هذا النظام أن تهتز ، ولكن كل ما يكون سيفنى يوما ما ، ونظام كنظامنا لايمكن أن يدوم الى الأبد ، بل ينحنم أن يدول ، المرجع السابق ، ص ١٣١ ، الجمهورية ، فقرة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق ص ١٣١ ؛ الجمهورية ، فقرة ٥٤٦ . ولمزيد من المعلومات عن تحليل انواع الحكومات وتذهورها انظر .

#### الدولة المثالية حكم الفلاسفة (ملكية أوارستقراطية) (نزعة حكمة وعقل)

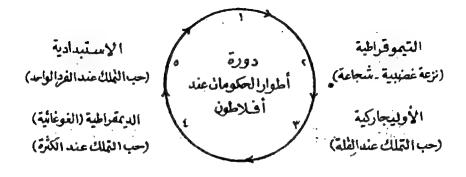

فأفضل أنواع الحكم عنده هى حكم القلاسفة: أى ملكية أو ارستقراطية الفلاسفة وتسيطر على الفئة الحاكمة فيه أسمى النزعات وهى نزعة العقل والحكمة وفقا لما سبق توضيحه ، ويهدف الى تحقيق الفضيلة ويمثل الدولة المثالية العادلة ، ولكن بمرور الوقت سيتدهور هذا النوع من الحكم المثالى فى نظره نتيجة زيجات غير مناسبة وبالتالى فأن فريقا من أبناء الفلاسفة لن يكونوا موهبين بل ستكون لهم صفات أقل من الخصال المطلوبة فى الحراس أى فى الفلاسفة الحكام بمعنى أنهم سيكونون طموحين وتتطور لديهم صفة الشجاعة عن الحكمة أو على حساب الحكمة وستنمو الروح العسكرية وتتغلب وتنتهى بالسيطرة على الدولة وذلك فى اطار الانقسام الذى يميز هذا الجيل الجديد من الحكام ، وبالتالئ ينشأ نوع جديد من الحكومات يسمى ، التيموقراطية (٢٤) المسلوبة على المسلوبة ونلك أو حديد من الحكومات يسمى ، التيموقراطية

<sup>(</sup>٤٢) والتيموقراطية تعنى حكومة أنشرف والإشراف لمزيد من المعلومات انظر : نظلة الحكيم ومحمد مظهر سيد ، مرجع سابق ص ١٣١ .

وتيماركية، أي الارستقراطية العسكرية وتهدف للمجد والشرف. ومن الجدير بالملاحظة أنه جعل أفضل دولة واقعية تلى الدولة المثالية على نمط النظام السياسي في اسبرطة ونلك تأثرًا بغلبها لدولته اثينًا . ولكن بمرور الوقت فان نزعة الشجاعة التي تغلب لدى الطبقة الحاكمة في هذا النوع من الحكومات الذى يلى في أفضليته الحكومة المثالية تبدأ في التدهور نتيجة لبعض الصفات التى يطورها أبناء الحكام العسكريين حيث يبدأون في استخدام القوة العسكرية في الحصول على مكاسب شخصية ... أو بمعنى اخر تبدأ نزعة التملك والرغبة في الحصول على الثروة تنمو على حساب الشجاعة ، وبالتالي تنشأ حكومة جديدة تعرف بالاوليجاركية Oligarchy أى أرستقراطية الأغنياء حيث تتغلب نزعة حب تملك النروة نتيجة استخدام القوة . ويتميز هذا النوع من الحكم بأن الأغنياء يحكمون والفقراء ليست لهم أية حقوق ، ويسيطر على الحكم الهدف الاساسى الخاص بتحقيق الثروة والتملك . وهو يعطيه تعريفا محددا بأنه : • نظام مؤسس على خصائص التملك ، يحكم فيه الاغنياء وليس للفقراء أي نصيب النظام يحرم الفقير الذي يقوم عليه هذا النظام يحرم الفقير حتى وان كل أفضل من غيره في القيادة . كما تنتشر الانقسامات والمؤامرات بين الأغنياء والفقراء ، بحيث د إن المدينة تفقد وحدتها بالضرورة ، وتصبح مدينتين ، احداهما للاغنياء والاخرى للفقراء ، الذين يعيشون معا على نفس الأرض ، ولكنهم دائما يتامرون ، بعضهم ضد البعض الآخر ، .(٥٠) t.me/ktabrwaya مكتبة

وبتطور هذا النوع من الحكم وتحلله نتيجة ، التعطش الذي لإيرتوي للثروة (٢٦) ، ينشأ نوع جديد من الحكم أو الحكومات يعرف بالديمقراطية Democracy ويجعلها مرادفة للغوغائية . حيث تبدأ الاغلبية في السعى للسلطة وتهدف لتكريس الحرية والديمقراطية وهي كما رآها افلاطون (٤٤) المرجع السابق ص ١٣٤.

ولمزيد من المعلومات عن النظام الأوليجاركي انظر ص ١٣٤ - ١٣٧ . (٢٥) المرجع السابق ص ١٢٥ ا الجمهورية ، فقرة ٥٥١ .

<sup>(21)</sup> العرجع السابق ص ١٤٣؛ الجمهورية فقرة ٥٦٢ .

تعرف باسم « حكم العامة » أو الدهماء ويعتبرها من أسوأ أنواع الحكومات ، حيث تقوم على المساواة بين غير المتساويـن .

ويتطور نظام الحكم الديمقراطى - نتيجة أنه حكم الغوغاء ويسمح بكتير من الفوضى والفساد وابتذال القوانين والتمادى فى الحرية الى حد الاباحية - الى حكم الاستبداد الفردى « Tyranny » أى الاستبدادية أو الطغيان . (٢٠) ويعتبر افلاطون الحكومة الاستبدادية اسوأ انواع الحكومات قاطبة أو حسب تعبيره : • أسوأ مرض يصيب الدول ه(٢٠) .

وينتج عن وجود شخص يتوهم في نفسه القوة أو يتوسمها فيه غيره من أعضاء المجتمع بما يؤدى في النهاية الى سيطرته على الحكم عن طريق القوة . وهذا النوع من الحكم يعتبر أسوأ أنواع الحكومات لأنه تغلبه أدنأ أنواع النزعات وتمثل قمة تركيز الأنانية وحب التملك والنزعة الشهوانية في المجتمع ممثلة في شخص واحد .

ويمكننا أن ننتهى إلى أن هذه الحالة التى وصل اليها المجتمع تؤدى منطقيا الى التفكير فى تخليص المجتمع من هذا الانهيار ، مما يؤدى الى التفكير فى اقامة الدولة المثالية التى تتغلب فيها النزعات السامية على غيرها من النزعات الدنيئة . حيث رأى افلاطون أنه لن يكون هناك خلاص للمجتمع من مشاكله الا إذا أصبح الحكام فلاسفة أو الفلاسفة حكاما .

### واقعية أفلاطون في شيخوخته:

جاء أفلاطون في كتابيه و السياسي و أو ورجل الدولة و والقوانين المعديد من الأفكار الجديدة الى تختلف عما جاء به في شبابه كما عبر عنه في الجمهورية وهذا وعلى الرغم من أهمية الافكار التي جاء بها في شيخوخته إلا أنها تفتقر لجاذبية ما جاء به في الجمهورية ويمكن (٧٤) وفي جميع الاحتمالات اذن تضع الديمقراطية ، والديمقراطية وحدما ، أساس الحكم المستبد وبعبارة أخرى ، الحرية الواسعة تضع الأساس لاتقل انواع العبودية وأشدها شراسة ، المرجع السابق ، ص ١٤٤ - ١٤٥ ؛ الجمهورية فقرة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ص ١٣٠ ؛ الجمهورية فقرة ٥٤٤ .

باختصار القول بأن أفلاطون « السياسي» و « القوانين ، جاء أكثر واقعية وأقل مثالية من أفلاطون «الجمهورية» .

#### وهناك عدة محاولات لتفسير ذلك :

- فمن ناحية هناك من يرجع واقعية افلاطون في شيخوخته الى تأثير السن والنضج حيث يرى هؤلاء أن اندفاعية الشباب وحماسه كانت قد خمدت فيه وأكسبته السن والتجربة رؤية جديدة مختلفة بل إن هناك من يذهب الى أن آراء افلاطون في شيخوخته تمثل تدهورا في قواه الذهنية والفكرية الفياضة وقدراته الخلاقة التي وضحت في شبابه .
- من ناحية أخرى ، هناك من يرى أن الفارق الزمنى بين الجمهورية والقوانين هو ٣٠ عاما والفارق بالنسبة المعياسى، أقل من ذلك قليلا أسهم فى تغير الظروف التى أسهمت بدورها فى اختلاف آراء افلاطون : فمن ناحية فان نكرى موت سقراط المأسوى كانت قد خمدت كما أن تأثير سقراط قد قل عنه فى شباب أفلاطون . فضلا عن هذا فان اثينا كانت قد بدأت تزدهر من جديد بينما اسبرطه كان نظامها السياسى قد بدأ ينهار .
- ولكن الرأى الغالب هو أن أفلاطون لم يرجع عن آرائه التى جاءت فى شبابه فى دولته المثالية ولم يظهر خطؤه فيها ولكن كل ما هناك هو أنه رأى أنها اكثر مثالية من ان يستوعبها الافراد غير المثاليين: وبالتالى أراد أن يقدم لهم أفكارا غير مثالية للتمشى مع حقيقة عدم مثاليتهم فكأن افكاره فى شيخوخته تمثل انتقام المفكر السياسى أو الفيلسوف السياسى من المجتمع الذى لم يتقبل آراءه المثالية فلم يعد يقدم له أحسن ماعنده من آراء. فالطبيعة البشرية بما أنها ليست مثالية ، لذا يجب أن تعطى للأفراد حكومات تتمشى معها.

ويلاحظ أن كتاب أفلاطون والجمهورية، كانت محاوارته تدور على لسان سقراط أساسا . أما في كتاب والقوانين، – وهو أهم ما جاء به في شيخوخته – فقد دارت المحاورات على لسان ثلاثة أشخاص : أحدهم من كريت حيث كان يسود حكم القانون في ذلك الوقت ، والثاني من اسبرطة حيث كان يسود الحكم الارستقراطى العسكرى ، والنالث من أثينا حيث كان يسود الحكم الديمقراطى . فأحد المتحاورين يؤمن بالقانون ويمثله ويتحدث عنه والآخر كان يؤمن بالقوة ويتحدث عن الحكم العسكرى والنالث يؤمن بالديمقراطية ويدافع عن حكم الشعب . وفي كتابه السياسي، فان الحوار الاساسي كان علي لسان غريب قادم من إليا Elea في جنوب ابطاليا ، بينما كان سقراط الأكثر استماعا .

#### أهم آراء افلاطون الواقعية:

جاء افلاطون بالعديد من الافكار السياسية والتى تتمثل فى التالى:

- قد بدا واضحا أن افلاطون ترك جانبا تساؤله عن شكل الدولة المثالية ، وأخذ يركز على سيادة القانون وعلى أن السلطة العليا فى الدولة لاتكون فى يد حاكم حتى ولو كان مستثيرا ولكن تكون فى يد الدستور والقانون ، والحاكم ماهو إلا حارس انقانون وخادمه . فاذا كان افلاطون فى شبابه فى الجمهورية اعتبر أن أفضل أنواع الحكومات هو حكم الفلاسفة وانه يجب الا يخضع للقانون ، الا انه قنى شيخوخته

من القانون الذي يمثل القيد على الحكام والمحكومين على حد سواء . وعليه فأهم ماجاء به افلاطون في آرائه الواقعية هو التركيز على القانون ، وقد اعتبر أن أساس التفرقة بين الحكومات هو التمسك أو عدم التمسك به . وبالتالى فقد أكد على ماأسماه وبالقيد الذهبي للقانون، على أساس أنه يمثل والعقل مجردا عن الهوى ، ومن ثم فالحكومات اما صالحة : وهي تتمسك بالقانون ، أو غير صالحة أي فاسدة : وهي التي لانتمسك بالقانون .

اعتبر أن هذا النوع من الحكم مثالي الهي رأنه في غياب الحكمة لابد

وعليه فقد قسم أفلاطون الحكومات أو الدول في السياسي، الى :

الدولة المثالية: وهى التى يحكمها الفيلسوف أو الفلاسفة وفقا لمشروعه السابق توضيحه ولكنها فى رأيه دولة إلهية يصعب تحقيقها فى الواقع.

<sup>(</sup>٤٦) لمزيد من المعلومات انظر:

Barker. The Politica Thought of Plato & Aristotle, op . cit . , pp . 172 - 183 .

- الدول الواقعية: وتتمثل في دول صالحة تتقيد بالقانون هي:
  - الملكية المستثيرة .
  - الارستقراطية .
  - الديمقر اطية المعتدلة.

ودول غير صالحة لاتتقيد بالقانون وهي :

- الملكية الاستبدادية .
  - الاوليجاركية .
- الديمقراطية المنطرفة أو الغوغائية .
- جاء أفلاطون في والقوانين، بمفهوم والدولة المختلطة، التي تقوم على التوازن والجمع بين المبادىء المختلفة في الحكم وعدم النظرف في اي منها . فالدولة المختلطة تجمع بين مبدأ الحكمة في النظام الملكي ومبدأ الحرية في النظام الديمقراطي . ومن الجدير بالملاحظة أن المشكلة الخالدة التي شغلت المفكرين السياسيين على مر العصور هي كيفية التوفيق بين السلطة المطلقة والحرية المطلقة . وقد عالجها افلاطون في آرائه الواقعية بينما في الجمهورية كان تركيزه على السلطة وأغفل الحرية . وهذا النوع من الحكم في ظل الدولة المختلطة هو الذي تأثر به أرسطو . وقد أوضح افلاطون أن التوازن يتم بين السلطة المطلقة بوضع قيود على الحاكم عن طريق القانون .
- نكر افلاطون مؤسسات الحكم في ظل الدستور المختلط والتي عن طريقها يتحقق تنفيذ فكرته وهي وجود مجلس (مجلس الثلاثمائة والمستين) منتخب من جانب المواطنين على أن يخصص ربع أعضاء المجلس لكل من الطبقات الأربع من المواطنين الملاك . فضلا عن هذا فهناك المجلس الأعلى القضاة وقد أطلق عليهم افلاطون اسم حراس القانون بدلا من الحراس في (الجمهورية) ويتكون من ٢٧ عضوا منتخبين على ثلاث درجات (اقتراع أول ينتخب فيه ٣٠٠٠ من المرشحين ومنهم ينتخب مائة ومنهم يتم اقتراع اخير لانتخاب الد ٢٧ عضوا) .

بافش افلاطون في «السياسي» فن الحكم باعتباره أحد فنون رعاية القطعان : ولكن فن رعاية قطعان الأدميين . وهو فن متخصص يجعل التشابه تامابين الحاكم ورب الأسرة : فهل من فرق بين نظام بيت كبير . ومدينة صغيرة من حيث الحكم وممارسة السلطة . كلا ، ((() ) . كما شبه افلاطون أيضا فن الحكم بفن النسيج : حيث الحاكم يقوم بتكوين نسيج مجتمعه على نسق النسيج العنكبوتي . كما أن أقسام المجتمع تتعاطف مع بعضها تعاطف اقسام النسيج في القطعة الواحدة .

- اوضح افلاطون فى «السياسى» مفهوم «السلطة العائلية» أو «السلطة الابوية» حيث اعتبر أن سلطة الحاكم بالنسبة للمحكومين تشبه سلطة رب العائلة بالنسبة لافراد عائلته على أساس أن كلا منهما يرعى أفراد الجماعة ويعمل لصالحها . وأن السياسى هو صاحب المعرفة الحقيقية وهو الذى يعمل للمصلحة العامة ورفاهية المجتمع ، وبالتالى لاداعى لاسترضاء المحكومين ولاضرورة لذلك .
- هذا ومن أهم الأفكار التي تركها افلاطون في ظل الدولة الجديدة هو الشيوعية : حيث أنغى فكرة الشيوعية التي كانت أساسية في دولته المثانية إذ أصبح ينظر اليها على أنها صعبة التحقيق وبالتالى سمح بالزواج والأسرة ، كما سمح بالتملك للطبقة الحاكمة .
- ومع رجوع افلاطون عن الشيوعية كما صورها في مشروعه الأول
   الا أنه أكد على ضرورة تدخل الدولة والقانون في توزيع الثروة بحيث
   لاتزيد ثروة أغنى مواطن في الدولة أكثر من أربع مرات عن أفقر
   مواطن فيها . وقد قسم المواطنين الى اربع طبقات من الملاك على
   أساس الثراء .
- وبدلا من طبقات المواطنين السابق توضيحها في الجمهورية وهي (الفلاسفة الحكام، والمدافعون، والمنتجون) فان أفلاطون يقسم المجتمع الى ثلاث طبقات هي المواطنون يستأثرون بالعمل السياسي والوظائف السياسية، والأحرار غير المواطنين للعمل بالتجارة (-د) انظر: افلاطون، رجل الدولة، بيروت: دار بيروت وصادق للنشر والطبع،

- والصناعة ، والعبيد للعمل بالزراعة ، وهذا التقسيم يتضمن المجتمع ككل . وقد سار في تقسيمه هذا على نفس نهج ماكان قائما في اثينا .
- بالنسبة لأعادة توزيع الثروة فقد نادى بالغاء بعض العمليات التجارية التى يقوم بها الأشخاص ويحققون من ورائها الارباح الطائلة وأن تحد الدولة من شراء بعض الأفراد للاراضى والمضاربات فيها .
- وبالنسبة للتعليم قلم يلغ افلاطون التعليم ودوره الأساسى فى الدولة ولكن الجديد فى هذا المجال هو انه بدأ ينادى بأهمية التعليم للجميع لابأرستقراطية التعليم كهدف وفقا لما سبق توضيحه.

### أهم مساهمات أفلاطون في الفكر السياسي:

يعتبر افلاطون يحق وأبو الفلسفة السياسية، وقد أثرى الفكر السياسي بمساهماته التي تركت بصماتها على مر العصور ، وهو يعد أشهر الفلاسفة السياسيين على الأطلاق . ومساهماته تدخل في مجال الفلسفة السياسية أكثر منها في العلوم السياسية .

وعلى الرغم مما يؤخذ على افلاطون من محدودية أفكاره التى جاءت انعكاسا لدول المدينة في عصره وتأثرا بالوضع السائد بما في ذلك معارضته للاستعمار بأنواعه مريما تأثرا بممارسة أثينا له ، الأمر الذي انتهى بهزيمتها وانهيار نظامها الديمقراطي الذي تفوقت به ما الا أنه قد ترك الكثير من المساهمات في الفكر السياسي .

فمن أهم افكار افلاطون الخالدة فكرة ارستقراطية المتقفين بمعنى ان السلطة السياسية يجب ألا تعطى للأغنى أو للأقوى أو للأكثر عراقة ولكن للأكثر تعليما ومعرفة وهى تعتبر من الافكار القائمة فى العصر الحالى حيث التعليم اساس النخبة الحاكمة .

كما أن أفكاره في ديمقراطية التعليم والمساواة المطلقة في تكافؤ الفرص تعتبر من الافكار الخالدة ، وقد سبق أن ذكرنا أنه نادى بجعل الدولة مؤسسة تعليمية بايجاد نظام للتعليم العام تعطى فيه الفرصة لكافة أبناء الشعب وطبقاته بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي أو الجنس .

من ناحية أخرى ، فان آراءه فى تدهور الحكومات وميلها للانهيار الى الأسوأ نتيجة لتغلب نزعات أدنى عند الحكام – أى ميل الزعامة للتدهور – تعتبر من المساهمات الهامة .

كما أن من أهم مساهمات افلاطون التأكيد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يضاف الى هذا أراؤه اللاحقة الأكثر واقعية خاصة في حكم القانون والدولة المختلطة والتي تركت بصماتها الواضحة على أرسطو.

وأخيرا فان آراءه ذات الطبيعة الاقتصادية فى نشأة الدولة وضرورة التخصص وتقسيم العمل تعتبر من أهم المساهمات السياسية – الاقتصادية.

وكما أن من أهم اسهامات سقراط أنه كان أستاذ افلاطون فان من أهم مساهمات افلاطون أنه كان أستاذ أرسطو الذي يعتبر بحق أبو العلوم السياسية .

## الفصل الثالث

ارسطو Aristotle (۱۹۸۵<sup>(\*)</sup> - ۲۲۲ ق. م.)

يعتبر ارسطو من أهم المفكرين اليونانيين وان كانت آراؤه ليس لها جاذبية آراء افلاطون ومساهماته في الفكر السياسي لاتدور أساسا حول ايجاده لافكار جديدة بقدر ماتدور حول اعادة تبويبه لأفكار سابقيه خاصة افلاطون مع تطويرها وتحليلها .

وأهم ماجاء به أرسطو – الذي يعرف وبالمعلم الأول، هو أسلوبه التحليلي الواقعي الذي جعله مختلفا تماما مع أستاذه افلاطون – وان كان من الملاحظ أن أرسطو تأثر كثيرا بافكار أغلاطون على الرغم من واقعية أرسطو ومثالية أفلاطون .

فنقطة انطلاق أرسطو في تحليل أفكاره هي نفسها نقطة انطلاق أفلاطون ، فقد بدأ من افتراض أن الفضيلة هي المعرفة، : وأن البذف الأسمى للدولة هو تحقيق الفضيلة ، وأن الفضلية تنتمي الى دولة المدينة ولاتتحقق إلا فيها . أي أن أرسطو تبنى الهدف الأخلاقي للدولة من افلاطون .

ولكن ارسطو انتهى نهاية مختلفة عن أستاذه في تحليل الدولة ونظم الحكم ، فأرسطو يعتبر الى حد كبير أبو العلوم السياسية وخاصة أبو فرع الحكومات المقارنة ، وهو أحد الفروع المتخصصة من هذه العلوم السياسية ، هذا إذا اعتبرنا أفلاطون ، أبو الفلمفة السياسية ، فقد فصل . ورد في بعض المصادر انه ولد عام ٣٨٠ ق .

ارسطو بين الأخلاق والسياسة في تحليله وان كان في بعض النواحي ظل متأثرا بأستاذه افلاطون . كما فصل بين السياسة وبين مجرد التفكير الفلسفي والعمل الذهني . فقد بني أفكاره لا على مجرد التفكير المجرد كما هي الحال بالنسبة لأفلاطون ، بل عن طريق تحليل نحو ١٥٨ دستور دولة مدينة كانت قائمة في ذلك الوقت وقام باستخلاص نتائجه عن طريق اعادة ترتيب وتبويب الحقائق . فأرسطو الذي كان رائدا للواقعية على خلاف أسناذه افلاطون على الرغم من أنه بدأ مثله من واقع الحياة الاثينية الاأساذه افلاطون على العدق ترتيب العلاقات الانسانية في المجتمع بل هدف الى مجرد بحث الأوضاع وتحليلها كما هي لا كما يجب أن تكون وفقا للظرة معمارية في ذهنه . وعليه فان ارسطو يعتبر بحق أبو الحكومات المقارنة ورائد الواقعية كما كان افلاطون رائد المثالية .

وقد أكد أرسطو على ضرورة ارتباط المفكر السياسى بالسلطة السياسية . قمكان المفكر السياسى ليس الكهف بمعنى الانعزال (المادى أو المعنوى) والتفكير المجرد وفقا لرأى افلاطون بل الارتباط بمقر السلطة .

### أهم اسباب واقعية أرسطو:

#### هناك عدة محاولات لتفسير الأسباب وراء هذه الواقعية :

- فالبعض يرجعها الى الظروف البيئية المباشرة التى عاشها أرسطو والبعض الآخر يرجعها الى الظروف العامة الموجودة فى اليونان القديمة فى وقته . والثالث ، يؤكّد على طبيعة تفكيره المستقل وتراكم العديد من الظروف البيئية المباشرة وغير مباشرة .
- وبصفة عامة فان أرسطو لم يولد في اثينا وانما جاء من شمالها من ستاجيرا على حدود مقدونيا وهو في السابعة عشرة ليتلقى تعليمه ، وتنلمذ على يد افلاطون في الاكاديمية لمدة عشرين عاما حتى وفاة افلاطون (۱) . وأهمية هذا أنه الى حد بعيد لم يكن يرتبط عاطفيا

<sup>(</sup>۱) انظر : Ebenstein, op . cit . , p.

بأثينا ، وبالتالى فقد كان أكثر قدرة على التحليل المستقل . اى أن البعض يرى أن عدم انتماء ارسطو الأصلى لأثينا جعله أكثر موضوعية فى تحليل أسباب تدهورها وفى تحليل نظامها السياسى ونظم غيرها من دول المدينة . فقد جاء من مجتمعه الى مجتمع أجنبى عنه مما أدى الى قدرته على حرية التفكير ، وبالتالى كان اكثر موضوعية ومحايدة بالنسبة لمشاكل التدهور السياسى لاثينا وهزيمتها السابق ذكرها .

- ومن ناحية ثانية ، فقد ولد أرسطو أصلا في مقر سلطة ، فقد كان والده - أوينير نيقوماخس Nikomachos - طبيبا خاصا لـملك مقدونيا – امنياس التَّالتُ – وقد ترك هذا أثره على أفكار أرسطو في ضرورة ربط المفكر السياسي لنفسه بمقر سلطة . كما عمل ارسطو لفترة ، وذلك بدعوة من الملك فيليب ملك مقدونيا كمعلم لابنه الاسكندر ، الذي أصبح فيما بعد الاسكندر الأكبر صاحب ثاني أكبر امبراطورية في التاريخ. وقد ظل في بلاط مقدونيا حتى اعتلى الاسكندر العرش . وحتى بعد أن عاد أرسطو الاثبنا فقد جاء في حماية الاسكندر كسلطة أجنبية متسلطة على اثينا ، وان كان لم يشتغل بالسياسة وممارستها : فقد ظل أجنبيا في اثينا وبانشائه لمدرسته وهي اللوقيون Likeion أو الليسية Lyceum او المشائية (٢) - على نسق اكاديمية افلاطون - فانها لم تكن مستقلة بل كانت تحت رعاية - انتيباتر - الحاكم المطلق الذي كان يحكم اليونان من قبل الاسكندر ، ملك مقدونيا في ذلك الوقت . وقد توسعت اللوقيون وضمت العديد من المساكن للطلبة ، كما تضمنت معبدا فضلا عن العديد من المباني مما جعلها تصبح مؤسسة تعليمية كبيرة الحجم .
- فضلا عن هذا فقد تأثر ارسطو بدراسة والده للطب فجاء تحليله متأثرا بالتحليل العلمى ودراسة الفيزياء على خلاف افلاطون وتأثره بالرياضيات والتحليل التجريدى . وقد كانت له مؤلفاته فى العلوم الطبيعية والعلوم العضوية فضلا عن مؤلفاته فى المنطق والموضوعات الفلسفية والسياسية .

<sup>(</sup>٢) كانت هذه المدرسة تقع بجوار معبد ابولون اللوقيوني . كما اشتهرت باسم ، المشانية Peripateric نظرا لان أرسطو كان يتمشى جيئة وذهابا وهو يحاضر .

- من ناحية أخرى نلاحظ أن ارسطو تتلمذ على افلاطون فى شيخوخته اى على يد افلاطون الواقعى لاعلى يد أفلاطون المثالى أى تتلمد على يد افلاطون والقوانين ولا أفلاطون والجمهورية والتالى فان الكثير من أفكار ارسطو السياسية قام على ما جاء به أفلاطون فى القوانين وفى السياسى .
- كما تنقل بعد وفاة افلاطون وتشتت أتباع الأكاديمية في آسيا الصغرى<sup>(٦)</sup> ، مما أعطاه خبرة ورؤية عما يجرى خارج اثينا بل واليونان .
- فضلا عن هذا فان ارسطو عاش في فترة بداية ازدهار اثينا من جديد مع بداية تدهور اسبرطة ونظامها الارستقراطي العسكري القائم على الشيوعية كما أن نكريات حرب البلوبونيز كانت قد خمدت الى حد كبير .

وفى نهاية حياة أرسطو تعرض لما كاد أن يعيد نلأذهان الموت المأسوى لسقراط – الذى أعدم نتيجة آرائه – حيث قام الصراع بين أثينا ومقدونيا بعد توسع الاسكندر الأكبر واتخاذه لأسلوب مايعرف ببالاستبداد الشرقى، وقد تعرض أرسطو لتيارين معاديين مختافين : حيث من جهة اكتسب عدم شعبية فى اثينا نتيجة صلته بمقدونيا والاسكندر تلميذه السابق ، ولكن من جهة أخرى فان أرسطو اكتسب عداء الاسكندر نفسه بعد محاولة فاشلة لقتله اشترك فيها أحد أبناء أخوة أرسطو والذى عذب وأعدم بسببها ، ومع هذا فان هذه الحادثة لم تحسن وضع أرسطو أو شعبيته فى أثينا . ففى الحملة المعادية لمقدونيا بعد وفاة الاسكندر الأكبر

 <sup>(</sup>٦) انظر ولمزيد من المعلومات عن حياته: عبد الرحمن بدوى ، ارسطو ، خلاصة الفكر الاوربي ، سلسلة الينابيع ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٣ ، ص
 ٣ - ٥٦ .

Ernest Barker. The Politics of Aristotle. : ومن المراجع الأساسية عن أرسطو أنظر London : Oxford Univ . press . . 1968 .

لمزيد من المعلومات عن حياته إنظر المقدمة.

انظر ایضا : . Barker, The Political Thought of Plato & Aristotle, Op . cit . , pp . : انظر ایضا : . 208 - 263

سنة ٣٢٣ حكم عليه بالاعدام بتهمة تدعيم سب المقدسات وهي تهمة شائعة في ذلك الوقت وكانت من ضمن مااتهم به سقراط من قبل كما سبق توضيحه . ولكن ارسطو نجا من الحكم وعمل على الابتعاد عن اثينا حتى وفاته (٤) .

ويعتبر كتاب السياسة (<sup>6)</sup> « The Politics » أهم انجازات ارسطو فى الفكر السياسى ويعتقد أنه عمل لم يتم فى حياة ارسطو بل انه قد جمعه شخص مابعد وفاته . ويتضمن الكتاب مجموعة مما يمكن أن يعتبر مقالات وخواطر سياسية لأرسطو وينقصه الترابط الى حد كبير . كما انه يلاحظ عليه التكرار بين فصوله . هذا فضلا عن كتاب الأخلاق النيقوماخية (<sup>1)</sup> .

#### نشأة الدولة عند ارسطو:

يرى أرسطو أن الدولة تنشأ نشأة طبيعية ، فهى تمثل نموا طبيعيا المعائلة والقرية التى اطلق عليها ، المستعمرة الطبيعية للعائلة العائلة وذلك على خلاف رأى افلاطون الذى رأى انها تنشأ نشأة مصطنعة نتيجة الحاجة لسد احتياجات الافراد وحاجات تقسيم العمل لمواجهة الأبعاد الاقتصادية . فأرسطو اعتبر أن الدولة كائن حى ينمو بنمو الأسرة والقرية ، ولكن من الملاحظ أنه قد أعطى للدولة هدفا أسمى من ذلك الذى أعطاه لها أفلاطون تحقيقا للكمال المعنوى ، فالدولة توجد لا لمجرد سد احتياجات الافراد حيث أن الأسرة والقرية كفيلة بهذا ، ولكن توجد لتحقيق الكمال المعنوى للفرد . وهو يؤكد هذا بقوله : و غير ان الجماعة السياسية موضوعها ليس المعيشة المادية لافرادها وحسب بل سعادتهم

<sup>(</sup>٤) الني نتجت عن مرض مزمن في المعدة .

 <sup>(</sup>٥) ريعرف أيضا بالسياسات .

و المزيد من المعلومات عن مؤلفات أرسطو العديدة في المجالات المختلفة ، انظر : مقدمة د ، عبد الحميد بدوى في : أرسطو ، السياسة ، مرجع سابق ص ٣٦ - ٥٢ .

 <sup>(</sup>٦) رفد أهداه الى ابنه نيقرماخس .

أرسطو طاليس ، السياسة ، ترجمة أحمد لطفى السيد ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٩ ، الكتاب الأول ، الباب الأول ، فقرة ٧ ، ص ٩٥ .

وفضيلتهم (^) - اى ان الدولة فى نظر أرسطو لها مهمة معنوية أسمى من تلك التى بدأ منها افلاطون ، فالفرد وان كان يستطيع أن يسد احتياجاته الأولية فى الأسرة والقرية الا انه يعيش فى الدولة ليحيا حياة أفضل ويرى أرسطو أن الانسان حيوان سياسى أى أنه لايعيش الا فى مجتمع سياسى بحكم طبيعته حيث يسعى لتحقيق ذاته فى المجتمع السياسى أو الدولة . وقد أكد على أن من لايعيش فى مجتمع سياسى فهر إما فوق البشر: أى إله أو دون الانسان أو البشر: أى حيوان (أ) . فهناك تأكيد مستمر على أن حياة الجماعة تعتبر طبيعية وضرورية للفرد حيث أن هناك غريزة اجتماعية لدى جميع الأفراد بالطبيعة للتجمع . و فالطبع اذن يدفع الناس بغرائزهم إلى الاجتماع السياسى (١٠٠) . والدولة هى ذلك النوع من المنظمات الذى يجعل الحياة الاجتماعية ممكنة ، حيث أنها ليست مجرد جماعة من الكائنات الحية ، ولكنها جماعة من المتساويين تهدف لأفضل حياة ممكنة : وما يضم الأفراد فى جماعات وعلى رأسها الدولة هو صالحهم العام .

#### علم السياسة : علم السعادة أو علم السيادة :

كان أرسطو أول من تناول علم السياسة بالتعريف والتحليل: وهو في رأيه العلم الذي يضفي على الانسان الخير . فهو الذي يكشف للانسان عن أعلى قيمة في الحياة ، ويوضح له السلوك الذي يجب اتباعه للوصول الى هذه القيمة . وعلى هذا فهو أهم العلوم وأولها ، جيث انه هوالذي ينظمها ويحدد مكانها في المدينة ، وعلم السياسة هو العلم الذي يهتم بنظام المدينة بأجمعها ، حيث الانسان يحقق ذاته وكماله فيها . هذا والهدف النهائي المنشود كهدف مطلق يسعى اليه الفرد لذاته هو السعادة : فهي أعلى قيمة تصبو اليها النفس البشرية ، والجماعة السياسية أو المدينة ،

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ، الكتاب الثالث ، الباب الخامس ، فقرة ١١ ، صر ٢٠٢ - ٢٠٣

 <sup>(</sup>٩) ففى قوله : ، وأن هذا الذى لايستطيع أن يعيش فى الجماعة وليس له مع استقلاله
حاجات فتلك لايستطيع أليته أن يكون عضوا فى الدولة . انما هو بييمة أو إله، .
المرجع السابق ، الكتاب الأول ، الباب الأول ، فقرة ١٢ ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق، فقرة ١٣، ص ٩٧.

التى هى موضع اهتمام علم السياسة ، هدفها الأساسى تحقيق السعادة . وقد كرر هذا المعنى فى كتاباته ، من ذلك قوله : وغير أن الجماعة السياسية موضوعها ليس المعيشة المادية لأفرادها وحسب بل سعادتهم وفضيلتهم . والا لأمكن أن تنشأ بين أرقاء او بين كائنات أخرى غير الناس ممن لايبلغون مع ذلك تأليفها البتة بما أنهم غير أهل للسعادة وللاختيار الحروالالله ، كما يقول : وفالمدينة هى اجتماع السعادة والفضيلة للعائلات والطبقات المختلفة للسكان من أجل عيشة تامة تكفى نفسها بنفسها .... وفعاية الدولة انما هى سعادة المواطنين وسعادتهم لامجرد العيش السياسى اذا موضوعه حتما هو فضيلة الافراد وسعادتهم لامجرد العيش المشترك فقط (١٢٠) .

فالسعادة تعتبر فضيلة (١٢) خاصة وعامة فى نفس الوقت . وعلم السياسة هو علم السعادة (١٤) . وقد عرف أرسطو بفيلسوف السعادة فى الغرب نظرا للدور المحورى الذى أعطاه للسعادة فى تحليله للأخلاق والسياسة .

ويوضح أرسطو أن التعقل هو الفضيلة التي جوهرها الخير المطلق وليس الخيرات الخاصة والخير المطلق هو السعادة أو شيء مما له نفع عظيم في أن ينال به السعادة . (١٥) وهو يفرق بين التعقل والحكمة : فالأخيرة من حيث أنها تدرك أفضل الأشياء وأكملها فان موضوعها ليس إنسانيا بل إلهيا .

<sup>(</sup>١١) المرجع سابق الكتاب الثالث ، الباب الخامس ، فقرة ١١ ، ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٣) يؤكد أرسطو على أن السعادة هي تنمية الفضيلة المطلقة لا الفضيلة الاضافية . ويوضح هذا بقوله : «أن السعادة هي تنمية الفضيلة ومزاولتها مزاولة نامة ، لا الفضيلة الاضافية بل المطلقة : وأعنى بالاضافية الفضيلة المطبقة على الحاجات الضرورية للحياة ، وبالمطلقة تلك التي تنفرد بالانطباق على الجميل وعلى الطبب انظر : المرجع السابق ، الكتاب الرابع ، الباب الثاني عشر ، فقرة ٣ ، ص ٢٧٢ .

<sup>(14)</sup> Aristotle, Ethique de Nicomaque, T. J. Voliquin, Paris: Garnier Flamarion, 1968, X, 1177 A 15.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، الكتاب السابس، ١١٤٠ أ ٨،

وفى تحليله للقضيلة تبنى أرسطو مفهوم الوسطبة حيث رأى أن الفضيلة ماهى إلا وسط بين رزيلتين قهى: « هيئات نفسية وملكات متوسطة بين هيئتين كلتيهما رزيلتين ، احداهما أزيد والأخرى أنقص ، (١٦) (فالشجاعة مثلا كفضيلة هى وسط بين رزيلتين هما النهور والجبن ) . ولكنه قصد به « المتوسط بالنسبة الينا » أو المتوسط النسبى ، وليس المتوسط فى نفسه أو الوسط الحسابى . (١٧) .

والعدالة في رأيه من أهم الفضائل ، وهي تتمثل في ، تقسيم الخيرات المشتركة لأهل المدينة عليهم جميعا ، . وقد أطلق عليها العدالة التوزيعية ، ولكن يكملها العدالة التصحيحية : وهي الخاصة بحفظ ذلك التوزيع وتأمين الخيرات الموزعة بتصحيح أي خلل يمس التوزيع .

ويرجع الفضل إلى أرسطو فى أنه كان الرائد فى جعل علم السياسة فى مصاف العلوم وهذا العلم له جانبان: أولهما أنه علم السعادة وفقا لما سبق توضيحه، أما الجانب الثانى فهو أنه: علم السيادة، حيث السعادة لانتحقق إلا فى الدولة، ومن ثم كان الأهتمام بموقع السيادة فى الدولة وكيفية ممارستها ويتضح هذا الجانب التطبيقي لعلم السياسة من تحليل أرسطو لأنواع الحكومات، كما سيرد توضيحه (١٨).

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، الكَّنابِ النَّاني ، ١١٥٦ ب ٢٥.

<sup>(</sup>۱۷) فقد أوضح أن ٦ هي المتوسط الدقيق بين ١٠  $^{**}$  وهي ثابنه أيا كان الوضع ، ولا تكون الاننك ( ١٠ + ٢ – ١١  $\div$  ٢ – ٦ ) . أما المتوسط النسبي فقد أوضحه بالغذاء الكافي بالنسبة للصبي والذي يختلف عنه بالنسبة للمصارع الشهير ميلون . انظر ولمزيد من المعلومات : المرجع السابق ، الكتاب الثاني ، ١١٠٦ ب 1 - 7 .

<sup>(</sup>۱۸) فغى قول أرسطو: و بما أن السعادة هى الخير الأعلى ، وبما أنها تنحصر فى ممارسة الغضيلة وتطبيقها التام ، وأن الفضيلة فى النظام الطبيعى للأشياء موزعة لاعلى سواء بين الناس ، لان حظ بعضهم منها قليل جدا وبعضهم مجردون منها تماما ، يكون من البديهى هنا لزوم البحث فى ينبوع الفروق والانقسامات بين الحكومات، انظر ، أرسطو ، أحمد لطفى السيد ، الكتاب الرابع ، الباب السابق ، فقرة ٣ ، ص

## أهم الانتقادات التي وجهها أرسطو لأفلاطون:

مع أن ارسطو قد رأى أن الأسرة هى ركيزة البولة الا أنه لايمكن تشبيه سلطة رب الأسرة بسلطة الحاكم فى الدولة : فمع تأكيده ان الاسرة هى نواة لندولة ودعامتها ، وان كلا من رب الأسرة وحاكم الدولة يعملان لصالح الجماعة ( وان كانت فى الاسرة الجماعة محددة ومرتبطة برابطة الدم ) (لا أنه يؤكد نقده لما جاء به اغلاطون من تشبيه سلطة الحاكم فى الدولة بالسلطة الأبوية أو العائنية وذلك من وجهتين :

- اح فقد أوضح أن سلطة الحاكم في الدولة هي سلطة أحرار على أحرار أي أن أساسها المساواة أما سلطة رب العائلة على أعضائها فلا تقوم على مبدأ المساواة حيث يرعى رب الأسرة زوجته والمرأة كما أوضح أرسطو دون قدرات الرجل كما يرعى رب الأسرة أبناءه القصر وهم بالطبع دون قدراته ، ويرعى أيضا عبيده وهم دون قدرات زوجته وأبنائه على الأقل من ناحية القدرات الذهنية . فضلا عن أن العلاقة بين السيد والعبد هي في صالح السيد بالدرجة الأولى .
- ٢ اما الوجهة الثانية فان أرسطو يوضح ان سلطة رب العائلة في حد ذاتها ليست واحدة بل انها تتنوع ممارستها وفقا لطبيعة من تمارس عليه . ففي رأيه أن رب الأسرة يتعامل مع زوجته على أنه حاكم دستورى أو مقيد ، أما مع أطفاله القصر فهو يتعامل معهم كحاكم مطلق ، أما مع عبيده فهو يتعامل كحاكم مستبد . ومن هنا فقد جاء أرسطو بمساهمة هامة تتمثل في توضيح تنوع السلطة . وقدم في مجالها أهم انتقاداته السياسية لأستاذه افلاطون ، والخاصة بأساس السلطة في الدولة ، الأمر الذي سنتعرض له من جديد عند بحث رأى أرسطو في الحكومات وأساس السلطة . واذا كان أنصار الاتجاه الديكتاتورى قد تبنوا مفهوم السلطة انعانلية أو الأبوية كأساس سلطة الحاكم في الدولة فان انبقادات أرسطو في هذا المجال ظلت على مر العصور من أهم ماوجة لهذا الأساس في الملطة من نقد .

وفضلا عن ذلك فإن أرسطو وجه انتقادات أخرى شديدة لاستاذه أفلاطون ، تناولت العديد من أفكاره ، فقد انتقد على وجه الخصوص شيوعية افلاطون واعتبر:

- أن الشيوعية لايمكن أن تكون وسيلة لتحقيق حاجات فاضلة أى لايمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الوحدة الفاضلة المعنوية (الروحية) فى المجتمع حيث أن الفرد بطبيعته وأيا كانت حكمته لايمكن أن يشعر بالارتباط بما يمتلك على الشيوع . وبالتالى فانه إذا لم يكن للحكام ارتباط خاص فلا يمكن لهم فى نظر أرسطو أن يهتموا بالمصالح العامة .
- كما اكد ان القضاء على الاسرة لايمكن أن يطبق كلية حيث أن الأطفال سيتمكنون من التعرف على آبائهم على الأقل عن طريق الشبه .
- كما أن هذه الافكار قد تؤدى الى الكثير من الجرائم الخلقية أى أنها قد تقضى على بعض الاختلافات في جانب ولكنها ستبدى مساوئها عند تطبيقها .
- وان الملكية الجماعية ستودى الى فقر عام وستثير مشاكل عديدة حيث ينعدم الدافع الشخصى .
- كما انتقد أيضا أفلاطون في آرائه الأكثر واقعية كما جاءت في القوانين والخاصة بتحديد الملكية بأنه إذا لم يحدد عدد السكان في الدولة بمعنى ادق عدد أفراد العائلة الواحدة فان الزيادة غير المتساوية في حجم العائلات ستؤدى بالضرورة الى اخلال التوازن المنشود .

فضلا عن هذا فقد أكد على أن الطبقات العليا لن تكون راضية عن هذا التساوى فى الملكية . يضاف الى ذلك أن الخلافات المدنية لن تنتهى بانتهاء عنصر عدم المساواة فى الملكية حيث أن الصراع على القوة أو الشهرة سيأخذ أشكالاً جديدة حتى إذا انتهى عنصر عدم المساواة فى الثروة .

وياختصار فقد رأى أن شيوعية افلاطون غير انسانية وغير عملية . وفي قوله : و للانسان باعثان كبيران للرحمة ، وهما الملكية والعواطف . وانه لا محل لأحد هذين الاحساسيين ولا للآخر في جمهورية افلاطون (19) .

ومن الانتقادات التى وجهها أرسطو الى أفلاطون مايتعلق بالقوانين العامة فقد نادى بامكانية ، بل بضرورة إعادة تفسير وإصلاح القوانين طبقا للأوضاع الجديدة التى طرأت بعد إيجاد هذه القوانين . فقد أكد أن طاعة القوانين تعتمد بالدرجة الأولى على مجرد التعود والخوف ، وبالتالى فان هذا الشعور سيتلاشى اذا بدأ المواطنون فى التعود على النقد وتقييم القوانين بهدف تعديلها إذا لم تكن صالحة (٢٠) .

كما انتقد أيضا مفهوم الوحدة التامة - خاصة بين الحكام - التى بنى عليها افلاطون دولته المثالية : حيث أكد أرسطو على أن أساس الدولة هو الاختلاف والتعدد ، بل إن الدولة التى تذهب الى هذا الحد من الوحدة فانها لاتصبح دولة فى رأيه حيث تخرج عن طبيعة الدولة المتمثلة فى التعدد : فالدولة قائمة على التعاون بين ، أنواع مختلفة من الأفراد » . كما يذكر أن نفس المبدأ ينطبق على الأسرة .

ومع تأكيده على الاختلاف والتعدد كأساس مميز للدولة الا أنه حرص على تأكيد الهدف المشترك والرابطة المشتركة بين المواطنين (١١) .

<sup>(</sup>١٩) أرسطو ، أحمد لطفى السيد ، مرجع سابق ، الكتاب الثانى ، الباب الأول ، فقرة ١٧ ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢٠) هناك من يوضح ان معارضة أرسطو لافلاطون بدأت في وقت مبكر ، في حياة الخلطون نفسه الذي ينسب اليه قوله : ، لقد داسني أرسطو كما يدرس المهر أمه ، . انظر ، مقدمة د ، عبد الرحمن بدوى في ارسطو ، السياسة ، مرجع سابق ص ٢٢ . وعليه فكثيرا ما ينكر ان أرسطو انتمى لأكاديمية افلاطون بالجسم فقط بينما كان بروحه معاديا لها ، انظر المرجع السابق ص ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢١) شبه أرسطو المواطنين بالملاحين الذين وان اختلفوا في وظائفهم إلا أنه يجمعهم هدف
 مشترك هو سلامة السفينة . وهو يعبر عن هذا بقوله : ، اعضاء الدولة يشبهون =

#### الانتقادات التي وجهها أرسطو السبرطة:

انتقد أرسطو نظام الحكم في أسبرطة من عدة أوجه :

- فقد أكَّد على أن هدف الدولة هدف خاطىء حيث أنه لايرمى الى تحقيق الفضيلة بل الى الغزو العسكرى .
  - كما رأى أنهم يسيئون معاملة الأقنان .
  - هذا بالاضافة الى أن نساءهم يتمتعن بنفوذ كبير .
- فضلا عن أن تركيز الملكية في أيدى قليلة يحرم معظم جماهير
   المواطنين من النفوذ ومن صفة المواطنين .
- كما أكد أرسطو في انتقاده لأسبارطة أن أوضاعها المالية كانت على درجة كبيرة من السوء حيث أنه لم يكن هناك احتياطي ، وكان المواطنون يضطرون لدفع الضرائب كلما تطلب الأمر كما أوضح أن نظام الوراثة المعمول به في اسبرطة أدى إلى ايجاد عناصر غير صالحة للحكم .

#### رأى أرسطو في الدستور:

فيما يتعلق بتعريف الدستور فقد اعتبر أرسطو أن الدستور بمثابة العمود الفقرى الأساسى للدولة ، وبالتالى إذا انهار هذا الدستور تغير هيكل الدولة وإذا تلاشى تتلاشى الدولة ، وقد أوضح أن الدستور يمثل النظام العام للسلطة الذى تمارس الدولة من خلاله وظائفها وانه يتضمن مقر السيادة فى الدولة وعدد المؤسسات الحكومية وطبيعتها والعلاقة بينها ووضع موظفى الدولة وأسلوب التوظيف ... الخ والحكومة الجديدة من المنطقى فى رأيه أن تتنصل من قيود والتزامات وديون الحكومة القديمة وذلك عقب ثورة ، حيث أن التورة والتغيير الجذرى يعنى قيام وضع جديد فى ظل دستور جديد . ويتساءل أرسطو عن مقر السيادة فى الدولة بمعنى أن السيادة يجب أن تركز فى القلة

الملاحين تماما . فعلى رغم اختلاف وطائفهم سلامة الجماعة هي عملهم المشترك .
 والجماعة هنا هي الدولة .

انظر : أرسطو ، أحمد لطفى السيد ، مرجع سابق ، الكتاب الثالث ، الباب الثانى ، فقرة ٢٠١ ، ص ١٨٧ .

أم فى الكثرة ؟ وفى هذا المجال يوضح أرسطو أن الدولة مؤسسة ليس الهدف منها تحقيق الأهداف المحددة ، ولكن ممارسة وتطوير الفضيلة التى يعنى بها الكمال الثقافى والخلقى . وهو يرى أن طبيعة جماعة الرفاهية التى تمثلها أى دولة تتوقف على دستورها بحيث يمكن اعتبار الدولة والدستور متطابقين ومتماثلين . وبالتالى فان تغير الدستور يعنى تغير علاقات الجماعة .

ويؤكد ارسطو أن أولئك الذين يساهمون أكثر في تحقيق حياة أفضل يجب أن يتمتعوا بسلطة خاصة . ولكن في نفس الوقت يؤكد أن الشعب في مجموعه تزيد فضيلته عن فضيلة أي فرد أو قلة من الأفراد . وعليه فان السيادة يجب أن تستقر في الشعب . ولا يعني هذا أن الشعب في مجموعه يتولى السلطة والوظائف ولكن يعني أن مجموع المواطنين يجب أن تكون لهم الكلمة العليا في القرارات السياسية الهامة الرئيسية .

ويرى أرسطو أن الحكمة الجماعية ستكون بالضرورة أفضل من حكم القلة المميزة ، وفي نفس الوقت يؤكد أنه إذا وجد شخص أو قلة تتمتع بحكمة تزيد في مجموعها عما يتمتع به مجموع الشعب في هذه الحالة ، التي يعتبرها صعبة التحقيق ، يجب أن يكون لهذا الشخص أو هذه القلة السلطة العليا في الدولة .

كما يؤكد أرسطو أن القانون - وهو ، العقل مجردا عن الهوى ، - يجب أن تكون له السلطة المطلقة فى الدولة وان كان يبدو فى بعض الأحوال أن نتاج تطبيقه يترتب عليه بعض مظاهر عدم العدالة إلا أن هذا أفضل كثيرا من عدم وجود قانون ومن السلطة العشوائية المطلقة فى يد فرد أو جماعة .

#### صفة المواطن عند أرسطو وأساس الدولة:

لقد تأثر أرسطو تأثرًا مباشرًا بالتجربة اليونانية في تحديد صفة المواطن حيث رأى أن : المواطن هو الذي يقوم بممارسة السلطة وعليه فقد دافع ارسطو عن وجود العبيد على أساس عدم قدرتهم الذهنية : فالرق في نظره مفيد للطرفين : السادة والعبيد على حد سواء (٢٠٠) . حيث انه يحقق الاكتفاء الاقتصادي والانتاجية من جانب العبيد وبذلك يستفيد السادة بينما في نفس الوقت هو مفيد بالنسبة للعبيد حيث انهم لايتسنى لهم امكانية اتخاذ القرارات وبذلك سيوفر لهم مجهود مواجهة المشاكل وتخطى مشكلة اتخاذ القرار ، وقد رأى

<sup>(</sup>٢٢) ارسطو ، السياسة ، احمد لطفي السيد ، مرجع سابق ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ، الكتاب الثالث ، الباب الأول ، الفصل التاسع ، ص ١٨٢ – ١٨٣ . ويذكر أرسطو بهذاالصددأن الأولاد الذين لم يبلغوا سن القيد المدنى يعتبروا مواطنين ناقصين ، أما الشيوخ الذين حذفت اسماؤهم منه فهم مواطنون متفاعدون .

<sup>(</sup>۲۶) ويوضح نلك بقوله: و ففى هذه الجمهورية الفاضلة حيث تكون فصيلة المواطنين أمرا واقعيا على اطلاق الكلمة بتمامه لا أضافيا إلى مذهب معين يحرص المواطنون على الامتناع من كل منهنة آلية ، ومن كل مضارية مفرطة الربح ، ومن الأعمال الخسيسة والمضادة للفضيلة . كننك هم لايز اولون الزراعة ، فإنه ينبغى أن يكون للمرء من الفضيلة والاشتغال بالشيء العام .

انظر : المرجع السابق ، الكتاب الرابع ، البأب الثامن ، فقرة ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢٥) نعريد من المعلومات عن رأيه في الرق انظر : المرجع السابق ، الكتاب الأول ، الباب الأول فقرة 5 ض ٤٤ ، والباب الثاني كله ص ٩٨ – ١٠٧

ارسطو ان منفعة العبيد والحيوانات الأليفة لاتختلف كثيرا حيث ان كليهما يسهر على احتياجات الحياة (٢٦) . وكانت هذه النظرة هي السائدة ليس فقط في عصره ولكن في الغرب عامة حتى الغاء الرق في القرن الماضي فالعبد كان ينظر اليه كعضو ضروري في العائلة . ويلاحظ أن العبيد كانوا يتمتعون بمعاملة طيبة في اليونان على عكس الحال في روما مثلا .

وقد فرق أرسطو بين و العبودية بالقانون و و العبودية بالطبيعة و العبودية بالطبيعة و الشخص الذي ينتمى للعقل فقط بما يمكنه من مجرد الفهم والادراك ولكن دون أن يكون لديه عقل التفكير واتخاذ القرار و بالتالى فقد أقر ارسطو فقط العبودية بالطبيعة القائمة على عدم التفوق الذهنى للعبد وتخلفه بالنسبة للسيد (٢٠) و وفقا لآرائه هذه فقد ذهب إلى أن اخضاع الأفراد للرق نتيجة للحروب - حيث أن معظم العبيد أخذوا في الحروب - لايتمشى مع العدالة بالنسبة للكثيرين الذين ليسوا عبيدا بالطبيعة ولكن أصبحوا عبيدا بالقانون : قانون الحرب ، مع أن الحرب نفسها قد تكون جائرة .

وفي مجال توضيح صفة المواطن ودوره في الدولة وتحديد الأساس الذي تقوم عليه الدولة ينتقد ارسطو انتقادا شديدا الأساس الذي تقوم عليه الدولة عند افلاطون . فقد اعتبر أن تركيز افلاطون على الرغبة في الوحدة التامة للدولة يعتبر مبالغا فيه الى حد كبير حيث ان الدولة يجب ألا تكون موحدة كلية بل يجب أن تكون بمثابة كائن عضوى متماسك فتكون من مجموعة افراد مختلفين بوظائف متعددة . من ناحية أخرى ، يرى أرسطو أن تفسير العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفقا لأفلاطون على أنها مجرد علاقة مبسطة قائمة على أن القلة لديها الحكمة والعقل وبالتالى لديها المقدرة على اتخاذ القرار والكثرة ليس لديها هذه المقدرة بل كل ما يمكنها هو الطاعة ، يعتبر الى حد كبير تبسيطا أكثر مما يجب . فنظام الحكم في رأى ارسطو يتطلب البحث عن نقاط أكثر تعقيدا مثل : أين تقع الحكم في رأى ارسطو يتطلب البحث عن نقاط أكثر تعقيدا مثل : أين تقع

<sup>(</sup>٢٧) وحيث أن اليونانيين عامة لديهم تفوق ذهنى – كما أوضح أرسطو وفقا للنظرة الساندة · فى اليونان القديمة – فانهم لايمثلون مصدرًا للرق .

السلطة في الدولة ؟ ولمصلحة من تمارس هذه السلطة ؟ وما هو شكل الدستور الموجود في الدولة ؟ وغيرها من نقاط . فالقول بأن أساس الحكم هو المقدرة على اتخاذ القرار من جانب والطاعة من جانب آخر قول خاطىء حيث أن المواطنين جميعا لديهم القدرة على اتخاذ القرار والطاعة معا .

وقد أكد على أن: • جميع المواطنين يجب أن يشتركوا في حكومة الدولة • ، كل حسب عمر • وتجربته وأهليته : بحيث يكون حمل السلاح للثباب ، والوظائف السياسية الكهولة ، والكهنوت للشيخوخة . فصلا عن هذا فإن المواطنين وحدهم هم الذين لهم حق ملكية الأموال الثابتة (٢٨) .

### آراء أرسطو في الحكم وأنواع الحكومات:

قام أرسطو بتحليل دساتير نحو ١٥٨ دولة مدينة في محاولة للوصول الى أنواع الحكم ، ومن الملاحظ أن أرسطو لم يؤكد على الدولة المثالية . ففي رأيه أن الأفضل يتوقف عادة على طبيعة الأوضاع والظروف ، وبصفة عامة فقد أوضح أرسطو أن الأفضل هو الوسيط المنطقى بين أمرين متطرفين (٢٦) وعليه ففي تحليله لدساتير التي جمعها مع تلاميذه والتي كانت أساس الدراسة في مدرسته فقد استخدم معيارين أساسيين لتقسيم أنواع الحكومات :

المعيار الأول عددى أو كمى: ويقوم على أساس كم عدد القائمين بممارسة السلطة السياسية ؟ أما المعيار الثاتى فهو نوعى أو كيفى: ويدور حول ، لمصلحة من تمارس السلطة السياسية فى الدولة ، أى هل تمارس لمصلحة الحاكمين أم المحكومين ؟

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ، الكتاب الرابع ، الباب الثامن ص ٢٥٩ – ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢٩) فقد طبق أرسطو مبدأ الاخلاق في الوسط الذهبي The Golden mean » على حقل السياسة : حيث رأى ان عادة الفضيلة هي عادة التلطيف وأن الفضيلة ستهدف الى الوسط وحيث تكون الممارسة الصحيحة للمهام والوظائف – كما توضحها العلوم والفنون – هي أساسا مسألة تناسق وانسجام وتوازن : بمعنى تحاشى التطرف والخطأ . ويوضح أن الفضيلة ستهدف الى الوسط : لا الوسط الحسابي بالمعنى الدقيق ولكن قصد و الوسط النسبي ويعنى النسبي بالنسبة لطبيعة واحتياجات الشخص المعنى ، وتتكيف مع الوضع بأكمله الذي يجد فيه نفسه .

ووفقا لهذين المعيارين قام أرسطو بتقسيم الحكومات (") الى سنة أنواع: ثلاثة منها نقية وشرعية وطبيعية (")، وثلاثة غير نقية وغير شرعية تمثل فساد أومسخ الأنواع الثلاثة الأولى وتقابلها، ومعيار التفرقة بين كل مجموعة هو أن الحكومات النقبة تعمل لصالح المحكومين - أى الصالح العام - وغير النقية تعمل لصالح الحاكمين - أى الصالح الفردى، أما معيار النفرقة بين انواع الحكومات داخل كل مجموعة فيتوقف على عدد القائمين بالحكم: شخص واحد، أو قلة أو الكثرة (أى موزعة بين المواطنين ككل).

والشكل النالى يوضح انواع الحكومات عند أرسطو ومعايير تقسيمها :

| نوعي              |             |           |
|-------------------|-------------|-----------|
| حكومات فاسدة      | حكومات نقية | معياركمى  |
| اســـتبدادية      | ملےکیة      | ف رد واحد |
| أوليجاركىية       | أرستقراطية  | وسلة      |
| ديمقراطية غوغائية | دســتورية   | المكشدة   |

<sup>(</sup>٣٠) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق ص ١٩٨ - ٢٠٥ .

اوضح ارسطو ان الملكية ، والارستقراطية والدستورية تعتبر انواعا طبيعية وهى على صورة انواع السلطة في العائلة . وانها تهدف كما تهدف كما تهدف العائلة لتحقيق الصالح العام : حيث ان العائلة تسبق تاريخيا الدولة وتصور مسبقا العلاقات التي تتم بعدها على مستوى مكبر في الدولة . فسلطة رب العائلة مشابهة لاننين من انواع الحكم الثلاثة الطبيعية النقية المنكورة : فالزوج يحكم ابناءه وزوجته كاحرار ولكن نوع الحكم مختلف فهو يحكم ابناءه كملك باعتباره متفوقا طبيعيا عليهم ، اما بالنسبة لزوجته فهو يحكم بما يشبه الحكم الدستورى ومضمونه ان طبيعة المواطنين متساوية ولايوجد اختلافات مع فارق اساسي في ان السلطة بيد

وقد رأى أرسطو متأثرا برأى افلاطون وبتحليله للدساتير الواقعية أن هناك اتجاها حتميا للحكومات للتدهور من الحكومات النقية الى الحكومات الفاسدة . ومن حكم القلة الى حكم الكثرة .

ويلاحظ أن أرسطو وان اعتبر أن الملكية - باعتبارها حكم الفرد الواحد للصالح العام - هى أكثرها الهية ومثالية ، الا أن مسخها وفسادها - وهو الاستبدادية - يعتبر اسوأ انواع الحكم ، وبالتالى فان التسلسل بالنسبة للحكومات الفاسدة يبدأ بأسوئها ويتدرج الى الأقل سوءا حيث الديمقراطية اكثرها احتمالا معرفا إياها بأنها، حيث يحكم الفقراء فهذه هى ديمقراطية ، .

من ناحية اخرى فقد قام أرسطو بنقض الدولة الفاضلة المثالية كما صورها افلاطون في جمهوريته سواء من حيث الاساس الذى تقوم عليه أو من حيث حكم الفلاسفة كما سبق توضيحه . وبصفة عامة فقد وجه أرسطو نقدا لفكرة الدولة المثالية كما جاء بها افلاطون فقد اعتبر ان الافضل يتوقف دائما على الاوضاع السائدة ، وان الاحسن في نظره هو الوسيط المنطقي بين أمرين متطرفين .

فالحكم على أى من أنواع الحكم أفضل بالنسبة لشعب ما يتوقف على الخصائص الاجتماعية لذلك الشعب ، و فالشعب الذي بحكم طبيعته قادر على انتاج جنس متفوق في الفضيلة والقدرات السياسية يتلائم مع الحكومة الملكية أو الحكومة الارستقراطية في حالة ما اذا كانت مجموعة بدلا من فرد هي التي تمثل هذا التفوق وتعبر عنه ، وفي أي من هاتين الحالتين فان نظام الحكم يمثل أفضل لنواع الحكم ، حيث أن والافضل هو الذي يدار بواسطة للأفضل و . وهما النوعين الوحيدين اللذين يصبح فيهما الرجل الفاضل متطابقا مع المواطن الفاضل في التعليم والعادات

الزوج و لاتتناوب كما هي الحال بين المواطنين في الحكم الدستورى . أما سلطة رب العائلة على عبيده فهي تشبه الحكه الاختبدادي . وهي تشبه سلطة الروح على الجسد . وقد اعتبر هذا النوع ايض على مستوى العائلة طبيعيا وشرعيا وفقا لمفهرمه .

والصفات. ولكن أيا من النوعين - الملكية والارستقراطية - لايعتبر عادلا أو مناسبا اذا كان الافراد متسابهين ومتساوين. وعليه فان الشعب المناسب للحرية الدستورية هو الذي يوجد بين أفراده طبيعيا تعدد يسبه الحرب ويكون قادرا على أن يحكم وان يطيع في مقابل ذلك بواسطة قانون يعطى الوظائف والمراكز لمن يستطيعون القيام بها وفقا لما يستحقونه والدستورية تختلف عن الديمقراطية في انها تعترف بمصالح الاغنياء ضمن الصالح العام ، كما تختلف عن الارستقراطية في ادخال أعضاء من كل الطبقات للمناصب في الدولة

هذا ويتناول ارسطو بالتحليل أنواع الحكومات المختلفة مبينا مزايا وعيوب كل نوع وكيفية تطورها :

فبالنسبة للملكية: يحلل انواعها منطلقا أساسا من الواقع اليونانى ، موضحا ان الملوك الأول بها كانوا أبطالا من النموذج الهوميروسى حيث أدت انجازاتهم الى ان تبعهم الرغايا باختيارهم (٢٦٠). بمعنى آخر يمكن القول بأن هؤلاء الملوك الأول تمتعوا بالزعامة الكاريزمية نتيجة انجازاتهم . وكانت سلطاتهم ممتدة لتشمل كل شيء - فقد كان الملك يقوم في نفس الوقت بوظيفة القائد والقاضى والكاهن . ولكنهم تركوا سلطتهم لابنائهم من بعدهم . وقد تقلصت تلك السلطة تدريجيا حتى لم يبق لهم في بعض دول المدينة الا بعض الشئون الدينية المتمثلة في رياسة القرابين (٢٦٠) . وفي الحقيقة لم يبق لهم من السيادة المطلقة الاحق ادارة الشئون العسكرية وقت الحرب خارج حدويهم - وكان هذا هو وضع اسبرطه وقت أرسطو - ففي وقت الحرب كانت السلطة الملكية مطلقة في الحملات التي قلدوها ، كما ان الأمور الدينية كانت في يدهم ويذكر ارسطو أن السائد بين الشعوب ،المتوحشة و (٢٤) خاصة الآسيوية

 <sup>(</sup>٣٢) لمزيد من المعلومات انظر: المرجع السابق ، الكتاب الثالث ، الباب التاسع ، فقرة
 ٢ ، ٧ ، ٢ ، ٠ ، ص ٢٢١ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲۳). بمعنى تقريبها بأنفسهم حيث يكون حضور الكهنة غير ضرورى .

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق ، الكتاب الثالث ، الباب الناسع ، فقرة ٣ ، ص ٢٢٢ .

هو تمتع الملوك بها بسلطة غير محدودة . حيث وأن هذه الشعوب تطيق نير الاستبداد بلا مثقة وبلا تذمر ، ، وفقا لقوله . ومع هذا فان مثل هذه الحكومة الاستبدادية تعتبر في رأيه شرعية لأنها تستند على قانون وضعى وعرف : فهى ملوكية استبدادية ووراثية بالقانون . وهناك نوع رابع يتشابه مع هذا النوع الاستبدادي ولكنه موجود بين الاغريق القدماء قائم على الانتخاب وليس الوراثة : فهى طغيان بالانتخاب ، وذلك عادة لمدة معينة أو لحدث معين . أما النوع الخامس والأخير فهو يشبه بالسلطة العائلية حيث يتصرف الملك في كل شيء في الدولة كما يتصرف الأب تجاه عائلته ، أو كما تتصرف الدولة في وطن آخر . (٢٠)وكذا يوضح ان الاتجاه في اليونان هو الاتجاه دائما من الملكية الى الديمقراطية : حيث الأولى لايمكنها أن تظهر في شكلها الأصلى القديم الا في حالة المدن الصغيرة ، ولكن مع ازدياد حجم المدن فان الشكل الوحيد من اشكال الحكومات هو الديمقراطية وذلك بقيام الجماهير بأخذ السلطة واقامة الديمقراطيات .

ويذكر أرسطو بعض الانتقادات العملية للملكية كنوع من انواع الحكم وتتضح في التالى :

- ان الملكية تقترب من المثالية من الناحية النظرية لا من الناحية التطبيقية وأنه من المستحيل تطبيقها في المدن الكبيرة كما نكرنا.
- ان الملك قد يكون مستقر السلطة كاملة قانونيا de jure ولكن واقعيا de facto bio السلطة موزعة بين اداريين واقسام تنفيذية . وعلى هذا فانه حتى في حالة الملكية المطلقة فان احكم الأفضل، ليس حكم شخص منفرد . وهو يفسر رأيه بقوله : الاوكن رجلا واحدا لايمكن أن يرى كل شيء يعينه بل ينبغي ان يكل سلطانه الي كثيرين أدنى منه ، ومن ثم أليس أن تقرير هذا التوزيع في بداءة الأصل خير من أن يترك الى ارادة فرد واحد الاحت.

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ، الكتاب الثالث ، انباب الحادي عشر ، فقرة ٧ ، ص ٢٣١ .

- ان مسألة الخلافة الوراثة مسألة هامة حيث لايوجد في ظل
   الملكيات أى ضمان بأن ابناء الملك سيكونون متفوقين ، ومع هذا فان
   من الحقائق العملية أنه سيسلم سلطته لهم على الرغم من هذا .
- أن الملك يجب أن يكون له حراس وهو يحتاج نزيادة عددهم ويعتمد عليهم ويزيد قوتهم ومن تم يكسب صفة المستبد حيث لايستطيع الشعب مواجهته الا بالتورة .
- أن هناك مشكلة علاقته بالقانون المكتوب والعرفى: « فحكم القانون أفضل من حكم الفرد» ، كما يقول أرسطو . والبعض قد يركز على أن الملك هو المفسر للقانون حيث يمكنه القيام بالتطبيق الخاص القوانين على الحالات المعنية ، ومع هذا فيجب حتى في هذه الحالة ان يكون هناك الكثير من القضاة وليس واحدا فقط . وحتى أنا كان من الأحكم تفضيل قرارات الملك في هذا الصدد على النظام القانوني فإن الأمر يختلف بالنسبة للقانون العرفي ، حيث القوانين العرفية تقل أكبر فهي ترتبط بموضوعات أكثر أهمية من القوانين المكتوبة ، مثل الاخلاق والعادات ، ولايمكن لحكم الفرد ان يكون آمن منه! .

وعليه فالملكية مع أنها شكل حقيقى للحكومة الا أن بها العديد من نقاط الضعف في واقعها التطبيقي .

أما بالنسبة للأرستقراطية فشيمتها الفضيلة ، ويذكر ارسطو انه اذا قلنا ان الاستقراطية هي حكم عديد من الاشخاص جميعهد غاضلين ، بينما الملكية هي حكم شخص واحد فقط ، فان الاستقراطية تكون أفضل للدولة من الملكية .... هذا بشرط أن يمكن العثور على عدد من الأشخاص لهم فضيلة متساوية . هذا الرأى قائم على أساس أن الأشخاص العديدين يكونون أقل ميلا للفساد من كائن واحد منفرد ومتفوق ، ونت على الرغم من ان أرسطو يكرر قوله بأن الملكية هي أول وأكثر نظء الحكم الهية . ومع ذلك فانه يعتبر ما اذا كان حكم مجموعة من الافراد يؤدي الى حكومة افضل مسألة تجريدية الى حد : عيد : حيث من الناحية الواقصيلة أو حالات لمثل هذه المجموعة في دولة ارستقراطية أصيلة . فالفضيلة أو

الامتيار ليست الخصيصة الحاسمة للانتماء للطبقة السياسية المسيطرة . ومن الناحية الواقعية كل ما نجده هو أوليجاركيات بدرجات متفاوتة فى مدى ابتعادها عن هذه المثالية . ونفس هذا الوضع ينطبق على الحكومات الدستورية باستثناء أن مسخها يأخذ دائما شكل الديمقراطية .

وقد أكد ارسطو على الحكومة الدستورية باعتبارها أفضل الحكومات العملية في نظره ، الأمر الذي سنتناوله بشيء من التفصيل في نهاية تحليل بقية أنظمة الحكم.

وبالنسبة للاستبدادية باعتبارها مسخأ للملكية فهو يوضح سهولة تحول نوع من الحكم الى مسخه المقابل له . ففي حالة الأنظمة الاستبدادية الوراثية فان الاختلاف بين الملكية والاستبدادية محدود للغاية . حيث ان التفرقة الاساسية هي وجود اساس قانوني وسابقة لتولى سلطة غير محدودة ، أما بالنسبة للمواطنين فان هذه لاتمثل اختلافا عمليا يذكر . والاقتراب القانوني من الاستبدادية يمكن تطبيقه فقط في رأيه على • البرابرة الاسيويين • ، أما الشعوب التي لديها مزيد من الروح فانها بطبيعتها لاتتقبل ولاتحتمل الاستبدادية . فالمستبدون أصبحوا نادرين في رأيه وكذلك الحال بالنسبة للملوك . يضاف الى هذا زيادة حجم المدن واتساعها بما لايمكن من حكم الفرد ملكيا كان أو استبداديا . والاستبدادية تجمع بين أسوأ خصائص شكلين من الحكومات التي تعتبر هي نفسها مسخا لأنواع فاضلة وهي الديمقراطية والأوليجاركية . حيث أنها تأخذ من الأولى أصلها الديماجوجسي والغوغائسي و هو مايمدهـــا – اي الاستبدادية - بمظهر ديمقراطي الا وهو الكراهية المستمرة للنبلاء ومعارضتهم . أما المظهر الاوليجاركي في الاستبدادية فهو انها تهدف الي التروة التى عن طريقها يمكن للحاكم المستبد الاحتفاظ بالحراس وبرفاهيته . وبما ان الاستبدادية تجمع بين أسوأ مظاهر مسخين من الحكومات فانها تعتبر بلا أي تحفظ أسوأ مسخا من مسخ الحكومات الفاسدة مكتبة t.me/ktabrwaya هذه .

اما الاوليجاركية كمسخ للارستقراطية: فإن ارسطو يعرفها بأنه حيث يحكم الأشخاص بسبب ثرائهم سواء أكانوا قلة أو كثرة فان هذه هي الاوليجاركية التي تمثل مسخا للارستقراطية كنوع طبيعي من الحكم. فالشيمة الاساسيَّة للأوليجاركية هي الثروة . ففي الوقت الذي تحكم فيه في النظام الارستقراطي أقلية على أساس الصالح العام ء ويقوم المجتمع لتحقيق اهداف نبيلة فبالتالى فان أكثر الأفراد مساهمة في تحقيق تلك الأهداف ، هم أكثرهم أحقية للمناصب في الدولة . ولكن هناك العديد من المجالات للتفوق حيث هناك عدة قيم يمكن أن يتفوق فيها الأفراد ويتمايزوا: فهناك الثروة، والنبل، والميلاد الحر، والتعليم، والفضيلة ، والكفاءة العسكرية والحكمة السياسية . وبالتالي فانه نظرا لان الكثير من هذه القيم والمجالات متقاربة فمن الصعب تحديد أي المناصب الخاصة في الدولة يشغلها أصحابها ، أو مدى نصيب من له تلك الصفات والى أي مدى يكون لصاحب احداها نصيب أكبر من غيره . وأرسطو لم يقدم تأكيدا تاريخيا لارستقراطية مؤسسة عقلانيا - أي رشيدة - حتى يمكن مناقشتها مما يمكن القول معه بأن الارستقر اطية ليست نوعا عمليا من انواع الحكم . وبالتالي فاننا نجد بدلا منها الاوليجاركية وهي نوع أدني منها باعتبار الارستقراطية مثالية ويتوقف مدى دنو الاوليجاركية من النظام الارستقراطي أو تدنيها عنه على أساس الى أي مدى يستخدم الثراء كمعيار للحق السياسي. وهو يرى أن الاوليجاركية تأتى كنتاج للتنافس - سواء أكان عنيفا أو غير عنيف بين نوعين من الامتياز والتفوق هما : الغني – وهو دائما مايكون محدودا في القلة – ، والقوة العسكرية - وهي موجودة في الجماهير.

وأرسطو يؤكد على أن الاوليجاركية أفضل من الاستبدادية لأنها تتضمن بعض التوزيع على الأقل بالنسبة للحق المنياسي والسلطة . ولكنه ينتقدها على أساس ان الدولة توجد من أجل الحياة الفاضلة وليس من أجل مجر د الحياة ، وعليه فان القول بأن أصحاب التراء يحكمون من حيث انهم هم الذين لهم نصيب في الدولة يتشي مع الشق الثاني : وهو النظر الى الدولة على انها تقوم من أجل الحياة ولكن من حيث أنها تقوم من أجل حياة أفضل فان الاعتماد على أصخاب الغنى لايكفى لتحقيق الهدف الأسمى . فضلا عن أن الاوليجاركية تتعرض لعدم الاستقرار والتغيير بطزيقة عنيفة فمن قوله : • ان الدولة التى بها كثير من الفقراء مستبعدون عن الحكم والوظائف ستكون بالضرورة مليئة بالأعداء ، .

أما بالنسبة للديمقراطية باعتبارها مسخا للدستورية فهي حسب تحليله تأتى في سلم التفضيل للحكومات أقلها سوءا . والقاعدة الأساسية في الديمقر اطية هي الحرية والمساواة . وقد أوضح أن هناك خمسة أنواع من الديمقر اطية (٢٧) وفقا لهذه القاعدة . النوع الأول : وهو الديمقر اطية الخالصة من أي شائبة ؟ وتتميز بالمساواة التامة في الحقوق السياسية ، حيث الشعب فيها هو الأكثر عددا ، ورأى الأكثرية هو القانون . والنوع الثاني: وهو الذي تكون فيه الوظائف العامة مشروطة بنصاب محدد ومغلقة دون الذين لايملكونه . أما النوع الثالث : فيتميز بأن كل المواطنين الذين لانزاع في صفتهم هذه يصلون الى وظائف الحكم ، لكن القانون هو صاحب السلطان على جهة السيادة . والنوع الرابع : يكفى فيه ليكون المرء حاكما أن يكون مواطنا بأي صفة كانت ، والسيادة فيه أيضا للقانون . أما النوع الأخير : فهو قائم على نفس الشروط المنكورة في النوع السابق ، مع اختلاف وهو أن سيادة القانون تنقل الى الكثرة التي تقوم مقامه : ٥ وحينئذ تكون الأوامر الشعبية هي التي تقضى وليس القانون ، والفضل في هذا للديماغوجيين(٢٨) ، . وأرسطو يؤكد على سيادة القانون ، • حيث الديماغوجيون لايظهرون الاحيث يفقد القانون سيادته ، . وعليه ففي هذا النوع المتطرف من الديمقراطية لايوجد قانون ، وغياب القانون هذا يمثل قاسما مشتركا بين هذا النوع من الديمقراطية والاستبدادية: ففي كلتا الحالتين لايوجد بستور ، لأنه حيث لايوجد قانون لايوجد دستور.

<sup>(</sup>٢٧) المرجع السابق ، الكتاب السانس ، الباب الرابع ، ض ٣٢٣ - ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ، ص ٣٢٤ .

### رأى أرسطو في الحكومة الدستورية:

أوضح أرسطو أن أفضل الحكومات العملية في رأيه هي الحكومة الدستورية «Polity» وهذا النوع من الحكم بصفة عامة يقوم على التوازن بين القيم الأساسية الموجودة في المجتمع وبين الطبقات الممثلة لهذه القيم . وقد رأى أن الأفضل باستمر ار وسط بين نقيضين ، وذكر أكثر من مرة أن أفضل أنواع الحكم بصفة عامة يتوقف على الوضع القائم ، وعليه فانه من الناحية المثالية الملكية والارستقر اطية يعتبران أفضل أنواع الحكم ولكن في الظروف العادية فان الدستورية - حيث ينتهي كل من الفقر الشديد والمغنى الشديد وحيث تمسك الطبقة الوسطى ميزان القوة في الدولة - تعتبر في رأيه أفضل الأنواع . والحكومة الدستورية تمثل التوازن بين الديمقر اطية والاوليجاركية وذلك بالمزج بينهما - حيث تأخذ أفضل مافي كل منهما وتعمل على التخلص من اخطائهما - كما تمثل التوازن بين السلطة والحرية . فهي وتحاول توحيد حرية ، الفقر مع ثراء الغني ، . وتقوم على : و التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، أنه التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، أنها المناه والحرية ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، أنها المناه والحرية ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، القرم عنه على التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الشروة والحرية ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، الناه الغني ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الثروة والحرية ، الناه الغني ، التأليف بين حقوق الأغنياء والفقراء بين الشروة والحرية ، التأليف بين المسلطة والحرية ، التأليف بين المناه والمناه و

كما ان هذا النوع من الحكومات قائم على طبقة وسطى قوية . ويؤكد ارسطو على هذه الطبقة بالذات لأنها في رأيه اقل ميلا للفساد والنطرف عن غيرها من الطبقات مع تأكيده على ضرورة أن يدعم النظام عن طريق : أ – عدم الاساءة للفقراء وحسن معاملتهم ، ب – فتح الوظائف السياسية ولكن بدون أجر ، حـ – تعليم المواطنين على احترام الدستور . ويؤكد أرسطو على أن الحكم الدستورى يمتاز بأنه حكم يستهدف الصالح العام أي لايستهدف صالح القائمين بالحكم . كما انه حكم قانوني حيث تقوم الحكومة بمهامها وفقا لقواعد عامة لابموجب أوامر تحكمية وتراعى الحكومة العادات المرعية والعرف الدستورى ، كما انه حكم يعنى حكومة المواطنين الراضية عن الحكم لاالمرغمين عليه – كما حكم يعنى حكومة المواطنين الراضية عن الحكم لاالمرغمين عليه – كما

<sup>(</sup>٢٩) استخدم المرجع السابق تعبير ، جمهورية ، بدلا من ، دستورية ، .

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق ، الكتاب السادس ، الباب السادس ، فقرة .٤ ، ص ٣٣٢ .

هى الحال - فى الحكم الاستبدادى (11) . وهذه النقطة الأخيرة تؤكد أهمية الرضاء الشعبى فى الحكم .

والحكم الدستورى بصفة عامة يؤكد على أهمية القانون حيث يعتبره ارسطو الضامن الأساسى للحريات والمحافظة عليها .

وقد أكد ارسطو على وجود ثلاث عناصر (سلطات) في تلك الدولة الدستورية تتميز على أساس وظائفها وهي :

- ١ الجمعية العمومية : وتمثل السلطة التشريعية وتتولى سن القوانين
   واعلان الحرب وعقد المعاهدات وغيرها من الشئون العامة .
- ٢ هيئة الحكام: وتمثّل السلطة التنفيذية ، وتسير أمور الدولة حيث تركز على ادارات الحكم واعضائها .
- المحاكم: وتتولى السلطة القضائية. حيث يتولى القضاة وهم من جمع المواطنين أو من جزء منهم الذين يؤلفون المحاكم بالانتخاب أو بالقرعة ، الاختصاصات القضائية المتنوعة (٢١).

وبالتالى فقد كان ارسطو سباقا على عصره حيث تناول مفهوم مبدأ فصل السلطات ، الأمر الذى لم يبلور فى العصر الحديث الا فى القرن الثامن عشر من بعد مونتسكيو كما سيرد تحليله .

وقد يكون الاشتراك في الجمعية العمومية ديمقراطيا والتعيين على أساس ارستقراطي والعكس .

الثالث عشر ، فقرة ١ ، ٢ ص ٣٦٠ - ٣٦١ . .

<sup>(</sup>٤١) انظر سباين ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ١٢٠ - ١٢١ :

ويرى ارسطو ان الدولة يجب ان لايزيد عددها عن ١٠٠ ألف شخص حتى يستطيع الافراد ان يمارسوا الحياة السياسية ويعرفوا بعضهم البعض ويقيموا حياة اجتماعية .

وقد اقترح عدة إقتراحات لضمان قوة وسلامة المواطنين وحتى لايزيد عدد الافراد في الدولة عن العدد الذي قرره منها (٢٠):

- ١ تحديد سن الزواج <sup>(٤٤)</sup> .
- ٢ تدخل الدولة لتحديد النسل .
  - ٣ الاجهاض المبكر.
  - ٤ قتل الأطفال المشوهين .

ولم يرتئي أرسطو ضرورة وجود أي اتحاد بين دول المدينة ، وقمد ظلت صفة المواطن عنده مرتبطة بالمشاركة السياسية ، أي أنه فيما يتعلق بنطاق الدولة ودور المواطن ، كانت دولة المدينة السائدة في عصره ودور المواطن بها هما الوضع الأمثل.

#### النظرية العامة للتورات('''):

اعتبر ارسطو أن هناك عدة عوامل للثورة وكانت من أهم مانميز به تاريخ الدولة اليونانية ، وقد تناول تحديد مفهوم الثورة كما تناول شعور القائمين بها والدوافع التي تدفعهم إلى ذلك وأسباب قيام الثورة عامة بل انه تناول أيضاً كيفية التغلب على الثورات . وارسطو عامة يرى أن الثورات مرجعها الشعور بالرغبة في المساواة أو الرغبة في عدم المساواة . ذلك الشعور الذي يولد اثارا نفسية كبيرة ويزكى الوعى عند البعض مما يدفعه الى الشورة وتحريض الاخرين على القيام بها.

وهو في تناوله لموضوع الثورات تناولها بنظرة واقعية موضحا ان المداهب السياسية المختلفة تعترف بحقوق الافراد في المساواة الا أن

المرجع السابق ص ٢٨١ – ٢٨٥ . (27)

وقد رأى تعيينه بثماني عشرة سنة للنساء وبسبع وثلاثين سنة أو أقل قليلا للرجال . (11)

أفرد أرسطو الكتاب الثامن من مؤلفه : السياسة ، لتحليل هذاالموضوع بجوانبه (10) المختلفة استخلاصا من نظم الحكم المختلفة . لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق ص ٣٨٦ – ٤٤٩ .

الواقع يوضح انه عند التطبيق فانها تحيد عن هذه المساواة (٢٠٠). فهو يرى ان الطبقة الادنى قد تثور فى محاولة للحصول على مساواتها بالطبقة الاعلى. وهذه الاخيرة قد تثور إذا أحست بأنها لم تعد مميزة. أى قد تثور فى محاولة للمحافظة على تفوقها وتميزها . بصفة عامة فان أسباب الثورات عند ارسطو ترجع الى ماسبق ذكره من عنصر عدم الرضا والرغبة فى المساواة الكلية أو الجزئية وقد اعتبز هذه العلة العامة التى تهيىء النفوس للثورة . أما بالنسبة للأسباب الثانوية للثورة فهى مرتبطة أيضا بما سبق ذكره فترجع الى الأهانة والاحتقار والخوف أو التمادى فى السيطرة أو الزيادة الكبيرة فى بعض اجزاء الدولة أو قد تكون الثورات مرجعها التزوير فى الانتخابات والكيد والاهمال أو اختلاف الاصول حتى مرجعها التزوير فى الانتخابات والكيد والاهمال أو اختلاف الاصول حتى التافهة مما يؤدى الى تراكم عدم الرضا أو الشعور بالظلم (٢٠٠) .

ويوضح ارسطو انه يجب التفرقة بين الثورة وبين المشاكل السياسية الصغيرة أو الانتقاضات السياسية البسيطة التى تمر عرضا حيث ان الثورات تتطلب شعورا أعمق بعدم الرضا وتهدف الى تغييرات اكثر جذرية . هذا الشعور قد يكون لسبب متوهم أو قد يكون نتيجة لعدم وضوح القوة السياسية والاقتصادية القائمة . كما يوضح أن ه الثورات تكون تارة بالعنف وتارة بالخدعة و (11) .

ثم يتناول ارسطو اتجاهات الحكومات المختلفة عقب تعرضها للثورة:

فمثلا الديمقراطية قد تصبح استبدادية اذا استطاع شخص من بين الغوغائيين أن يحصل على ثقة الأفراد وأن يعمل على الحصول على قوة كافية للقضاء على أعدائه . ولكن في نفس الوقت فإن الديمقراطية قد لا تتحول الى استبدادية بل الى اوليجاركية اذا عمل هذا الشخص على جنب العناصر الأكثر عنى الى جانبه .

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤٧) لمزيد من المعلومات انظر المرجع السابق ص ٣٩٠ - ٣٩١ .

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ص ٤٠٠.

كما رأى أرسطو أن الحكومة الديمقراطية غير المتطرفة قد تتحول الى نوع متطرف من الحكم لاتتقيد بأى قوانين . اى أنه أوضح أن الحكم الديمقراطى درجات كما أوضح أن النظام الأوليجاركى هو أكثر النظم اتجاها للتدهور والانهيار نتيجة للخلافات بين الزعماء وان النظم المختلفة كالنظام الجمهورى هى أكثرها استقرارا وأكثرها قوة حتى مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية . وقد أوضح أرمطو فى هذا المجال إمكانية منع الثورات .

ورأى أن تحتفظ الدساتير المختلفة بالرقابة على التغيرات التى قد تؤثر على الأوضاع السياسية وأوضح أن النظام الارستقراطى يجب ان يحسن معاملة مجموع المواطنين وان المساواة الجزئية يجب أن تطبق فقط على الطبقة الارستقراطية على الأقل . وان الوطنية يجب أن تشتعل أو تزداد اشتعالا على الأقل في الطبقة المستفيدة أساسا من النظام السياسي ومن الاستقرار . كما أن ظهور أى فرد في السلطة يجب أن يراقب بحذر كما يجب أن لاتعطى له الفرصة لزيادة سلطته حتى لايتحول الى حاكم استبدادى .

كما يوضح أرسطو أن المسيطرين على الوظائف السياسية يجب أن يمنعوا من استخدامها للحصول على مكاسب شخصية عن طريق نفوذهم أو الرشوة أو غيرها.

ويرى أرسطو ضرورة تحقيق الرقابة على المسئولين عن الميزانية في الدولة حتى لايسيئوا باستخدام سلطتهم وذلك لتحقيق مكاسب شخصية . كما اقترح أيضا أن الوظائف الثانوية في الدولة التي لاتتضمن السيادة تفتح للطبقات الفقيرة من الاوليجاركيين وللمجموعات الغنية من الديمقراطيين في محاولة لتحقيق التوازن المنشود السابق النص عليه . والأساس في هذا المجال وفقا لرأيه أن كل العناصر الموجودة في الدولة لها قيمتها وأنه لايجب القصاء عليها أي على أي من هذه العناصر كلية حيث في هذا قيام الاضطرابات . ويؤكد أرسطو على أن الأسلوب الأساسي لتلافي الثورات هو تعليم الشباب روح الدساتير أي تعريفهم بأساسيات نظام الحكم في دولتهم .

فيما يتعلق بالنظام الاستبدادى فان ارسطو: تناوله تداود موجزاً بوجه لم يأت فيه بجديد وقد اعتبر أن الملكية قد أصبحت في طى التاريخ والسبب الرئيسي في هذا استحالة وجود شخص يتفوق في قيمه ومبادئه وحكمه على المجموع . وعليه فاما تحد سلطات الملك وفي هذه الحالة لايعتبر ملكا أو يعمل على الاحتفاظ بسلطته عن طريق القوة وفي هذه الحالة بعتبر مستبداً .

#### مساهمات ارسطو في الفكر السياسي:

اذا نظرنا الى مساهمات ارسطو فى الفكر السياسى نجد أنه لم يأت بجديد أو بأفكار جديدة بقدر ماأسهم فى اتجاهين أساسيين:

أولهما: أسلوبه ومنهاجه في التحليل الذي كان أساساً لقواعد التحليل المسياسي وخاصة في مجال نظم الحكم وهو الأمر الذي أهله لأن يعرف بأب الحكومات المقارنة . هذا الأسلوب الواقعي التحليلي أدى الى الكثير من التعميمات ذات القيمة الدائمة .

ثانيهما: إعادة تحليل وتبويب ما جاء به سابقوه من أفكار . فقد طور العديد من الافكار التي جاء بها خاصة افلاطون وبلور منها نظريات متكاملة .

وان كان يؤخذ على ارسطو بصفة عامة ما أخذ على افلاطون وهو المحدودية فقد بني فكره وتحليله على النطاق المحدود لدولة المدينة بل رأى أن الوضع الأمثل هو العودة لهذا النطاق المحدود وقد وضح هذا من تحليله لحجم الدولة وصفة المواطن وغيرها . حيث تأثر مباشرة بالتجربة اليونانية ، وقد أخذ عليه وهو معلم من أصبح الاسكندر الأكبر بأنه لم يحبذ أهمية الاتحادات أو التوسعات .

ومع هذا فان هذا لايقلل من مساهمته فى الفكر السياسى فى عدة مجالات . فمن ناحية أكد أرسطو على أهمية التوازن فى الدولة وتوضيح ان المشكلة السياسية المجردة هى ايجاد توازن بين الحرية والسلطة فى الدولة وهو لم يكتف بمجرد توضيح الاساس بل انه حلل كيفية اقامة الدولة على مثل هذا التوازن .

كما ان من مساهماته توضيح ان سلطة الحكومة تخضع للرأى العام والقوانين الخاصة بالدولة . فضلا عن هذا فقد عالج فكرة السيادة فى الدولة ذلك المفهوم الذى طوره جون بودان فى عصر النهضة . ومن ناحية أخرى فقد اقترب أيضا من مبدأ فصل السلطات فى الدولة بتوضيحه أن الأجهزة الثلاثة فى الحكومة يجب ان تميز عن بعض .

كما يعتبر ارسطو رائدا في الدفاع عن الملكية الخاصة وتعتبر مساهماته في هذا المجال من المساهمات الخالدة في هذا المجال .

وعليه فانه اذا اعتبر أن المساهمة الرئيسية لافلاطون هي في أفكاره السياسية التي تنادى بالتغيير الثورى الدينامكي للوصول الى الأمثل فان أهم مساهمات ارسطو هي في مجال تحليله الواقعي للحكومات القائمة وتوضيحه للقوانين التي تحكم الظواهر السياسية .

ومن الواضح أنه لم يناد بضرورة اعادة تشكيل المجتمع من جديد على اسس يرسمها هو كما فعل افلاطون بل انه حلل الواقع كما هو ومبدؤه هذا واضح في تحليله للثورات كظاهرة عامة يمكن أن تتحقق في أي مجتمع وأى نظام سياسي وفقا لتحليله مع اعطائه مرشدا لكيفية التغلب على امكانية قيامها .

# الفصل الرابع

## انهيار دولة المدينة والاتجاه نحو العالمية

واهم ما يلاحظ على الاوضاع السياسية والافكار السياسية بعد أرسطو هو انهيار وحدة دولة المدينة التى مثلت الوحدة السياسية الرئيسية في اليونان القديمة والتى أنتجت اثينا - وهي أهمها - أول فكر سياسى أوروبى منظم ، فالأوضاع التى سادت بعد أرسطو لم تكن لتشجع على ازدهار الفكر السياسي ، ولقد تميز الوضع من الناحية السياسية بقيام الامبراطوريات ، فقد قضت مقدونيا - على يد الاسكندر الأكبر ، - ومن بعدها روما على دولة المدينة اليونانية ، أى أن المحدودية التى ميزت دولة المدينة اختفت في ظل الامبراطوريات والتوسع ، وبنفس المثل يلاحظ ان المحدودية التى ميزت أفكار افلاطون وأرسطو بدأت تتلاشى وظهر انجاه المحدودية التى ميزت أفكار افلاطون وأرسطو بدأت تتلاشى وظهر انجاه المحدودية التى العالمية على المستوى الفلسفى ه .

فمن ناحية الفكر السياسى يلاحظ ان أهم المفكرين اليونانيين فيما بعد أرسطو انتهوا الى أن السياسة والنشاط فيها تعتبر شرا وبالتالى فان على الفرد أن يبحث عن سعادته فى مجالات أخرى غير المجالات السياسية . وقد بدا واضحا ان السلطة السياسية فى ظل التوسعات الاستعمارية قد انفصلت عن العدالة وعليه فان أهم ما يميز الافكار السياسية فى تلك الفترة هو النظرة المتشائمة والساخرة التى انتشرت بعد ارسطو والتى تمثلت فى أفكار الابيقورية (۱) والرواقية ، (۱) ، وكان همها

 <sup>(</sup>۱) نسبة الى الفياسوف اليونانى ابيقور Epicurs مؤسس تلك المدرسة الابيقورية Epicurean وقد عاش فى الفترة من ٣٤٢ - ٢٧٠ ق . م .

 <sup>(</sup>۲) والرواقية Stoicism مدرسة فلسفية في الفكر السياسي أسميها زينون zeno عام ٢٠٨
 ق · م · وقد استمنت اسمها من المكان الذي كان يقوم زينون بالتدريس فيه وهو «Stoa» الرواق المنقوش،

الاساسى وأن تأخذ بأيدى الناس في أوقات الشدة والبلاء وذاك باستخدام اساليب انكفائية يتحصن داخلها الحكيم تجاه تفكك الحاضرات (٦).

ويلاحظ ان الاختلاف بين هنين الاتجاهين لايتمثل في اساس النظرة للاوضاع السياسية والنشاط السياسي ولكن الاختلاف بينهما يبدو في الافكار المقدمة في ظل هذه الأوضاع السياسية . فبينما اتخذ الابيقوريون موقفا سلبيا وطوروا افكارا سلبية بالدرجة الاولى اساسها ان أي حكومة يمكنها السيطرة على الافراد تعتبر حكومة فاضلة يجب طاعتها ، فان الرواقيين (٤) قدموا الكثير من الافكار الايجابية خاصة في مجال المساواة العالمية والقانون الطبيعي التي أثرت كثيرا على الفكر السياسي الأوروبي .

الابيقورية: وهذه الفلسفة تحاول ان تفلسف أو ترشد وتمنطق الوضع القائم الذي وضح فيه انفصال الفرد عن الدولة وضرورة ان يبحث الفرد بنفسه عن هدفه في الحياة وهو تحقيق السعادة. وقد اوضح الابيقوريون أن أهم هدف للحياة هو تحقيق السعادة للفرد، وإن السعادة هي اشباع الرغبات الروحية والاخلاقية والمادية لكل فرد. وبالنالي فان الدولة ماهي الا اداة لاشباع رغبات الأفراد. والقانون ماهو الا وسيلة نفعية لضمان السلام والطمأنينة بالنسبة للافراد. وعليه فان من وجهة نظرهم أن أي حكومة يمكنها أن تفرض القانون تعتبر حكومة فاضلة ويجب ان يخضع لها الأفراد تحقيقا لمصالحهم. ومن ثم فلا يوجد فرق بين نظام ملكي مستنير ونظام استبدادي مادامت جميعها تحقق للفرد رغباته (ن). فقد طغي الاتجاه النفعي على افكار الأبيقوريين .

<sup>(</sup>٣) انظر : توشار ، مرجع سابق ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) The Stoics ، كما يطلق عليهم أيضا ، أصمحاب الرواق ، أو أهل المظال ، .

 <sup>(</sup>٥) لمزيد من المعلومات عن الابيقورية انظر : سباين ، مرجع سابق ، الكتاب الأول ،
 ص ١٧٠ – ١٧٤ .

الرواقية: وهي فلسفة أخلاقية مثالية وجوانية ه(١) بمعنى أنها تهتم بالحياة الروحية الداخلية للانسان ولاتبالي بما يقع له من احداث خارجية ويتجلى هذا في اخلاقياتها القائمة على أصالة فكرة الحرية وسيطرة النفس على انفعالاتها ، حيث تلتمس قاعدتها ومعيارها في اطمئنان النفس ورضي الصمير . والحرية وفقا لهذا ، حرية الشخصية التي تعرف كيف تحكم نفسها وفقا لقانون تسنه هي نفسها عن طريق التدريب الشديد للارادة وعدم الاهتمام بالملذات الظاهرة(١) : ومن ثم تكون السعادة في يد الفرد نفسه وتحكمه في انفعالاته بصرف النظر عن المؤثرات الخارجية والتي لاسيطرة له عليها .

وقد تميزت هذه المدرسة الفكرية بأنها جاءت ثمرة لجهد العديد من الرواد على مر تاريخها الطويل منذ أسسها زينون وحتى الغاء المدارس اليونانية في القرن السادس الميلادي (^). كما تميزت بأنتشار افكارها وجاذبيتها ، فقد جمعت بين روادها النقيضين : القاع والقمة ، وضمت من كان عبدا - وهو ابكتيتوس ، ومن كان امبراطورا - وهو ماركوس ( مرقس ) أوريليوس (1) - وذلك في نسيج فكرى متكامل ومترابط ينادى بالمساواة العالمية بين البشر جميعا .

(٦) د . عثمان أمين ، الغلسعة الرواقية ، القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧١ ، ص ٩ و ١٦٩ .

 (١) انظر : سُباین ، مرجع سابق ، الکتاب الثانی ، ص ۲۱۹ . لعزید من المعلومات عن الرواقیة عامة انظر ص ۲۰۹ - ۲۳۱ .

(^) والمذاهب الرواقى يقسم عادة إلى ثلاثة عصور :

أ – الرواقية القديمة : من ٣٢٢ – ٢٠٤ ق . م . وأهم روادها زينون وكليانتس .

ب - الرواقية الوسطى : فى القرنين الثانى والأول ق . م . ومن أهم روادها : بنسياتوس ، وبويتوس ، وبوزيودينوس (وهو سورى الأصل) . وقد تأثرت افكار تلك الفترة بأفلاطون وأرسطو .

حـ - الرواقية الحديثة : من القرن الأول بعد العيلاد وحتى اغلاق المدارس اليونانية
 عام ٥٢٩ . وأهم روادها من الرومان هم : سنيكا ، وابكتيتوس ، وماركوس أوريليوس .

انظر ولمزيد من المعلومات : المرجع السابق ص ٣ – ٨٠ .

(٩) عن آراء كل منهما انظر عثمان أمين ، مرجع سابق ، ص ٢٤١ – ٢٦٩ . انظر ايضا : . 166 - 145 - Ebenstein, op. cit . , pp . 145 وهى تعتبر الى حد كبير اعادة صياغة لافكار افلاطون وأرسطو المحدودة مع اعادة تفسيرها على مستوى عالم، أى انها تمثل انعكاسا لدور الامبراطوريات ولكن اساسها مازال افكار افلاطون وأرسطو الى حد كبير . فالافكار التى اعتبرها افلاطون وأرسطو صالحة للتطبيق بالنسبة للاثينيين ، جعلها الرواقيون صالحة وفى متناول أى فرد دون تفرقة بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة أو غيرها .

ومن الجدير بالذكر أن معظم روادها ليسوا من اليونانيين بل من مناطق البحر الابيض المختلفة بما في ذلك منطقة سوريا والجزر . كما أن أكثر أفكارها جاذبية جاء بها الرواقيون الرومانيون ، النين وقعوا تحت تأثير الثقافة اليونانية ؛ وقد تزامنت مع ازدهار مدرسة الاسكندرية – الني ذاع صيتها ثقافيا – والتي يعتقد أن الرواقية قد تأثرت بها .

فقد نادت الرواقية بالعالمية والمساواة وضرورة التمسك بالاخلاق واوضحت مكانة القانون الطبيعي من الوجهة الفلسفية الأمر الذي تبناه الرومان فيما بعد من الوجهة القانونية . والفلسفة الرواقية تهدف لبلوع السعادة . ومن ثم فقد اهتم روادها بالفلسفة لتوصلهم للحكمة التي تمكن الانسان من الوقوف على الحقيقة التامة الشاملة لاجزئياتها . فالفلسفة في نظرهم هي : «علم الأمور الالهية والأمور البشرية» ، وهي علم الموجودات العاقلة حيث العنصر المشترك بين العالم الالهي والعالم البشري هو العقل (١٠) .

فالافتراض الفلسفى الاساسى للرواقية هو أن كافة أوجه الطبيعة هي تعبير عن حكمة عالمية تقترب من مفهوم الآله الاوحد . فقد وجد الرواقيون أن هناك حكمة ومعقولية ورشدا ينتمى اليها كل ماهو موجود في الطبيعة بما يقترب من مفهوم الإله الأوحد . وأن الفرد باعتباره كاننأ

<sup>(</sup>١٠) عثمان أمين مرجع سابق ، ص ٨٤ .

ويوضح الرواقيون أن مهمة الفلسفة مهمة عقلية عملية أساسًا حيث ننركز على استبعاد كل ما يخالف العقل . وأهم العلوم الفرعية للفلسفة في نظرهم هو علم الأخلاق وهو يأتي قبل علم الطبيعة وعلم المنطق : الذي اعتبروا مهمته سلبية ، على عكس السفسطانيين الذي اتخذوا نفس التقسيم الثلاثي ولكن اعتبروا علم المنطق أهم تلك العلوم .

مفكراً بالدرجة الأولى ينتمى الى المعقولية والرشد ويمكن أن يدرك حقائق الأمور كما توضحها الطبيعة . وأن هذا الرشد وهذه المعقولية يتميز بها الأفراد جميعا أى لاتقتصر على عنصر أو فئة أو جنس معين . أى ان مااعتبره اليونانيون في ظل اثينا او في افكار أرسطو قاصرا على الاثينيين من المواطنين وما اعتبره افلاطون قاصرا على الفلاسفة الحكام ، اعتبره الرواقيون صفة اساسية للفرد ككائن رسيد و عاقل . فالعقل والحكمة تنتمى للانسان كانسان .

وبالتالى فقد نتج عن هذا المنطق الفلسفى عدة مبادىء أساسية :

- (۱) ان الكون يحكمه قانون طبيعى واحد لايتبدل وان هذا القانون الطبيعى يمكن أن يدركه العقل الانسانى ، وان الخروج عليه خروج على طبيعة الاشياء .
- (٢) أن الافراد متساوون بحكم تمتع كل منهم بالرشد والعقل فالجميع ينتمون لمملكة العقل وأنه لايوجد فارق بين العقلاء بل ان الفارق هو بين العاقل وغير العاقل أو المجنون .
- (٣) أن الافراد ينتمون الى أخوة عالمية وبالنالى يتخطون على أساسها حدود الدولة ، فالدولة فى رأيهم ليست بالضرورة الوحدة الاساسية التى يمكن ان تحقق للفرد ذاته وان تحقق الفضيلة بل إن على الافراد النطلع الى خارج اطار الدولة أى الى العالم ككل .

ومن الجدير بالنكر أن الرواقيين قد فصلوا تماما بين الأخلاق والسياسة واعتبروا ان الاخلاق وحدها دون السياسة هي القوة المحركة للافراد وانها ليست من اختصاص الجماعة بل هي من اختصاص الفرد وحده وبالتالي يمكنه التحكم فيها ، فقد كان التأكيد على الاكتفاء الذاتي المعنوى للفرد ، ومع اهتمامهم بالاخلاق على المستوى الفردي فقد اهملوا السياسة تماما واعتبروا ان حياة الفرد أسمى من الحدود التي تفرضها الدولة عليه . وان الدولة ليست هي الوسيلة الوحيدة التي بها يظهر الرجل الفاضل حيث ان الانسان ينتمي لمجتمع اكبر هو الانسانية ككل . والفرد يستطيع أن يصل الى الكمال ، وصرف النظر عن النظام القائم في

دولته - عن طريق اتباع القانون الطبيعى . وعلى هذا فقد الطلقوا على الفرد لقب «المواطن العالمى » . وباختصار فالافراد يخضعون لقانون طبيعى واحد ويتمتعون بالمساواة من حيث أن كلا منهم يتمتع بالعقل والحكمة وجميعهم ينتمون الى جماعة عالمية طبيعية واحدة . فقد دعوا «لجامعة انسانية هاننا : بمعنى حركة وحدة جامعة Pan ، ولكن على مستوى عالمى وعلى أساس روحانى وليس سياسى .

فالافراد يجمع بينهم اتحاد يتمثل في القانون الطبيعي ، وذلك في الطار العالم «Cosmos» ككل الذي أطلقوا عليه الممدينة العالم (۱۱) «Cosmopolis» رمزا لترابط ووحدة أجزائه في كل واحد ، حيث يعيش الأفراد جميعا في اطار هذه العائلة العالمية الكبيرة التي لاتحدها حدود سياسية أو انقسامات مفتعلة . وبالتالي فان أية قوانين وضعية وان كان من الواجب تقبلها الا أنها لاتخل بالقانون الطبيعي .

وفي هذا المجال يلاحظ ان الرواقيين وأن نادوا بالمساواة المطلقة وفقا للقانون الطبيعي الا انهم في نفس الوقت كانوا واقعيين في تسليمهم بوجود فوارق بين الأفراد: أي بوجود عدم مساواة . ولكن هذه الفوارق الاجتماعية والمادية يعتبرون انها نتاج القوانين الوضعية : فهي شرور في الجزئيات ومظاهر الأشياء ، ولاتنتقص من الحرية الحقيقية للفرد وهي حريته الداخلية : أي سلطته على ذاته وقدرته على التحكم في نفسه . وتأكيدا للمساواة الطبيعية الأصلية فقد أوضحوا أن الأفراد عاشوا قبل المجتمع المنظم فيما أسموه بالعصر الذهبي حيث كان اتصالهم بالطبيعة مباشرا وحيث كانت المساواة بينهم مطلقة وعليه فقد نادي الرواقيون بضرورة تقبل مايفرض من عدم مساواة وفسفته على أساس انه يمثل خروجا عن القوانين الطبيعية وعن الأصل .

واذا كان الرواقيون قد وضعوا الآسس الفكرية للعالمية على مستوى فلسفى ، فان العالمية من بعدهم استمرت في شكل قانوني وادارى في ظل الامبراطورية الرومانية ثم في شكل ديني وسياسي في ظل الفكر السياسي المسيحي والاسلامي .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ص ٢١٤ – ٢١٦ و ٢٦٨ – ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۱۲) انظر توشار ، مرجع سابق ، ص ٤٨ ـ

## القصل الخامس

## الفكر السياسى الرومانى

أول ما يلاحظ أن الرومان لم ينتجوا فكرا سياسيا اصيلا خاصا بهم على الرغم من أن الامبراطورية الرومانية دامت أكثر من ألف عام الا أن الرومان لم يكونوا رجال فكر وقلم وانما رجال سياسة وادارة وعسكرية . والبعض يتساءل عن سبب هذه الظاهرة وهناك عدة تبريرات :

ان الرومانيين وقعوا في اوائل تاريخهم في اطار الثقافة اليونانية وبالتالى فقد تأثروا بها وأصبحوا تلامنتها أي و تهلنوا "(") وصار هناك نوعاً من الاندماج بين الثقافة اليونانية والرومانية ويمكن النظر الى أن تدريس أرسطو للاسكندر مثل رمزيا حقيقة أن اليونان ظلت سيدة العالم في مجال الفكر على الرغم من فقدها لاستقلالها السياسي والتغير الوحيد الذي تم في هذا المجال خلال قرنين من وفاة أرسطو هو حلول روما محل مقدونيا مع استمر ار التأثير الثقافي اليوناني وسموه . (") ومن الجدير بالملاحظة أن الرومان قد تأثروا خاصة بالرواقية والابيقورية وما تضمنته من مفهوم العالمية والقانون . وقد استمر تأثير الثقافة الهلينية «Hellenic» لمدة والقانون . وقد استمر تأثير الثقافة الهلينية ، ومن ثم عرفت خمسة قرون تبدأ من ٥٠٠ ق . م . حيث أخذ عنها ، ومن ثم عرفت تلك الفترة بالمرحلة الهلينستية Hellenistic ، القائمة على ذلك النهلن .

<sup>(</sup>۱۳) لمزيد من المعلومات عن مفهوم ء الفكر المتهان ، وابعاده انظر : توشار ، مرجع سابق ، ص ٤٥ ــ ٤٨ ـ

Ebenstein, op, cit., 109.

- من ناحية أخرى فالامبراطورية الرومانية مع مرورها بالعديد من الازمات الصغيرة الا انها لم تمر بأزمة واحدة طاحنة تهز كيانها وقد سبق ان اوضحنا ان الفكر السياسي عامة يزدهر في وقت الارمات . فلم نفع الامبراطوريه الرومانية في حرب طاحنة مئل البلويونيز وما أنتجته من آثار كان من أهمها ازدهار الفكر السياسي اليوناني .
- " يضاف الى هذا ان اتساع الامبراطورية جعلها تضم العديد من الجماعات والافراد والدول وبالتالى فقد افتقرت الى ارتباط الفرد المباشر بها ، فالشعور بالانتماء كان ضعيفا نتيجة كبر حجم الامبراطورية . على خلاف الوضع فى اليونان القديمة وفقا لما اوضحناه فى ظل دولة المدينة .

وباختصار يمكن القول أن الرومانيين تميزوا بالتجربة الواقعية والعملية ولم يتميزوا بالفكر السياسي على عكس اليونانيين .

ومن الملاحظ انه لم يكن - حتى أصبحت روما أقوى قوة فى العالم فى ذلك الوقت - أن بدأ التحليل المنطقى لمنظماتها السياسية ، وحتى عندما تم ذلك فقد حدث على أيدى بوليبيوس ، وهو يونانى الأصل ، وخليفته شيشرون وهو وان كان رومانيا الا انه لم يأت بالجديد من الافكار - بل كانت افكاره تكرارا لافكار ارسطو وبوليبيوس والرواقية ، فضلا عن سنيكا الذى كان رواقيا رومانيا .

أى ان الافكار للسياسية التى جاءت فى العصور الرومانية تفسيرا للأوضاع السياسية القائمة فى ظل الامبراطورية الرومانية جاء بها اما يونانى أو رومانى مكررا لافكار يونانية ولكن على نطاق عالمى.

#### بولیبیوس Polybius ( ۱۲۲ – ۲۰۴ ق . م )

وهو مؤرخ يونانى الأصل ، تولى العديد من المناصب السياسية والعسكرية مما جعله من ضمن اليونانيين الذين أسروا وارسلوا الى روما حيث ظل بها نحو ١٧ عاما . (١٥) وقد عمل فى خلال هذه الفترة على دراسة تاريخ روما(١٦)والأوضاع السياسية الرومانية ، فضلا عن نشاطه التربوى واتصالاته الوأسعة . وقد انتهى به الحال للعودة لوطنه اعترافا بعلمه وجهده التربوى .

ولعل أهم ما قدمه بوليبيوس للفكر السياسي هو نظريته في دورة الحكومات، دورة اشكال الحكومات. أو كما اطلق عليه عجلة الدساتير أو الدورة الدموية للدساتير، وقد انطلق في تحليله من نفس آراء افلاطون وأرسطو وخاصة الأخير: حيث قسم الحكومات الى ستة انواع ثلاثة منها نقية، صالحة، غير مختلطة هي: الملكية، والارستقراطية، والديمقراطية، وتقابلها ثلاثة مختلطة، غير نقية هي: الاستبدادية، والاوليجاركية، والاوكلوقراطية. ومعيار التفرقة بين النوعين هي ما اذا كان الجكم لصالح الحاكمين أم المحكومين. كما أوضح أن كل نوع جيد يتحول في الدورة الى نقيضه الذي ينشأ منه نوع الحكم الصالح التالى في أفضليته وهكذا.

فقد افترض أن الشكل الاصيل للحكم هو الملكية مع ارتباط الملك بالمثاليات الاساسية مثل العدالة والواجب . ولكن هذا اننوع يتدهور الى الحكم الاستبدادى وذلك أذا مابدأ الملك في الاطاحة بالعدالة والقيم المعنوية القائمة . والنوع الاستبدادي يؤدي الى ائتلاف مكون من النبلاء والحكماء وقد أطلق على هذا النوع الذي يمثلونه ، الارستقراطية ، اما أذا بدأت القلة

<sup>(</sup>١٥) كان من بين نحو ١٠٠٠ من الشخصيات اليارزة الذين أخذتهم روما بعد غزوها لمقدونيا بدعوى محاكمتهم وظل بها حتى أفرج عنه هو والـ ٣٠٠ الباقون على قيد الحياة .

<sup>(</sup>١٦) ركز عمله على فترة قصيرة نسبيا من تاريخ روما الطويل وهي من ٢١٩ ق . م إلى ١٦٧ م .

فى فقدان الحكمة والفضيلة فانها تتجه الى الحكم بعيدا عن العدالة وينشأ نوع جديد يعرف بالاوليجاركية ، أما الديمقراطية فتحدث عندما يبدأ الشعب أو الأفراد فى الثورة ضد اساءة الحكم ، والديمقراطية نفسها تتحول الى حكم غوغائى صرف ، أو ما أطلق عليه ، الاوكلوقراطية ، وهذا النوع قد يؤدى الى ظهور حاكم مستبد جديد نستخدم العنف والقوة فى قهر الآخرين ومن ثم تبدأ الدورة من جديد . والسّكل التالى يوضح دورة الحكم عند بوليبيوس :

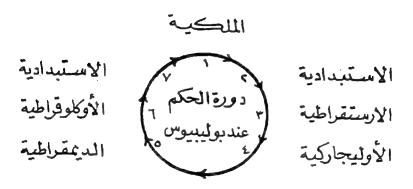

هذا وبنظرة تحليلية موضوعية تنبأ بوليبيوس بحتمية انهيار الامبراطورية الرومانية التى عاصر نهضتها وازدهارها لتصبح قوة عالمية تتميز بامتدادها في العالمين الغربي والشرقي، وذلك في ضوء رؤيته السابقة لدورة الحكومات.

ومن ناحية أخرى فان بوليبيوس أسهم بنظريته فى الاستقرار السياسى التى تأثر فيها بأفكار ارسطو وان كان من الناحية العملية التحليلية قد قدم الكثير عنها . فقد رأى لكل نوع من الحكم يحوى بذور فنائه وجرثومة فساده وعليه فان الدستور يجب أن يجمع بين عناصر كل نوع من أنواع الحكم ، وهذا التوازن فى رأيه هو السبب فى الاستقرار السياسى فى كل من اسبرطه والامبراطورية الرومانية . فالدستور المختلط هو أساس الاستقرار حيث يكبح الدورة الدموية للدساتير والميل للتدهور .

وفى تحليله لروما بالذات فقد أوضع ان دستور روما يحقق هذا التوازن: فالقناصل تضمنوا السلطة الملكية أما مجلس الشيوت أو السيناتو Senato » فقد مثل السلطة الارستقراطية ، أما الارادة الشعبية فتتمثل في الجمعيات الشعبية .

وقد أكد على أن وجود سلطات ثلاث ومصادر ثلاثة لهذه السلطة يتطلب وينتج عنه نظام للرقابة والتوازن .

وقد كان هذا بمثابة أول تحليل للرقابة والتوازن بين السلطات يقترب الى حد كبير من المفاهيم الحديثة فى هذا المجال ويعتبر متقدما عن أفكار سابقيه أفلاطون وارسطو . فاذا كان افلاطون قد اقترح مبدأ الدستور المختلط ، كما بلوره أرسطو بوضوح خاصة فى دولته الدستورية ، الا أن عنصر الاختلاط هنا يتمثل فى جماعات وطبقات اقتصادية واجتماعية وليس فى فروع الحكومة : وكما وضح من آراء أرسطو فان الدولة الدستورية قائمة على مبادىء ثراء القلة ، وحرية الكثرة من الفقراء ، على خلاف بوليبيوس الذى قصد خليطا من مبادىء السلطة الحكومية . (١٧).

وقد اعتبر بوليبيوس أن نظام الرقابة والتوازن هذا اسهم فى استقرار روما وقوتها مما مكنها من تحقيق الانتصارات الضخمة ، كما أن قوة روما ترجع للجيش الرومانى وما تميز به من طابع خاص ، حيث اعتمد كجيش شعبى على المواطنين الرومانيين وما ارتبط بهم من وعى سياسى وانتماء للدولة والارتباط بها . فضلا عن أن قوة الامبراطورية الرومانية ترجع لنظامها القانونى ودستورها القائم على أساس عقلانى كركيزة للسلطة التى لاترجع لأصل دينى يستند لرضاء الآلهة عنها .

ويعد بوليبيوس أول من طبق الأسلوب المؤمسى فى دراسة السياسة ، ورائدا فى ربط السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية . حقيقة أنه تأثر بافلاطون وأرسطو فى تحليله المؤسسى ، الا انهما درسا تلك المؤسسات بربطها بالحياة الفاضلة للجماعة وللفرد فى ظل دولة المدينة التى اعتبرت الوضع الأمثل ، بينما كان بوليبيوس رائدا فى بحث ودراسة النسيج المؤسسى للدولة باعتباره العامل الأساسى المحدد فى تكوين القوة

Ebenstein, op, cit., 100

(۱۷) انظر:

#### شیشرون « سیسرو » Cicero

(١٠٦ - ١١ ق . م)

#### مكتبة t.me/ktabrwaya

أسهم ماركوس تويليوس شيشرون إسهاما كبيرا فى مجال القانون الطبيعي ولو لا أفكاره لما اتجه الفكر الغربي لهذا التطور (١٨). ويعتبر أهم من حاول تطبيق الافكار اليونانية على الوضع الروماني. فقد كان سباقًا في نقل الفلسفة اليونانية الى اللاتينية . وقد عمل شيشرون بالسياسة والمحاماة وكان كاتبا وأديبا وأهم ما خلفه لنا هو كتابي " الجمهورية " و ه القوانين ، . ومن المعروف انه قد تأثَّر تأثَّرا مباشرا بالافكار اليونانية ومن الواضح تأثره حتى في اتخاذ أهم كتابات افلاطون لتكون عناوين كتاباته . وقد درس الفلسفة على يد فيلسوف تربى في أكاديمية افلاطون – هو فبلون لاريسا – وهاجر اليي روما عام ٨٨ ق . م ثم استكمل دراسة الفلسفة في اثينا ، كما درس القانون في روما ، ولكن كتاباته تميزت بالنواحي التجريبية أكثر من الاتجاهات الفلسفية. وقد تجول في رحلة علمية الى اليونان وأسيا الصغرى في دراسة للبلاغة والفلسفة اسهمت في تشكيل افكاره . وقد تميز في الخطابة والبلاغة وعرف بأنه أكبر خطباء روما ، كما نفي لمدة عام من دولته وكان من أكبر مناصرى القانون والدفاع عنه وقد عاصر فترة الصراع بين الارستقراطية والجماهير الشعبية الرومانية ، مع انه كان من أهم مناصري القانون الا أنه لم يستطع الا أن يواجه الجماهير بأقصى درجات الطغيان على أمل تحقيق الاستقرار . ولكنه وجد في هذا مناقضة لارائه المنادية بسيادة القانون فاتجه الى مجابهة الطغيان والتأكيد على التخوف منه . وبالتالي فقد كان من المشجعين على قتل يوليوس قيصر عام ٤٤ ق. م حيث تولى على اثر ذلك منصب حاكم ، ولكن في العام التالي لهذا العام قتل شيشرون نفسه على يد انطونيو، الذي عرف بعدائه للنظام الجمهوري

<sup>(</sup>١٨) لمزيد من المعلومات انظر سباين، مرجع سابق، الكتاب الثاني، ص ٢٣٣ - ٢٤٢ .

ذلك النظام الذى كرس شيشرون حياته وكفاحه السياسى للدفاع عنه . هذا وتمثل حياته كلها الصراع بين الأقكار والتطبيق العملى .

وقد اتبع شيشرون نفس أفكار ارسطو فيما يتعلق بالجماعة أو الدولة حيث اعتبرها كائناً طبيعيا ينمو نتيجة نمو الحياة الاجتماعية بين الافراد ولم يعتبرها هيئة مصطنعة تنشأ لتحقيق مصالح الافراد . كما فسر الحكومة على انها مؤسسة تنشأ بهدف المحافظة على وحدة الجماعة وقد جاءت أفكاره في أشكال الحكومات ودورة الحكومات وضرورة وجود نظام مختلط للحكم ونظام للرقابة والتوازن على نسق أفكار بوليبيوس .

ففيما يتعلق بالحكومات فقد أخذ أفكار ارسطو وطبقها على روما كما تأثر أيضا بأفكار بوليبيوس وقد اعتبر ان دستور روما الأصلى هو الملكية ولكن بما ان الحكومات لديها ميل اساسى الى التدهور فان هذا النوع لابد ان يتدهور وفقا لما أوضحه أرسطو .

والامر في النهاية سينتهي بتبلور نظام الحكم الاستبدادي ، وبالتالي فانه لاخلاص من تدهور الأوضاع الا بايجاد حكومة دستورية على نمط التحليل الأرسطى فيتحقق في اطارها التوازن بين الديمقراطية والاستبدادية .

وقد أخذ شيشرون نظرية القانون الطبيعى عن الرواقية ولكن بلورها وأكسبها شهرة كبيرة في أوربا . حيث رأى أن الطبيعة والمبادىء الاخلاقية والعقلانية والرشد يمكن اعتبارها كمترادفات تبوح للفرد ببعض القوانين التي توضح لنكاء الفرد ماهو في نفس الوقت طبيعى ورشيد واخلاقي . وهي في ذلك تمده بمستويات مطلقة للصواب والخطأ بما يجب أن يسترشد به في كافة التصرفات البشرية وأن يحكم عليها بموجبه . وبلختصار شديد فان هناك قانونا طبيعيا عاما هو العقل والحق . ويستدل عليه من أن الكون له خالق واحد هو الإله ، وبالتالي فلهذا الإله قانون واحد يسرى على جميع الأفراد . هذا القانون الطبيعي هو دستور العالم أجمع وهو خالد لايتغير لا بالزمان ولا بالمكان ويتساوى أمامه الأفراد على أساس العقل .

وقد أوضح شيشرون تسلسلا من مساواة الافراد في العقل وأمام الخالق - مفهوم المواطنة أو الرعوية - حيث يتساوى الأفراد في رعويتهم للدولة . ومن الملاحظ في هذا المجال انه لم يهتم بهذه الآراء دفاعا عن الديمقراطية السياسية ولكنه اهتم بالدفاع عن البشر كبشر لهم حقوق وكرامة وبالتالى تناول الرق ولم يعتبرهم مجرد الآت حية بل اعتبرهم من البشر ؛ الأرقاء لهم حقوق أصيلة ، ولذلك دافع عنهم.

ومن رأى شيسرون ان الدولة لاتقوم الا اذا المحترفت بحقوق الأفراد و الالتزامات وان هذه الالتزامات والحقوق هي الرابط الاساسي واعتبر أن الدولة مجتمع أخلاقي ، وهي مجموعة من الأفراد تملك فيما بينيا القوانين والدولة بهدف تحقيق الصالح العام المشترك : ومن هنا جاء لفظ الكومنولث « Commonwealth » والذي يعني تروة الشعب . فتأكيده على أن الدولة مؤسسة أخلاقية انتهى به الى ان الدولة ملك عام للشعب . ومن هنا فقد أكد على أن اى سلطة سياسية لايمكن ان تعتبر شرعية الا ومن هنا فقد أكد على أن اى سلطة سياسية لايمكن ان تعتبر شرعية الا اذا ارتكزت على ارادة شعبية ، هذا في اطار ما أكده من ان الدولة وقوانينها تخضع للقانون الأعظم ، وهو القانون الطبيعي الذي يمثل اعلى قواعد الحق والعدالة .

Sineca سنیکا

وأهم افكاره السياسية ، دفاعه عن الطغيان والحكم الإستبدادي (۱۱) ، حيث أكد أن المشكلة ليمت البحث عن أفضل انواع الحكومات ولكن الأهم اقرار الأوضاع القائمة . وبالتالى فقد أقر الحكم الديكتاتورى حيث رأى أن الشعب يتميز بالفساد وان حكم الشعب يتميز بالطغيان والظلم أكثر من حكم الديكتاتورية ، وأوضح ان السياسة ليست مجالا للرجل الفاضل ولكنه وجد - باعتباره رواقيا - أن الشخص الفاضل وان لم يعد له مجال في خدمة مجتمعه نتيجة فساد هذا المجتمع الا انه يمكنه أن يقدم خدماته بفاعلية في مجتمعه الأوسع وهو الانسانية . أي أنه رأى أن الفرد مواطن في دولته كما انه مواطن في مجتمع أوسع

<sup>(</sup>۱۹) لمزید من المعلومات عن سنیکا انظر : المرجع السابق ، ص ۲۵۰ – ۲۷۳ . انظر أیضاً : د . عثمان أمین ، مرجع سابق ، ص ۲۲۷ – ۲٤۰

وهو البشرية بأجمعها ، بالتالى فان الفرد الفاضل يمكنه أن يقدم خدماته الاجتماعية للانسانية حتى وان لم تكن لديه قوة سياسية وجدير بالذكر ان سنيكا عاش في ظل حكم نيرون – طاغية روما ، وكان معلمه لفترة .

وقد جاء سنيكا بنظرية العصر الذهبى التى تدور حول ان: الافراد وجدوا فى مجتمع مثالى سابق على وجود الدولة وفى ظل هذا المجتمع عاشوا حياة بسيطة وتمتعوا بالمساواة المطلقة فى ظلها احتكموا لأكثرهم عقلا ولكن تطور المدنية أدى الى الحاجة الى ظهور الحكومة والدولة والقانون لتنظيم شئون الأفراد وهؤلاء الأفراد بدأوا فى الاعتداء على بعضهم البعض لتحقيق مصالحهم الخاصة وبالتالى كان لابد من وجود القانون. وقد انتحر سنيكا بأمر من نيرون بعد اشتراكه فى مؤامرة ضده.

### أهم مساهمات الرومان في مجال الفكر السياسي :

كانت مساهماتهم محدودة ولكن يلاحظ اسهامهم الواضح في مجال القانون . فقد انتهوا الى تجميع القوانين ووضع قانون روما الموحد الذى تكون من القانون الروماني والتي أخذت من الشعوب المختلفة التي ضمتها الامبراطورية الرومانية . ومن ناحية اخرى فقد ركزوا على سيادة القانون فالمشكلة ليست مشكلة اختلافات عنصرية ولكنها في الواقع مشكلة كيفية ترتيب حقوق وولجبات للأفراد داخل الامبراطورية ، وقد اتسع مفهوم الرعوية ، أي المواطنة ، وقام على اعطاء حقوق وواجبات قبل الأفراد بعضهم بعض وقبل الدولة . وركزوا على مفهوم المساواة وبالتالي تركت حرية اكتساب الجنسية أي أنهم وسعوا قاعدة المواطنين وجعلوا للجميع قانونا واحداً باعتبارهم رعايا الامبراطورية الرومانية كأن المواطنة أخذت طابعاً عالميا وليس محليا كما كان الحال في اليونان القديمة ، فقد اسهموا في الهياكل التنظيمية للحكم الروماني في تطوير المحاكم الرومانية ، وركزوا على مفهوم السيادة الشعبية اي أن الدولة مع أنها مصدر الحقوق وركزوا على مفهوم السيادة الشعبية اي أن الدولة مع أنها مصدر الحقوق

وفى هذا المجال يلاحظ ان الرومان اخذوا بالنشأة الطبيعية للدولة ولم يأخذوا بالنشأة المصطنعة ولا بالعقد الاجتماعى . ومع ذلك فانهم على الرغم من عدم أخذهم بالعقد الاجتماعى فى نشأة الدولة الا انهم اتخذوا

مفهوم العقد الحكومى: حيث اعتبروا أن هناك عقدا بين الشعب والحاكم حيث ان الشعب هو مصدر السيادة ولكن الشعب تنازل بموجب هذا العقد عن سيادته للحاكم. فكان الحاكم في رأيهم هو وكيل للشعب والشعب هو مصدر السيادة ومع هذا فانهم لم يقروا مبدأ الثورة. ومن المعروف أن مبدأ السيادة تبلور بوضوع في الفكر السياسي في ظل الامبراطورية الرومانية في اطار سلطة روما على الشعوب الأخرى التي تضمها الامبراطورية.

فقد جاء الرومان بمفهوم السلطة العليا ، أو السيادة «Imperium» ، وهى من أصل لاتينى ، وقد استخدمت أصلا فى مجال الامبراطورية الرومانية ، وما تضمنته من سلطة عليا فرضت على الشعوب الأجنبية «Imperium Romanum» ، ومنها اشتقت كلمة امبريالية المبريالية . (٢٠) .

<sup>(</sup>۲۰) كما ان منها جاءت كلمة امبراطور Imperator .

لمزيد من المعلومات انظر : د . حورية توفيق مجاهد ، الاستعمار كظاهرة عالمية : حول الاستعمار والامبريالية

والنبعية ، القاهرة : عالم الكتب ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٥ ، ص ١٩ – ٢٠ .

# الباب الثانى الفكر السياسي المسيحي

جاءت المسيحية كديانة روحية خالصة ، وسيطر على الفكر المسيحي قول المسيح : ممملكتي ليست من هذا العالم ، (١) فالمسيحية دين فقط وليست دينا ودولة معا ، وبالتالي لم تتضمن تعاليم المسيح مبادي سياسية أو أسسا للدولة ، وإن كان قد نص على مبدأ الطاعة والتسليم للسلطة الزمنية القائمة . فالتأكيد هو على السمو الروحي وأن يكون كل فرد في داخله على صورة المملكة الله التي أعلنها المسيح (١) ، فمن الطبيعي أذن أن تنظر نظرة سلبية لكافة الاعتبارات المادية حيث الاهمية الحقيقية للقيمة الأخلاقية ، كما أن الضوابط في طبيعتها روحية خالصة ؛ أما الأمور الدنيوية على اختلافها فقد نظر لها نظرة متدنية على أنها لذات أرضية . وبالتالي فإن على الفرد أن يتحمل الشرور الدنيوية ، وينشد أرضية ، وتتضح هذه الرؤية في ضوء ما أكده المسيح في بشارته بأن الدنيوية ، وتتضح هذه الرؤية في ضوء ما أكده المسيح في بشارته بأن الدنيوية العالم وشيكة بحيث أن البعض من الموجودين في وقت ظهوره لن يموتوا حتى يرون تلك النهاية .(٦) ومن ثم فيجب على الفرد ألا يقتصر يموتوا حتى يرون تلك النهاية .(٦) ومن ثم فيجب على الفرد ألا يقتصر

<sup>(</sup>١) انجيل يوحنا ، الاصحاح الثامن عشر : ٣٦ ، انكتاب المقدس : أى كتب العهد القديم والعهد الجديد ، مترجم من اللغات الاصلية وهي اللغة العبرانية واللغة الكادانية واللغة اليونانية ، القاهرة : دار الكتاب المقدس ، ١٩٧٦ .

وقد اعتمدنا على هذا المصدر في كافة الأشارات المرجعية الخاصة بالاتاجيل وأعمال الرسل والرسائل .

<sup>(</sup>٢) يرى توشار أن اعلان المسيح المملكة الله، عنى بالضرورة نهاية السياسة ، بقدر ما تعتبر هذه الاخيرة منهجا عقلانيا لتنظيم العالم . انظر : توشار ، مرجع سابق ص ٨٤ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ، حقا أقول لكم إن من القيام ههنا قوما لاينوقون الموت حتى يروا ملكوت الله ، ، انجيل لوقا ، الاصحاح التاسع : ٢٧ . كما جاء فى الانجيل أن يوحنا المعمدان كان يكرز قائلا : ، توبوا الأنه قد اقترب ملكوت الرب ، ، انجيل متى ، الاصحاح الثالث: ٢٠ . كما كرر المسيح نفس العجزة : ، من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات ، ، انجيل متى ، الاصحاح الرابع : ١٧ . كما ينصح تلاميذه الاثنى عشر قائلا : ، اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السموات ، ، انجيل متى ، الاصحاح العاشر : ٧ .

لمزيد من المعلومات انظر : توشار ، مرجع سابق ص ٨٤ - ٨٦. .

على مجرد تحمل الشرور الدنيوية بل أن يستتمرك المآسى والآلام لصالح جياته الزوحية الخالصة والدعوة الهدف الروحي هي دعوة التسامي الملائكي والتقبه بالقديسين . فمن تعاليم المسيح: وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن . وأما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك وبأخذ ثوبك فاترك له الرذاء أيضا ، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين . أن كما جاء في قول بطرس الرسول : وكأولاد الطاعة لاتشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة . لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس و أن ) .

وعليه فان الاناجيل لاتتضمن فكرا سياسيا ولكن منهاجا روحيا خالصا . فما يتعلق بالسياسة والمسلطة بنيوى ، والهدف السامى المنشود أخروى . ومع هذا فان أعمال الرسل عليها التوفيق بين ما ينادى به المسيح من أمور روحية خالصة ، وبين واقع عملى يملى الخضوع للسلطة المدنية القائمة . ومن ثم فان أعمال الرسل تتضمن النص على أن السلطة منبثقة من الله وبالتالى ضرورة طاعة الحاكم الزمنى . وكان الهدف هو كسب رضاء الحكام حتى يمكن أن تتفرغ الكنيسة لممارسة نشاطها الروحى ، و ولم يكن قصد الرسل بالتأكيد الا شرعنة النظام ، طمعا فى المزيد من احترامه (1) .

ومن الجدير بالملاحظة أن مسألة البشارة بأن نهاية العالم وشيكه مجمدت، في الفكر المسيحي ، وتأجل البحث فيها خاصة ابتداء من القرن الثاني الميلادي ، ولم يعد التركيز من جانب الكنيسة قاصرا على الأمور الروحية وحدها ، وأصبح على المسيحي أن يحدد لنفسه اخلاقيات مؤقئة تجاه الحاضرة (٧).

<sup>(</sup>٤) انجيل متى ، الاصحاح الخامس: ٣٨ - ٤١ .

 <sup>(°)</sup> رسالة بطرس الرسول الأولى ، الأصحاح الأول : ١٤ – ١٦ .

<sup>(</sup>٦) نوشار ، مرجع سابق ص ۸٧ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص ۸۸.

هذا وان كنا لانجد في المسيحية أسسا للدولة ولجانب السياسات ، الا أن ما يتعلق بالسلطة السياسية فرض نفسه على الواقع حيث دار الفكر السياسي المسيحي ولقرون حول الصراع بين السلطتين الدينية والزمنية وحيث اكتسبت الكنيسة ورجالها وعلى رأسهم البابا – رأسها ووريث الحواريين – سلطة سياسية ضخمة من وراء السلطة الدينية ، وذلك فضلا عن الثراء الضخم الذي تمتعت به الكنيسة ورجالها من وراء ستار الدين .

وعليه فقد قمنا بتقسيم هذا الباب الى أربعة فصول تشمل: الفضل الأول: الأسس الفلسفية للفكر السياسي المسيحى.

الفصل الثاني : القديس أوجستين . الفصل الثالث : القديس توما الأكويني .

الفصل الرابع: مارسيليو البادوي.

## الفصل الأول

## الأسس الفلسفية للفكر السياسي المسيحي

ويهمنا في هذا المجال قبل توضيح آراء آباء الكنيسة ثم آراء أهم مفكري العصور الوسطى النين انشغلوا بالصراع السابق ذكره ، يهمنا الاشارة الى بعض الأسس الفلسفية السياسية للفكر المسيحي ، وقد كانت هناك بعض الأمور الأساسية التي واجهت آباء الكنيسة عند تطبيقها للدين المسيحي في الأمور الزمنية (الدنيوية) :(١) .

### أولا: موقف الكنيسة من القانون:

فقد تقبلت المفهوم الرومانى بوجود المستويات الثلاثة للقانون السابق ذكرها: وهى: القانون المدنى، وقانون الشعوب والقانون الطبيعى ولكن المستوى الثالث وهو القانون الطبيعى حل محله ايمان رجال الكنيسة بالقانون الآلهى المستمد من العهد الجديد (الانجيل) وعلى هذا فقد اعتبر رجال الكنيسة أن الافراد قد عاشوا أساسا فى حياة مثالية سعيدة تقترب مما وصفه الرواقيون فى الطبيعة وبما وصفه سنيكا بالعصر الذهبى وان هذا الوضع المثالى تحقق فى معيشة الأفراد فى جنة عدن وأن تدهور الأفراد جاء نتيجة عدم طاعتهم للاله وبالتالى ارتكابهم للمعصية أو الخطيئة الأولى (٢) وان الخلاص من الشرور الدنيوية والخطيئة يوجد

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات انظر: 93 - 53 . Butz, op . cit . , 53 - 59 ومن المراجع الاساسية عن المسيحية أنظر: اندروملر، مختصر تاريخ الكنيسة: من البداية الى القرن العشرين، القاهرة: مكتبة كنيسة الاخوة، ١٩٧١ . وهو مؤلف ضخم من جزءين يقع في نحو ١٤٠٠ صفحه ولاغني عنه لمن يرغب في الاستزاده في هذا المجال .

 <sup>(</sup>۲) وهى الخطيئة التي يؤمن المسيحيون أن الأفراد جميعا ممثلين في شخص آدم – عليه السلام – قد ارتكبوها.

فى طاعتهم للقانون الآلهى للمسيحية ، حيث المسيح – فى رأى المسيحيين – هو دابن الله، الفادى الذى بذل نفسه من أجل خطايا الأفراد لينقذهم من الشرور الدنيوية (٢).

### ثانيا: المساواة وعدم المساواة:

فى ضوء ماسبق نكره من تركيز المسيحية على الأمور الروحية وحدها ، يثور تساؤل حول موقف الكنيسة ورجالها الأول من موضوع المساواة : فعادة ما يتردد فى مجال بحث المسيحية انها جاءت بالمساواة التامة بين الأفراد<sup>(3)</sup> ، ويستشهد فى هذا الصدد بقول بولس الرسول : وليس يهوديا ولا يونانيا . ليس عبدا ولا حرا . ليس نكرا وأنثى لأنكم جميعا واحد ، مع التأكيد على أن المسيحية أخنت عن الرواقية مفهوم المساواة العالمية . ولكن هذا النص اذا قرىء كاملا فانه يؤكد أن هذه المساواة التى اعتبرت مطلقة ، اساسها الايمان المسيحي<sup>(٥)</sup> ، ولايقصد بها المساواة العالمية الأساسية بين البشر باعتبارهم بشرا .

- (٣) جاء في رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية : بنعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المصيح الذي بنل نضه لأجل خطايانا لينقننا من العالم الحاضر الشرير حبب ارادة الله وأبينا ، الاصحاح الأول : ٣ : ٥ . وقد تأكد نفس المعنى عدة مرات في الانجيل نفسه على لسان المسيح ، وفي رسالات الرسل ، مع توضيح بكيف أرسل الله ابنه لهذا الهدف .
  - لمزيد من المعلومات انظر د . جورج بوست ، فهرس الكتاب المقدس ، بيروت : مُكتبة المشعل باشراف رابطة الكنائس الانجيئية في الشرق الأوسط ، ١٩٨١ ، ص ١٧٤ – ١٧٥ ، و ١٩٥٠ .
- (٤) عن هذا الرأى انظر مثلا: د. بطرس بطرس غالى و د. محمود خيرى عيسى ، المدخل في غلم السياسة ، القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٤ ، ص ١٩٣٠ . حيث يستشهد بقول الرسول بولمن المنكور على أنه استنكار منه للتفرقة بين الناس على أساس الجنس أو المركز الاجتماعى وذلك نقلا عن سباين ، مرجع سابق ، الجزء الثانى ص ٢٦٤ . انظر ايضا نفس الرأى والاستشهاد في عثمان أمين ، مرجع سابق ص ٢٧٥ .

Butz, op . cit . , p . 53

(٥) والنص الكامل: والانكم جميعا اناء الله بالايمان بالمسيح يسوع والانكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد المسيح والمسيح والمسيح والا يوناني واليس عبد والا حرول ليس نكر وأنثى لاتكم جميعا واحد في المسيح يسوع والى كنتم المسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثة و

انظر:

ومن الجدير بالملاحظة أن المسيحية لم تؤكد على وحدة الطبيعة البشرية بصرف النظر عن الاختلافات ، ولم تؤكد على المساواة المطلقة بين البشر كبشر كما فعلت الرواقية بمناداتها بالمساواة العالمية . بل إن هناك تأكيداً واضحا في أقوال بولس الرسول(١) – المؤسس الحقيقي للمسيحية – على ماسبق أن جاء في العهد القديم (التوراة) من أن البشر غير متساوين أصلا : فهناك ابناء حرة وابناء جارية ، وأن ابناء الحرة هم ابناء السيدة سارة من اليهود ومن بعدهم المسيحيين ، أما ابناء الجارية فهم ابناء السيدة هاجر من غير هؤلاء من الشعوب حيث يقول في هذا المجال في رسالته لأهل غلاطية – التي اصبحت المركز الرئيسي المسيحية – ملكن ماذا يقول الكتاب . اطرد الجارية وابنها لأنه لايرث ابن الجارية مع ابن الحرة اذا أيها الأخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة ، بل أن هناك بعض بصمات مفهوم ، شعب الله المختار ،

<sup>-</sup> انظر : رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية ، الاصحاح الثالث : ٢٦ - ٢٩ ، ويؤكد نفس المعنى قول المسيح :

ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم . ليكون الجميع واحدا كما أنك انت ايها الآب واحد في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك ارسلتني . وأنا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد . أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم المعالم أنك أرسلتني واحببتهم كما احببتني ، ايها الآب أريد أن هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معى حيث أكون أنا لينظروا مجدى الذي اعطيتني لاتك احببتني قبل انشاء العالم انجيل يوحنا ، الاصحاح السابع عشر : ٢٠ - ٢٥ .

٦) ويعتبره الكثيرون الرسول الثالث عشر ، بل أنه يتميز عن الرسل الحواريين بأنه لم يرسل من المسيح ولكنه وفقا للإعتقاد المسيحى مرسل من الله مباشرة بعد المسيح . وكان يهوديا ويدعى شاول الطرسوسى ودخل المسيحية عام ٣٦ م . ويرجع اليه الفضل فى حمل الانجيل إلى أوريا . وقد أعدم فى النهاية عام ٣٧ فى عهد نيرون . لمزيد من المعلومات انظر : ملر ، مرجع سابق ، ص ٨٦ - ١٦٠ .

الذى يمثل محور اليهودية (^). ففى قول بطرس الرسول فى رسالته الأولى: و وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكى أمة مقدسة شعب أقتنا لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا و إما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومين (1).

فالمساواة هي في اطار الوحدة التي تربط بين المسيحيين برباط روحي أقوى من أي رباط دنيوى: فما جعله الاثينيون لصيقا بهم، وماجعلته الرواقية لصيقا بالبشر، وماجعله اليهود لصيقا بعنصرهم، جعلته المسيحية ذات التوجه العالمي.

أما الفكرة التى شغلت آباء الكنيسة وواجهتهم من الناحية الواقعية فهى كيفية التوفيق بين المثالية المسيحية المنادية بالحرية البشرية والمساواة وفقا لما سبق توضيحه ، مع واقع عدم المساواة ووجود الرق . وفي هذا المجال أوضحوا أن الأصل قبل ارتكاب الأفراد للمعصية الأولى كان المساواة المطلقة والحرية التامة . وبالتالى فان وجود عدم المساواة على الأرض بالنسبة للفرد أو وضعه في اطار العبودية تعتبر أمورا عرضية دنيوية وعلى الفرد أن يتقبلها كنوع من التكفير عن الذنب حيث

لها زوج . وأما نحن ايها الاخوة فنظير اسحق أولاد الموعد . ولكن كما كان حينئذ
الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا . لكن ماذا يقول
الكتاب . اطرد الجارية وابنها لانه لايرث ابن الجارية مع ابن الحرة . اذا أيها الاخوة
لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة ، .

انظر: رسالة بؤلس الرسول الى أهل غلاطية ، الاصحاح الرابع ٢١ - ٢١ . أما «الكتاب» الذى اشار اليه واستشهد به فهو التوراة – أو العهد القديم من الكتاب المقدس – حيث جاء فيه: «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لابراهيم يمزح فقالت لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها . لان ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى اسحق » .

التكوين ، اصحاح ٢١ : ١٠ .

<sup>(^)</sup> لعزيد من المعلومات ، انظر : توشار ، مرجع سابق ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٩) رسالة بطرس الرسول الأولى ، الاصحاح الثاني ، ٩ – ١٠

أوضحوا أنه حتى وان كان هناك عدم مساواة في الدنيا فان هناك حرية ومساواة في الدنيا فان هناك حرية ومساواة في الحياة الابدية . والرق يمثل عبودية للجسد أما الروح فهي طليقة . وعليه فقد تقبلت المسيحية الرق على أنه حقيقة واقعة ومن مقتضيات الأمور ولم تسع لتضييق ابواب الدخول إليه أو فتح منافذ الخروج منه .

### تالتًا: النظم الاستبدادية ومبدأ الطاعة:

من الأسس الفلسفية التى تطرق اليها رجال الكنيسة الأول ، موضوع الاستبدادية والطغيان أى كيفية المواءمة بين أن يكون الفرد حرا في ظل الاله وفي نفس الوقت يجد نفسه خاضعا لنظام الدولة وقوانينها . ونفس الجدل السابق طبق في هذا المجال على أساس أن المعاناة طبيعية وان الأفراد بما يتميزون به من خطيئة في حياتهم الدنيوية يجب أن يقوموا بالخضوع لنظام الدولة . وعلى هذا المنطق يقوم مبدأ الطاعة في المسيحية التي تنادي بالطاعة المطلقة للحكومات أيا كانت . هذا وقد أكد الرسول بولس على أن مصدر السلطات كلها من الله ، ومن ثم يجب طاعة الحكام طاعة مطلقة . ففي قوله : « لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ، لأنه ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله . حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله » (١٠) .

ويتردد نفس المعنى فى قول بطرس الرسول: « فاخضعوا لكل ترتيب بشرى من أجل الرب ، ان كان للملك فكمن هو فوق الكل ، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلى الشر وللمدح لفاعلى الخير . خافوا الله . أكرموا الملك ه (١١) . فالخضوع للسلطة الزمنية مرجعه وظيفيتها فى التغلب على الشر الدنيوى ، وقد ذهب الى نفس الرأى العديد من رجال الكنيسة الأول ، بل إن البعض ذهب فى التأكيد على الطاعة المطلقة الى حد طاعة الحاكم المستبد حتى ولو خالف تعاليم الدين .

<sup>(</sup>١٠) رسالة بولس البرسول الى أهل رومية ، الاصحاح الثالث عشرة:١ .

<sup>(</sup>١١) رسالة بطرس الرسول الأولى ، الاصحاح الثاني : ١٢-١٧ :

### رابعا: الملكية الخاصة:

أوضح رواد الكنيسة ورجالها الأول أن الأصل في الحياة الأولى المثالية لم تكن هناك ملكية خاصة وأن تطور الملكية الخاصة جاء نتاج المعصية او الخطيئة الأولى واتجاه الفرد إلى الأنانية والأمور الدنيوية الخاصة . ولكن طالما ظل الأفراد على خطيئتهم فان الملكية الخاصة تعتبر ضرورية ولازمة ويجب تنظيمها . والمسيحية عامة في تركيزها على الأمور الروحية دون الدنيوية تؤكد على الزهد وعلى الفقر الارادى، خوفًا من أن تؤدي المغريات الدنيوية الى البعد عن الروحانيات. فقد جاء على لسان المسيح قوله لتَلِاميذُهُمُ: • الحق أقول لكم انه يعسر ان يدخل غنى الى ملكوت السموات . وأقول لكم أيضا ان مرور جمل من ثقب أبرة ايمس من أن يدخل غنى الى ملكوت الله، (١٢) . ومن ذلك أيضا قوله : • لايقدر أحد أن يخدم سيدين لانه اما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر . لاتقدرون أن تخدموا الله والمال . لذلك أقول لكم لاتهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون . ولا لاجسانكم بما تلبسون ... انظروا الى طيور السماء انها لاتزرع ولاتحصد ولاتجمع الى مخازن. وابوكم السماوي يفوتها . انتم بالحرى أفضل منها، ... و فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه . يكفى اليوم شره. . ويؤكد نفس المعنى بقوله ينصح شابا جاء يسأله عما يمكنه أن يصل لتكون له الحياة الأبدية بعد ان نصحه أولا بحفظ الوصايا: و إن اردت أن تكون كاملا فاذهب وبع املكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني السماء.

والمسيحى عامة وفقا لتعاليم المسيحية يجب الايحزن على الأشياء الدنيوية ان فائته انتظارا لمملكة أعلى وأسمى . كما يؤكد هذا المعنى قوله : و سعداء انتم ايها الفقراء لان مملكة السماء هي لكم الها الفراء للها الفراء المسيحية المسيحية المسيحين عامة وفقا المسيحية المسيحية المسيحين على المسيحية المسيحين على الفراء المسيحين على المسيحين المسيحين على المسيحين المسي

<sup>(</sup>۱۲) انجيل متى ، الاصحاح السادس : ١٩ - ٣٠ ، ٣١ - ٣٤ .

<sup>(</sup>١٣) انجيل متى ؛ الاصحاح التاسع عشرة ١٦١ - ٢٤ .

<sup>(</sup>١٤) انجيل لوقا ، الاصحاح السانس: ٢٠ .

### خامسا : مبدأ ازدواج السلطتين أو مددهب السيفين» :

ولكن المسألة الجوهرية التى شغلت الفكر السياسى المسيحى تتمثل فى مبدأ ازدواج السلطتين . وفى الواقع اذا نظرنا الى تعاليم المسيح نفسه – عليه السلام – نجد أن الدين المسيحى وجه أساسا للامور الروحية لا للأمور الدنيوية انطلاقا من قول المسيحى : • مملكتى ليست من هذا العالم • والجديد الذى جاءت به المسيحية هى انها اعتبرت ان للفرد طبيعتين متميزتين : احداهما تتعلق بالروح والأخرى بالجسد . وأن كلا من الطبيعتين تحتاج الى اشراف ، وبالتالى فان الكنيسة تتولى الأشراف على الأمور الروحية بينما تتولى الدولة أو السلطة الزمنية ممثلة فى الحاكم أو الامبراطور الاشراف على الأمور الدنيوية وتنظيم ما يتعلق بها . وعليه فان على الفرد أن يتوجه بولائه لكل من السلطتين كل فى مجالها . وقد ها المبدأ انطلاقا من قول المسيح • اعطوا ... مالقيصر لقيصر ومالله لله ،(١٥) .

والمشكلة في الحقيقة ليست في ازدواج الولاء الذي افترضته المسيحية كأحد المسلمات والذي نتج عن الطبيعة المزدوجة للفرد ، ولكن في حالة تعارض الولاء فلأي من السلطتين اليد العليا ؟ وبمعنى آخر أي من السلطتين يجب أن يطيع الفرد ولمن يعطى ولاءه الأسمى في حالة التعارض بينهما ؟

هذه المسألة بالذات هي التي شغلت الفكر السياسي المسيحي ولقرون طوال العصور الوسطى . وفي بدء الأمر سلم رجال الكنيسة الأول

<sup>(</sup>١٥) وقد قالها ردا على من جاء من الفريسيين (اليهود) الذين ارادوا أن يوقعوا به ويصطادوه بكلمة ، بسؤالهم : ، ايجوز ان تعطى جزية لقيصر لم لا . فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يامراؤون . أروني معاملة الجزية . فقدموا له دينارا . فقال لهم لمن هذه الصورة او الكتابة . قالوا له لقيصر . فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، .

انجيل مني ، الاصحاح الثاني والعشرون : ١٧ - ٢٠ .

والغريسيون كلمة من الارامية ومعناها والمتعزلون وهم احدى فنات اليهود الرئيسية الثلاث التى تناهضن الفنتين الاخريين : فنتى الصدوقيين والاسينيين انظر : قاموس الكتاب المقدس وبيروت : مكتبة مشعل باشراف رابطة الكنائس الانجيلية في الشرق الاوسط والطبعة السائسة ، ١٩٨١ ، ص ١٨٤ .

بضرورة احترام كل من السلطتين لاختصاصها ومجالها . وقد أوضح على وجه الخصوص البابا جيلاسيوس الأول « Gelasius 1 » في أواخر القرن الخامس الميلادي مايتعلق بمبدأ فصل السلطتين فيما اطلق عليه ، مذهب السيفين The Doctrin of the Two Swords » أو نظرية السيفين السيفين السيفين المبدأ اكد جيلاسيوس أن هناك سيفين يمثل كل منهما مركزأ للسلطة . فمن ناحية هناك سلطة الكنيسة التي تعني اساسا بما يتعلق بالوضع الروحي للفرد وغير هذا بما يتعلق بالمظاهر الروحية حتى حياة الامبراطور نفسه . ومن ناحية أخرى هناك سلطة زمنية تنضمن كافة مجالات حياة الافراد الدنيوية وأن كلا من السلطتين مستمدة من أصل الهي وكلا منهما متساوية مع الاخرى وان كانت كل منهما تعتمد بالضرورة على الأخرى . فوفقا لرأى جيلاسيوس فان الاباطرة المسيحيين في حاجة على الأخرى . فوفقا لرأى جيلاسيوس فان الاباطرة المسيحيين في حاجة أيضا لسلطة الاباطرة لحياة الأبدية وفي نفس الوقت فان رجال الدين في حاجة أيضا لسلطة الاباطرة لتحقيق النظام وما يتعلق بالأمور الدنيوية .

ويلاحظ انه عندما كانت الكنيسة ضعيفة بادىء الأمر كانت الأفكار تنادى بضرورة ضمان سلطاتها وحريتها فى نشر دعوتها وتمتعها بممتلكاتها والحث على طاعة الحاكم حتى وان كانت آراؤه مخالفة للدين (١٧). ولكن تدريجيا اكتسبت سلطة ضخمة وثراء ووصل بها الأمر الى أن اصبحت دولة داخل الدولة ، اصبح للبابا – رأس الكنيسة – اليد الطولى فى مواجهة الحكام ولعل المرسوم الهام الذى أصدره غريغورى السابع فى سنة ١٠٧٥ والذى يتكون من ٢٥ بندا ، يعطى الرؤية الواضحة عن الأولوية الباباوية والامتيازات التى حصلت عليها الكنيسة الرومانية :

<sup>(</sup>١٦) لمزيد من المعلومات انظر سباين ، مرجع سابق ، الكتاب الثاني ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٧) وقد عبر عن هذا بوضوح سانت امبروز – وهو من الاباء الاولئل للفكر السياسى المسحى حيث نادى بضرورة تمتع الكنيسة بالاستقلال الذاتى فى الامور الدينية وان هذا لايتعارض مع سلطة الامبراطور المطلقة للأمور التنيوية . وضرورة طاعة المسيحيين لأوامر الأمبراطور حتى وأن كانت مخالفة لأوامر الدين مع خضوع الامبراطور لسلطة الكنيسة فى الأمور الدينية .

انظر : د . بطرس غالی و د . خیری عیسی ، مرجع سابق ص ۱۲۹ - ۱٤٠ .

من ذلك على سبيل المثال:

- "وحده الحبر الروماني يستطيع خلع الاساقفة والعفو عنهم -
  - البابا هو الرجل الوحيد الذي يقبل الأمراء قدميه .
    - يجوز له خلع الاياطرة .
    - لايمكن تسمية أي مجمع بأنه عام بدون أمره .
- لايمكن لأحد أن يعدل حكم البابا ، وهو وحده يستطيع تعديل احكام الجميع .
  - ليس لأحد أن يحاكمه .
  - يستطيع البابا أن يحل من يمين الولاء المعطى للكفار ، (١٨) .

وقد كان السند الأساسى للسلطة الكنسية هو توسيع نطاق ماأعطاه المسيح لبطرس خاصة (١٩) ، وللحواريين عامة (٢٠) ، من سلطة الحل والربط في الأرض والسماء ، لتشمل أيضا الأمور الدنيوية السياسية (٢٠) .

<sup>(</sup>۱۸) نوشار ، مرجع سابق ص ۱۳۰ – ۱۳۱ .

ولمزيد من المعلومات أنظر: مار، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 653. هذا. ويعرف غريغورى ايضا باسم جريجورى وغريغوار، ولمزيد من المعلومات عنه انظر: المرجع السابق ص 653 - 577، انظر أيضا سياين، مرجع سابق، الكتاب الثانى، ص 773 - 757.

<sup>(</sup>١٩) . وأنا أقول نك أيضا أنت يطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى وأبواب الجحيم لن نقو عليها . وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات . فكل ماتريطه على الأرض يكون مربوطا في السموات . وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات . . انجيل متى الاصحاح السادس عشر : ١٨ - ٢٠ .

<sup>(</sup>۲۰) وفى قول المسيح لتلاميثه: • الحق أقول لكم كل مانربطونه على الأرض يكون مربوطًا فى السماء • دانجيل مربوطًا فى السماء • دانجيل متى • الاصحاح الثامن عشر : ١٨ . • ققال لهم يسوع أيضًا سلام لكم . كما أرسلنى الأب ارسلكم أنا .... من غفريتم خطاياه تغفر له . ومن أمسكتم خطاياه أمسكت • انجيل يُوحنًا • الاصخاح العشرون : ١٩ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٢١) استند البابا غريغورى السابع على و سلطان المفاتيح الذي اعطى لبطرس وخلفائه و ، وذلك في خلع وحرمان الملك هنرى الرابع - الذي حاول الخروج عن طاعته بل والنحريض عنى خلعه - مستنكرا اعتراض الملك بقوله : و من يستطيع فتح السماء وغلقها ألا يستطيع الحكم بأمور الأرض ؟.

وعليه فباكتساب الكنيسة لهملطاتها الضخمة أصبحت الافكار تدور حول الدفاع عن سلطتها في مواجهة السلطة الزمنية واعطائها اليد العليا ، وانتهى الأمر في نهاية العصور الوسطى - التي مارست فيها الكنيسة ورجالها الأزهاب الفكري واستخدام صكوك الغفران (٢٢) وصكوك الحرمان حتى في مواجهة الأباطرة انفسهم مع تنصيبهم أو عزلهم - الي المناداة بضرورة اخضاع الكنيسة لسلطة الدولة كأى مؤسسة داخل الدولة .

#### مكتبة t.me/ktabrwaya

<sup>&</sup>quot; انظر : توشار ، مرجع سابق ، ص ۱۳۲ -

كما تضمنت أيضا مراسيمه وأقواله المأثورة: و فالبابا هو فوق كل الأحكام وباستحقاقات القديس بطرس صار مقدسا تقديسا تاما .

و قالبابا هو قوق كل الاحكام وباستحقاقات القديس بطرس صار محدد الشيئة داد . ان الكنيسة لم نقم لتكون خادمة للامراء بل سيدة عليهم ، وإذا كانت قد تسلمت من الله السلطان بأن تربط وتحل في السماء ، فبالأولى جدا يكون لها نفس هذا السلطان في الأمور الارضية ه .

انظر : ملر ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢٢) وهي ، عبارة عن وثائق مكتوبة تحمل وعدا من البابا لغفران خطايا الانسان والحصول على الحياة الأبدية ، . وقد ذهب الحال الى بيع صكوك غفران تضمن غفران الخطايا الماضية قحسب بل تلك المستقبلة أيضا ... بل في امكان الشخص أن يدفع مبلغا معينا من المال فينقذ بذلك اصدقاءه واقرياءه من العذاب في ما يسمونه بالمطهر ، . وان الانقاذ من المطهر يتم بمجرد دخول النقود الى الخزانة (خزانة الكنيسة) . وكان هذا من أهم اسباب مناداة مارتن لوثر بحركته الاصلاحية في اطار البروتستنتيه احتجاجا على صكوك الغفران هذه كما ميرد تحليله . انظر : أ . موريسون ، حياة لوثر : زعيم الاصلاح ، ترجمة القس باقى صدقة ، القاهرة : دار الثقافة المميحية ، ١٩٧٧ ، ص ٣٦ .

ولعزيد من المعلومات عن مفهوم «المطهر» ، أنظر : ملر ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٥٥٥ – ٥٦٠ .

### الفصل الثاثي

# القديس أوجستين St. Augustine القديس أوجستين (٤٥٠ ـ ٤٠٠)

وهو من أهم الآباء الأول في الفكر المدياسي المسيحي الذين عبروا عن العلاقة بين الكنيسة والدولة في إطار من ازدواج السلطتين وقد جاءت آراؤه مدعمة لأولوية السلطة الدينية . وهو يقترب في بعض آرائه وظروفه من أفلاطون ويشبهه الكثيرون به . حيث أن كلا منهما تأثر بالتدهور الموجود في عصره وكلا منهما سعى إلى الوصول بالانسان إلى حياة فاضلة في ظل وضع مثالي ارتآه . ولكن أوجستين (١) حاول توضيح الأمر في إطار من التعاليم المسيحية . فهو يعد مؤسس الأفلاطونية المسيحية . أنه كان أفلاطونيا ليس المسيحية . أويذهب البعض إلى التأكيد على أنه كان أفلاطونيا ليس فقط في أفكاره ، ولكن أيضا في شخصيته ، وأسلوبه وغيرها . (٦) وان الأختلاف الجوهري بيئهما يتمثل في أنه في الوقت الذي أعطى فيه أفلاطون الأولوية للايمان قبل كل شيء .

<sup>(</sup>١) كما يطلق عليه البعض القديس اوغسطين ، أو أوغسطنيوس ، أو أغسطس .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من المعلومات انظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، بيروت: دار القلم، ١٩٧٩، ص ١٩ – ٥٠ .

ويعد من المراجع الأساسية عن مفكري العصور الوسطى في الغرب ولكن من الناحية الغلسفية .

<sup>(</sup>۲) انظر : Ebenstein , op , cit , , p 170 .

ولد أوجستين في الجزائر ، وتضلع في اللاتينية . وأنشأ مدرسة للبيان في قرطاجنة ثم في روما وعمل أستاذا للبيان في ميلانو ثم انتظم في سلك الرهبنة وأصبح كاهنا – على الرغم من أنه ظل لفترة ينظر نظرة متدنية للديانة المسيحية حيث اعتبرها ديانة الغوغاء(1) . ولكنه بعد دراسة وتأثر خاصة بالقديس أمبروز ، انتظم في سلك الرهبنة . وقد تأثر كثيرا بفترة الشك التي مر بها ، حيث حاول الوصول الى الحقيقة بعيدا عن العقيدة . فآل على نفسه الدفاع عن السلطة الدينية وعن المسيحية عامة .

وقد عاصر اوجستين ظروف انهيار الامبراطورية الرومانية وكان منطلقه أن كل مايتعلق بالانهيار في العالم الدنيوى هو في واقعه نتيجة للأنانية وحب الذات والتملك ، وقد طبق هذا الأمر على الأفراد من جهة كما أعتبر قيام الامبراطوريات وتوسعها على حساب الغير هو نتيجة للعوامل السابقة ، وأن انهيارها هو نتيجة لنفس العوامل حيث يتوسع الغير على حسابها مدفوعا بنفس العوامل . وقد أوضح أن الله قد خلق العالم وأن كل الكائنات وكل الأشياء وكل الأحداث ماهي إلا تعبير عن قوة الله وحكمته ، وعليه فقد أخذ مفهوم والكومنولث، الذي سبق أن أوضحه شيشرون والذي يعنى تجمع قائم على اتفاق مشترك متعلق بالحق والمصالح المشتركة (٥) . ولكن ركز على إيجاد والكومنولث المسيحيه (١) الذي يعنى في هذا المجال تجمع روحاني ويمثل في رأيه قمة بل نهاية تطور البشرية . تلك الفكرة التي ظلت مسيطرة على التفكير السياسي في الغرب خلال العصور الوسطى وامتدت حتى إلى العصر الحديث .

 <sup>(</sup>٤) النظر د . ابراهیم دسوقی أباظة ود . عبد العزیز الغنام ، تاریخ الفكر السیاسی ،
 بیروت : دار النجاح ، ۱۹۷۳ ، ص ۱۰۸ - ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٥) انظر ولمزيد من المعلومات: . . 7 - 126 من المعلومات :

<sup>(</sup>٦) انظر : د . بطرس غالی ود . خیری عیسی ، مرجع سابق ، ۱٤٠ ـ ۱٤٠ .

وقد أسهم القديس أوجستين بآرائه هذه في كتابه ممدينة الله City «of God» . فقد بني أراءه على الفكرة السائدة بين الرواقيين لمن أن الفرد ينتمى إلى مجنمعين ودولتين في وقت وأحد ، مع صياغتها في قالب مسيحي . حيث أوضح أن الأنسان مكون من عنصرين ، عنصر الروح وعنصر الجمد ، وعليه فإنه ينتمي إلى وطنين أحدهما الأرض والاخر السماء وذلك تمشيا مع وجود ، أمور دنيوية مصدرها الجسد وأمور دينية مصدرها الروح. وقد هدف أوجستين من وراء هذا المنطلق توضيح تطور التاريخ البشري على أساس أنه وليد تطور الصراع بين مجتمعين ، المجتمع الدنيوى الذي تسيطر عليه قوى الشر الناجم من حب الذات والاندفاع لتحقيق الملذات ، والمجتمع الديني وتسيطر عليه قوى الخير المستمدة من الروح وحب الله والتسامي عن الغرائز الدنيا . وقد أطلق على المجتمع الأول اسم مملكة الشيطان، أو المدينة الأرضية، «Civitas Terrena» ويعتبر أنها وجدت منذ عصيان ادم حيث دخل الشر الأرض نتيجة لذلك . وبالتالي فإن المملكة الشيطان، هذه تمثلت في الامبراطوريات السابقة بما فيها الأمبراطورية الرومانية . أما الثانية وهي مملكة المسيح، أو ممدينة الله Civitas Dei فيرى أنها تمثلت أولا في انشعب اليهودي ثم الكنيسة والأمبراطورية المسيحية<sup>(^)</sup> . ورأى أن الصراع الدائم بين حاتين المملكتين مصيره في النهاية حو أنتصار ممدينة الله، حيث لايوجد سلام إلا في ظلها . وعلى هذا الأساس يرى سقوط الأمبر اطورية الرومانية على أنها مملكة دنيوية زائلة حتما . ومن الملاحظ أنه وضح هذه الفكرة ليستخلص منها أن الفرد تتنازعه قوتان دينية

<sup>(</sup>٧) وقد أراد به الدفاع عن المسيحية والرد على الوثنيين الذين اتهموها بأنها سبب انهيار الامبر اطورية الرومانية التي اتخذتها عام ٣٩٣ كدين رسمي وذلك قبل انهيارها عام ٤١٠ ، بسنوات قليلة .

انظر : حباين ، مرجع حابق ، الكتاب الثاني ، ص ٢٧٦ .

انظر ایضا: Ebenstein, op . cit . , p . 168

The City of God by st. Augustine, translated & edited by Marcus: انظر الكتاب نفسه Dods, New York: Hafner Publishing Co . 1948.

<sup>(</sup>٨) د . بطرس غالي ود . خيري عيسي ، مرجع سابق ص ١٤١ .

دنيوية . وأن الأولى تعمل على خلاص الانسان وسعادته وأن الأخرى تعمل على تعاسته وأن الاثنتين موجودتان في هذا العالم أى في الحياة الدنيا ولايمكن أن ينفصلا إلا في الحياة الآخرة .

ومن الملاحظ أن سانت أوجستين لم يعالج الأمور السياسية بطريقة مباشرة ولكنها جاءت ضمنية نتيجة إهتمامه بمعالجة الأمور الروحية في عالم دنيوى . فقد أوضح أن الكنيسة المسيحية ليست إلا منظمة غايتها تحقيق الوحدة بين جميع «المؤمنين» في العالم الذين هم أقرب إلى أن يكونوا مواطنين<sup>(1)</sup> في «مدينة الله» . وهي نقطة تحول في تاريخ الصراع البشري بين قوى الخير والشر ، وأن صلاح البشرية يتحقق بانتصار قوى الخير الممثلة في الكنيسة وأن انتصارها يعنى انتصار الله في الأرض ، من هنا فإن أوجستين يرى أن تخضع الدولة للكنيسة وتنفذ أوامرها وأن الدول يجب أن تعترف بالديانة المسيحية كدين رسمي لها وفقا لرأيه . وهو بصفة عامة يرى أن الحكومة شر لابد منه ، وأن الحاكم يستمد سلطته من الله فطاعته واجبة على الأفراد ، وأن الرق عقاب من الله يجب أن يتقبل برضاء وهو رق للجسد فقط وليس للروح حيث أن الروح طليقة .

#### حرية الارادة الانسانية:

وأوجستين يؤكد على حرية الارادة الانسانية على أساس أنها أهم مايملكه الفرد . فالانسان في رأيه مسئول عن أفعاله حيث هو ربها ولايخضع لقدر أعمى . فهو إذن مخير وليس مسيرا ، أما معرفة الله المسبقة بفعل الانسان فهي لاتنتقص من حريته في انقيام به . ولو لم تكن هذه الحرية لما كان التكليف الالهي . هذا وللارادة قانون طبيعي يجب عليها اتباعه ويمكن للأفراد إداركه بالنظر لأنفسهم وللأشياء حولهم : حيث أن لكل موجود ماهية ونظاما ثابتا وميلا طبيعيا إلى غايته . والموجود العاقل يتجه إلى غايته بادراك وحرية . فالخير يطابق النظام ومن هنا كان خيرا ، على عكس الشر الذي يعارض النظام وبالتالي فهو شر . وطاعة القانون تستحق التواب لأنها فضيلة ، ومخالفته تستحق العقاب لأنها رزيلة

<sup>(</sup>۹) انظر : ﴿

ويقوم القانون الخلقى على مبدأ أساسى يتمثل فى إخضاع الحواس للعقل . وإخصاع العقل لله حيث أن الترتيب الطبيعى هو أن تتجه حياة الافراد كلها المحصول على الله (١٠٠) .

وعليه فقد عالج موضوع العقل والايمان حيث سلم بتمايزهما ، ولكنه ربط بينهما في حكمة كلية نظهر الافراد على حقيقة الوجود ، وتدلهم على غاينهم الحقة ، كما تمدهم بالوسائل لبلوع تلك الغاية : ألا وهي المسيحية . فقد رفع مبدأ : «آمن حتى تتعقل» . حيث أكد على أن الايمان له قيمة عقلية وتتم به الحكمة . وقد رأى أن هذا المبدأ ينطبق على كل مضمون الايمان بما فيه وجود الله (١١) . وفي الحقيقة فإن الايمان المسيحي يقوم على هذا المبدأ : وهو أسبقية الايمان على التعقل وأن الأول هو السبيل للأخير .

وفى رأيه فان السعادة والفضيلة متطابقتان . فالسعادة الكاملة لانتحقق إلا في الحياة الآخرة ، أما الفضائل الأرضية فما هي إلا وسائل لهذه الغاية الأسمى والأبعد منها .

وقد أوضح أوجستين أن المجتمع ليس مجرد تجميع آلى للأفراد والجماعات ولكنه اشتراك في الفكر والعاطفة (١٠١) ، فالشعب هو تجمع العديد من الكائنات الرشيدة متحدين في الأخوة نتيجة حب مشترك لنفس الاشياء، (١٠٠) وأن هناك نوعين من المحبة : حب الله حتى لو كان في ذلك لمتهان للذات أو العكس . فالمدينة السماوية أو ممدينة الله ، نشأت نتيجة حب الله ، بينما المدينة الدنيوية أو ممدينة الشيطان ، جاءت نتيجة حب الذات (١٠٠) : فكأن وراء وجود المدينتين نوعان من المحبة متصارعان في النفس البشرية ، والفرد ينتمي لأي من المدينتين بأرادته

<sup>(</sup>۱۰) یوسف کرم ، مرجع سابق ، ص ۳۸ .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، ص ٢٥ - ٢٧ .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق، ص د٤.

<sup>(</sup>۱۳) انظر : Wolin, op . cit . , p . 127 .

 <sup>(</sup>۱٤) المرجع السابق ، ص ۱۲۲
 انظر لمزيد من المعلومات :

City of God, op . cit ., xiv, p . 28

وفقا لطبيعة المحبة المسيطرة عليه والتى توجه أعماله . أما الكنيسة فإنها المؤسسة التى تأخذ بيد الفرد وتساعده فى التوجه إلى الله وتعلبه محبته على حب الذات والشرور الدنيوية المرتبطة بها .

هذا ويوضح أوجستين أن المدينتين: مدينة الله ومدينة الشيطان كان بينهما منذ البداية حرب هائلة حيث تجاهد الأولى لتحقيق العدالة وتجاهد الثانية لنصرة الظلم وأن هذه الحرب ستستمر حتى نهاية العالم حيث سيفصل بينهما المسيح في آخر الزمان : وبالتالي تنعم الواحدة بالسعادة الأبدية ، بينما تلقى الأخرى العقاب والجزاء في النار الأبدية أيضا . ولم تكن المدنينتان في بادىء الأمر متميزتين سياسيا : بل كانتا مختلطتين وغير متمايزتين وذلك منذ قابيل الى أن جاء ابر اهيم حيث بدأتا تتمايزان سياسيا: فالمدينة السماوية - أو مدينة الله - يمثلها بنو اسرائيل ، والمدينة الدنيوية الأرضية - أو مدينة الشيطان - تضم باقى الانسانية ، وقد بلغت هذه الأخيرة ذروتها في الامبراطورية الرومانية . ومع هذا فإن المدينتين على اختلافهما كانتا تتقدمان نحو المسيح وإن كان التقدم في المدينة السماوية - مدينة الله - أي في اسرائيل التي تمثلها ، يتم بتدخل مباشر ومستمر ومتزايد مع الزمن ، بينما في المدينة الأرضية الوثنية - مدينة الشيطان - فإن هذا التقدم يتحقق بشيء من المشاركة غير المباشرة وغير المِقصودة في التمهيد للمسيحية سياسيا وعقليا<sup>(د:)</sup> ، وذلك بناء على تدبير العناية الالهية . بمعنى أن مدينة الله مع أنها كانت ممثلة تمثيلا ماديا في شعب اسرائيل ، إلا أنها كانت تتجاوزه لتشمل جميع الذين شاركوا في الحركة الموجهة للعالم نحو المسيح . ووبالمسيح ينتهي التمايز السياسي بين المدينتين فتختلطان من جديد ، وتعود كل منهما وحدة معنوية لها اعضاء في الانسانية جمعاء ، . كأن مدينة الله ليست في السماء والأخرى ليست في الأرض: فالمدينة السماوية هي جماعة «المختارين، في الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك قبل مجيء المسيح وتكوين الكنيسة وبعدها وداخل الكنيسة بل وخارجها أيضا اولكن الكنيسة هي الجماعة البشرية التي تعمل على بناء المدينة السماوية ، ارادها الله

<sup>(</sup>۱۰) انظر یومیف کرم ، مرجع سابق ص ٤٦ .

وأسسها لهذه الغاية ، ومايزال يؤيدها في تحقيقها (١٦)، ، وكما أن الصراع بين الخير والشر موجود في البشرية عامة فإنه موجود في كل فرد ، والفرد بارادته الحرة ينتمي لأي من المدينتين .

فالمسيحيون في رأيه يتمتعون «بالجنسية الألهية» (١٧) بأنتمائهم لمدينة الله التي ينتشر اعضاؤها في الجماعة الانسانية بأكملها .

وخلاصة الأمر أن المدينتين: ممدينة الله، و مدينة الشيطان، موجودتان في الحياة الدنيا ، ولكن مع فارق جوهري وهو أن أعضاء المدينة السماوية وان شاركوا في الحياة الدنيوية الإرضية الا أنهم لاينتمون إليها روحيا ، بمعنى أنهم فيها ولكنهم ليسوا منها ". ققى الوقت الذي يسعى فيه أهل المدينة الارضية لتحقيق الخيرات المادية الدنيوية كغاية ، فإن أهل المدينة السماوية يعتبرونها وسيلة لصيانة حياتهم وتحقيق الغاية الأسمى وهي الفضيلة والكمال الروحي (١٨) . فالسمو الروحي هو الذي يميز الأخيرين بينما الغايات الشهوانية هي التي تدفع الأول . فكأن ،مدينة الله، تمثل في طريقة حياة موجهة لله ويرمز لها أوجستين بالكنيسة باعتبارها وكيلا لتحقيق هذا الهدف الأخروي . كما أن ،مدينة الشيطان، تتمثل في الدول الوئنية .

وبالتالى فبالنظر للغاية المنشودة ، فإن الدولة أدنى من الكنيسة وتخضع لها حيث تهدف الأولى لأهداف مادية ، بينما تهدف الأخيرة لأهداف روحية مامية معتبرة غاية الأولى مجرد وسيلة لتحقيق غايتها هى . وعليه فانه متى تمسكت الدولة بالاخلاق والفضيلة كانت أداة نظام وسلام ومساعدة للكنيسة فى تحقيق غايتها ، وبالتالى يسود الوفاق

<sup>(</sup>١٦) يوسف كرم ، مرجع سابق ص ٤٦ .

<sup>(</sup>١٧) د. ابراهيم اباظة ، ود . عبد العزيز الغنام ، مرجع سابق ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١٨) مبينما يمتخدم الخيرون الحياة الدنيوية حتى ينالوا السعادة من الله ، يرغب الأشرار في العكس باستخدام الله حتى يتلذذوا بالحياة الدنيا .

انظر النص في: المرجع السابق ، ص ١١٨ .

رانظر ولمزيد من المعلومات : 9 - 226 . City of God, op . cit . , II . pp . 326

بينهما . والعكس صحيح . والعدالة الحقيقية لاتوجد وفقا لما يرى ، إلا في اطار المسيحية في ظل الكومنولة المسيحي .

### مفهوم الطاعة والاستبداد:

يوضح أوجستين أن المميح بقوله: اعطوا ما لقيصر وما لله لله، ، قد حدد العلاقة بين الكنيسة والدولة ، وإن كان هذا المبدأ يعتبر انطلاقا من محبة الله وليس محبة قيصر . فطاعة الحاكم واجبة بصرف النظر عما إذا كان صالحا أو فاسدا حيت أن سلطانه من عند الله، ، وذلك وفقا لما نكره القديس بولس. فضلا عن أن الله هو الذي سلطه اذا كان شريراً . وهو يؤكد على ضرورة تحمل الظلم وعدم مقاومة الشر وذلك وفقًا لتعاليم المسيحية . هذا غن اعطاء قيصر ما له ، أما اذا طلب قيصر ما لله فما هو موقف أوجستين كأحد آباء الكنيسة ، وأحد آباء الفكر السياسي المسيحي ؟ يوضح أوجمنتين أن المسيحي يجب أن يرفض ذلك ولكن بدون أن يتُور ، بل عليه أن يتحمل الظلم . من ناحية أخرى فإنه يدافع عن هذه المواقف التي تدعو إليها المسيحية من مسالمة إن لم تكن سلبية تجاه الظلم والاستبداد ، ويرد على من يقول بأن «تعاليم المسيحية مخالفة لمقتضيات الدولة؛ من حيث أنها تدعو لعدم مقاومة الشر ، مؤكدا على أن التجاوز عن الاساءة كان دائما موضع اكبار وتقدير . وأن هذه التعاليم المسيحية تحقق التالف: حيث ان الدولة ماهي الا جماعة متالفة والمحبة المسيحية خير ضمان لتحقيق ذلك حيث تقضى على الحقد وتمنع الشر الظاهر وتشفى الشر الباطن للشرير وتحوله الى شخص مسالم نانى للمجتمع . وعلى العكس من ذلك فان مقاومة العدوان بل ومقابلته بالمثل تعمق الشرفي قلب المعتدى وتدخل الشرالي قلب من يقاوم وباختصار تنشر الشقاق وتضر بالمجتمع عامة .

### رأيه في القانون الطبيعي والقانون الوضعى:

ويؤكد أوجستين على القانون الطبيعى باعتباره أساس الحياة الاجتماعية ، وهذا القانون يستكشفه الأفراد بالعقل ويحترمونه ويقوم على

أساسين : الاول : ألا يلحق المرء بالاخرين ما لايود أن يلحق به هو ، والثاني : أن يعطى كل ذي حق حقه . وبالتالني فالاساس الأول يملي على عقل الفرد ونكائه ألا يعتدي على الآخرين حتى لايعتدوا عليه ، اما الثاني فيملى عليه ألا يأخذ من الآخرين ما يحق لهم وذلك محافظة على حقه هو . ولكن يرى أوجستين أنه نتيجة لمعصية أدم لريه بالخطيئة الأولى أن أنحط من المرتبة التي رفعه الله اليها بل وحط معه ذريته بالتبعية . وبالتالي أصبح الانسان منذ الخطيئة الأولى خاليا من المواهب الالهية ، وبالتالي اختلت طبيعته الرشيدة ولم يبتعد فقط عن القانون الطبيعي وما وراءه من قوة جزاء للوقوف في وجه العابثين به وتقويمهم مع تحقيق الأمن والطمأنينة للصِالحين . وعليه فقد تطلب الحال وجود السلطة الزمنية لتتولى هذه المهمة ، أو كما يقول القديس بولس : «هي التبي تسوع السلطة الزمنية، . أي أن حقيقة الطبيعة الخاطئة والمختلة للانسان هي التي اقتضت وجود السلطة الزمنية وما ارتبط بها من حق السلطان في الاكراه وما ارتبط بذلك من مستلزمات من سيف وحرب وملكية فردية : حيث أن هذه الامور تعتبر عقابا على الخطيئة الأولى وضمانا للنظام بعدها .

ومن هذا التحليل يبدو واضحا موقف آباء الكنيسة - كما يجسده اوجستين - في تبرير الاستبداد والرق والملكية الفردية على انها نتاج للخطيئة الأولى وعقاب عليها ومن متطلبات تقويمها .

والقانون الوضعى سع أهميته الا أن له ضوابط أساسية تدور حول محدوديته: فمن ناحية ، يجب أن ينبئق عن القانون الطبيعى ، ومن ناحية أخرى ، فانه لحقيقة كونه أضيق نطاقا من القانون الطبيعى – حيث لايتناول إلا الأعمال الظاهرة – فانه يترك لله العقاب على ما لايعاقب عليه ، ومن ناحية ثالثة ، فإن القانون الوضعى نسبى يختلف باختلاف الزمان والمكان ، وبالتالى فإن الأخلاق تختلف وفقا لاختلاف أحوال الانسانية الخاطئة ، إلا أن العدالة ثابتة (١٩).

<sup>(</sup>١٩) يوسف كرم ، مرجع سابق ص ٤٨ - ٤٩ .

### موقفه من الملكية الخاصة (٢٠):

يوضح أوجستين أهمية قيام الدولة بأقرار الملكية وحمايتها على أساس أن: المالك الحقيقي هو الله خالق كل شيء ولكن الحيازة المشروعة وكافة التعاملات من شراء وبدل وهبة وارث تعطى الحق في الملكية . بينما يعد الاستيلاء بطرق أخرى على ملك الغير سرقة واغتصاباً . وقد أوضح أن سوء تصرف المالك فيما يملك لايبطل حقه في الملكية . وهو لايقر تدخل الدولة لتوزيع الخيرات والمناصب على قدر العدالة والكفاية والفضيلة على أساس أن مثل هذا التدخل يؤدي الى تعريض النظام الاجتماعي لكثير من الاضطرابات . فضلا عن أن مثل هذا التوزيع ليس فقط عسيرا ولكنه في حكم المستحيل ، واذا تم يكون قصير الأجل . بالاضافة إلى أن العدالة التامة على أي حال لايمكن توقع تحقيقها في الحياة الدنيوية حيث المدينة السماوية لايمكن تحقيقها على هذه الأرض . وهو يوضح موقف المسيحية من الأمور الدنيوية على أساس أن المسيحي يجب بوضح موقف المسيحية من الأمور الدنيوية على أساس أن المسيحي يجب ألا يبكي على أي شيء دنيوي فاته انتظارا لمملكة سماوية أعلى وأسمى .

هذا ويعد القديس أوجستين أهم المفكرين المسيحيين على مر العصور .

<sup>(</sup>٢٠) المزجع السابق ، ص ٤٩ - ٥٠ .

# الفصل الثانى

### القديس توما الأكويني St. Thomas Aquinas (١٢٢٥ - ١٢٧٤)

جاء من عائلة ارستقراطية حيث كان والده دوق أكوينو في جنوب ايطاليا ، وقد التحق بسلك الرهبنة رغم معارضة أسرته ، وبعد استكمال دراسته الجامعية في نابولي وكولونيا قام بتدريس اللاهوت في جامعة باريس (۱) ، وقد تأثر بالمفكرين الاسلاميين الذين ازدهرت افكارهم في عصره : فهو مدين لابن رشد كما أنه تأثر ايضا بافكار الإمام الغزالي (۲) . كما أعتمد في قراءة التراث اليوناني على الترجمات العربية المنتشرة في ذلك الوقت .

وهو يعبر عن الافكار التى سادت فى القرن الثالث عشر بعد أن بدأت الأمور فى العصور الوسطى تنتهى منها الصفة الدينية . وقد أسهم أسهاما جادا فيما يتعلق بالتوفيق بين عنصرين أساسيين قامت عليهما الحضارة الغربية : أولهما : مايتعلق من التراث اليهودى بالفكر الذى أحتل الأهمية الكبرى منذ قيام المسيحية ، وثانيهما : التراث اليونانى الرومانى ، الذى حاولت الكنيسة لقرون أن تتحاشاه .

<sup>(</sup>١) لمزيد من المعلومات انظر: المرجع السابق، ص ١٧٨.

انظر ولمزيد من المعلومات: أمين الفولى ، صلة الاسلام باصلاح المسيحية ، بحث قدم وألقيت خلاصته في مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروكسل من ١٦ - ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٣٥ ، القاهرة: مطبعة الأزهر ، ١٩٣٩ ، ص ٢١ - ٤٤ ، عن جوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ص ٦١٨ .

فقد عمل القديس توما الاكويني على بذل جهود كبيرة لتطويع المسيحية للأفكار اليونانية الرومانية. أى محاولة إحياء الترات القديم – الذي أصبح أساس عصر النهضة فيما بعد – حيث عمل على بعث أفكار أرسطو وأفلاطون في محاولة للتغلب على فكر عصور الظلام، والصراع بين السلطتين ؛ وما أن بدأ هذا الاتجاه حتى استمر على أيدى الكثيرين من بعده . كما أن جهده ينصب على ضرورة التوفيق بين ماتنادى به المسيحية من ضرورة الايمان ومايتمشى مع ضرورة التقدم واستخدام العقل ، أي ضرورة التوفيق بين الايمان والعقل .

وهو نقطة تحول هامة في الفكر المسيحي الذي نادي بتقبل كل شم، تقبلا مطلقًا انطلاقًا من أولوية الايمان على التعقل حيث أصبح الجدال في عصره يدور حول كيف يمكن أن نجعل الفكر المسيحي وماتوارث عنه يتمثَّى مع التقدم الحضاري الساري في أورباً . وقد بذل توما الاكويني جهودا كبيرة في إحياء التراث اليوناني وخاصة تراث أرسطو ومن المعروف أن تراث أرسطو لقى في تلك الفترة أهمية سواء من الغرب أو بالنسبة للمفكرين المسلمين الذين انتقلت جهودهم ألى اوربا عن طريق الأندلس وغيرها حيث أمتد نفوذ العرب وسيطرتهم ليس فقط اليها بل الى جنوب فرنسا ... ومن المعروف أن توما الاكويني أعتمد فقط على الترجمات العربية للتراث اليوناني . وقد عمل على جعل الفلسفة والدين متكاملين وليسا متناقضنين بمعنى أنه جعل من الممكن أن يكون الانسان مسيحيًا ومع ذلك يمكنه أن يفكر ويدقق في الأمور الدينية ، ومن المعروف أن رجال الكنيسة مارسوا ، ولقرون عدة الأرهاب الفكرى أما الأكويني فقد أكد على أنه لاتعارض بين الدين والعقل ، حيث رأى أن كل ماهو موجود في الحقيقة هو عام وشامل. وكل الموجودات في العالم هي جزئيات من الحقيقة وكل هذه الحقائق مصدرها عام وهو الله ، ولو أن العلوم الطبيعية تدلنا على بعض الحقائق إلا أن هذه الحقائق ليست ذات أهمية كبرى . فجميعها أوجه عامة للحقيقة ، التي يمكن الوصول الى جزئية منها عن طريق العلوم الطبيعية والبغض الآخر عن طريق العقل ، ولكن الأسمى عن طريق الايمان . فلا تعارض بين العقل والدين ويرى أن الأسمى هو ما يتعرض للأمور الدينية الايمان وهي غير متناقضة مع الحقائق حيث أن جميعها مصدرها الله

### انواع القوانين:

وقد اتبع تقسيما رباعيا هو (٦): القانون الأزلى (الأبدى) القانون الطبيعي - القانون المقدس - القانون البشرى:

القانون الأزلى: هو حكم الله لأنه يمثل الخطة الأبدية التى وضعتها الحكمة الألهية لتنظيم الخليقة بأجمعها وهذا القانون، كما يوضح، فوق مستوى قدرة الانسان وعقله ولايعنى هذا أنه يتعارض مع العقل ولكن يعنى أن العقل البشرى نفسه غير متطور بالدرجة الكافية وعليه فإن على الأنسان أن يقبله كما هو دون فهم أسراره (١٠).

القانون الطبيعى: وهو يحتوى المبادىء التى يمكن ان يتفهمها العقل ، وهو انعكاس للحكمة الإلهية على الخليقة ويظهر فى نزوع الافراد إلى الخير مع التكيف مع الظروف المحيطة والميل للعيش فى جماعات والبحث عن الحقيقة والسعى إلى المدنية .

وهذا القانون يتضمن تأملات عن الفرد والطبيعة وأصبح يدخل فى نطاق ما يتداول فى العصر الحديث فى العلوم الطبيعية والاجتماعية .

القانون المقدس : ويقصد به كلام الله كما جاء فى الكتب السماوية التى تتضمن تلك الارشادات الخاصة بالتصرفات البشرية مثل الوصايا العشر وغيرها . وهذا القانون يعتبر منحة من اللهوليس اكتشافا من الانسان فحكمة الانسان تتمشى مع هذا القانون حيث ان كلام الله يكمل حكمة الانسان .

انظر أیضاً : د . بطرس غالی وڈ . خیری عیسی ، مرجع سابق، ص ۱۵۷ – ۱۱۰ ـ

. 1 (1 = 1 = 1

<sup>(</sup>۲) لمزید من المعلومات انظر : د . ابراهیم أباظة ود . عبد العزیز الغنام ، مرجع سابق ، ص۱۲۳ - ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٥٧.

القانون البشري: يوضح ان القوانين المذكورة سابقا ليست قاصرة على البشر وحدهم بينما هذا القانون يعمل على تنظيم شئون نوع واحد من المخلوقات وهو وضعى لايقدم مبادىء جديدة حيث يتمشى مع المبادىء العامة التى تتضمنها القوانين الأخرى . وهدفه تحقيق الصالح العام فهو يستمد سلطته من الصالح العام وهو نتاج للشعب كله ولايستمد السلطة من فرد أو من مجموعة أفراد ومن هنا يمكن أن تلاحظ تطور الفكر في إبتعاده عن الأصل الالهى للسلطة : فهذا القانون ينتج إما عن تشريع أو من العرف والعادات وينفذه حاكم يمثل الشعب ويوكل اليه الشعب مهمة تنظيم حياته . وهذا القانون من صنع الانسان وذلك عن طريق استخدام عقله ورشده بهدف تحقيق النظام الاجتماعي والمحافظة عليه . وهو إن تمشى مع القوانين السابقة إلا انه ليس متطابقا معها تماما ، حيث أنه أكثر تحديدا وانعكاسا لخصوصية الأوضاع والظروف . وبالتالى خافقانون البشرى خاضع للتغيير كلما اقتضت الضرورة ذلك () .

### رأى توما الأكويني في الدولة:

يرى أن الدولة هيئة موحدة ونلك بتنظيم أفرادها ، مؤكدا على وحدة النظام سواء فى الجماعات الحيوانية كالنمل والنحل والطيور وغيرها : حيث تصدر فيها عن الغريزة ، أو فى الجماعات الانسانية : حيث ترجع إلى العقل والارادة أى تقوم على نوع من التعاقد<sup>(1)</sup> . فهو يؤكد على أهمية النظام والتراتب بالنسبة للكون ككل حيث ينساب كل شىء من الإله ، كما يؤدى كل فرد دوره فى تحقيق الكمال .

والانسان خلق مدنيا بطبعه ، ولديه مبادىء أوليه عن الحق والخير . وبالتالى فالاجتماع طبيعى لاستكمال الفرد لطبيعته الانسانية وتحقيق ذاته كانسان . والغرض من وجود المجتمع هو تحقيق الخدمات المتبادلة . وبالتالى فان مهمة الدولة هى مساعدة الفرد وذلك عن طريق تحقيق مالا يستطيع وحده تحقيقه ، أما مهمة الكنيسة فهى تولى النواحى الروحية والخلقية للفرد .

<sup>(</sup>ه) انظر ولمزيد من المعلومات : . 7 - Ebenstein, op . cit . , pp . 230

<sup>(</sup>٦) يوسف كرم ، مرجع سابق ص ١٩٨ .

ويبدو تأثره بأفلاطون وأرسطو من تأكيده على أن هذه الخدمات التى يقدمها المجتمع تؤدى الى تحقيق حياة فاضلة . وبالتالى فهو بوضح أن لكل فئة من فئات المجتمع أهميتها . فالفلاحون والعمال يقومون بالمهام الانتاجية والجنود بالمهام الدفاعية أما رجال الدين فيتولون المهام الروحية عن طريق بث التقاليد الدينية ونشر الصلاة . معنى هذا أنه أعتبر رجال الدين يؤدون خدمة مثل بقية اعضاء المجتمع وبالتالى فإنه تسلسلا بهذا المنطق يضع رجال الدين في نفس مصاف بقية أعضاء المجتمع من حيث أداء الخدمات (٢) .

فضلا عن هذا فقد انتهى إلى أن الاجتماع يقتضى السلطان: الحاكم ضرورى للمجتمع لتنظيم تبادل الخدمات أى ان الحاكم أيضا ترجع أهميته الى تأدية خدمة للمجتمع شأنه شأن الآخرين. وهذا الحاكم في رأيه اساسى وهام لانه يمثل الروح بالنسبة للجسد في المجتمع وهو في هذا المجال يؤكد على الحكم كوظيفة ومهمة وليس على شخص الحاكم فالحكم مركز تحكمه طبيعة المجتمع ولكن في طبقة عليا. فالحاكم في رأيه يشبه ربان السفينة الذي عليه أن يصل بها إلى الهدف: وهو بر الأمان، ومهمة كل منهما تتعدى مجرد المحافظة على مايقوم بتوجيهه إلى ضرورة تحقيق الهدف المنشود من المهمة المخول القيام بها (^).

ومن هذا التحليل يتدرج الى ان الحاكم يعتبر مثله مثل بقية افراد المجتمع حيث أن الجميع تربطهم الرغبة في تحقيق المصلحة العامة .

ولكى يحقق الحاكم مهمته على أفضل وجه وأكمله وفقا للهدف المنشود فعليه أن يلتزم بحدود سلطته ، فالحكومة تقوم لتحقيق هدف أخلاقى ولذلك يجب عليها تحقيق هذا الهدف . أما عن العلاقة بين السلطتين الزمنية والدينية فإن لكل منهما مجالها ولكن الدولة في رأيه تكون خاضعة للكنيسة بقدر خضوع الغاية الزمنية للغاية الأبدية (1)

Ebenstein, op . cit . , p . 228 : قويناس في : Ebenstein, op . cit . , p . 228

<sup>(^)</sup> سباين ، مرجع سابق ، الكتاب الثاني ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۹) یوسف کرم ، مرجع سابق ، ص ۱۹۹ .

### أنواع الحكومات:

جاءت آراء توما الأكويني في هذا المجال متأثرة بآراء أرسطو بل ومتطابقة معها سواء في أنواع الحكومات ، أو في التأكيد على أن النظم السياسية في تغير مستمر وفي ميل للتدهور ، وكذلك في التأكيد على النظام الوسط المختلط .

فقد قسم أنواع الحكومات الى سنة : ثلاثة أنواع فاضلة وثلاثة أنواع فاسدة ، فالحكومات الفاضلة هي :

الملكية : وهى حكومة الفرد الفاضل . ويجب أن تقوم على الفضيلة فضلا عن الانتخاب . وهى فى رأيه خير من الارستقراطية . والملكية متمشية مع الطبيعة حيث كل شىء يدبره مبدأ واحد : فالجسم تدبره النفس ، والاسرة يدبرها الأب والعالم يدبره الله . ولكن يجب وضع الضوابط الكفيلة بحسن أختيار الحاكم وحسن ادائه لمهامه حتى لايتحول أفضل أنواع الحكومات إلى اشدها سوءا(١٠) .

الارستقراطية : وهي حكومة القلة الفاضلة .

الدستورية (بوليتيا) : وهي حكومة الشعب العادل .

ولكنه يرى أن كل نظام يتضمن بذور فنائه أو جرثومة فساده . فلا يوجد نظام كامل أو دائم وكل نظام يتحول إلى نقيضه فالملكية تتحول إلى استبدادية . والأرستقراطية تتحول إلى أوليجاركية (حكومة الأغنياء) . والدستورية تتحول إلى ديمقراطية (ويعرفها بأنها ديماجوجية غوغانية) .

ومن الوجهة العملية فان أفضل أنواع نظم الحكم واكثرها استقرارا هو النظام الوسط ويوضحه بأنه : ملكية معدلة بأرستقراطية وديمقراطية .

<sup>(</sup>۱۰) لمزيد من المعلومات انظر: 9 - 222 من المعلومات انظر (۱۰)

أى ملكية ولكن بجانبها مجلس أرستقراطي ينتخبه الشعب(١١).

### وظائف الدولة:

أكد الاكوينى على الوظيفة الأمنية: بمعنى حماية الدولة وتأمين الجماعة من أى خطر داخلى أو خارجى ، وتحقيقا للشق الداخلى من هذه المهمة تتولى الدولة التشريع وذلك باقامة العدالة بين الأفراد ومن ثم فرض القانون ، والقانون الوضعى يجب أن يكون طبقا للقانون الطبيعى ومن ثم طبقا للقانون الأزلى ، وهو يجب أن يعمل للخير العام ، ويستتبع ذلك وجود القضاء حتى يمكن تطبيق العدالة واقامتها ، أما بالنسبة للخطر الخارجى فالدولة يجب أن تكون مستعدة للحرب ولكن الحرب يجب ان تكون عاذلة ، وقد وضع شروطا ثلاثة للحرب العادلة وهى تتمثل فى التالى (۱۲):

- ١ أن تقوم باعلانها السلطة الشرعية وأن تباشرها بنفسها .
- ٢ أن يكون اعلانها لسبب عادل : أى أن يكون لدفع الظلم .
- ٣ أن تمضى فيها الدولة لارغام العدر على قبول السلم: أي ألا تذهب إلى حد الايذاء وحب التسلط والانتقام.

وباعتبار ان توما الأكويني مهتم أساسا بالنواحي الروحية ، فإنه لايقر الخداع والكنب حتى مع الأعداء في الحرب ، وإن كان يقر إخفاء النوايا والتكتم حتى يتحقق النصر ، والحرب في رأيه جائزة في أيام الأعياد كلما كانت هناك ضرورة ، ولكن لايجوز أن يشترك رجال الدين في الحرب حتى يتفرغوا لمهمتهم الروحية الأسمى وأن يحاربوا بأسلحتهم الروحية : من صلاة ووعظ وتشجيع المحاربين واقامة الشعائر .

 <sup>(</sup>١١) يوضح توما الأكويني أن هذا هو النظام الذي سنه الله لسيدنا موسى الذي كان يحكم
 هو وخلفاؤه بمعاونة ٧٢ حكيما مختارين من الشعب ، بينما كان الله هو الذي يختار
 الحاكم .

يَوسف كرم ، مرجع سابق ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٠ .

### السلطة ومبدأ الطاعة:

أكد توما الأكويني على أن على المواطنين واجب الطاعة بالنسبة لأولى الأمر طالما هم يتوخون العدالة(١٢) . فطاعة القانون الوضعى واجبة طالما يعمل في اطار القانون الطبيعي والالهي ، ولكن إذا خالفه فلا يجوز طاعته . أما إذا كان الأمر يتعلق بحق ثانوي فيجب الطاعة حيث أن مخالفته في هذه الحالة قد تكون خطرا على المجتمع . كما أنه لاطاعة للحاكم المغتصب للسلطة أي الذي لاتقوم سلطته على أساس شرعى بأن تكون قد الت اليه على أساس العدالة . فالرضاء الشعبي أساس لشرعية الحكم ، وهذا الرضاء قد يكون صريحا أو ضننيا ، كما أن الشرعية قد تكون نتاج اقرار السلطة من جانب سلطة أعلى منها ومن ثم يكون من الواجب على الشعب الخروج على الحاكم غير الشرعى حيث يعتبره الأكويني ليس حاكما أو ملكا . أما قتل الحاكم فلا يجوز أن يقوم به شخص واحد بنفسه وبتصرف تلقائي ، ولكن يجوز ان يتولاه الشعب بأجمعه أو ممثلا في مجلس . فالشعب هو الذي يختار الحاكم وهو الذي له حق عزله ، فهو بمثابة تعاقد بين الشعب والحاكم ، وبالتالي فاخلال الحاكم بعهده يحل الشعب من التزاماته بطاعته ويعطيه الحق في الخروج عليه .

ولكن ماذا عن الحاكم المستبد الجائر ؟ في هذا المجال يلاحظ أنه يدعو إلى مهادنة ومطاولة الحاكم الظالم حيث أن الثورة في مثل هذه الحالة غير مضمونة النتائج: فمن ناحية قد لاتنجح فيزداد الطاغية طغيانا ، ومن ناحية أخرى فانها قد تفتح الباب للاضطرابات اثناءها وبعدها ، ومن ناحية أخيرة فانها حتى اذا نجحت في الاطاحة بالطاغية فقد يأتى من هو أشد منه طغيانا .

وعليه فان توما الأكوينى لايقر الثورة على الحاكم المستبد حيث يعتبر الاستبداد على أى حال عقابا من الله على الخطيئة الأولى . وبالتالى فهو أكثر ميلا الى المناداة بالسلبية فى هذا الصدد : وفى قوله : وواذا عدم

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق، ص ٢٠١.

الشعب كل وسيلة فليتوجه الى الله صادفًا فيغير الله قلب الملك أو يذله أو يسقطه . فما يسمح الله بالطغيان الا عقابا على الخطيئة، (١٤) .

### الملكية والتروة:

يرفض توما الأكويني التيوعية ، وينتقد افلاطون في ذلك كما يؤيد آراء أرسطو . فحق الملكية في رأيه ضرورى لتحقيق الرخاء : وهو وضع عام من أجل الصالح العام والخير العام حيث يمثل اصطلاحا اجتماعيا نافعا ، ومن ثم يندرج في القانون الطبيعي (١٥٠) . والسؤال هو كيف يمكن التوفيق بين الملكية والثروة وبين ماتنادي به المسيحية من افقر ارادي ؟ يوضح توما الأكويني ان الملكية والثروة ليست السبب في الشرور الدنيوية . حقيقة ان التخلي عن الخيرات الدنيوية يعتبر وسيلة لفضيلة - حيث هذه الخيرات تفتح المجال لتلك الشرور الدنيوية ، والفضيلة من الممكن عملا الجمع بين الملكية ، أو الخيرات الدنيوية ، والفضيلة وذلك اذا أحسن الغني اعطاء الفقير ولم يستأثر بالملكية . فالملكية ليست شرا في حد ذاتها بل الشر في كيفية استخدامها ، أو بالأدق في سوء استخدامها ، أو بالأدق في سوء

<sup>(</sup>١٤) المرجع؛ السابق ، ص ٢٠٢ ،

<sup>(</sup>١٥) انظر ولمزيد من المعلومات : المرجع السابق من ٢٠٢ – ٢٠٢٠

### الفصل الرابع

# مارسیلیو البادوی Marsilio De Padua مارسیلیو البادوی ۱۲۸۰) (۱۳۶۳ - ۱۲۸۰)

ولد في ايطاليا ، وعمل طبيبا وفي نفس الوقت درس الفلسفة والقانون ، كما قام بالتدريس في جامعة باريس بل أنه شغل منصب رئيس الجامعة عام ١٣١٢<sup>(٢)</sup> . ومن المعروف عنه أنه كان رشديا شهيرا<sup>(٦)</sup> وهو باحث من الدرجة الأولى تحقق على يديه الفصل بين السلطتين الزمنية والدينية ، الأمر الذي أكمله مكيافيللي في آرائه .

وكان يهدف من كتاباته مقاومة تسلط البابا على جميع أجزاء ايطاليا وسيطرته عليها ، أى مقاومة الاستعمار البابوى : وقد عرفت بادوا بروح الحرية والاستقلال ومواجهة سلطة الكنيسة الرومانية . ومن ناحية أخرى فقد هدف الى اخضاع الكنيسة اخضاعا تاما للملك حيث حسم الصراع الذى دام لقرون . وافكاره هى التى بنى عليها مفكر و عصر النهضة آراءهم.

ومن ناحية تحديد سلطة البابا نادى بالحد من السلطة الدينية وقصرها على الأمور الروحية واخضاعها للدولة . وقد تأثر مارسيليودى بادوا بآراء أرسطو واعتبر نفسه مكملا لها . حتى انه فيما يتعلق بتحليل الثورات وتحليل ارسطو لها اعتبر انه يقدم اضافة جديدة لها على اساس

<sup>(</sup>۱) مارسيليودي بادوا أو مارسيليو أوف بادوا Marsilio of Padua

<sup>(</sup>۲) انظر ولمزيد من المعلومات 261 - Ebenstein, op . cit . , p . 260

<sup>(</sup>٣) أمين الخولى ، مرجع سابق ص ٥٢ .

ان ارسطو لم يتصور احد الاسباب الهامة للثورة وهو ما يتعلق بتقلد البابا السلطة العليا وبسط سلطانه مما أدى الى المشاكل والصراع فى اوربا . وقد اعتبر انه يقدم حلا لهذه المشكلة التى لم يتناولها ارسطو – اى وصفة علاجية للمشاكل القائمة فى ذلك الوقت – وذلك بمواجهة سلطان البابا الذى أعتبره المصدر الأساسى للصراع فى ذلك الوقت .

### رأى مارسيليو البادوى في الدولة:

تأثر فى هذا المجال بأرسطو حيث أغتبرها كائنا حيا يقوم بوظائف لاستمرار حياته . فهى كائن حى يتكون من أفراد كل منهم يؤدى وظيفة هامة لاستمرار حياة هذا الكائن . وبالتالى فان مدى سعادة الافراد والدولة يتوقف على مدى فاعلية الافراد فى القيام بهذه الوظائف – والعكس صحيح أى أن تعاسة الافراد وتحلل الدولة يكون من فشل الافراد فى القيام بوظائفهم وكذلك فى تدخل عضو فيما يخس بقية الأعضاء . والدولة تعد تطورا للمدينة التى تعتبر تطورا للعائلة .

والمجتمع هو الذي يحقق الحياة الفاضئة التي تنقسم إلى قسمين: دنيوي- وأخروى ففى الحياة الدنيا تتحقق الحياة الفاضلة بالعقل والفلسفة أما في الآخرة فتتجقق عن طريق الدين والعقل يؤدي إلى التأكيد على الأفراد على أهمية الحكومات المدنية حيث يتحقق عن طريقها السلام اللازم لتحقيق الحياة الفاضلة .

#### التراتب الاجتماعي:

يؤكد مارسيليودى بادوا على أهمية الطبقات وقيام كل طبقة بوظيفتها الخاصة . فالزراع والصناع مهمتهم انتاجية أما الجنود فمهمتهم هى الدفاع عن الوطن وبالنسبة للموظفين فمهمتهم هى تولى مهام الدولة ورجل الدين للأمور الروحية ومايتعلق بالحياة الآخرة والحياة الفاضلة - وتلك الطبقات فى رأيه موجودة فى كل مجتمع . ومع تأثره بأرسطو فقد اضاف عامل الدين وهو يؤكد على أهمية رجال الدين فى الأمور الروحية ومايفتح طريق الخلاص الأبدى فى الآخرة .

أما من الناحية المدنية فرجال الدين طبقة من طبقات المجتمع وبالتالى فالمسيحية يجب أن تخضع الاشراف الدولة كما تخضع الزراعة والصناعة وخضوع رجال الدين للدولة يجب أن يكون مثل خضوع الطبقات الاخرى .

وهو لم يهاجم المسيحية ولكنه أراد تؤضيح أن الكنيسة ليست دولة داخل الدولة . فالدين شيء والكنيسة شيء آخر<sup>(1)</sup> .

### أنواع القوانين عند مارسيليو البادوى:

وقد أوضح أن هناك نوعين أساسيين من القوانين (٥):

- (١) القانون المقدس: من الله لتحقيق النعيم في الآخرة .
- (٢) القانون الوضعى، (البشرى): هو أوامر مجموع أو أغلبية المواطئين لتحقيق الحياة الفاضلة في هذه الدنيا . ويتميز بوجود السلطة التنفيذية .

وبالتالى فإن القانون المقدس، عقوبته ليست دنيوية بل مكانها الآخرة ، أما القانون البشرى فعقوبته دنيوية ويستمد سلطته من البشر فهو إذا ليس له أصل مقدس وهو خطوة اكثر تبلورا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية . وفى هذا المجال ينتهى إلى أن رجال الدين ليست لهم سلطة فعلية لعدم وجود سلطة تنفيذية لهم فى هذة الدنيا . وبالتالى فالقانون فعلية لعدم ويوضح أهمية مجموع المواطنين فالمشرع هو الشعب أو الجزء السائد (نوعيا أو عدديا) . وفى تأكيده على أهمية الشعب والمشرع فهو يعتهر سباقا إلى حد كبير على الافكار التى تبلورت فيما بعد فى العصر الحديث فى ظل الليبرالية الغربية ، كما أنه أحيا الافكار التى سادت فى اليونان القديمة .

أما عن الهيئة التنفيذية فقد أوضح أنها تنتخب من الشعب حيث يحدد

<sup>(</sup>٤) انظر ولمزید من المعلومات : د . بطرس غالی ود . خیری عیسی ، مرجع سابق ص ۱۹۲ - ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ١٦٦ - ١٦٨ .

الشعب ما لهذه الهيئة من حقوق وواجبات<sup>(٦)</sup> .

ويلاحظ أنه في محاولته التأكيد على إخضاع الكنيسة يؤكد أن أي موظف عمومي يمارس سلطة يستمدها من المجتمع بالوكالة أو الندب وعلى هذا فرجال الكنيسة ليمن لهم سلطة على الاطلاق فهم مجرد طبقة في المجتمع يؤدون وظيفة دينية ويخضعون لقوانين وتنظيمات شأنهم في ذلك شأن أي طبقة .

وبالتالى فإنهم إذا خالفوا هذه القوانين فإنهم يقدمون للمحاكم الأهلية شأن باقى الافراد ويطبق عليهم القانون البشرى أما إذا خالفوا القانون المقدس فذلك يوقعهم تحت عقوبة الله في الآخرة فقط.

وبالتالى فإن مارسيليودى بادوا يعتبر أن هناك قانونا واحدا فقط هو القانون البشرى . أما القانون الآلهى فهو يخرج فى رأيه عن الصفة القانونية لأن عقوبته ليست من وضع الانسان . ورجال الكنيسة يتقاضون أجرا مثل بقية الموظفين فى الدولة . وبالتالى فإن للدولة حق ارغامهم على أداء واجبات الوظيفة مثل أى موظف . كما أوضح أنه ليس للكنيسة أن تعتبر أن لها املاكا لان ماتملكه هو اعانات تقدم لتحقيق الاهداف الروحية ، ولذا ليس لها حق فرض الضرائب أو الاعفاء منها .

### تنظيم الكنيسة:

وفيما يتعلق بتنظيم الكنيسة فقد أكد أن الكنيسة تضم رجال الكنيسة والمسيحيين المدنيين ، ورجال الكنيسة موكلون بأداء الشعائر الدينية والمهام الروحية . وهذه النقطة تعتبر هامة في هذا المجال لانها مختلفة عما توارثه المسيحيون . وعلى هذا فرجال الكنيسة متساوون وليس هناك هيراركية (سلطة مسلسلة) داخل الكنيسة ، اى لايوجد – وفقا لتخليلة – تسلسل كنسى ، فالبابا متساو مع أى قس آخر : وعليه فإنه ينفى ماسبق أن أكنته الكنيسة من أن البابا يستمد سلطته من أنه خليفة الرسول بطرس (٢) وفقا فلسلطان المفاتيح، السابق توضيحه .

<sup>(</sup>٦) لمزيد من المعلومات انظر:

اً) المرجع السابق ص ١٧٠ - ١٧١ - ٢٠ المرجع السابق ص ١٧٠ - ١٧١ المرجع السابق ص

فكأنه نادى بالمساواة بين رجال الدين المسيحيين وعلى هذا فهو يؤكد أن البابا ليست لتعاليمه صفة القانون . فالقانون المقدس مصدره الانجيل ، ولذا فالبابا ليس له حق تنظيم الكنيسة بل إن تنظيمها يجب أن يتم عن طريق مجلس عام منتخب وقرارات هذا المجلس تلزم البابا وغيره من رجال الكنيسة . وبهذه الآراء لمارسيليو البادوى يكون قد تم حسم الصراع الذى دام لقرون بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية حيث خضعت الأولى للثانية واعتبر رجالها موظفين فى الدولة يتقاضون اجورهم منها .

وهذا الانجاه تبناه رجال عصر النهضة - كما سبق القول - وكما سيرد بتفصيل اكبر فيما بعد مع مكيافيللى الذى رأى ليس فقط خضوع الدين للدولة ولكن ايضا استغلاله لتحقيق المصالح.

# الباب الثالث الفكر السياسي الاسلامي

جاء الاسلام بالعديد من المبادىء والأسس التى قامت عليها الدولة ودار حولها الفكر السياسى الاسلامى . فعلى النقيض مع الفكر المسيحى الذى قام أساسا على ازدواج السلطتين الدينية والزمنية فإن الاسلام نادى بعدم الفصل بين السلطتين حيث جاء بمبدأ الارتباط وليس الازدواج: فالاسلام دين ودولة . فهو على خلاف الديانات السماوية الأخرى لم يتناول فقط الأمور الروحانية وإنما أحكم التوازن بين الناحيتين من الأمور: الدينية والدنيوية ، فهو دين وسط . فالشريعة الاسلامية – وهى المصدر الاساسى للتشريع في الاسلام – تتضمن مجالين: أحدهما خاص بالعبادات أو الشعائر والآخر خاص بالمعاملات أو الشرائع . فالمجال الأول يتعلق بالأمور الروحانية وعلاقة الفرد بربه ، والثاني يتعلق بعلاقة الفرد في تعامله مع غيره من الأفراد وفي تعامله مع الدولة ، والمجالان مرتبطان ومتكاملان . والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء برسالته السماوية جاء ببداية الدولة الاسلامية ، التي أسسها في المدينة : فكان مبشرا بالدين ورئيسا للدولة في آن واحد .

والاسلام لم يعرف انفصال السلطتين والصراع بينهما ، ومن الطبيعى في هذا الأمر أن يتناول الاسلام أمر الخلافة التي مثلت محور الفكر السياسي ؛ وهي تعنى ببساطة الإمامة : وهي سلطة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول .

كما لم يعرف الاسلام واسطة بين الفرد وربه ، فالعلاقة مباشرة في كافة ممارسات الدين الاسلامي : حيث لايعزف الاسلام مفهوم رجل الدين بالمعنى المتعارف عليه في المسيحية - والذي يحتاجه المسيحي في كافة المذاهب الأصلية منذ ميلاده لتعميده مرورا بأسرار الكنيسة الأخرى طوال حياته . كما لايعرف الاسلام سلطة كهنوتية مسلسلة (١) أو سلطة الحل والربط في الارض والسماء السابق توضيحها في المسيحية في ظل سر

t.me/ktabrwaya مكتبة

<sup>(</sup>١) درجات الكهنوت ثلاث هي: درجة الأسقف وهي الأعلى ، تليها القس وأخيراً الشعاب .

ولمزيد من المعلومات انظر : حبيب جرجس ، أسرار الكنيسة السبعة ، طبعة خامسة ، القاهرة : مكتبة المحبة ، ١٩٧٩ ، ص ١٧٧ – ١٨٠

الكهنوت (٢) كأحد أسرار الكنيسة . وعالم الدين الأسلامى ليس أفضل من أى فرد إلا بعمله ؛ بل إن أحكام العبادات ليست قصرا على علماء الدين ، إذ أن كل فرد مسلم يستطيع أن يتفهم أحكامها وفقا لقدراته .

وقد حرص الاسلام على النظرة الموضوعية للطبيعة البشرية ، فلم ينشد من الانسان أن يتسامى إلى مرتبة الملائكة أو ينحط إلى درجة الوحوش . فمع تأكيده على ضرورة حرص كل مكلف مسلم على عدم التهاون في حقه ، شجع في نفس الوقت على العفو عند المقدرة . ففي قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف . والانن بالانن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له (<sup>7)</sup>) .

والاسلام لم يتضمن مجرد بعض المبادىء الأخلاقية أو الوصايا التى ينتهجها المؤمن ، إنما جاء بالعديد من القوانين المحكمة التى جاءت بها الشريعة . والتى تمثل مبادىء عامة مع ترك الباب مفتوحا لتفسير هذه المجالات ، على أساس من تلك القواعد العامة . والمصدر الأساسى للتشريع هو القرآن وجاءت السنة لتفسيره وفتح الباب للاجتهاد بصوره المختلفة (3) . فمع وجود هذه القوانين العامة والمبادىء الاساسية ترك التفصيل للظروف الخاصة لكل مجتمع عن طريق الاجتهاد فيما لانص شرعى عليه ، وعلى هذا فقد تميز الاسلام بالمرونة وبأنه دين يتمشى مع كل عصر وكل زمان حيث يمكن تطبيق أحكامه فى العصور المختلفة .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۱٤٩ – ۱۹۶ .
 وأسرار الكنيسة السبعة هي : المعمودية ، الميرون (المسحة المقدسة) ، الشكر أو
 الافخار سنيا (العشاء الريائي) ، التوبة ، مسحة المرضى ، الزيجة ، والكهنوت .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٥٥ .

<sup>(3)</sup> ويوضح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل عندما أرسله عاملا على اليمن ، أسس التشريع وتسلسلها ، حيث سأله الرسول قائلا : ،كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ ، قال ،أقضى يكتاب الله، قال : ،فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ ، قال : ،اجتهد قال : ،فبسنة رسول الله ؛ ، قال ، فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ ، قال : ،اجتهد برأيي ولا آلو، . قال : ،فضرب رسول الله صلى الله عليه رسلم على صدره وقال : ،الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله ، . رواه الترمذي وابر داود عن ابي هريرة .

### ويتضمن هذا الباب سنة فصول:

الفصل الأول: أسس الدولة في الفكر السياسي الاسلامي .

ألفصل الثاني: الفارابي .

الفصل التالث: الماوردى.

القصل الرابع: الأمام العزللي .

الفصل الخامس: الأمام أبن تيمية .

الفصل السادس: ابن خلاون .

### الفصل الأول

### أسس الدولة في الفكر السياسي الإسلامي

ويهمنا في هذا المجال توضيح أهم المباديء الأساسية التي جاء بها الإسلام والتي تقام عليها دعائم الدولة ويدور حولها الفكر السياسي أي التي استرشد بها في الأفكار السياسية<sup>(۱)</sup>. وتمثل المباديء الدستوريـة الإسلامية من شوري وعدالة ومساواة ومسئولية أولى الأمر وغيرها:

(۱) هناك العشرات من كتب التراث في مجال الفكر السياسي وما يتعلق بالسلطة السياسية . ولأخذ رؤية عن هذا الثراء الفكرى في هذا المجال انظر تقديم : «التحفة الملوكية في الآداب السياسية ، المنسوبة للإمام ابي الحسن الماوردي (المتوفي عام ١٥٠ هـ) ، تحقيق ودراسة د . فؤاد عبد المنعم ، الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، د . ت . ، ٥ - ٢٢ .

انظر : د . ابراهيم ابراهيم هلال ، متحقيق وتقديمه ، الإسلام وأصول الحكم : عند الإمام على رضى الله عنه ، دراسة وتحليل لكتابه رضى الله عنه إلى الأشتر النخعى حينما ولاه حكم مصر ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٧٩ .

كما أن هناك العديد من المؤلفات الحديثة التي تناولت الدولة في الإسلام من ذلك : د . محمد ضياء الدين الريس ، النظريات السياسية الإسلامية ، المكتبة الناريخية ، الطبعة الخامسة ، القاهرة : دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩ .

رد . مصطفى كمال وصفى ، مصنفة النظم الإسلامية ؛ الدستورية والدولية والادارية والاقتصادية والاجتماعية ، القاهرة ؛ مكتبة وهبة ؛ ١٣٩٧ – ١٩٧٧

ود . عبد الحميد متولى ، مبادى عنظام الحكم فى الاسلام ، القاهرة : دار المعارف ، 1977 . وخالد محمد خالد ، الدولة فى الإسلام ، القاهرة : دار ثابت النشر والتوزيع ، 1951 – 1981 . ومحمد أسد ، منهاج الإسلام فى الحكم ، نقله إلى العربية منصور محمد ماضى ، الطبعة الخامسة ، بيروت : دار العلم الملايين ، ١٩٧٨ . وقهمني هويدى ، القرآن والسلطان : هموم إسلامية معاصرة ، الطبعة الثانية ، بيروت – القاهرة : دار الشروق ، ١٩٤٧ – ١٩٨٢ . ود . مصطفى كمال وصفى ، النظم الإسلامية الأساسية ، القاهرة : عالم الكتب ، د . ت . ود . محمد حسين هيكل ، الحكومة الإسلامية ، القاهرة : دار المعارف ، د . ت . ود . حسن ابراهيم حسن ود . على ابراهيم حسن ، النظم الإسلامية ، القاهرة : مكتبة النهضة =

### مبدأ الحكم بما أنزل الله:

أى أن الشريعة هى المصدر الاساسى للحكم فى الدولة ، وأساس شرعيته . فمصدر التشريع فى الدولة الاسلامية يجب أن يكون الشريعة الاسلامية ، وفقا لمضمونها السابق نكره . والقوانين الوضعية لابد أن تنطابق مع الشريعة الاسلامية ، واذا كان هناك تناقض فتكون تلك القوانين باطلة . وقد تكرر على التوالى فى سورة المائدة وصف من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك م الفاسقون، والظلم ، و النص صديح على هذا المبدأ الاساسى هى الكفر ، والفسوق ، والظلم ، والنص صريح على ذلك . ويعرف هذا المبدأ بالحكم كله الله .

### مبدأ المساواة :

وهو من المبادىء الاساسية التى يقوم عليها الفكر الاسلامى ، وتقوم عليها الدولة فى الاسلام ، وقد جاءت المساواة فى الاسلام بصورة مطلقة لم ترد فى أى دين آخر . حقيقة أن مبدأ المساواة وارد فى كافة الأديان السماوية ، ولكن التأكيد على المساواة وعلى أهميتها العامة والخاصة

<sup>-</sup> المصرية ، د . ت . والشيخ عبد الوهاب خلاف ، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الأسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمائية ، القاهرة : دار الأنصار ، ١٣٩٧ – ١٩٧٧ .

وقد قام عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية باعداد رسائل عن النظام المدياسي في الاسلام وابعاده المختلفة . أذكر منها بعضا مما أشرفت على اعداده : نيفين عبد الخالق مصطفى ، هالمعارضة في الفكر السياسي الاسلامي، ، ١٩٨٣ (رسالة دكتور اه منشورة) ، ومصطفى محمود منجود ، هالفتنة الكبري والعلاقة بين القوى السياسية في صدر الاسلام، ، ١٩٨٤ (رسالة ماجستير غير منشورة) وسيف الدين عبد الفتاح ، التجديد السياسي والخبرة الاسلامية : نظرة في الواقع العربي المعاصر ، ١٩٨٧ ، (رسالة دكتوراه منشور جزء منها) ، ومصطفى محمود منجود ، الابعاد السياسية للأمن في الاسلام ، ١٩٩٠ ، (رسالة دكتوراه غير منشورة) ، وماجدة على صالح ربيع ، الدور السياسي للأزهر ، (رسالة دكتوراه غير منشورة) ، وماجدة على صالح ربيع ، الدور السياسي للأزهر ، (رسالة دكتوراه غير منشورة) . وماجدة على صالح ربيع ، الدور السياسي للأزهر ، (رسالة دكتوراه غير منشورة) . وماجدة على صالح ربيع ، الدور

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٤٤، ٥٥، ٧٤.

بالنسبة للافراد قد تكرر في الاسلام ، فهي من أهم القواعد الأساسية في الاسلام ، وقد ورد في القران والسنة التأكيد على المساواة بين البشر كبشر ، ثم على المساواة بين المسلمين . ويبدو الاطلاق فيما يتعلق بمفهوم المساواة من أن كلمة الناس – الدالة على الجنس البشري – ذكرت ٢٤٠ مرة في القرآن مما يؤكد على الأخوة البشرية ، كما ذكرت كلمة الانسان نحو ٦٥ مرة ، أما كلمة البشر فقد ذكرت في ٣٦ آية . وكثرة التكرار هذه المقصود بها أن ترسخ في ذهن المسلم معنى الانسانية العام ، ووحدة الجنس البشري (١) ، أي التأكيد على المساواة في القيمة الانسانية .

وعلى هذا نجد أن الاسلام ركز على مفهوم المماواة دون أن يقبل الأمر أى شك او تأويل ، وبطريقة منطقية أكد على الأصل الواحد للبشر ، بصرف النظر عن اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو المولد أو غيرها : حيث الجميع مرجعهم إلى أدم عليه السلام ، أى إلى نفس واحدة (٥) ، وفضلا عن أن الأفراد جاءوا من نشأة واحدة – من طين (١) – ومروا

<sup>(</sup>٤) لمزيد من المعلومات انظر: محمد المبارك ، استراتيجية العالم الاسلامى ، ورارة الحج والاوقاف ، المملكة العربية السعودية ، ذو الحجة ١٣٩١ – يناير ١٩٧٢ ، ص ٨٣ – ١١٨ ، انظر خاصة ص ٩٦ – ٩٨ .

أنظر : محمد فزاد عبد الباقى ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الكتب المصرية ، القسم الانبى ، بيروت : دار احياء النراث العربى ، د . ت .

<sup>(°)</sup> من ذلك قوله تعالى: وخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها؛ ، الزمر: ٦.

وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ، الاعراف: ١٨٩ .

وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، الأنعام: ٩٨ . مما خلقكم ولابعتكم الاكنفس واحدة إن الله سميع بصيرة، القمان: ٢٨ .

ه ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
 رجالا كثيرا ونساءه النساء : ١ - وتؤكد السنة هذا المعنى بما لايدع أي مجال للبس ،
 ففي حديث الرسول : مكلكم لآم وآم من تراب. -

<sup>(</sup>٦) ووتكرر نفس المعنى في العديد من الآيات من ذلك :

مخلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، ، النحل: ٤ . اولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ، المؤمنون: ١٢ . اوبدأ خلق الانسان من طين، ، السجدة: ٧ .

بنفس الأطوار على الرغم من اختلافاتهم الظاهرية (٢) ، والنهاية واحدة بالنسبة للجميع فان الأفراد مالهم لخالق واحد . فالاسلام لايفترض وجود أبناء حرة وأبناء جارية كأساس للتفرقة بين البشر .

وبالتالى جاء الاسلام فى هذا المجال بالعالمية المطلقة التى نشدها الرواقيون فلسفيا وتلك العالمية تبدو فى كافة المبادىء العامة الاساسية التى أرسى دعائمها الإسلام كما تبدو أيضا فى الدعوة نفسها حيث أنها موجهة للناس كافة . وفى التأكيد على مبدأ المساواة نجد التأكيد على أن الأفراد متساوون أمام الخالق ومعيار التفرقة والتفاضل هو التقوى وهى رهينة بعمل الفرد وفى متناوله شخصيا . فالعمل الصالح هو عنصر التمييز بين الأفراد بعضهم وبعض . وتجدر الاشارة فى هذا المجال إلى أن الاسلام نظر نظرة موضوعية الى أن الافراد مختلفون فى قبائل وشعوب وان بعضهم يفضل البعض الآخر فى الرزق وغيره ، ولكن الأفضل عند الله هو الأتقى ، (^) وفى هسورة عبس، الدرس المستفاد . (٩)

<sup>- «</sup>أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم ، ، يـس : ٧٧ . مخلق الانسان من صلصال كالفخار ، الرحمن : ١٤ .

وانا خُلقنا الاتسان من نطفة امشاج نبتليه، ، الانسان : ٢ .

هواذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال من حماٍ مسنون، ، الحجر : ٢٨ . هوهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهراه ، الفرقان : ٥٥ .

 <sup>(</sup>٧) الله المنان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أخسن الخالقين، ، المؤمنون : ١٢ - ١٤ .

 <sup>(</sup>٨) اياأيها الناس إنا خلقتاكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
 عند الله اتقاكم، الحجرات : ٦٣.

وقد تأكد هذا المعنى في كثير من الاحاديث التي تصنت على المساوا، وعدم النفرقة العنصرية ، فقى قول الرسول : «الناس سواسية كأسنان المشطه (كنز العمال المنقى) وقد أكد عليه الصلاة والسلام على الاخوة والمساواة بين البشر في حجة الوداع اذ قال : «يأيها الناس الا ان ربكم واحد وان أباكم واحد ، لافضل لعربي على أعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالنقوى، ورواه أحمد في مسنده) .

 <sup>(</sup>٩) ان الله عز وجل قد عاتب رسوله لما بدر منه من تغرقه - قد كان لها مايبر رها
 بقوله تعالى : عبس وتولى ، أن جاءه الأعمى ، ومايدريك لعله يزكى ، أو -

من ناحية اخرى فان ربط الاسلام للبشر جميعا برابطة الانسانية والاخوة العالمية تتأكد أيضا بارتباطهم بخالق واحد . فالعبودية لله وحده والبشر جميعا ايا كانوا عباد الله ، ولايوجد في الاسلام شعب معين يعتبر شعب الله المختار ، على عكس اليهودية مثلا .

فهناك تأكيد في الاسلام على أمة الاسلام الدار سلام التضم كافة المسلمين في رابطة انتماء أقوى للاسلام الذي يضم المسلمين جميعا في وحدة دون أي اعتبار للقومية أو العصبية أو اللون: «ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون» (١٠) وهناك تأكيد على عالمية الرسالة الاسلامية وعالمية الدعوة لها: فالاسلام دين عالمي موجه لكافة الناس ولكافة انحاء العالم ولم يوجه لشعب معين .

وموضوع المساواة يثير تساؤلا حول موقف الاسلام من الرق فقد وقف الاسلام موقفا واضحا من موضوع الرق يعد متقدما كثيرا عن النظرة السائدة في المجتمعات المختلفة والتي اعتبرت الرق مؤسسة طبيعية مشروعة .

فقد انخذ الاسلام سياسة منظمة للقضاء عليه في النهاية : فمن ناحية سعى إلى تضييق أبواب الدخول اليه وقصرها على الحرب المشروعة

يذكر فننفعه الذكرى أما من استغنى ، فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى ، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ، فأنت عنه تلهى ، (عبس : ١ - ١٠) ويعتبر هذا من أهم الدروس المستفادة فى المساواة .

وقد نزلت هذه الآيه تذكرة للرسول صلى الله عليه وسلم وتنبيها له بضرورة مراعاة المساواة التامة المطلقة أيا كان السبب، حيث جاءه عبد الله بن أم مكترم - وكان أعمى - طالبا منه أن يعلمه في أمر الدين ولكن الرسول الذي كان مشعولا بأمر اسلام بعض اشراف قريش - ويقال الوليد بن المغيرة - تولى عنه لاقناع هؤلاء ، وكان الرسول يقول اذا رآه بعد ذلك : مرحبا بمن عاتبني فيه ربى وييسط له رداءه ،

<sup>(</sup>١٠) الانبياء: ٩٢.

موان هذه امنكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. . المؤمنون : ٥٢ .

بين المسلمين والكفار - أى كحالة استثنائية أساسها المعاملة بالمثل ودفع . الاعتداء وحتى في هذه الحالة الوحيدة فقد فتح الباب أيضا لامكانية الخروج منه: إما منا أو فداء (١١) .

ومن ناحية أخرى فتح الاسلام منافذ الخروج من الرق على أوسعها وتعددت سبل ذلك . فهناك تحرير الرقاب بعمل فردى اختيارى، تقربا الى الله وطلبا لمغفرته، ويحث الاسلام على ذلك صراحة (١٦) . وقد خصص لتمويل عنق الرقاب أحد المصارف الثمانية للزكاة التى نص عليها الله تعالى فى القرآن الكريم : وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، (١٠) .

فضلا عن التحرير الاجبارى: حيث جعل الله تعالى عتق الرقبة أولى الكفارات محوا للنفوب وتكفيرا للخطايا والآثام الكبيرة مثل: الظهار والقتل الخطأ والجماع فى نهار رمضان والحنث فى اليمين (اليمين المنعقدة) كما أعطى للرقيق الحق فى الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم قضائى بعتقه فى حالة اساءة معاملته . فضلا عن التحرير كنتيجة للنفر ، واستيلاد الأمة - حيث ابن الحرحر ، اما الام فلا تعتبر أمة ولكن أم ابن سيدها فيحرم بيعها ورهنها وتحرر بموت مالكها ، والتدبير - بمعنى تعليق عتق الرقيق بموت مالكها ،

.

<sup>(</sup>۱۱) إنظر: محمد: ٤.

<sup>(</sup>۱۱) الطر:محمد:،، -

<sup>(</sup>۱۲) مولكن البر من آمن بالله ... و آتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل ، والسائلين وفي الرقاب، ، البقرة : ۱۲۷ .

وَفَى مَجَالُ آخَرَ يَقُولُ أَلِلهَ تَعَالَى : وَفَلَا اقْتَحَمَ الْعَقِبَةِ ، وَمَاأَثَرَ اكَ مَاالَعَقِبَةَ ، فَكَ رَقَبَةَ أُو الطّعامِ فَى يَوْمَ ذَى مَسْغَبَةً يَتِيمًا ذَا مَقَرِبَةً أُو مَسْكَنِنَا ذَا مَتَرْبَةً ، البلد : 11 .

<sup>(</sup>۱۳) التوبة: ٦٠.

فيتمثل في العتق بالتعاقد (المكاتبة) أي بالاتفاق الرضائي نظير مبلغ من المال .

فى ضوء ما جاء به الاسلام بكل مضمون مايعرف فى وقتنا المعاصر بالاعلان العالمى لحقوق الانسان . فقد اعطى الاسلام للرقيق الكثير من الحقوق ، واعاد اليهم انسانيتهم : فلم ينظر اليهم النظره الشائعه مكشىء ، أو «آله حية» ، أو «كشبه انسان» ، بل أن هناك تنبيها الى أن الله قد فضل الناس بعضهم على بعض فى الرزق ، الا أن رقيقهم يشاركونهم فى هذا الرزق ، وقد ذهب الاسلام الى حد تشجيع المسلمين على الزواج من امائهم : ووانكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (11) .

### مبدأ العدل:

وكلمة العدل كررت في القرآن نحو ٢٨ مرة. والقرآن يدعو الحكام والأفراد بالحكم على أساس العدل ، والتأكيد على أهميته سواء في الأمور الخاصة أو العامة ، كما تردد في أحاديث الرسول التأكيد على نفس المعنى (٤١). والعدل يتطلب سواء في تعامل المسلمين مع بعضهم ، أو في تعامل أولى الأمر مع المسلمين أو غير المسلمين . فدولة الأسلام تتضمن الأمة (جماعة المسلمين) ، وأهل الكتاب (اليهود والنصاري أي الديانات العالمية السابقة على الاسلام) ، وأهل الفطرة (أي من يتبعون الديانات التقليدية - ديانات الأجداد - ممن لم تصلهم رسالة الاسلام ، وهم في نفس الوقت يؤمنون بالخالق الأعظم) والمشركين والكفار (والمشركين هم الذين يعبدون آلهة من عندهم ، أما الكفار فهم من لم يؤمنوا بالله).

<sup>(</sup>١٤) النور : ٣٢ .

<sup>(</sup>١٥) من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «ان أحب الخلق إلى الله إمام عادل ، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائز، . رواه الامام أحمد في مسنده .

عن تخريج الأحاديث أنظر: محمد ناصر الألبائي، سلسلة الأحاديث الصحيحه وشي من فقهها وفواندها، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ٦ أجزاء ١٩٩٥

وقد اعتبر العدل أساس الدولة وعلى الحاكم أن يراعيه وألا ينصف مسلما على غيره دون وجه حق ، وهذا مااتبعه الرسول والخلفاء : فالاسلام قائم على واحدية القيم في التعامل ولايعرف ثنائية نظام القيم عند التعامل في جميع المذاهب والحضارات الأخرى(١٦).

والعدل مرتبط بالعدالة من الناحية القانونية - أى المساواة أمام القانون - كما يرتبط أيضا بالعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي . وقد أقر الاسلام حق الملكية الخاصة ونظم الأمور المتعلقة بها(١١) . ومن الأركان الأساسية التي لايقوم اسلام المسلم إلا بها الزكاة وقد نكرت الزكاة مقترنة بالصلاة نحو ٢٥ مرة في القرآن الكريم تأكيدا على أهميتها وأنها من الاركان الاساسية وتحقق التكافل الاجتماعي . والاسلام لم يدع للفقر الارادي ، أو الزهد ولكنه نظم ما للفقراء والمساكين على الأغنياء من حقوق : فمصار ف الزكاة التمانية واضحة ومحددة . فلابأس للغني مع التقوى .

### ميدأ الشورى:

وتعتبر من أهم المبادىء التى تقوم عليها الديمقراطية عامة وهى حكم الشعب . فان الاسلام فى الواقع ركز على أهمية ارتباط الفرد بالمجتمع وأهمية الجماعة . وقد جعل الاسلام الشورى أساسا من أسس الدولة ونص على مبدأ الشورى فى القرآن بما لايقبل التأويل فهناك سورة الشورى وقد جاء فيها : هوأمرهم شورى بينهم (١٨) ، هذا الأساس نجده لايقتصر على تعامل الافراد فى علاقاتهم مع بعضهم البعض إنما يتعداه الى العلاقات العامة . ويسرى مبدأ الشورى على كافة أوجه الحياة

 <sup>(</sup>١٦) د . حامد ربيع ، الاسلام والقوى الدولية : نحو ثورة القرن الواحد والعشرين ، دار الموقف العربي ، القاهرة : ١٩٨١ .

<sup>(</sup>١٧) حمد عبد الرحمن الجنيدل ، النملك في الاسلام ، رسالة ماجستير من المعهد العالى للقضاء بالرياض ، منشورة، ، الرياض : عالم الكتب ، ١٣٩٠ هـ .

<sup>(</sup>١٨) الشورى : ٣٨ . وأمرهم هذا يقصد بها كافة الامور ذات الطابع العام ، أما بينهم فتشير الى المجتمع

السياسية وكافة الأمور ذات الطابع العام في الدولة . والشورى جزء لايتجزأ من أسلوب الحكم . وفي قول الرسول لأبي بكر وعمر وكانا من أقرب مستشاريه : «لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتكما» . وهناك العديد من الأمثلة في القرآن والسنة وسيزة السلف الصالح تأكيدا للشوري كأساس لممارسة السلطة في كافة جوانبها الا ان هناك تأكيدا على ضرورة اتخاذ القرار النهائي من جانب المسئول : «وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله» (١٩) .

وتدرجا من مبدأ الشورى بصفة عامة فان البيعة كانت معروفة فى عصر الرسول ، وهناك آية تنص صراحة على مبايعة الرسول : «إن النين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» . ثم عرف الانتخاب بعد ذلك للخليفة ، من ناحية أخرى فان البعض تدرج من الشورى الى أنها تتطلب ايجاد مجلس للشورى لتنظيم أمر الشورى على أسس تنظيمية . ومجلس الشورى هذا يأتى عن طريق الانتخاب من الأمة . وتوضيحا لأهمية الشورى فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد عليها مكررا : «اتبعوا السواد الأعظم» (٢٠) ، «وعليكم بالجماعة والعامة و (٢١) .

والشورى من المفاهيم الأساسية الهامة التي تمثل جو هر مضمون الديمقراطية ، بمعنى المشاركة الشعبية . والرقابة الشعبية ، أو الاشراف الشعبي علي أعمال الحكومة . وهناك ركيزة أساسية مشتقة من الشورى وهي أن دولة الاسلام تقوم على الرضاء الشعبي ، ويترتب عليه مبدأ الطاعة .

#### ميدأ الظاعة:

وهو مبدأ اساسى فى الحكم وقد ورد صراحة فى القرآن الكريم: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» (٢٢)، فطاعة الله واجبة وكذلك طاعة الرسول وطاعة أولى الأمر، ولكن طاعة أولى الأمر رهينة بأمرين:

<sup>(</sup>١٩) أل عبران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢٠) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٢١) رواد أحمد عن معاذ بن جبل . (٢٢) النساء : ٥٩ .

أولهما بأن يكونوا من جماعة المسلمين (منكم) ، وتانيهما : انها رهينة بطاعة أولى الأمر لله ورسوله ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . أى أن طاعة أولمي الأمر مرتبطة بطاعتهم لتعاليم الله ورسوله . وهي ليست تدهورا من البشر انما نظرة واقعية لواجب الطاعة وعدم الخروج أساساً . وتأكيداً لذلك قول الرسول «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية ، فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة، .(٢٣) وهناك من يناقش بعض الأمور المتعلقة بالطاعة مثل حق الثورة وهل يمكن الخروج على الحاكم اذا استبد (٢٤) . في الواقع هناك مفهوم الرضاء السَّعبي ، أيُّ أن الحكومة نابعة من الشعب والاختيار الحر للشعب واتفاق أغلب افراد الشعب أمر ضروري حسب ماقال الرسول: وإن الله لايجمع أمتى على ضلالة . وكذلك قول الرسول: ومن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، (٢٥) . ولكن الأمير يجب أن يتقيد بتعاليم الله واذا أمر بمعصية يجب الثورة عليه . وبالتالي فالاسلام لايقر حق الثورة طالما الحاكم جاء عن طريق الرضاء الشعبي ويعمل في اطار ماأمر الله ، واذا خرج عليه أحد يقتل لأنه يعتبر بمثابة خروج عن الجماعة وفُسخ العقد<sup>(٢٦)</sup> . ويرتبط بمفهوم الطاعة ان رأى الاغلبية يلزم الأقلية حتى وان كانت مخالفة له في آرائها ومصالحها . وعليه فان طاعة الحكومة الاسلامية التي يتولى أمرها من جماعة المسلمين من جاءوا بطريقة شرعية ومنفئين تعاليم الله تعتبر واجبا دينيا(٢٧). ولكن الالتزام بالطاعة ينتهي بانتهاء طاعة الحكام لله ورسوله.

<sup>(</sup>۲۳) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٢٤) لمزيد من المعلومات انظر: نيفين عبد الخالق، «المعارضة في الفكر السياسي الاسلامي»، مرجع سابق .

حيث نقسم الاتجاهات إلى ثلاثة : مدرسة للصبر ، ومدرسة المتمكن ، ومدرسة للثورة .

<sup>(</sup>۲۵) رواه البخاری ومسلم عن أبی هريرة .

<sup>(</sup>٢٦) من بايع إماما فاعطاه صفقة يده وعمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخره . رواه مسلم عن عبد الله بن عمر .

<sup>: (</sup>۲۷) محمد أسد ، مرجع سابق ص ۷۰ – ۷۱ ـ

#### الخلافة:

والاسلام فيما يتعلق بالنظام السياسي ونظام الحكم أكد على مفهوم أو مضمون الخلافة . الأمر الذي يدعو البعض للتساؤل عن السبب في التركيز على الخلافة ؟ الواقع انه اذا كان الفكر الغربي المسيحي في العصور الوسطى قد دار حول مفهوم الصراع بين السلطنين فان الفكر الاسلامي دار أساسا حول مفهوم الخلافة : التي تمثل الرمز المشخص للنرابط بين السلطنين .

والخلافة كما سبق أن ذكرنا يقصد بها سلطة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فكأنها تعبر عن رأس الدولة الذي عليه تدبير شئونها – أي سياسة الدنيا – كما عليه أيضا تدبير مايتعلق بالأمور الدينية – أي حراسة الدين . وقد أهتم الفكر الاسلامي بهذا الموضوع على أساس أنه إذا صلح الرأس صلح الجسد فاذا صلح الحاكم صلحت الجماعة ، وقد كان الرسول هو المثل الأعلى في بداية الاسلام . ومن ثم وصلت الدولة الاسلامية لقوتها العظمي في عهد الخليفة عمر ، وخلال ٣٠ سنة وصلت لقلب الدولة الرومانية في مصر وسوريا وذلك في فترة اتباع تعاليم الدين .

ونظام الخلافة في الاسلام يتميز عن أي خلافة أخرى في السلطة السياسية بأنه يعنى خلافة النبوة . فالخليفة لايتولى فقط سياسة الدنيا بل أيضا حراسة الدين . فهو رمز مشخص لوحدة الأمة الاسلامية (٢٨) . وكما كان الرسول مبشرا بالدين الاسلامي ورئيسا للدولة الاسلامية ، فان الخليفة أو الامام هو رئيس الدولة الاسلامي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>۲۸) حققت الخلافة التلاحم بين المسلمين حيث يعبر البعض بأن نظام الخلافة هو الييولوجية الاسلام، ، لمزيد من المعلومات انظر : فهمى الشناوى ، الخلافة ايديولوجية الاسلام، ، مجلة المختار الاسلامي ، العدد ١٤ – ١٥ رمضان ١٤٠٠ هـ – اغسطس ١٩٨٠ م ، ص ١٥ – ٢٥ .

- وهناك عدة ملاحظات في شأن الخلافة :
- ١ أن الخلافة تعنى خلاقة رسول الله وليس خلافة الله .
- ٢ أن الخليفة لايستمد سلطته من الله ، حيث الاسلام لايعرف الدولة الدينية التيوقراطية ولايعرف مبدأ السيفين الذى دار حوله الفكر السياسي المسيحى .
- ت الخليفة يستمد سلطته من الرضاء الشعبى معبرا عنه بالبيعة (٢٩) .
- أنه ليس بمشرع ولكنه منفذ لشرع الله . وأذا كان الرسول يحكم بما يوحى اليه فأن الخليفة يحكم بالشريعة مسترشدا بمصادر التشريع في نطاقها .
- أنه ليس أسمى من البشر ولكنه أحدهم ، فاذا كان رسول الله بشرا
   فلا جدال أن خليفة رسول الله ليس متميزا عنهم .
- ٦ أنه غير معصوم ، وهذا هو رأى أهل السنة (على عكس الشيعة الذين يؤمنون بأن الخليفة أو الامام بل كل الأئمة معصومون) .
- ٧ بما انه غير معصوم وجاء عن طريق الرضاء الشعبى فهو خاضع
   للمساءلة والرقابة على ممارسة السلطة فهو يخضع للشورى من أهل
   الحل والعقد ، ويمكن عزله اذا أخل بمهام وظيفته وتعيين آخر بدلا
   منه .
- ٨ هذاك اتفاق على وجوب تنصيب الأمام أو الخليفة بالعقل أو بالشرع . وهذا لايعنى أنه أحد مطالب الدين الاسلامى ، ولكنه متطلب للحفاظ على الدين وتحقيق تماسك الأمة الاسلامية (٣٠) ، وتأكيدا على أهمية الخلافة ووجوبها ، فإن البيعة للكليفة الأول فى سقيفة بنى ساعدة قدمت على دفن الرسول منعا للفتنة وتأكيدا على أهمية استمرارية وجود الرمز المشخص لوحدة الأمة الاسلامية من بعد الرسول .
- (۲۹) البيعة جوهرها العهد على الطاعة: فهى تتمثل فى طرفين: يتعهد الطرف الثانى وهم القائمون بالبيعة بطاعة الخليفة الذى يتعهد بدوره كطرف أول بالتقيد بحدود الشريعة.
- (٣٠) لمزيد من المعلومات عن الخلافة ومكانتها في الاسلام وبحض الرأى المخالف لذلك ، انظر د . محمد ضياء الدين الريس ، الاسلام والخلافة في العصر الحديث : نقد كتاب الاسلام واصول الحكم ، القاهرة : دار التراث ، ١٩٧٦ .

- ٩ انه لايوجد نمط محدد في تولية الخليفة . وقد ضرب الرسول مئلا على ذلك حيث لم يستخلف أحدا بطريقة صريحة : وبالتالي تعددت الانماط في الخلفاء الراشدين الأربعة :
- ففى خلافة أبى بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بيعة الخاصة أو بيعة الانتقاء من أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار في سقيفة بنى ساعدة ، ثم بيعة العامة في اليوم التالى وهو على المنبر قبل أن يخطب في المصلين .
- أما بالنسبة لعمر بن الخطاب فقد كانت خلافته عهدا من سابقه أى من أبى بكر الذى وقع اختياره عليه ليكون خليفة المؤمنين من بعده وذلك بعد استطلاع رأى أهل الحل والعقد .
- وبالنسبة لتولية عثمان فان عمر لم يعين واحدا بالذات بل اختار ستة ، (٢١) ليتشاوروا فيما بينهم لاختيار واحد منهم ليكون الخليفة ، فوقع الاختيار على عثمان بن عفان حيث اجتمعت الأغلبية عليه بعد أن انحصر الاختيار بينه وبين على بن ابى طالب .
- أما على بن أبى طالب فقد انعقدت له البيعة نتيجة الشورى : وإن كان البعض قد أحجموا عن بيعته وعلقوها على شروط وضعوها وعلى رأسها الانتقام من قتلة عثمان .
- الأمر الذى رفضه على حيث رفض مبدأ تعليق البيعة على شروط . وقد أثارت خلافة على العديد من الخلافات التى انتهت بالفتنة الكبرى بسبب صراع معاوية على الخلافة ومناداته باسقاط على ، وهو ما تم بالفعل أثناء واقعة التحكيم رغم اعتراض كثير من الصحابة ممن وقفوا في صف الامام على .
- ١٠ ان الخلافة بعد على تحولت أساسا إلى ملك وصار الطابع السائد هو غلبة الوازع الدنيوى على الدينى .

 <sup>(</sup>٣١) وهم: على بن ابى طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبى وقاص، وعبد
 الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن عمر.

11 - وإن كانت الخلافة كرمز قد استمرت متنقلة بين أجزاء الأمة الاسلامية ممثلة في الخلافة الأموية في دمشق ، والعباسية في بغداد والفاطمية في مصر والمغرب والعثمانية في تركيا . وقد استمرت الخلافة العثمانية حتى العشرينيات من القرن الحالي حيث الغاها مصطفى كمال أتاتورك في مارس ١٩٢٤ (٢٦) . وتحولت الامبر اطورية العثمانية - مقر الخلافة الاسلامية - إلى تركيا التي حرصت منذ وقتها على تأكيد العلمانية والتوجه الأوروبي والبعد عن العالم الاسلامي ونبذ كتابة اللغة التركية بالحروف العربية بل استخدام اللاتينية محلها .

١٢ - تتميز الخلافة في الاسلام بالواحدية : حيث هناك تأكيد على رفض ثنائية الخلافة . أى أن يكون هناك أمام واحد فقط للأمة الاسلامية ، وهو ماأكد عليه في سقيفة بنى ساعدة عند مبايعة أبى بكر كأول خليفة وأصبحت القاعدة العامة المرعية بعد ذلك .

١٣ - يطلق على لقب الخليفة : «الامام» وعلى الخلافة «الامامة» نسبة لأنه يؤتم به وتشبيها لدور الامام في الصلاة . وأن كأن يطلق عليها البعض «الامامة الكبرى أو العظمى» تمييزا لها عن إمامة المصلين أو «الامامة الصغرى» ، التي يقوم بها نائب الخليفة (٢٣) .

<sup>(</sup>٣٢) وكمال أتاتورك من أصل دونمي يهودى -

ولمزيد من المعلومات عن إلغاء الخلافة العثمانية والجهود التي تضافرت لإلغانها ودور كمال أتاتورك في نلك انظر : د . مصطفى حلمي (تقديم ودراسة) ، الاسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية ، دراسة حول كتاب : النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة ، لشيخ الاسلام مصطفى صبرى ، الاسكندرية : دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ، ١٩٨٥ .

وعن دور اليهود في إسقاط الخلافة وغيرها من ضغوط موجهة ضد الخلافة العثمانية ومورست على آخر الخلفاء العثمانيين ، انظر : مذكرات السلطان عبد الحميد ، ترجمة د . محمد حرب عبد الحميد ، القاهرة : دار الأنصار ، ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٣٣) لمزيد من المعلومات انظر: د. مصطفى حلمى، نظام الخلافة فى الفكر الأسلامى، القاهرة دار الاتصار، ١٩٧٧، ص ٣٨٩. وعن الابعاد المختلفة الخاصة بالامامة انظر ص ص ٢٧١ - ٣٧٠.

15 - ان الخلافة تجسد جوهر النظام السياسي وهي تتمثل في: الخليفة ، الذي يمثل القيادة الواعية للمجتمع التي ترتكز على العقيدة - كمثالية سياسية تلتزم بها كأساس في التعامل السياسي - مع إطار نظمي - كأطار سياسي يجسد المثالية ويعطيها الجانب الحركي حيث يمثل كيفية تعامل الجماعة مع الواقع السياسي ، وذلك في اطار المحافظة على الأصول الاسلامية ، وبدعم من رضاء الجماعة (٢٤).

فكأن مسألة الخلافة لاتتمثل في مجرد القيادة - الخليفة - ولكن تدعمها العقيدة كمثالية سياسية تلتزم بها ، والاطار النظمي كأطار سياسي يجسد المثالية في نطاق رضاء الجماعة والمحافظة على الأصول الاسلامية .

وموضوع الخلافة مع أهميته الا أنه أثار الكثير من الجدل حول صفات الخليفة لأنه يمثل الرأس بالنسبة للجسد . والنص علي صفات معينة لضمان صلاح الشخص اعتبر جوهريا وأساسيا . ونجد أن آراء المفكرين دارت حول صفات الخليفة وكيفية وصوله للحكم ، وكذلك المذاهب السياسية التى تيلورت ووضحت فى الشيعة والخوارج دارت حول مسألة الخلافة .

وعند بحث كل مفكر على حدة سنتناول ما يتعلق بخصائص الخلافة ، وقد حاول المفكرون السياسيون عامة وضع عدة شروط للخلافة يمكن ايجازها في شروط سبعة هي :

- ١ النكورة : فالخلافة في النكور فقط ولايجوز أن تنعقد لانتي .
  - ٢ العلم المؤدى الى الاجتهاد والقياس .
    - ٣ العدالة : وتقترن بالورع والتقوى .
  - ٤ التكليف: بمعنى أن يكون حرا وعاقلا.
- الكفاية: وترجع إلى مواهب طبيعية كالفطنة والذكاء والعقل،
   وخبرات مكتسبة عن طريق الاستفادة من خبرة ذوى الكفاءة والعلم
- (٣٤) لعزيد من المعلومات انظر : مصطفى محمود منجود ، مرجع سابق ، ص ٥٥ – ٤٩ ـ وعن مفهوم الخليفة انظر ص ٧٩ – ٨٣ .

والتجربة فلا يشترط أن يكون الخليفة عالما نولكن يجب أن يحيط نفسه بالعلماء وان يسترشد بآرائهم .

٦ - سلامة الأعضاء والحواس مما يؤثر في الرأى والعمل .

٧ - النسب ، وهناك جذل حول هذا الشرط بالذات فقد ذهب جماعة الى أن الخليفة لابد أن يكون من قريش ، ولكن بصفة عامة وإن أخذ الكثيرون بالقرشية كشرط إلا أن هناك رأيا معارضا يتفى شرط القرشية . وهناك من يرى أن العبرة ليست بقريش ذاتها ولكن المقصود بالقرشية الاعتماد على عصبية قوية بما يمكن من تكريس حراسة الدين .

وهذه الشروط جميعها تهدف إلى ألا يكون بالخليفة مايعوقه عن أداء مهامه .

### الفصل الثانى

## الفسارابى (۲۲۰ - ۳۳۹ هـ)

هو محمد بن محمد بن طرخان (۱) بن أوزلغ وكنيته أبى نصر ولقبه الفارابى وذلك نسبة إلى مولده فى بلدة وسيج قرب فاراب ، وهى فى منطقة تركيا .

جاء من أسرة بسيطة حيث كان يعمل والده جنديا ، وقد هاجر معه في صغره إلى بغداد حيث درس العربية وتعلم النحو ، وتصلَّع في المنطق ودرس الفلسفة والطب ، ثم عاش في دمشق ثم في حلب حيث لزم بلاط سيف الدولة الحمداني ، وإن كان لم يشتغل بالسياسة بل اعتزل الناس منصرفا الى التحصيل والقراءة والتأليف ، وقد تميز الفارابي بتعدد مواهبه : فقد كان يحسن أكثر من ٧٠ لغة من لغات عصره لكنه أجاد العربية والفارسية والتركية ، كما تفوق في الموسيقي تأليفا ، وعزفا حتى أنه من المعروف عنه انه هو الذي اخترع آلة القانون .

كان الفارابي كثير التنقل والسفر وزار العديد من دول الإسلام ومنها مصر ، إلا أنه لم يخبر السياسة العملية ، وتميز بالإعراض عن المناصب الرفيعة التى عرضت عليه حيث عاش حياة الزهد ، ولم يقبل من سيف

<sup>(</sup>١) نكر ايضا أن اسمه بن طرفان

انظر: السياسة ، لأبى نصر الفارابى (المتوفى ٣٣٩ هـ) ، مجموع فى السياسة : من تراث الفقه السياسى الاسلامى ، تحقيق ودراسة د . فؤاد عبد المنعم أحمد ، الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، شوال ١٤٠٢ ، ١٩٨٢ ، ص ٣ . انظر ايضا : د . مصطفى غالب ، الفارابي ، فى سبيل موسوعة فلسفية . بيروت : دار مكتبة الهلال ، ١٩٨٤ ، ص ١١ .

الدولة الا النذر القليل الذي يسد رمقه . بل إنه عمل حارسا في بستان ، يسهر الليل في القراءة والكتابة على قناديل الحراس ، وقد عاد لملازمة سيف الدولة وسافر معه الى دمشق سنة ٣٣٩ هـ حتى توفى هناك ، وعلى الرغم مما اكتسبه من مكانة وشهرة كبيرة بعد مااشتهرت أخبار مؤلفاته ومواهبه ، إلا أنه ظل على سياسته في التقشف والبعد عن العمل السياسي مكرسا جهده للدراسة والبحث .

وقد عاش الفارابي في ظل الخلافة العباسية الثانية<sup>(١)</sup> في عصر تميز بالتحلل السياسى والفتن والدسائس وربما كانت طبيعة العصر هى التي دفعته للبعد عن العمل السياسي وإن لم تدفعه عن مراقية مايجري في واقع الممارسة السياسية: فمكان المفكر السياسي عنده ليس الكهف والانعزال عن المجتمع ، بل الجمع بين النظرية والتطبيق وهو ماحرص على إبرازه دائمًا في أفكاره . ومع هذا فهو وإن عاش في مقر سلطة إلا أنه لم يربط نفسه بالسلطة السياسية كما فعل أرسطو مثلاً . ويبدو أنه اتخذ نفس رأى أفلاطون من أن السياسة ليست مجالا للرجل الفاضل وطبق المبدأ على نفسه ، ولكنه في نفس الوقت اختلف عنه في أن الفكر السياسي ليس مجاله التفكير المجرد والتأمل العقلي البحت لكنه التفكير العملي المبنى على مراقبة الأحداث ودراستها . وعلى هذا فلم يقم الفارابي - المراقب للتحلل السياسي و الفساد الذي ميز عصره - بمهاجمة الأوضاع السائدة مباشرة بل قدم وصفة علاجية لها برؤية وخبرة الموفق بين الفكر والممارسة . كما تميز عصر الفارابي بالثراء الفكري والثقافي ، ومن الجدير بالملاحظة أنه عاصر المتنبى .

۲) لمزيد من المعلومات عن عصر الفارابي انظر: نيفين عبد الخالق مصطفى ، ، أبو نصر الفارابي: دراسة تحليلية لفكره السياسي – دراسة في الفكر السياسي الاسلامي، رسالة ماجتنير غير منشورة ، قسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ۱۹۷۷ ، من ۱۱ – ٤١ . انظر ايضا : عبد السلام بنعبد العالى ، الفلسفة السياسية عند الفارابي ، الطبعة الثانية ، بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر ، ۱۹۸۱ ، من ۲۱ – ۲۰ .

قام الفارابى يترجمة العديد من الكتب اليونانية وخاصة كتابات أرسطو وأفلاطون كما اهتم اليهود فى عصره بترجمة مصنفاته وآرائه وعنهم ترجمت الى اللاتينية فكانت التغنية المرتدة: حيث تأثر بالفكر اليونانى الغربى كما أثر بدوره فى الفكر الغربى وقد كان له الفضل فى شرح كتب أرسطو المنطقية وفى التوفيق بين آراء كل من أفلاطون وأرسطو كما تميز بالتوفيق ليس فقط بين الفيلسوفين الكبيرين ، ولكن فى التوفيق بين الفكر اليونانى والإسلامى (٢) وقد كانت لجهود الفارابى ان عرف اللمعلم التانى (١) من بعد أرسطو – كما سمى أيضا والمنطقى، .

وقد ترك الفارابى العديد من المؤلفًات والمصنفات فى مختلف نواحى العلوم وإن كان مابقى منها يعد محدودا . فقد كتب فى الإلهيات وماوراء الطبيعة وعلوم الدين وبخاصة الفقة والكلام ، والطبيعيات والكيمياء ، والرياضيات والفلك ، والمنطق ، والاجتماع والموسيقى والسياسة . وقد تناول الفارابى بالتحليل موضوع السعادة فى عديد من مؤلفاته ومصنفاته حتى لقب «بغيلسوف السعادة» .

 <sup>(</sup>٣) من المراجع الاساسية عن الفارابي انظر: ابو نصر الفارابي في الذكرى الأنفية لوفاته ، ٩٥٠ م ، تصدير د . أبراهيم منكور ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٤٠٢ – ١٩٨٣ .

انظر خاصة : د . حسن حنفى ، «الفارابى شارحا أرسطو، ، ص ٦٣ - ١٤٥ ؛ و د . ماجد فخرى ، ، فلسفة الفارابى الخلقية وصلتها بالاخلاق النيقوماخية، ، ص ١٩١ - ٢٢٤ ؛ وسعيد زايد ، ، الفارابى والتوفيق، ، ص ١٤٧ - ١٧٠ . انظر ايضا فى نفس المرجع :

Louis Gardet, «L' Accord de la Religion et de la Philosophie selon Frabi,» pp. 171 - 188.

هناك عدة تفسيرات لهذه التسمية : أكثرها شيوعا هو مانكر من أنه أول وأهم شارح عربى لمنطق أرسطو الذي يعرف عند العرب بالمعلم الأول ، ورأى آخر يفسر هذه التسمية الى ما تركه من أثر في نمو العلم ، وبالتالى فاذا كان أرسطو قد عرف بالنعام الاول نتيجة مساهمته العلمية فإن الفارابي هو المعلم الثاني من يعده . أما عن الرأى الثالث فيرجع تلك التسمية الى أنه قد نقل ألى العربية كتاب لارسطو يسمى «النعايم الثاني، وإن كان هذا الرأى غير شائع وغير منطقى حيث الكتاب نفسه غير ذانع الشهرة .

ومايهمنا كتاباته السياسية وأهمها : «آراء أهل المدينة الفاضلة» ، و «تحصيل السعادة» ، و «السياسة المدنية» ، و «قصول منتزعة» الذي عرف ايضا باسم «قصول مدنى» ، قضلا عن رسالته في «السياسة» .

## السعادة في فكر القارابي:

غرف الفارابى بفيلسوف السعادة بين المفكرين الاسلاميين ، كما عرف أرسطو بنفس التسمية فى الغرب . ففى ترتيبه للقيم الفاضلة اعتبر السعادة هى القيمة العليا التى يسعى لتحقيقها المجتمع الفاضل ، هذه القيمة العليا مثلت المحور الذى تدور حوله كافة المفاهيم فى النظام السياسى ، بل إن المجتمع السياسى قام أساسا ، بحثا عن المنعادة القصوى ومن أجل التعرف على أبعاد هذا المفهوم فى فكر الفارابى ، لزم البحث فى بعض أبعاد أفكاره التى توضح محورية ذلك الموضوع .

#### ١ - نشأة الدولة:

يرى الفارابى أن الإنسان مدنى بطبعه ميال للاجتماع بغيره من الأفراد ، ذلك نظراً لأنه لايستطيع أن يحقق اكتفاءه بنفسه كما لايستطيع أن يحقق كماله بنفسه . وقد أطلق على الإنسان «الحيوان المدنى» نسبة لطبيعته هذه . ولكن الفرد مدفوع بطبيعته للاجتماع مع غيره لالمجرد سد احتياجاته - كما رأى أفلاطون - ولكن لتحقيق كماله ، ومن هنا كان أقرب لأرسطو . وهو يؤكد مكررا في كتاباته على ضرورة الاجتماع السياسي بالنسبة للفرد لاكغاية ولكن كوسيلة لتحقيق كماله . فالدولة إذا السياسي بالنسبة للفرد لاكغاية ولكن كوسيلة لتحقيق كماله . فالدولة إذا ظاهرة طبيعية ، كنتاج لطبيعة الفرد . ومما أكده في هذا المجال قوله : وإن فطرة كل إنسان أن يكون مرتبطا فيما ينبغي أن يسعى له بإنسان أو ناس غيره ، وكل إنسان من الناس بهذه الحال ، وإنه كذلك يحتاج كل انسان فيما له أن يبلغ من هذا الكمال إلى مجاورة ناس آخرين واجتماعه معهم . وكذلك في الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوى ريسكن مجاوراً معهم . وكذلك في الفطرة الطبيعية لهذا الحيوان أن يأوى ريسكن مجاوراً لمن هو في نوعه ؟ فلذلك يسمى الحيوان الإنسى والحيوان المدنى "(د) .

 <sup>(</sup>٥) الفارابي، تحصيل السعادة، تحقيق وتقديم وتعليق د . جعفر آل ياسين، بيروت:
 دار الانبلس، ۱۹۸۱، مس ٦١ – ٦٢.

فالإجتماع ، الهدف منه تحقيق الكمال بالنسبة للفرد فهو ليس غاية ؛ في حد ذاته بل الوسيلة لتحقيق السعادة . وهي نفس اراء المفكرين اليونانيين وخاصة أرسطو . ولكن يبدو الجانب الإسلامي في اراء الفارابي في تأكيده على أن الهدف هو تحقيق السعادة القصوى في الاخرة ، حيث فرِّق بين السعادة الدنيا في الحياة الدنيا ، والسعادة القصوى في الحياة الاخرة ، فالفرد أوجد لالمجرد التواجد وتحقيق الرغبات المادية ولكن لتحقيق كماله بتحقيق السعادة القصوى : وهي السعادة الأخروية . ففي قوله : ﴿ وَإِنْ كُلُّ مُوجُودُ إِنَّمَا كُونَ لَيَبِلْغُ أَقْصِي الكَّمَالُ الذِّي لَهُ أَن يَبِلْغُه بحسب رتبته في الوجود الذي يخصه . فالذي للإنسان من هذا هو المخصوص باسم السعادة القصوى ، ومالإنسان إنسان من ذلك بحسب رتبته في الإنسانية ، هو السعادة القصوى التي تخص ذلك الجنس . والجزئي الكائن ، لأجل هذا الغرض هو الجزئي العادل / والصناعة الجزئية التي غرضها هذا الغرض هي الصناعة الجزئية العادلة والفاضلة . والذين يستعملون في تأديب الأمم وأهل المدن طوعاً هم أهل الفضائل والصنائع المنطقية .\*<sup>(٦)</sup> .

وعليه فقد نظر الفارابي إلى السعادة على أنها القيمة العليا التي يسعى لتحقيقها المجتمع الفاضل ، وهذه القيمة الأسمى مطلوبة في حد ذاتها في تمثل الغاية المطلقة وهي هدف في حد ذاتها بينما تعتبر بقية القيم وسيلة لتحقيقها ، وفي هذا يقول الفارابي : «السعادة هي الخير على الإطلاق ، وكل ماينفع في أن تبلغ به السعادة وتنال به ، فهو أيضا خير لا لأجل ذاته ، لكن لأجل نفعه في السعادة » . (٧) كما يؤكد نفس المعنى بقوله : «والسعادة هي الخير المطلوب لذاته وليست تطلب أصلا ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر وليس وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الانسان أعظم منها ... » فالسعادة الحقيقية في رأيه هي : «أعظم يناله الانسان أعظم منها ... » فالسعادة الحقيقية في رأيه هي : «أعظم

<sup>(</sup>٦) العرجع السابق ص ، ٨١ .

 <sup>(</sup>٧) الفار ابى ، كتاب السياسة المدنية : الملقب بعبادىء الموجودات ، بيروت : المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٤ ، ص ٧٢ .

الكمال الذي استفاده الإنسان عن الأول. ه<sup>(٨)</sup> والحكمة في رأيه لها موضوعان أحدهما الواجد والآخر السعادة .

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الفارابي للسعادة يؤكد على الجانب الروحى المعنوى وليس المادى ، بل إنها تتجلى فى التسامى عن هذا الجانب المادى الذى يؤدى إلى اسعادة مظنونة، وفى ذلك يقول : اوذلك هو السعادة وهى أن تصير نفس الإنسان من الكمال فى الوجود إلى حيث لاتحتاج فى قوامها إلى مادة وذلك أن تصير فى جملة الأشياء البريئة عن الأجسام فى جملة الجواهر المفارقة للمواد وأن تبقى على تلك الحال دائما أبدا ... وإنما تبلغ ذلك بأفعال ما ارادية بعضها أفعال فكرية . وبعضيا أفعال بدنية وليست بأى أفعال اتفقت بل بأفعال ما محدودة مقدرة تحصل عن هيئات ما وملكات ما مقدرة محدودة الله المدودة مقدرة تحصل عن هيئات ما وملكات ما مقدرة محدودة الله المدودة المدو

ولكن كيف يمكن للإنسان أن يعرف الافعال التى تؤدى إلى السعادة حتى يمكنه تحصيلها ؟ . لم يترك الفارابي هذا التساؤل دون إجابة حيث كان على وعى بتفاوت قدرات الأفراد من جهة وبقصور الفرد بمفرده عن معرفة السعادة وسبيلها من جهة أخرى ، ومن ثم كان في حاجة إلى من يرشده ويوجهه لطريقها ويكون المحدد لكل ما يحققها أو مايبعد عن سبيلها . وهذا هو دور الحاكم الفاضل في رأيه بما لديه من تفوق فكرى وقدرة على الوصول إلى الحقائق . ففي قوله : «ولأجل ماقيل في اختلاف الفيطر في أشخاص الانسان ، فليس في فطرة كل انسان أن يعلم من تلقاء نفسه السعادة ولا الأشياء التي ينبغي أن يعملها ، بل يحتاج في ذلك الى

<sup>(^)</sup> الفارابي ، فصول منتزعة ، تحقيق د . فوزى مترى نجار ، بيروت : دار المشرق ، 19۷۱ .

 <sup>(</sup>٩) المعلم الثاني أبي نصر الفارابي ، آراء أهل المدينة الفاضلة ، القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ، د . ت ، مرجع سابق ، ص ٦١ .

هذه الرؤية للسعادة التى تركز على البعد عن المادة والسمو الروحى جعل البعض يفسرها بأن السعادة القصوى ليست بالضرورة فى الحياة الآخرة ولكنها حياة أخرى غير المادية وقد تكون فى الدنيا ولكن ليس منها .

ولكن لايعنى هذا أن الفارآبي كان داعية للزهد وكره الحياة حيث أكد على ضرورة تمسك الفرد الفاضُل بالدنيا حتى يحقق افعال السعادة الحقيقية .

معلم ومرشده ... بحيث ويرتب الطوائف وكل إنسان من كل طائفة فى المرتبة التى هى استيهاله . وهذا هو رئيس المدينة الفاضلة (١٠) . كما يقول : وواذا كان المقصود بوجود الانسان أن يبلغ السعادة القصوى فإنه يحتاج فى بلوغها إلى أن يعلم السعادة ويجعلها غايته ونصب عينيه ،تم يحتاج بعد ذلك إلى أن يعلم الأشياء التى ينبغى أن يعلمها حتى ينال بها السعادة ، ثم أن يعمل تلك الأعمال .

وعليه فإن اهتمام الفارابي بالسعادة القصوى بالنسبة للفرد دفعه للبحث عن أفضل النظم السياسية التي تمكن من تحقيق ذلك . وبنفس المثل كان اهتمامه بالحاكم الفاضل وتركيزه على دوره منصبا على وظيفيته في تحقيق السعادة والحياة الفاضلة التي تعتبر متطلبا شابقا لها حيث السعادة هي الغاية القصوى التي مابعدها غاية .

ومن اهتمامه بالسعادة وربطها بالمجتمع المدنى أو السياسى ، حيث لانتحقق إلا فى ظله ، تدرَّج الفار ابى برؤيته والمعمارية والبناءة إلى وضع مخطط متكامل لدولة مثالية تتحقق بموجبها السعادة القصوى . وهو فى هذا الصدد لم يركز فقط على صفات الرئيس الفاضل ولكن تناول الظاهرة السياسية بأبعادها المختلفة موضحا الدولة كحقيقة طبيعية ، عضوية ، وظيفية بنائية ، شمولية ، عقائدية .

وقبل أن نتناول بالتحليل آراء الفارابى فى الدولة المثالية ومصاداتها ، هناك سؤال يطرح نفسه حول حرية الإرادة الإنسانية وهل الإنسان فى الحقيقة يستطيع بإرادته أن يختار طريقه للسعادة أو للشقاء ؟ .

### ٢ - حرية الإرادة إلانسانية:.

نظر الفارابي للنفس البشرية نظرة موضوعية: فلم ينظر نظرة متفائلة تماما مثل المثاليين ، ولامتشائمة تماما مثل الواقعيين ، ولكنه رأى أن الانسان مخير فهو قادر على أن يبلغ كماله ويصل السعادة القصوى كما أنه في نفس الوقت قادر على إتباع الشنر فينتهى في النهاية للجحيم

<sup>(</sup>١٠) الغارابي ، السياسة المدنية ، مرجع سابق ، ص ٧٨

ندائم. فالإنسان يتميز بالعقل والقدرة على الاختيار ، الذى يستطيع به : «أن يسعى نُحو السعادة وأن لايسعى ، وبه يقدر على أن يفعل الخير وأن يفعل الشر ، والجميل والقبيح. (١١).

وبما أن الإنسان مخير وليس بمسير بالدرجة الأولى فهو مسئول عن أفعاله: فبإرادته يمكن أن يكون فاضلا فينعم فى النهاية بالسعادة القصوى الأخروية ، أو أن يبتعد عن الفضيلة ويحصل على سعادة مظنونة فتكون نتيجتها أن ينعم بالشقاء الأبدى . والسؤال هو هل يولد الإنسان فاضلا ؟ فى الواقع إن الفارابى يرى مايراه أرسطو من وجود استعداد طبيعى عند الفرد للفضيلة أو للرذيلة . فهناك طبع غالب ولكن هناك أيضا العادة نتيجة تكرار الأعمال والتمرس عليها فاضلة كانت أم رذيلة . أى أن للفرد استعداداً طبيعياً لاكتساب الهيئات الناجمة عن العادة . ومن هنا كان دور الحاكم كمعلم ومؤدب ومرشد إلى طريق الفضيلة والسعادة .

#### ٣ - أنواع الاجتماعات الانسانية:

قسم الفارابي الاجتماعات الانسانية الى : كاملة وغير كاملة . وداخل كل قسم اتخذ تقسيمات فرعية تتسلسل وفقا للنطاق الجغرافي أو الحجم .

فالاجتماعات الكاملة التى يمكن أن تتحقق فيها الفضيلة والسعادة هى: العظمى على نطاق الجماعة الانسانية فى المعمورة كلها ، ثم الوسطى على مستوى الأمة ، ثم الصغرى على مستوى المديئة (حيث المعمورة تضم أمما ، وكل من هذه تضم مدناً) . أما غير الكاملة فتضم القرية : التى اعتبرها خادمة للمدينة ، وجزئيات المدينة من محلة ، الى سكة ، الى منزل (حيث المدينة تضم محالاً وكل من هذه تضم سككاً ، وكل منها تضم منازل). وذلك وفقا لما يوضحه الشكل التالى :

ويبدو من هذا التقسيم أن المنزل أو الأسرة هى الركيزة او الوحدة الأساسية للنظام السياسي والاجتماعى . هذا وقد أكد الفارابي على الأساس العضوى لكل من الاسرة والمدينة . وبالتالى أكد على ضرورة عنصر

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق، ص ٧٢.



التآلف والترابط بين اجزاء كل منهما . كما أكد على تشابه دور رب الاسرة - المنزل - ورئيس المدينة : فكل منهما مدبر للوحدة التى يرأسها . وقد رأى الفارابى أن الكمال والفصية لايتحققان فى الوحدات التى هى أصغر من المدينة ، وفالخير الأفضل والكمال الاقصى انما ينال أولا() بالمدينة لا بالاجتماع الذى هو أنقص منها،(١١) . وهناك عدة نفسيرات لهذا : البغض يرى أن تأكيد الفارابي على المدينة بالذات لا على المجتمعات التى هى أكبر منها يعد انعكاسا لسوء الاوصاع فى ظل الخلافة العباسية وتحللها . والبعض يراه انعكاسا لتأثره بأفلاطون وأرسطو وارائهما التى تتميز بالمحدودية حيث دولة المدينة هى الوحدة السياسية

<sup>(&</sup>quot;) قمنا بابراز الكلمة لتوضيح تفسيرها .

<sup>(</sup>١٢) الفارابي، أراء اهل المدينة الفاضلة، مرجع سابق، ص٧٢.

الأمثل في نظرهما (١٠٠) . وهناك رأى ثالث يؤكد على أن الفارابي لم يقصد بالمدينة الفاضلة : دولة مدينة ، وإنما قصد بها الاجتماع المتمدن، ، أى المدنية بمعنى العمران الذي أوضحه ابن خلدون فيما بعد<sup>(١٤)</sup> ، أيا كان النطاق الذي تشمله . وهذا الرأى أقرب إلى منطق أفكاره فمن الجدير بالملاحظة ان الفار ابي كمفكر إسلامي رأى أن الخير الاقصى والكمال إنما يتحققان أولا في المدينة ولم يقل فقط فيها - فالمدينة في رأيه وإن كانت أولى خطوات الكمال إلا أنها ليست أكمل الاجتماعات . فقد كان على وغنى بالاجتماعات الأوسع في ظل عالمية الرسالة الاسلامية وماتحقق في ظل. الخلافة خاصة از دهارها ومن تم فان أكمل تلك الاجتماعات هي العظمي والمتمثلة في اجتماع الافراد في المعمورة ككل . يليها نطاق وسط يتمثل في الأمة التي رأى أنها تتميز عن بعضها البعض بثلاثة عناصر هي : الخلق الطبيعية ، والشيم الطبيعية ، واللسان(١٥) اي اللغة . وقد كان رائدا في توضيح أثر الأوضاع الجغرافية : الطبوغرافية والمناخية وغيرها على اختلاف الخلق والشيم . ولكنه في نفس الوقت لم يدخل العقيدة او الاعتبارات القيمية ضمن عناصر الأمة .

# ٤ - العلم المدنى: علم السعادة:

من أهم المساهمات الأصيلة للفارابي التي لقيت صداها في العالم الاسلامي والغربي على حد سواء ، والتي اتخذت كأساس لدى كثير من

<sup>(</sup>١٣) انظر: د. على عبد المعطى ، ود. محمد جلال أبو الفتوح شرف ، الفكر السياسى في الاسلام: شخصيات ومذاهب ، الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٤ ، ص ٢٥٧ – ٢٥٨ .

حيث يقول : هوينكر الفارابي أن المجتمعات الصغرى التي تمثل المدينة هي أكمل هذه المجتمعات وأميزها ويقول الفارابي فالخير الأفصل والكمال الأفصى إنما ينال أولا بالمدينة لا بالاجتماع الذي هو انقص منها . وعلى هذا النحو نجد الفارابي يعود إلى الرأى الأفلاطوني والارسطى القديم الذي يؤكد أن المدينة الدولة أو دولة المدينة هي أفضل النظم السياسية على وجه الأطلاق .... .

<sup>(</sup>١٤) عن هذ الرأى انظر : العالى ، مرجع سابق ، ص ٥٩ – ٦٠ .

<sup>(</sup>١٥) المفارابي ، السياسة المدنية ، مرجع سابق ، ص ٧٠.

المفكرين كتاب وإحصاء العلوم، الذي يعتبر عملا رائداً في مجال التعريف بالعلوم المختلفة وتبويبها (١٦) . وقد تناول الفارابي في هذا المؤلف العلم المدنى (علم الأخلاق والاجتماع والسياسة) كما تناوله ضمن كتابانه الأخرى ، واعتبره من العلوم العملية .

وقد أعطى الفارابي مكانة خاصة للعلم المدنى باعتباره العلم الخاص بتعريف السعادة وكيفية الوصول إليها ، وجعله أساس «الصناعة أو المهنة الملكية، .

ومن الملاحظ أنه لم يفصل بين الأخلاق والسياسة . فالعلم المدنى عنده هو مزيج من علم السياسة والاجتماع والاخلاق حيث رآها – وفقا لمدلول تعريفه للعلم المدنى أو الفلسفة المدنية – مرتبطة وتمثل كلاً يدور حول السعادة وكيفية تحقيقها أو تحصيلها . فكأن علم السياسة هو أحد أبعاد العلم المدنى أو علم السعادة . وإن استخدم البعض علم السياسة والعلم المدنى كمترادفين ، فإن ذلك يكون على سبيل التجاوز .

ومحور تعريفه المطول للعلم المدنى (۱۷) هو أنه العلم الخاص بتعريف السعادة باعتبارها الهدف الأقصى المنشود ، مع بيان أنواع السعادة : حقيقية أو مظنونة ، وتوضيح الافعال الفاضلة التي تؤدى إلى

<sup>(</sup>١٦) بصنف الغارابي العلوم في كتابه واخصاء العلوم، كالتالي: علم اللسان (ويشمل اللغة ، النحو ، الصرف ، الشعر ، الكتابة ، القراءة . وعلم المنطق (ويشمل المقولات ، العبارة ، القياس ، البرهان ، المواضع الجدلية ، الحكمة المموهة الموسطيا) ، الخطابة ، الشعر) . وعلم المتعاليم : الرياضيات (ويشمل علم العدد ، علم الهندسة ، علم المناظر والبصريات، ، علم النجوم التعليمي والغلك، ، علم الموسيقي ، علم الاتصال ، علم الحيل والميكانيكا الطبيعية ، والعلم الطبيعي والغير ويشمل السماع الطبيعي ، السماء والعالم ، الكون ، الآثار ، النبات ، الحيوان . والعلم الإلهى ومابعد الطبيعي والمنيزيقا، (ويشمل مبادىء البرادين في العلوم النظرية الجزئية ، الموجودات التي ليست باجمام ولافي أجسام . والعلم المدنى . وعلم الفقة . وعلم الكلام .

انظر لمزيد من المعلومات : الفارابي ، احصاء العلوم ، تحقيق ونقديم وتعليق د . عثمان أمين ، الطبعة الثالثة ، القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>١٧) عن هذا التعريف انظر : المرجع السابق ، ص ١٣٤ – ١٢٧ ,

السعادة الحقيقية وأن هذا لايتحقق إلا فى ظل حاكم فاضل يدبر أمر الدولة ويقود الأفراد إلى الهدف المنشود . وصناعة هذا الحاكم هو ما أطلق عليه المهنة الملكية التى هى موضع أهتمام علم السياسة فى اطار ذلك التعريف الشامل .

والفارابى - وهو الحريص دائما فى أفكاره على الربط بين النظرية والتطبيق - أوضح أن العلم المدنى بهذا المعنى له جانبان: أحدهما نظرى: خاص بتعريف السعادة وتحديد الافعال والخصال التى توصل إليها والآخر عملى: خاص بما يمكن أن نطلق عليه برنامج عمل للوصول إليها عن طريق الخطط السلطانية أو ماأطلق عليه الأفعال الملكية ، ففى قوله:

t.me/ktabrwaya مكتبة

جزء يشتمل على تعريف السعادة وتمييز ما بين الحقيقة منها والمطنون به ، وعلى احصاء الافعال والسير والاخلاق والشيم الارادية الكلية التى شأنها أن توزع فى المدن والأمم ، وتمييز الفاضل منها من غير الفاضل .

وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الفاضلة في المدن والأمم ، وعلى تعريف الافعال الملكية التي بها تمكّن السير والافعال الفاضلة وتربيّب في أهل المدن والافعال التي بها يحفظ عليهم ماربيّب ومكّن فيهم ؛ ثم يحصى أصناف المهن الملكية غير الفاضلة كم هي وما كل واحدة منها ، ويحصى الأفعال التي يفعلها كل واحد منها ، وأي سنن وملكات يلتمس كل واحد منها أن يمكن في المدن والأمم (حتى ينال بها عرضها من أهل المدن والأمم) التي تكون تحت رياستها ... ويبين أن تلك الافعال والسير والملكات هي كلها كالأمراض للمدن الفاضلة، (١٨).

هذا عن العلم المدنى الذى يتضمن فى إطاره مايعرف بعلم السياسة . وقد استخدم الفارابي مفهوم السياسة ليركز على الجانب الحركى للسلوك البشرى عامة ولم به تحدمها فى معناها الخاص المرتبط بالسلطة

و هذا العلم جزءان:

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق، ص ١٢٧ – ١٢٨ .

السياسية - فقصد بها التدبير أو الرعاية . وبالتالى فإن رسالته التى عنونها والسياسة تناول فيها أولا مادرج على تناوله فى كتاباته الأخرى من التأكيد على ضرورة أن يبتدىء المرء «بمعرفة الخالق ومايجب لعزته» : حيث ابن أول ماينبغى أن يبتدىء به المرء هو أن يعلم إن لهذا العالم واجزائه صانعا ، بأن يتأمل الموجودات كلها ... (١٩)

ثم تناول بالتحليل علاقة الفرد مع رؤسائه ، وعلاقته مع أكفائه وعلاقته مع من هم دونه و انتهى بعلاقة الفرد مع نفسه . وقد أكد على أن هناك ،قوانين سياسية و يجب أن تؤخذ في الاعتبار في التعاملات المختلفة اذ الواحد من الناس لايمكن أن يستعمل في كل وقت مع كل أحد كل ضرب من ضروب السياسات .

وفى هذا المجال يركز الفارابى أيضا على ضرورة الجمع بين الفكر والممارسة وذلك بالتأكيد على أهمية المشاهدة والتجربة . وقد استخدم هنا تعبير علم السياسة فى مجال مفهومه السابق توضيحه عن السياسة ففى قوله : «إن أنفع الأمور التى يسلكها المرء فى استجلاب علم السياسة وغيره من العلوم أن يتأمل أحوال الناس وأعمالهم وتصرفاتهم ، ماشهدها ، وماغاب عنها مما سمعه وتناهى إليه منها ، وأن يمعن النظر فيها ويميز بين محاسنها ومساوئها ، وبين النافع والضار لهم منها ثم ليجتهد فى التمسك بمحاسنها لينال من منافعها مثل مانالوا وفى التحرز والاجتناب من مساوئها ، ليأمن من مضارها ويسلم من غوائلها مثل ماسلمواه (٢١) .

<sup>(</sup>١٩) الفارابي ، المعيامة ، مرجع سابق ، ص ١١٪

<sup>(</sup>٢٠) وفي قوله: ووينتفع المرء باستعمال السياسات مع هؤلاء الطبقات الثلاث: أما مع الأرفعين فلينال مرتبتهم، وأما مع الأكفاء فليفضل عليهم وأما مع الأرضعين، فلا ينحط إلى رتبتهم،

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق، ص ٨٠٠

## المدينة الفاضلة:

يتناول الفارابى بالتحليل فى كتاباته المختلفة - سواء منها الأقدم مثل: أراء أهل المدينة الفاضلة، أو الأحدث، ونخص بالذكر: فصول منتزعة، - المدينة الفاضلة وهى فى رأيه - تمشيا مع آرائه عن السعادة القصوى باعتبارها الغاية المطلقة - المدينة التى تتحقق فيها السعادة. ففى قوله: وكل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة. فالمدينة التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التى تنال بها السعادة فى الحقيقة هى المدينة الفاضلة. والاجتماع الذى به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل والأمة التى تتعاون مدنها كلها على نيل ماتنال به السعادة هى الأمة الفاضلة . وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأمة التى فيها يتعاونون على بلوغ السعادة . (٢٢)

فكأن السعادة هي جوهر مضمون المدينة الفاضلة والمعيار المميز لها: فحيثما السعادة هي الهدف المنشود فالمدينة فاضلة ، أو على وجه العموم الوحدة السياسية والاجتماعية فاضلة . والعكس صحيح ، بمعنى أنه إذا كان يقصد بالاجتماع في المدينة التعاون على الأشياء التي لاتنال بها السعادة الحقيقية ولكن السعادة المظنونة ، فإن مثل هذه المدينة تكون غير فاضلة : أي مضادة للمدينة الفاضلة . وقد أورد الفارابي سلسلة من التعريفات والإيضاحات لمثل تلك المدن غير الفاضلة التي أطلق عليها المدن الجاهلية أو الجاهلة ، وهي التسمية التي قصد بها المدن التي لاتعرف السعادة الحقيقية أو الطريق الحقيقي الى الله سواء ماوجد منها في الجاهلية قبل الإسلام أو بعده .

فما هي طبيعة تلك المدينة الفاضلة التي تمثل النظام السياسي الأمثل الذي يحقق السعادة المنشودة ؟ وماهي أهم ركائزها ؟

يتميز الفارابي في هذا المجال بأنه وإن تأثّر بالأفكار اليونانية خاصة أفكار أفلاطون في «الجمهورية» إلا أنه كمفكر إسلامي جاءت أفكاره

 <sup>(</sup>۲۲) الفارابي ، آراء أهل المدينة الفاضلة ، مرجع سابق ، ص ۷۲ .

انعكاسا لوضعه ولظروف عصره ولتجربة الدولة الإسلامية وخاصة ضعف الخلافة . كما أنه وإن جاء بأفكار نستطيع أن نسميها نموذجية إلا أنها لم تكن مثالية صرفة (يوتوبية) . فآراؤه جاءت «مثالية عملية» أو مظمفية عملية، إن صح هذا التعبير .

قدم الفارابي رؤية متكاملة للنظام السياسي الأمثل في رأيه موضحا الأمس التي يقوم عليها هذا النظام والتي تتمثل في : رئيس فاضل ، ونظلم تراتبي مرتكز على الفضيلة ينساب منه ، وروابط مشتركة مقننة وفقا للخطط السلطانية تحافظ على تماسك النظام وتربط بين أجزائه .

ولكن فهم طبيعة آراء الفارابي هذه ، لاتكون إلا بالتعرف على النظرة العضوية للدولة (٢٣) عامة : حيث نظر اليها ككائن حي تعمل أجزاؤه في تناسق وانسجام بحيث يؤدي كل عضو الدور المحدد له لحياة الكائن ، وبحيث يصيب الخلل الذي يحيق بأي عضو بقية الاجزاء بالضرر والأذى . أما القلب بالنسبة لهذا الكائن الحي فيتمثل في الرئيس : الذي تتوقف عليه حياة الكائن كلها . ومن ثم كان دوره جوهريا كمصدر للحياة والحركة للدولة ككل . بل أنه كالقلب هو الذي ينشأ أولا ثم تتلوه بقية الأجزاء التي يمدها بالحياة . ومن ثم فمن المنطقي إذا أن نبدأ بتحليل مكانة الرئيس وسبب تميزه .

## رئيس المدينة الفاضلة:

أعطى الفارابى مكانة خاصة لرئيس المدينة الفاضلة حيث اعتبره مصدر الحياة والحركة بالنسبة لها . وهو يذهب فى تثبيه دوره فى تدبير المدينة ومكانته منها بدور الخالق الأعظم فى تدبير الكون ومكانته من المرجودات ففى قوله : وومدبر تلك المدينة شبيه بالسبب الأول الذى به وجود سائر الموجودات: (37) .

<sup>(</sup>٢٣) و المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذي تتعاون اعضاؤه كلها على تنميم حياة الحيوان وعلى حفظها عليه . وكما أن البدن اعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى وفيها عضو واحد رئيس هو القلب وأعضاؤه تقترب مراتبها من نلك الرئيس ... وكذلك المدينة ... ، ، المرجع السابق ، ص ٧٧ – ٧٢ .

<sup>(</sup>٢٤) السياسة المدنية ، مرجع سابق ، ص ٨٤ .

وقد حرص الفارابي على توضيح أن معنى الأمام والملك أو الرئيس الأول والفيلسوف وواضع النواميس معنى واحد<sup>(٢٥)</sup> وإن كلاً منها يوضح بعدا من أبعاد الحاكم وخاصية يتميز بها ويترجمها وظيفيا الى دور ، وان كان القاسم المشترك بينهم جميعاً هو أن كلاً منها يتضمن معنى الفضيلة العظمى والقوة العظمى:

فسم الفيلسوف: يدل على مايمتلكه من فصيلة نظرية .

وواضع النواميس: يدل على جودة المعرفة بالمعقولات العملية والقوة على استخدامها بل وإيجادها في الأمم عن طريق النواميس، أي أن القوانين هي السبيل لذلك.

أما اسم الملك : فيدل على التسلط والاقتدار . وأساس الاقتدار ليس البطش ولكن قوة الفضيلة والصناعة بما يحقق السعادة القصوى للافراد .

أما الإمام: فيدل على من يؤتم به ويتقبل ، ولايكون بنك إلا إذا كانت فضيلته أقوى وأعظم من أى فرد ... وأن تمكنه تكميل قواه وغرضه بقوى غيره ولكن لايكون ذلك إلا إذا توافرت لديه الفضائل الفكرية التى للفيلسوف .

وقد أوضح فى «تحصيل السعادة» أن الرئيس الأول يتميز بقدرته على الاتصال بالعقل الفعال: وهو أعلى منزلة من العقل الانسانى: فالعقل الانسانى ينفعل بالعقل الفعال ويستفيد منه «وغاية العقل الانسانى وسعادته فى أن يتصل بالعقل الفعال ، وبهذا الاتصال يقترب الانسان من الله. وقلة هم الذين يستطيعون ذلك وهم ممن وصلوا للصفاء الروحى والابتعاد عن المادة» (٢٦).

وفى هذا المجال يلاحظ أنه قد استخدم مفهوم الرئيس الأول فى بعدين أساسيين: أحدهما قائم على السبق التاريخى ويعنى الرئيس المؤسس والآخر عائم على مكانة الرئيس فى الدولة وقصد به الرئيس الأعلى.

<sup>(</sup>٢٥) الفارابي تحصيل السعادة ، هزجع سابق ، ص ٩٢ - ٩٤ .

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

ويؤكد الفارابي على ضرورة تميز الرؤساء والملوك بالقوة الفكرية التي تمكنهم من استنباط ماهو خير وفاضل لشعوبهم. مؤكداً على أن تلك القوة الفكرية لاتتوفر في أي شخص وأنه بقدر قوتها وعظمتها بقدر قوة وعظمة الرئيس . فالملوك في رأيه ليسوا ملوكا بالإرادة فقط - حيث لايصلح أي شخص للرناسة - ولكنهم ملوك ورؤساء بالطبيعة والملكات التي يمتلكونها . ففي قوله : هفليس أي انسان انفق تكون صناعته وفضيلته الخلقية وفضيلته الفكرية عظيمة القوة ، فإن الملوك ليس إنما هم ملوك بالإرادة فقط بل بالطبيعة ، وكذلك الخدم خدم بالطبيعة أولاً ثم ثانيا بالإرادة ، فيكمل ماأعدوا له بالطبيعة . فإذا كان كذلك ، فالفضيلة النظرية والفضيلة الفكرية العظمي والفضيلة الخُلقية العظمى والصناعة العملية العظمى إنما سبيلها أن تحصل فيمن اعد لمها بالطبع ، وهم ذوو الطبائع الفائقة العظيمة القوى جداً ، فاذا حصلت هذه في انسان ماييقي بعد هذا ان تحصل الجزئية في الأمم والمدن . ويبقى أن نعلم كيف الطريق الى إيجاد هذه الجزئية في الأمم والمدن ، فإن الذي له هذه القوة العظيمة / ينبغي أن تكون له قدرة على تحصيل جزئيات هذه في الأمم والمدن وتحصيلها بطريقتين أوليين : بتعليم وتأديب،<sup>(٢٧)</sup> .

وتصبح بالتالى مهمة هذا الرئيس أو الحاكم أن ينشر الفضيلة الجزئية بين الأفراد وذلك عن طريق سبيلين: التعليم: ويعنى بث الفصائل النظرية، والتأديب: ويعنى ايجاد الفضائل الخلقية والعملية (٢٨)، يكون طوعا أو كرها حسب طبيعة الأفراد وهو يشبه دور الحاكم هنا بدور رب المنزل والقيم بالصبيان والأحداث، ففي رأيه أن: والملك هو مؤدب الأمم ومعلمها،

<sup>(</sup>۲۷) الفارابي، تحصيل السعادة، مرجع سابق، ص ۷۷ - ۷۸.

<sup>(</sup>٢٨) فغى قوله: والتعليم هو ايجاد الفضائل النظرية فى الأمم والمدن ، والتأديب هو طريق ايجاد الفضائل الخلقية والصناعات العملية فى الأمم ، والتعليم هو بقول فقط والتأديب هو أن تعود الأمم والمدنيون الأفعال الكائنة عن الملكات العملية وبأن تنهض عزائمهم نحو فعلها ، وأن تصير تلك وأفعالها مسئولية على نفوسهم ويجعلوا كالعاشقين لها ، وانهاض العزائم نحو فعل الشيء ربما كان يقول وربما كان يفعل، . المرجع السابق ، ص ٧٨ .

# الفارابي والفلسفة العملية:

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن الفارابي في تأكيده على الفضيلة ودور الرئيس في تحصيلها وبثها أكد على الجمع بين النظرية والتطبيق، وهو وإن أعطى الفلسفة المكان الرائد الأسمى وجعلها سيدة كل العلوم بينما بقية العلوم خادمة لها(٢١) إلا أنه لم يقتصر على الدعوة لمجرد التأمل المجرد بل الربط بين الفكر والتطبيق العملى. فهو يؤكد مكررا على عدم الاكتفاء بكمال الحاكم وفضيلته في حد ذاته بل قدرته على ايجاد هذه الفضائل في الأمم والمدن بكافة الطرق باستعمال براهين يقينية وبطرق اقناعية وتخيلية إما طوعا أو كرها ، كما لم يكن مثاليا تماما في تصور تساوي قدرات الأفراد على استيعاب الأفكار والفضائل حيث كان حريصا على ضرورة دراسة الحاكم للأفراد والأمم واستخدام الوسائل المناسبة.

وبالتالى يمكننا القول أنه على الرغم من مكانة وسمو الرئيس الاول أو الحاكم في الدولة ومحورية دوره ، الا أنه ليس غاية في حد ذاته ، بل هو الوميلة لتحقيق كمال الأفراد والذي من أجله كان وجودهم في الحياة . فهو مبيل تحقيق أو تحصيل السعادة لهم في الدنيا والآخرة . ففي قوله : وواذا انفرنت العلوم النظرية ، ثم لم يكن لمن حصلت له ، قوة على استعمالها في غيره كانت فلسفة ناقصة . والفيلسوف الكامل على الاطلاق هو أن تحصل له العلوم النظرية ، وتكون له قوة على استعمالها في كل من سواه بالوجه الممكن فيه (٢٠٠) . أما من يقتصر على الجوانب النظرية دون بثها في غيره ودون الالتزام بالفضائل المرتبطة بملة ما والافعال الجميلة مع اتباع هواه ولم يسمو بنفسه ويجردها من المادة بل أصبح هدفه من الفاسفة الحصول على الشهرة أو الرياسة أو المال ، كان وفقا لتعبير الفارابي فيلسوف زور (أو مزور) وبهرج وباطل (٢٠٠) .

<sup>(</sup>۲۹) المرجع السابق ، ص ۸۸.

<sup>(</sup>۲۰) المرجع السابق، ص ۸۹.

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق ، ص ٩٥ – ٩٦ .

فتأكيد الفارابي على الفلسفة العملية ، والسبيل الى ترجمة الأفكار الى و القع عملى هو عن طريق القوانين أو النواميس ، فواضع النواميس هو الذى له قدرة على أن يستخرج بجودة فكرته شرائطها التى بها تصير موجودة بالفعل وجوداً تنال به السعادة القصوى (٢٦) .

وهنا يبدو دور القانون ودور صاحب السيادة باعتبار أهم أبعادها هو سلطة عمل القوانين في الدولة .

## الصفات التي يجب توافرها في رئيس المدينة الفاضلة:

اختلفت الشروط التى اشترطها الفارابَى فى رئيس المدينة الفاضلة تمسّيا مع سلم التفضيل الذى إتبعه فى شأن الرئاسة الفاضلة .

فبالنسبة لأسمى مرتبة ارتآها وهى فى الرئيس الأولى ، هى مرتبة النبى المنذر أو الفيلسوف ، فقد اشترط توافر صفات طبيعية فضلا عن صفات إرادية نادرا ماتجتمع .

وذلك انطلاقا من المكانة المتميزة التى أعطاها الفارابى للرئيس الأول للمدينة ، مستقر السيادة ، ومصدر الحياة بالنسبة للمدينة كلها ، ففى قوله : «فهذا هو الرئيس الذى لايرأسه انسان آخر أصلا وهو الإمام وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة وهو رئيس الأمة الفاضلة ورئيس المعمورة من الأرض كلها، (٢٣) .

فقد اشترط الفارابى فى حالة الرئيس الأول - المؤسس بمعنى آخر - توافر عدة خصال طبيعية حصرها فى اثنتى عشرة خصلة تتمثل فى التالى :(٢٤)

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ، ص ٩١.

<sup>(</sup>٣٣) القارابي، أزاء أهل المدينة الفاضلة، مرجع سابق، ص ٧٩ - ٨٠.

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق ، ص ٨٠ - ٨١ . . م منقولة نصا مع اختلاف طنيف .

وهي منقولة نصا مع اختلاف طنيف هو أننا قمنا بترقيمها بدلا مما اتبعه الفارابي في ذكرها متتالية دون ترقيم .

- (۱) «أن يكون تام الاعضاء ، قواها مؤاتية أعضاءها على الأعمال التى شأنها أن تكون بها . ومتى هم عضو ما من أعضائه بعمل يكون به أتى عليه بسهولة .
- (٢) أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل مايقال له ، فيلقاه بفهمه على مايقصده القائل وعلى حسب الأمر في نفسه .
- (٣) أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه ، وفي الجملة ، لايكاد ينساه .
- (٤) أن يكون جيد الفطنة نكيا إذا رأى الشيء بأدنى دليله فطن له على الجهة التي دل عليها الدليل .
- أن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل مايفسره إبانة تامة .
- (٦) أن يكون محبا للتعليم والاستفادة منقادا له سهل القبول لايؤلمه تعب التعليم ولايؤذيه الكد الذي يناله منه .
- (٧) أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح متجنبا بالطبع للعب مبغضا للذات الكائنة عن هذه .
  - (٨) أن يكون محبا للصدق وأهله ، مبغضا للكنب وأهله .
- (٩) أن يكون كبير النفس محبا للكرامة ، تكبر نفسه بالطبع عن كل مايشين من الأمور ، وتسمو نفسه بالطبع الى الأرفع منها .
  - (١٠) ان يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده .
- (۱۱) أن يكون بالطبع محبا للعدل وأهله ، ومبغضا للجور والظلم وأهلهما ، يعطى النّصف من أهله ومن غيره ويحث عليه ويؤتى من حل به الجور مؤاتيا لكل مايراه حسنا وجميلا . ثم أن يكون عدلا غير صعب القياد ولا جموحا ولا لجوجا اذا دعى الى العدل ، بل صعب القياد إذا دعى الى الجور وإلى القبيح .
- (١٢) أن يكون قوى العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغى أن يفعل ، حسورا عليه ، مقداما غير خائف ولاضعيف النفس، .

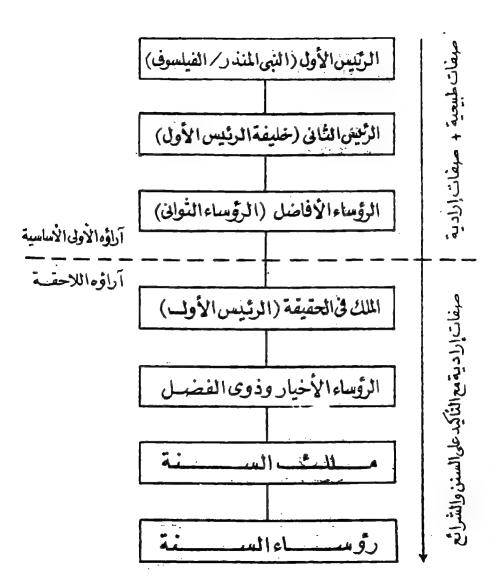

وعلى الرغم من تأكيد الفارابي على ضرورة توافر هذه الحصال الطبيعية مجتمعة إلا انه كان على وعى بصعوبة توافرها جميعا إلا في القليل النادر من الأفراد وفي الواحد بعد الآخر: أي ليس في مجموعة من الأشخاص في نفس الوقت

أما عن الشروط الارادية: فقد عددها في سنة شروط أهمها: تميز النرئيس الأول على وجه الخصوص بقدرته على الوقوف على كافة طرق السعادة، وذلك عن طريق مايوحي اليه من الله عز وجل بتوسط العقل الفعال. إما عن طريق القوة المتخيلة والناطقة معا بالنسبة للنبي المنذر، أو الأخيرة فقط، بالنسبة للفيلسوف في المستوى الفرعي الأدنى في نطاق الرئيس الأول (٢٥). فهذا الشرط الأول مركب من شقين يميز أحدهما

(50)

يوضح الفارابي أساس هذا التميز بقوله : و يكون ذلك الانسان انسانا قد استكمل فصار عقلا ومعقولا بالفعل قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه الذي قلنا وتكون هذه القَوة منه معدة بالطبع لتقبل اما في وقت اليقظة أو في وقت النوم عن العقل الفعال الجزئيات اما بنفسها واما بما يحاكيها ثم المعقولات بما يحاكيها وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها جتى لا يكون ينفى عليه منها شيء وصار عقلا بالفعل فاي انسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلها صار عقلا بالفعل ومعقولا بالفعل وصار المعقول منه هو الذي يعقل. حصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته فوق العقل المنفعل اتم وأشد مفارقة للمادة ومقاربة من العقل الفعال ويسمى العقل المستفاد ويصير متوسطا بين العقل المنفعل وبين العقل الفعال ولايكون بينه وبين العقل الفعال شيء آخر فيكون العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد والعقل المستفاد كالمادة والموضوغ للعقل الفعال والقوة الناطقة التي هي هيئة طبيعية تكون مادة موضوعة للعقل المنفعل الذي هو بالفعل عقل وأول الرتبة التي بها الانسان الانسان هو أن يحصل الهيئة الطبيعية القابلة المعدة لأن يصير عقلا بالفعل وهذه هي المشتركة للجميع فبينها وبين العقل الفعال رتبتان أن يحصل العقل المنفعل بالفعل . وان يحصل العقل المستفاد وبين هذا الانسان الذي بلغ هذا المبلغ من أول رتبة الانسانية وبين العقل الفعال رتبتان وإذا جعل العقل المتفعل الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحد على مثال ما يكون الموتلف من المادة والصورة شيئا واحداً . وإذا أخذ هذا الانسان صورة إنسانية هو العقل المنفعل الحاصل بالفعل كان بينه وبين العقل الفعال رتبة واحدة فقط. وإذا حعلت الهيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل الذي صار عقلا بالفعل . والمنفعل مادة المستفاد . والمستفاد مادة العقل الفعال . وأخنت جملة ذلك كشميء واحد . كان هذا الانسان هو الانسان الذي حل فيه العقل الفعال . وإذا حصل ذلك في كلا جزئي قوته =

النبى المنذر عن الفيلسوف . أما بقية الشروط فتتمثل فى : جودة التخيل بالقول لكل مايعلمه ، بحيث يستطيع التعبير عنه تعبيرا صادقا يحرك السامعين للقيام بالعمل ؛ وجودة الارشاد إلى السعادة وسبلها كهدف أساسى وأخيرا جودة ثبات لمباشرة أعمال الجزئيات فى إطار المامه بالكليات .

وانطلاقا من نظرته الواقعية في أن اكتمال كافة هذه الشروط الطبيعية والمكتسبة المذكورة في الحالة الأولى يعتبر صعبا بل نادرا مايتوافر ، ومن ثم فقد اشترط الفارابي في حالة الرئيس الثاني أو الرؤساء الثواني توافر نفس الخصال الطبيعية التي اشترطها في الرئيس الأول ، ومع أن الشروط الطبيعية المذكورة هي نفسها بالنسبة للرئيس الأول (المؤسس) والرئيس الثاني (خليفته) أو الرؤساء الثواني ، إلا أنه بالنسبة للشروط الارادية فقد جعلها أقل تشددا - أي خففت - مع التأكيد على حفظ ما جاء به الرئيس الاول من شرائع حتى تحتذي من خليفته ، ومن ثم فقد وضع سنة شروط أرادية أيضا في هذه الحالة الثانية أهمها ثم فقد وضع سنة شروط أرادية أيضا في هذه الحالة الثانية أهمها

الناطقة وهما النظرية والعملية ثم في قوته المتخيلة كان هذا الانسان هو الذي يوحي اليه فيكون الله فيكون الله عز وجل يوحي اليه بتوسط العقل الفعال فيكون مايفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى قوته المتخيلة فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيما فيلسوفا ومتعقلا على التمام وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة . نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الآن من الجزنيات بوجود يعقل فيه الالهى . وهذا الانسان هو في أكمل مراتب الانسانية وفي أعلى درجات السعادة وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا وهذا الانسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة فهذا أول شرائط الرئيس ثم أن يكون له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة النخيل بالقول لكل ما يعلمه . وقدرة على جودة الارشاد إلى السعادة إلى السعادة إلى المعادة إلى المعادة إلى المعادة أول شرائط المرئيس ثم أن يكون له مع ذلك جودة شات ببدنه إلى السعادة أمال المعادة أمال المعادة أمال المعادة . وأن يكون له مع ذلك جودة شات ببدنه إلى المعادة إلى المعادة إلى المعادة الماشرة أعمال التي بها يبلغ السعادة . وأن يكون له مع ذلك جودة شات ببدنه إلى المعادة الماشرة أعمال التي بها يبلغ السعادة . وأن يكون له مع ذلك حددة شات المعادة الماشرة أعمال المعادة الماسلام المعادة الماسلام المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة الماسلام المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة الماسلام المعادة الم

الفارابي ، أراء أهل المدينة الفاضلة ، مرجع سابق ، ص ٧٧ – ٧٩ .

هـو : نوافر شرط الحكمة (٢٦) وهو الأمر الذي أكد عليه بالذات بحيث بنكر أنه إن لم يوجد هذا الشرط بالذات يفقد من يحكم صفة الملك ، كما أن المدينة نفسها ماتليث أن تهلك . وقد عبر عن هذا بقوله : ، فمتى اتفق في وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت فيه سائر الشرائط بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك . وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك وكانت المدينة تعرض للهلاك . فإن لم يتفق أن يوجد حكيم نضاف إليه لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك (٢٧) . أما الشرط الثاني بالاضافة للحكمة فهو أن يكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسير التي دبر بها الأولون المدينة محتذيا بأفعالهم ؛ والثالث : أن يكون جيد الاستنباط فيما لم يترك فيه السلف شريعة ، على أن يحتذى في هذا حذو الانمة الأولين ؛ والرابع: أن يكون له جودة روية وقوة استنباط فيما يجرى في الأوقات الحاضرة مالا يعرفه الأولون ؛ والخامس : أن يكون جيد الارشاد بالقول إلى شرائع الأولين وما استنبط بعدهم مما احتذى فيه حذوهم ؛ والاخير : أن تكون له جودة تبات ببدنه في مباشرة أغمال الحرب ذلك أن يكون معه الصناعات الحربية الخادمة والرئيسية (٢٨).

<sup>(</sup>٢٦) ويعرف الفارابي الحكمة بأنها: وعلم الأسباب البعيدة التي بها وجود سائر الموجودات كلها ووجود الأسباب القريبة للأشياء نوات الأسباب، وعلى هذا فالحكمة هي السبيل للتوقف على السعادة القصوى الحقة . كما يغرق بين الحكمة والتعقل الذي يعرفه بأنه: والقدرة على جودة الروية واستنباط الأشياء التي هي أجود واصلح فيما يعمل ليحصل بها للانسان خير عظيم في الحقيقة وغاية شريفة فاصلة، والتعقل في رأيه إما مثرلي: وهو خاص بجودة الروية في تدبير المدن ، أو مشوري: وهو المنزل ، أو مشوري: وهو الذي يستنبط مايشير به الانسان على غيره ، أو خصومي : وهو القدرة على أستنباط رأى صحيح فاصل في مقاومة العدو أو الخصم ودفعه عامة .

والفارابى يؤكد أن التعقل اليس ينبغى أن يكون حكمة اللهم إلا أن يكون الانسان هو أفضل مافى العالم وأفضل الموجودات . فإذا لم يكن الانسان كذلك فالتعقل ليس بحكمة إلا بالاستعارة والتثبيه، .

انظر : الفارابي ، فصول منتزعة ، ص ٥٢ ، ٥٥ ، ٦١ .

<sup>(</sup>٣٧) الفارآبي، آراء أهل المدينة الفاضلة ، مرجع سابق ، ص ٨٢ – ٨٣ .

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ، ص ٨١ - ٨٢



وهذه الصفة لاتتواقر إلا في النبي المنثر حسب تبيره، ، أو
 ملهوف في العصر العديث باسم تبادة النبوة كأحد انماط القبادة

الكاريزمية

(١) كما جامت ني أراء أمل العدينة الناصلة. .

- حب المدل - فوة المناعة

(١) كما جاءت في فصول مننزعة.

وقد اعتبر الفارابي أن واحدية الرئاسة هي الأصل ولم يقبل التعدد بالنسبة للرئيس الأول . أما بالنسبة لخليفته فقد أقر مبدأ التعدد باعتباره البديل التالي في حالة عدم توافر الشروط المكتسبة في شخص واحد . بحيث اذا وجدت متفرقة في اثنين أو حتى في سنة صاروا هم الرؤساء الأفاضل (٢٦) . فكأن وحدة القيادة هي الأصل وهي مرتبطة بشخص الزئيس الأول الذي يتميز بقدرته على الاتصال بالعقل الفعال ومنه تكون الوظيفية ، أما بالنسبة للرئيس الثاني فالعبرة ليست بالشخص بل بالوظيفة المؤداة . ومن ثم اذا توافرت الشروط المطلوبة في الرئيس الثاني في أكثر من شخص صاروا هم الرؤساء الثواني – الأفاضل على أن يكونوا متلائمين ، وعلى أن تؤخذ الشرائع والسنن التي جاء بها الرئيس الأول – أو من جاءوا من بعده واستمروا على منهاجه ، والذين يمثلون الاستمرارية كأنهم رئيس واحد – ليكون هو القدوة وأساس التشريع .

هذا عن آرائه الأصلية الأولى ، أما عن آرائه اللاحقة فى شيخوخته ، فمن أهم مايلاحظ هو أنه مع تأكيده على أهمية اتباع السنن والشرائع التى جاء بها الأولون إلا أنه قد أسقط شرط الصفات الطبيعية . أما بالنسبة للصفات الارادية أو المكتسبة فقد خفف منها تدريجيا (٠٠) .

ت) نكر الغارابى أن الصفات المكتسبة فى الرئيس الثانى اذا لم توجد فى شخص واحد ولا فى اثنين بحيث تكون الحكمة فى شخص وبقية الشروط فى آخر ولكن وجدت متغرقة ، بحيث تصبح كل صفة من الصفات الست فى شخص ، صاروا هم الرؤساء الأفاضل ، وقد فسر البعض هذا على أنه عنى رئاسة الأثنين (أحدهما حكيم) ، أو رئاسة الستة أفاضل (وأحدهم حكيم) ،

عن هذا الرأى أنظر : نيفين عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص ٢٧٢ . ولكن المنطق يقول أنه لم يقصد هذا ولكن قصد أنها قد تكون متفرقة حتى فى سنة أشخاص وبالتالى يصبح هؤلاء جميعا الرؤساء : بحيث اذا وجدت متفرقة فى أقل من الد ٦ فالرأى عندنا انهم يصبحون الرؤساء طالما أن أحدهم حكيم . فالعبرة بتوافر الشروط وليس بعدد من تتوافر فيهم .

<sup>(</sup>٤٠) فقى قرله:

الملك فى الحقيقة ، وهو الرئيس الأول ، وهو الذى تجتمع فيه ست شرائط :
 الحكمة والنعقل النام ، وجودة الاقتاع ، وجودة التخيل والقدرة على الجهاد ببدنه ،
 وألا يكون فى بدنه شىء يعوقه عن مزاولة الأشياء الجهادية . فمن اجتمعت فيه هذه كلها ، فهو الدستور والمقتدى به فى سيره وأفعاله ، والمقبول أقاويله -

وهو إن بدأ بالنسبة للملك في الحقيقة أو الرؤساء الأخيار وذوى الفضل بإلتأكيد على شرط الحكمة أيضا كما أكد عليه من قبل في حالة الرئيس الثاني أو الرؤساء الثواني ، إلا أنه بالنسبة لملك السنة أو رؤساء السنة قد أسقطه مع ضرورة التمسك بالسنن والشرائع ضمن مااشترط ، ومن الجدير بالملاحظة أنه مع تأكيده على أهمية حفظ السنن والشرائع والاحتذاء بها ، إلا أنه كان أيضا داعيا للاجتهاد من جانب الحاكم .

# النظام والتراتب الاجتماعى:

أكد الفارابي على أهمية النظام والتراتب في المدينة الفاضلة . بل أنه اعتبر النظام أحد الأمس الجوهرية للتمييز بين المدن الفاضلة والمدن الجاهلية والضالة : حيث الأخيرة تفتقر للنظام والقيام على مراتب فالمدينة الفاضلة مقسمة إلى أجزاء - وفقا لتعبيره - وقائمة على مراتب ودرجات انطلاقا من اختلاف قدرات الأفراد وبالتالي اختلاف صلاحيتهم

ووصاياه وهذا إليه أن يدبر بما رأى وكيف شاءه . وهنا أيضا أوضح انه اذا لم تجتمع هذه الشروط الارادية في شخص واحد فإن الباب مفتوح لتعدد الرؤساء ، بحيث نتوافر فيهم الشروط منفرقة : وبالتالي فان هذه الجماعة بأجمعها التي ننوافر فيها الشروط المنكورة متفرقة مقتكون هذه الجماعة بأجمعها نقوم مقام الملك ، ويسمون الرؤساء الاخيار وذوى الفضل ورئاستهم تسمى رئاسة الافاضل . . أما إذا لم يتوافر أيضا مثل هذه فإنه يشترط فيمن ينولي السلطة الالتزام والارتكار على سنن الأولين – وقد أطلق عليه اسع ملك السنة تظرا لهذا الأساس – وقد أشترط فيه توافر سنة شروط أيضا . تتمثل في الن يكون عارفا بالشرائع والسنن المنقدمة التي أتي بها الأولون من الائمة ودبروا بها المدن . ثم أن يكون له جودة تمبير الأمكنة والأحوال التي ينبغي أن تستعمل فيها تلك السنن على حسن مقصود الأولين بها ، ثم أن يكون له قدرة على استنباط ماليس يوجد مصرحا به في المحفوظة والمكتوبة من السنن القديمة ، محتذيا بما يستنبط منها حذوما تقدم عن السنن ثم أن تكون له جودة رأى أو تعقل في الحوادث الواردة شيئا فشيئا ، مما ليس سبيلها أن تكون في السير المتقدمة مما يحفظ به عمارة المدينة ، وأن يكون له جودة افتناع وتخيل ، ويكون له مع ذلك قدرة على الجهاد . فهذا يسمى ملك السنة ورئاسته تسمى ملكا سنيا . ولكن إذا لم توجد كافة هذه الشروط مجتمعة في شخص واحد . ورجدت منفرقة فى جماعة فيقومون بأجمعهم مقام ملك السنة وهؤلاء الجماعة يسعون رؤماء السنة، .

انظر ، الفارابي ، فصول منتزعة ، مرجع سابق ، ص ٦٦ .

للقيام بالمهام . ومن الجدير بالذكر أن العراتب التى قسمت إليها المدينة لاترجع لأساس اقتصادى - فهى ليست طعقات بالمعنى المتعارف عليه حديثا - ولكن ترجع لاختلاف وتدرج القوى العقلية عند الافراد: فتدرج اجزاء المدينة يتمشى مع تدرج القدرات العقلية لمواطنيها وأساس التراتب هو الفضيلة الجزئية ، وقد أكد على أن هذه القاعدة تسرى ليس فقط للتمييز بين الخاصة والعامة تفرقة قائمة على تلف القدرات العقلية والقدرة على استخدامها . فالخاصى : ههو الذى عنده من العلم الذى يحتوى على المعقولات ببراهين يقينية والباقون عامة هلاني الطعامة هم الذين يقتصرون ؛ أو الذين سبيلهم أن يُقتصر بهم في معلوماتهم النظرية على ما يوجبه بادىء الرأى المشترك . والخاصة هم الذين ليس يقتصرون في شيء من معلوماتهم النظرية على ما يوجبه بادىء الرأى المشترك بل شيء من معلوماتهم النظرية على ما يوجبه بادىء الرأى المشترك بل يعتقدون ما يعتقدون ما يعتمون عاية التعقب » .

وقد أوضح المراتب في المدينة الفاضلة وهو ماأطلق عليه أجزاء المدينة الفاضلة أو ما يعرف في العصر الحديث بالطبقات فقسمها الى خمسة أجزاء تتمثل في: الأفاضل، وذوو الألسنة، والمقدرون، والمجاهدون، والماليون. وقد فسر ذلك في قوله: «المدينة الفاضلة أجزاؤها خمسة: الأفاضل وذوو الألسنة، والمقدرون، والمجاهدون، والماليون. فالأفاضل هم الحكماء والمتعقلون، وذوو الآراء في الامور العظام، ثم حملة الدين – وذرو الألسنة، وهم الخطباء، والبلغاء، والشعراء، والملحنون، والكتاب ومن يجرى مجراهم، وكان في عدادهم – والمقدرون هم الحساب والمهندسون، والأطباء والمنجمون ومن يجرى مجراهم – والمجاهدون هم المقاتلة والحفظة ومن يجرى مجراهم وعد فيهم – والماليون هم مجراهم الأموال في المدينة مثل الفلاحين والرعاة والباعة، ومن يجرى مجراهم أمراهم وعد فيهم بهراهم ومن يجرى مجراهم ومن يجرى محراهم ومن يحرى محراهم ومن يجرى محراهم ومن يجرى محراهم ومن يجرى محراهم ومن يحرى محراهم ومن يجرى محراهم ومن يحرى مدين يحرى مدين يحرى مدين يحرى مدين والمنابق ومن يحرى مدين يحرى والمين يحرى مدين يحرى بدين يحرى مدين يحرى مدين يحرى بدين يحرى مدين يحرى بدين يحرى مدين يحرى بدين

<sup>(</sup>٤١) الفارابي، تحصيل السعادة، مرجع سابق، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤٢) الفارابي ، فصول منتزعة ، مرجع سابق ، ص ٦٥ - ٦٦ .

المراتب في المدينة الفاضلة

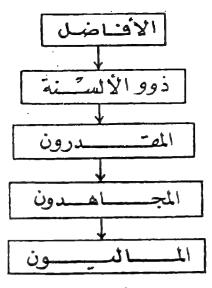

ويبدو من تسلسل هذه المراتب أن اسماها تتمثل في الافاضل وهم الحكماء والمفكرون وذوو الرأى ويليهم في المرتبة حملة الدين ، وأسفلها تبمثل فيمن أطلق عليهم الماليين وهم مكتسبو الأموال أو من يعرفون بالمنتجين من فلاحين ورعاة ولكن أضاف اليهم الباعة . كما يلاحظ أن المدافعين اعطاهم مترلة بنيا ، فهم يمثلون المرتبة التالية للمنتجين (ويفسر هذا بأنه انعكاس لدورهمذي الآثار السلبية في ظل الخلافة العباسية وتحللها حيث لعب الجند دورا سياسيا أسهم في الاضطرابات وعدم الاستقرار) . كما يلاحظ أنه قد أكد على مكانة طائفتين هم : ذوو الألسنة - أو الادباء بمختلف انواعهم بما فيهم الخطباء - حيث وضعهم في منزلة تلى الحكماء » وذلك تعبيرًا عن الثراء الفكري الذي ساد عصره وعن مكانة هذه الفئة في العالم العربي والاسلامي (وهو على عكس رأى افلاطون في تلك الطائفة) – والمهنيون أو مااطلق عليهم المقدرون . ويبدو من هذا مدى الاختلاف بين أفكار الفارابي في هذا الشأن وبين أفكار أفلاطون في جمهوريته الفاضلة حيث قسمها إلى فلاسفة حكام ومدافعين ومنتجين . وحتى على مستوى قمة التنظيم فان الافاضل على رأسهم الفلاسفة العمليون وليسوا المعتمدين على التأمل المجرد .

## الروابط المشتركة:

ومع أن الدولة قائمة على أفراد مختلفين فى قدراتهم وامكانياتهم الطبيعية والإرادية وكل ينتمى لطبقة محددة وفقا لإمكانياته وقدراته ومساهمته فى يلوغ الأهداف ، إلا أن الاساس هو الترابط والتعاون من أجل تحقيق الكمال والسعادة القصوى . فهناك مبادىء مشتركة تجمعهم وفقا للخطط السلطانية والحاكم هو الذى يحقق التوازن فى الدولة ، كما أن له دوره الأساسى فى البث العقائدى لدى الأفراد ، بما يولد قاسما مشتركا بينهم ويصهر اختلافاتهم معنويا وان لم يصهرها واقعيا . وعليه فقد أكد على أهمية الملة فى تحقيق هذا الترابط . وقد عرفها بأنها : آراء وافعال مقدرة مقيدة بشرائط يرسمها للجميع رئيسهم الأول ، يلتمس أن ينال باستعمالهم لها غرضا له فيهم أو بهم محدداه (٢٠٠) .

ومايجب ان يجمع الافراد من مبادىء مشتركة هو تعليمهم أصل الوجود ومبادىء الوجود ونظام الكون ومراتبه ، ونظام الدولة نفسها والمآل النهائى لكل من الخير والفضيلة والشر والرنيلة . مع التأكيد ليس فقط على 'لافكار والمبادىء ولكن على الفعل والتطبيق العملى لهذه الافكار والمبادىء . ففى قوله : وويحتاج فى كل واحد من أهل المدينة أن يعرف مبادىء الموجودات القصوى ومراتبها ، والسعادة ، والرئاسة الأولى التى للمدينة الفاضلة ومراتب رئاستها ، ثم من بعد ذلك الافعال المحدودة التى اذا فعلت نيلت بها السعادة ، وأن لا يقتصر على تعلم هذه الافعال دون أن تعمل ، ويؤخذ اهل المدينة بفعلهاه (33) .

وقد كان حريصا – وبنظرة موضوعية واقعية – على توضيح تفاوت قدرات الأفراد في تقبل المبادىء المشتركة ، حيث القلة – وهم الحكماء – هم الذين يستطيعون أن يتصوروها وأن يعقلوها ، اما الكثرة

 <sup>(</sup>٤٣) الغارابي ، كتاب الملة ونصوص أخرى ، تحقيق محسن مهدى ، بيروت دار
 ، المشرق ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٨ ، ص ٤٣ . وقد أوضح أن الملة قد تكون فاضلة أو غير فاضلة وققاً لما بيعة الدولة نفسها ومدى فضيلتها .

<sup>(</sup>٤٤) الفارابي ، السياسة المدنية ، مرجع سابق ، ض ٨٤ - ٥٥ -

فيجب أن تخيل اليهم بأشياء تحاكيها على أن يؤخذ في الاعتبار اختلاف الطوائف والأمم بحيث تحاكى هذه الأشياء التي هي أعرف عندهم (٥٠).

# العدالة عند الفارابي: مكتبة t.me/ktabrwaya

تناول الفارابى مفهوم العدالة من جانبين: العدل عامة عند أهن المدن الفاصلة ، والعدل عند أهل المدن الجاهلية: وقد أفرد فصلا خاصا لهذا الأخير في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» ، مما جعل البعض يعتقد أن هذا هو رأيه الخاص في مفهوم العدل عامة ، وإن كان المقصود به هو مفهوم الجاهلية وليس مفهوم المدينة الفاضلة .

فبالنسبة للمدينة الفاضلة ، فقد جاءت آراؤه عن العدالة في ظلها متسقة مع آرائه في التأكيد على النظام مع الترابط والتماسك والمباديء المشتركة بين أجزاء المدينة في ظل النظام التراتبي الذي حدده ، وهو في هذا المجال يؤكد على عاملين-أساسيين : هما المحبة التي تسهم في تحقيق التآلف والترابط ، والعدل الذي يحافظ على الدولة ويحقق تماسكها ، ففي قوله ان : «اجزاء المدينة ومراتب اجزائها يأتلف بعضها مع بعض ويرتبط بالمحبة وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل ، وأفاعيل العدل، (٢٠٠) . فقد نظر للعدل باعتباره من أهم الفضائل الجزئية .

والعدالة عند الفارابي تتمثل في جانبين متكاملين: الأول توزيعي ويتمثل في قسمة الخيرات المشتركة التي لأهل المدينة عليهم جميعا. وهذه الخيرات لاتقتصر على النواحي المادية ولكن تتناول بالاضافة الى هذا كافة الخيرات المعنوية مثل السلامة والكرامة والمراتب وغيرها، على أن يكون ذلك التوزيع على أساس مدى استحقاق كل فرد. أما الجانب الثاني فهو تصحيحي وتأميني، ويتمثل في حفظ تلك الخيرات بعد

<sup>(</sup>٤٥) الفارابي ، آراء أهل المدينة العاصلة ، مرجع سابق ، ص ٩٥ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٤٦) الفارابي ، فصول منتزعة ، مرجع سابق ، ص ٧٠ .

توزيعها من أن تخرج من يد أصحابها ، إما إراديا أو قهرا(٢٠) وإلا فيجب أن يعود للشخص أو للمدينة مايساوى ماخرج من خيرات سواء من نفس النوع أو غيرها ، مع عقاب المعتدى وتصحيحه حيث أن هذا من العدل . وهو يوضح مفهوم العدل وميكانيز ماته بقوله : «فالعدل أولا يكون في قسمة الخيرات المشتركة التي لأهل المدينة على جميعهم ، ثم بعد ذلك في حفظ ماقسم عليهم . وتلك الخيرات هي السلامة والأموال والكرامة والمراتب وسائر الخيرات التي يمكن أن يشتركوا فيها . فإن لكل واحد من أهل المدينة قسطا من هذه الخيرات مساويا لاستنهاله ، فنقصه عن ذلك وزيادته عليه جور ، أما نقصه فجور عليه ، وأما زيادته فجور على أهل المدينة . وعسى ان يكون نقصه أيضا جوراً على أهل المدينة »(٨٠) .

وعليه ، فقد أكد الفارابى على أن العدل لايقوم على المساواة المطلقة ، ولكن على المساواة النسبية : كل حسب موقعه وحسب قدراته أى أن يكون هناك منطق فى التوزيع ، وهذا يقوم على الانسجام والتراتب والنظام والتناسق مع مراعاة صالح الفرد ولكن والأهم هو صالح الدولة ككل . أما الموزع للخيرات والمحافظ عليها من الضياع فهو الحاكم : مدبر المدينة .

ويبدو من هذا التعريف عامة الأساس الأرسطى الذى ارتكز عليه ، مع دفع التحليل ليتمشى مع آرائه في الدولة الفاضلة .

فضلا عن هذا المعنى الأساسى للعدالة ، فقد أشار الفارابى لمعنى آخر لها يبدو فيه تأثره بالمفهوم الافلاطونى للعدالة حيث يعتبرها مرادفة للفضيلة . ففى قوله : «قد يقال عن معنى آخر أهم ، وهو استعمال الانسان أفعال الفضيلة فيما بينه وبين غيره ، أى فضيلة كانت، (٢١) .

<sup>(</sup>٤٧) والخروج الارادى يكون بالهبة والبيع والعوض وغيرها ، اما القهرى أو غير الارادى فيكون بالمرقة او الاغتصاب أو غيرها .

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤٩) المرجع السابق، ص ٧٤.

أما عن المعانى الشائعة بين الناس عن العدل فهو ما تناوله فى إطار المدن الجاهلية . وهو مايعرف بالعدل الطبيعى : والقائم على القهر والتغالب – وهو ما عُبر عنه فى محاورات أفلاطون ترديدا للرأى السفسطائى بأن : «العدالة هى مصلحة الاقوى» . حيث أوضح أن عند أهل المدن الغالبة العدل يعبر عما فى طبع أهلها من تغالب وتصارع وتهارج ومجالاتهم كثيرة منها : السلامة والكرامة واليسار واللذّات ، وقد عبر عن هذا بأنه العدل الطبيعى : «فالعدل إذا هو التغالب ...، واستعباد القاهر المقهور هو أيضا من العدل ... وهذه كلها هى العدل الطبيعى ، وهى الفضيلة ، (°) .

وقد يكون العدل الظاهر نتيجة للخوف: كأن يكون هناك تكافؤ فى القوة بين الاطراف مما ينتج عنه فرص متكافئة فى التغالب، وبالتالى يكون الخوف متبادلا وينتج عنه اتفاق بين الاطراف على التوزيع او القسمة لما يختلفون عليه أصلا. أو أن يكون الخوف من خطر هو الدافع للمشاركة والاتفاق ولكن أساسه الحقيقي الضعف والخوف. ويمكن تقريب الصورة للأذهان بأن وراء مايبدو عدلا هو مبدأ توازن القوى المعروف حاليا فى ظل التصارع على القوة ، فالاتفاق الارادى أو القهرى للتنازل عن الحقوق ليس عدلا إلا عند المدن الجاهلية إذ أنه ليس سمة المدن الفاضلة .

وخلاصة الأمر ، أن الفارابي في سعيه لتحقيق الترابط والتماسك بين أجزاء الدولة ، نادى بتدخل الدولة لتوزيع كافة الخيرات فيها ، ليس فقط الثروة على الأفراد كل حسب استثهاله - أى استحقاقه - والموزع ، أو على وجه الدقة المحدد للتوزيع ، هو الحاكم الفاضل ، أما أساس التوزيع فهو الفضيلة والتفوق الفكرى والعقلى عند الفرد . وفي هذا المجال يجب ملاحظة ان الفارابي أكد على مبدأ اساسى في مجال الفضيلة حيث نظر اليها نظرة نسبية وليست مطلقة .

<sup>(</sup>٥٠) الغارابي ، آراء أهل المدينة الغاضلة ، مرجع سابق ، ص ١٠٢ - ١٠٤ .

#### الوسطية والاعتدال:

وقد تبنى الفارابى أيضا من أرسطو مبدأ الوسطية والاعتدال ، وذلك فى تحليله ورؤيته للفضائل ، حيث يرى أنها : «هيئات نفسية ، وملكات متوسطة بين هيئتين كلتيهما رذيلتان ، إحداهما أزيد والأخرى أنقص ((ف) . وهو يؤكد على الوسط النسبى وليس الوسط الحسابى ، وفى توضيحه للفرق بينهما : أى المتوسط بذاته والمتوسط بالاضافة الى غيره يستخدم نفس مثل أرسطو من أن آهى المتوسط الحسابى بين ٢ ، ١٠ ، وهى ثابتة ولايمكن ان تكون إلا ذلك . أما المتوسط النسبى فهو يختلف باختلاف الظروف والأوقات والأفراد . فالغذاء كما يقول يختلف بالنسبة للصبى عن الرجل الناضع الكدود . (٢٠)

ولكن الفارابي يوضح أن القادر على تحديد هذا الوسط النسبي في الدولة: أي تحديد طبيعة الفضائل، و «المستنبط للمتوسط» في الأخلاق والأفعال هو رئيس المدينة الفاضلة (٦٠) أو مدبرها، وذلك استنادا الى الصناعة المدنية والمهنة الملكية أو الخطط السلطانية التي يستخدمها لتحديد ذلك المتوسط.

والسؤال الذى يطرح نفسه فى مجال المدينة الفاضلة عند الفارابى هو : هل توقع خلودها أم رأى إمكانية تدهورها ؟ بمعنى آخر هل إنشاء المدينة على أسس فاضلة يضمن استمرارها وخلودها ؟ .

فى الواقع نظر الفارابى لهذا السؤال من وجهة نظره العضوية للدولة الفاضلة ولدور حاكمها فيها . فقد أكد على أن المدينة الفاضلة تظل فاضلة طالما يبقى رؤساؤها والسنن التى تسير عليها فاضلة . ولكنها قابلة للفساد والتدهور بتدهور رؤسائها وتدهور الشروط المطلوبة فيهم وخاصة الحكمة . فاستمرار الشروط اللازمة لتحقيق الفضيلة متطلب سابق ولازمة أساحبة لوجود واستمرار الدولة الفاضلة . وتلك الشروط فى استمرارها

<sup>(</sup>٥١) الفارابي ، فصول منتزعة ، مرجع سابق ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥٢) المزجع السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥٣) المرجع السابق ، ص ٣٩ . "

تجعل الرؤساء كأنهم شخص واحد على مر الزمان على آلا يكون هناك انقطاع في تلك الاستمرارية . وهو يؤكد على دور الانتقاء لمن تتوافر فيهم الشروط الطبيعية اللازمة ، ودور التأديب لتحصيل المهنة الملكية حتى يكون الشخص ملكا تاما وتكون الدولة فاضلة كاملة . فهناك مايعرف بأمراض المهنة الملكية مما يؤدى الى استجالة الرياسات الفاضلة ، سنن المدن الفاضلة الى السنن والملكات الجاهلية (أقا ) .

كما يوضح أيضا إمكانية عودة المدينة التي كانت فاضلة واستحالت الى الجاهلية الى مصاف الدول الفاضلة من جديد ، وذلك اذا جاءها رئيس تتوافر فيه المتطلبات وإذا سارت على السنن والأفعال الفاضلة . ولكن التئام المهنة الملكية الفاضلة لايكون إلا بالارتكاز على عدة أسس : "وأن منها العلوم النظرية والعملية وأن يضاف اليها القوة الخاصة عن التجربة الكاننة بطول مزاولة الأفعال في المدن والأمم ، وهي القدرة على جودة استنباط الشرائط التي تقدر بها الأفعال والسير والملكات بحسب جمع جمع أو مدينة مدينة أو أمة أمة وبحسب حال حال وعارض عارض " . فرأيه في هذا المجال يؤكد اساس افكاره وهو الربط التام بين الاخلاق والسياسي .

وقد أكد الفارابى على مبدأ هام قوامه أن الدولة الفاضلة لايمكن أن تتحقق إلا فى ظل حاكم فاضل – وهو نفس رأى أفلاطون من قبل – ولكن الحاكم الفاضل يمكن أن يعيش فى مجتمع غير فاضل فالملك فاضل بما لديه من قوة فكرية وأخلاقية وسمو نفسى بصرف النظر عما إذا استفاد منه المجتمع أم لا وسواء لقى التقدير ةالمكانة أم لا ، حيث رأى أن الخطأ فى هذه الحالة هو خطأ المجتمع وليس خطأ الحاكم ، وهو يقول فى هذا المجال : والفيلسوف بالحقيقة هو الذى تقدم نكره ، فإذا لم ينتفع به ، وقد بلغ ذلك المبلغ ، فليس عدم النفع به من قبل ذاته ، ولكن من جهة من لايصغى ، أو من لايرى أن يصغى اليه . فالملك أو الإمام هو بماهيته وبصناعته ملك وإمام ، سواء وجد من يقبل منه أو لم يجد ،

<sup>(</sup>٥٤) الفارابي ، احصاء العلوم ، مرجع سابق ، ص ١٢٨ .

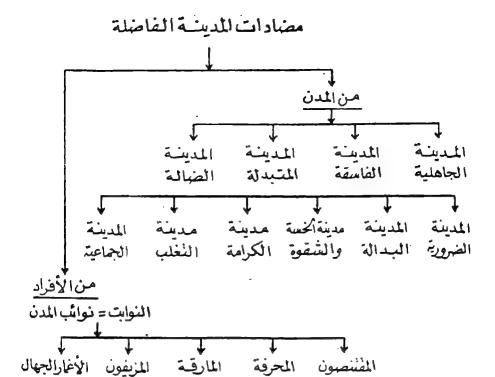

المدينة الجاهلية: وهى التى لم يعرف أهلها السعادة أبدأ حتى ولو أرشدوا اليها. حيث عرفوا فقط الخيرات التى يظن في الظاهر أنها كذلك، وأنها هى الغايات المنشودة، مثل سلامة الأبدان والثراء والتمتع باللذات والتكريم والتفاخر. حيث يعتبر أهل الجاهلية كلا من هذه الغايات الدنيوية سعادة في حد ذاتها، أما السعادة العظمى الكاملة عندهم فهى اجتماعها جميعا.

وهناك أنماط مختلفة من المدن الجاهلية تتمثل في :

أ - المدينة الضرورية : وهى التى يقتصر أهلها على الضرورى اللازم لقوام الأبدان من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج ، والتعاون على الاستفادة منها .

- ب المدینة البدالة : وهی التی قصد أهلها أن یتعاونوا علی باوغ الیسار
   والنّروة كغایة فی حد ذاتها دون الانتفاع بذلك فی غایات أخرى .
- جـ مدينة الخسة والشقوة: ويهدف أهلها التمتع باللذة من المأكل والمشرب والنزاوج: أى اللذة من المحسوس مع اللهو واللعب بكل وسيلة.
- د مدينة الكرامة: ويتعاون أهلها على أن يصبحوا مكرمين ممدوحين مشهورين سواء بين الأمم الأخرى أو فيما بينهم بعض وبعض كل على حسب محبته لهذا الهدف أو على مقدار مايمكنه بلوغه منه.
- هـ مدينة التغلب: يهدف أهلها الى أن يكونوا القاهرين لغيرهم مع الحرص ألا يقهروا من جانب الغير: حيث الغلبة فقط هى هدفهم ومصدر لنتهم وسعادتهم.
- و المدينة الجماعية : وقصد أهلها أن يكونوا أحرارا بحيث يعمل كل
   فرد منهم ما يشاء ، فالهدف هو الحرية الشخصية المطلقة .

ومن الملاحظ أن الفارابي قد أطلق على كل مدينة اسما مشتقا من الصفة التي يهدف أهلها الوصول إليها (٢٠٠ ومن ثم فان هذه المدن الجاهلية تنشد على التوالى: الكفاف ، اليسار ، المتع الحسية ، الشهرة والتكريم ، القهر ، والحرية المطلقة .

وملوك الجاهلية يهدف كل منهم لتحقيق أهدافة هو ومصالحه الشخصية وفي قوله: المولوك الجاهلية على عهد مدنها أن يكون كل واحد منهم إنما يدبر المدينة التي هو مسلّط عليها ليحصل هواه وميله (١٥)

 <sup>(</sup>٥٨) وان كان هذا لاينطبق على المدينة البدالة حيث بما انها تنشد اليسار كان من المفروض أن تسمى بتلك الصفة .

<sup>(</sup>٥٩) المرجع السابق، ص ٨٤.

هذا ومن الجدير بالملاحظة أنه ينفى عن مملوك الجاهلية صفة الملك . فقد رأى أن هذه المدن الجاهلية بها : «رئاسة جاهلية وسياسة جاهلية ومهنة جاهلية ، بل لاتسمى ملكا لأن الملك عند القدماء ماكان بمهنة ملكية فاضلة المدن الجاهلية مناما استخدم بالنسبة للمدن الجاهلية مثلما استخدم بالنسبة للمدن الغاضلة : حيث التدبير استخدم بمعنى تولى الأمر ، وليس بالضرورة من أجل هدف فاضل أو صالح .

- ٢ المدينة الفاسقة: وهى التى تعلم السعادة وأسسها: فتعلم الله عز وجل والثوانى والعقل الفعال وكل مايعرفه أهل المدن الفاضلة ومايعتقدونه ، ولكن هناك انفصام بين أفعال أهلها ومايعلمونه: حيث أفعالهم هى نفس أفعال أهل المدن الجاهلية . أى أنها تختلف عن النوع الأول وهو المدن الجاهلية من حيث أنه فى الوقت الذى لايعرف أهل المدن الجاهلية السعادة الحقيقية وبالتالى لايسعون اليها بل يعرفون فقط السعادة «المظنونة» ، فإن أهل المدينة الفاسقة يعرفون السعادة الحقيقية ولكن لايعملون للوصول اليها .
- المدينة المبدّلة: وهى التى عرف أهلها السعادة الحقيقية فى الماضى وكانت آراؤهم وافعالهم هى نفس آراء وافعال أهل المدينة الفاضلة، ولكنها تبدلت وبالتالى تحولت الى غير ذلك: أى الى مايبعدها عن السعادة الحقيقية.
- المدينة الضالة: وهى التى تظن السعادة ، ولها آراؤها ومعتقداتها الفاسدة فى الله عز وجل وفى التوانى وفى العقل الفعال . ورئيسها الأول أوهم بأنه يوحى اليه من غير أن يكون كذلك حيث يكون قد استعمل فى ذلك المخادعات والزور .

وفى هذا المجال أيضا جعل الفارابى صفة كل مدينة على حسب موقفها من السعادة الحقيقية والمظنونة ، ومن ثم فإنها جميعا لاتنشد السعادة الحقيقية ، بل أنواع من السعادة المظنونة تتميز بصفات هى : الجاهلية ، والفسق ، والتبدل ، والضلال ، على التوالى .

<sup>(</sup>٦٠) الفارابي ، الملة مرجع سابق ، ص ١٥٥ .

وكما أن الاعمال الفاضلة لأهل المدينة الفاضلة تكسبهم هيئة نفسية جيدة ، فإن – بنفس المثل – الأعمال المسئة لأهل المدن غير الفاضلة تكسبهم هيئات نفسية سيئة أيضا ، حيث يقول : «وأما أهل سائر المدن فإن أفعالهم لما كانت رديئة أكمبتهم هيئات نفسية رديئة .... فتصير أنفسهم مرضى ، فلذلك ربما التذوا بالهيئات التى يستفيدونها بتلك الأفعال (١١) .

وقد فضًل الفارابى من بين هذه المدن غير الفاضلة المدينة الضرورية والمدينة الجماعية ، حيث رأى أن : «انشاء المدن الفاضلة ورئاسة الأفاضل يكون من المدن الضرورية ومن المدن الجماعية من بين مدنهم أمكن وأسهل (٦٢).

كما يوضح في مجال آخر المكانة الخاصة لمدينة الكرامة حيث يرى أنها: مشبهة للمدينة الفاضلة وخاصة إذا كانت الكرامات ومراتب الناس من الكرامات لاجل الأنفع فالانفع، وهذه المدينة في رأيه «هي خير مدن أهل الجاهلية» (٦٠)

والجدير بالملاحظة أن الفارابي اعتبر النظم الجاهلية المختلفة التي ذكرها مجرد نماذج نظرية مؤكداً على أن ماهو موجود بالفعل في السياسات الجاهلية لايتمشى حرفيا مع أى منها ، بل يمثل خليطا مركبا من السياسات المختلفة حيث الحاكم لايسير وفق سياسة ثابتة بل يتبع أهواءه وميوله التي تخضع للتغيير وفقا المصالحه (١٤) .

أما عن النوابت أو نوائب المدن : فقد استخدم تعبير «نوائب المدن»
 فى آراء أهل «المدينة الفاضلة» ، أما فى «السياسة المدنية» فقد استخدم
 تعبير «النوابت» ، وقام بتفسير هذا التعبير حيث أعطاه معنى دقيقاً

<sup>(</sup>٦١) الفارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة، مرجع سابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٦٢) الفارابي ، السياسة المدنية ، مرجع سابق ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦٤) الفارابي، فصول منتنعة، مرجع سابق. ص ٩٢.

يتمشى مع ماقصد توضيحه ، ففى قوله : دفان النوابت فى المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم فى الحنطة ، أو الشوك النابت فيما بين الزرع وسائر الحشائش غير النافعة والصارة بالزرع والغرسه(10).

ويلاحظ بالنسبة لهؤلاء أنهم أولا من الافراد وليسوا من المدن ، وأنهم من أهالي المدن الفاضلة ولكنهم ليسوا بفاضلين: بمعنى أنهم خارجون عن الخط المشترك الذي يربط مواطني المدينة الفاضلة ، فهم بمثابة الشوك أو الاعشاب التي تنمو في الزرع والتي يجب التخلص منها للابقاء على حسن نموه .

وقد قسم الفارابي النوابت الى انواع متعددة منها(٦٦):

- أ المقتنصون : وهم الذين وان تمسكوا ظاهريا بالافعال التي تنال بها السعادة الحقيقية ، الا انهم يقصدون من وراء ذلك اقتناص أهداف كاليسار ، أو الكرامة ، أو الفخر ، أو الرئاسة .
- ب المحرفة : وهم الذين يفسرون ويؤولون ألفاظ وأقاويل واضع السنة ويحرفونها حتى يحققوا اهدافهم غير الفاضلة والقائمة على السعادة المظنونة مما ترفضه وتمنعه شرائع المدينة الفاضلة .
  - حد الممارقة : وهؤلاء لايعرفون السنن الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للمحرفة ، ولكنهم للمقتنصين ، ولايحرفونها ، كما هو الحال بالنسبة للمحرفة ، ولكنهم يسيئون فهمها : فهم ليس لديهم التصور الصحيح لأقوال وقصد واضع السنة .
  - د المزيفون: وهم يعمدون الى تزييف آراء وأقاويل واضع السنة سواء فيما بين أنفسهم أو بين غيرهم ، حيث أن لديهم تخيلاً خاطئاً للآراء وهم أنواع:

<sup>(</sup>٦٥) الفارابي ، السياسة المدنية ، مرجع سابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٦٦) الفارابي ، فصول منزعة ، مرجع سابق ، ص ٨٨ .

- فمنهم من لايصر على رأى وينشد أساسا الحق ولكن مسكلتهم في التخيل الخاطئ، ، وهؤلاء يمكن إصلاحهم .
- ومنهم من يصر على التزييف حتى وإن رفعوا مرتبة ، فهدفهم تحقيق الغلبة وأهداف الجاهلية عامة ، وهم لايحبون أن يسمعوا مايقوى السعادة والحق في النفوس ، فموقفهم عن فهم وإصرار وليس عن جهل وسوء فهم .
- ومنهم من يذنب لا لسوء نية ولكن لقصور في أذهانهم عن تصور الحقيقة وبالتالي سوء فهمهم لها .
- ه الأغمار الجهال: وهم الذين لايرون شيئا صادقا، فيما يدرك ويعتبرون أن كل من يدرك شيئاً هو كاذب .

وقد أكد الفارابي على ضرورة أن يولى الحاكم النوابت اهتماما كبيرا حتى يتخلص منهم: إما باصلاحهم واستيعابهم، أو بعقاب من لايجدى فيه الاصلاح، الأمر الذى قد يصل الى الحبس أو حتى النفى والإبعاد كلية عن المدينة الفاضلة وذلك تخليصا لها من شرورهم، مع تقوية الفضيلة في نفوس الأفراد : ففي قوله : «فمن أجل ذلك واجب على رئيس المدينة الفاضلة تتبع النابتة وإشغالهم وعلاج كل صنف منهم بما يصلحه خاصة ، إما بإخراج من المدينة ، أو بعقوبة أو بحبس ، أو بتصريف في بعض الأعمال وإن لم يسعوا له (١٧٠) . كما يؤكد على أن : «الشرور تزال عن المدن إما بالفضائل التي تمكن في نفوس الناس وإما بأن يصيروا ضابطين لأنفسهم . وأي إنسان لايمكن أن يزال الشر الكائن عنه لا بفضيلة تمكن في نفسه ، ولابضبط نفسه ، أخرج عن المدن ، ويتمشى هذا مع النظرة العضوية .

هذا وينظر البعض الى النابتة على أنهم اسفسطانيو المعلم الثاني، (٦٨) ، حيث أنهم مصدر الاضطراب الفكرى وتشتت الآراء وفساد

<sup>(</sup>٦٧) المرجع السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲۸) العالى ، مرجع سابق ، ص ۷۲ – ۷۳

المدن . وهذا الرأى ينطبق في الحقيقة على «المزيفين» من النوابت على وجه الخصوص .

### مساهمات الفارابي ومكانته في الفكر السياسي :

مما تقدم يتور سؤال حول أين الفارابي من الفكر السياسي ؟ يعتبر الفارابي من أكثر المفكرين اتارة للجدل : فمع أنه عرف بالمعلم الثاني من بعد أرسطو ، إلا أنه لم يحظ بشهرة تلامذته خاصة ابن سينا وابن رشد سواء في العالم الاسلامي أو الغربي . وهو وإن اتهم بالالحاد إلا أن كتاباته تتميز عامة عن أي مفكر اسلامي آخر بأنها تبدأ بأصل الوجود والسبب الأول ومايجب لعزته . ومع بدايته بالإلهيات وماوراء الطبيعة إلا أن هدفه التدرج في التحليل للوصول إلى النظام السياسي . فهدفه من كتاباته سياسي بالدرجة الأولى ولكن في قالب ديني . وهو وإن تأثر بالفكر اليوناني : بالدرجة الأولى ولكن في قالب ديني . وهو وإن تأثر بالفكر اليوناني : بالمنطقي نتيجة جهده في شرح آراء أرسطو في هذا المجال – إلا أنه بالمنطقي نتيجة جهده في شرح آراء أرسطو في هذا المجال – إلا أنه كمفكر اسلامي جاءت آراؤه انعكاسا لهذا البعد الذي يميزه عن كل منهما . فقد انطلق في تحليله متخطيا المحدودية التي ميزت افكارهما .

والفارابى تميز بشمول الرؤية وبالتأكيد على أهمية الجمع بين الفكر والممارسة: فالفلسفة عنده فلسفة عملية تتعلم وتعلم، والحاكم يؤدّب ويؤدّب، ومكان الفكر السياسى ليس الكهف - بمعنى العزلة المادية أو المعنوية - بل مكانه بجوار مقر السلطة: لا ليعمل بالسياسة، ولكن ليتعرف على ما يجرى في واقعها، وقد اسهم اسهاما واصحا في التأكيد على الدور الايجابي للحاكم في الدولة من حيث التوجيه والتوازن كأهم أبعاد المهنة الملكية.

وآراء الفارابي عن المدينة الفاضلة وإن كانت نموذجية إلا أنها ليست مثالية يوتوبية فشروطه بالنسبة لرئيس المدينة الفاضلة جاءت في اطار اسلامي أصيل . ومن مساهماته مرونته في تقديم البدائل موضحا سلم التفضيل بالنسبة للرئاسة الفاضلة ، وهو مايميزه عن غيره من المفكرين الاسلاميين . بالاضافة إلى توضيحه للنظام والتراتب في الدولة القائم على

رؤية واقعية لتفاوت قدرات الأفراد وطاقاتهم الذهنية - فهو لم يقصر الفضيلة والجكمة على الحاكم في الدولة بل رتبها في مراتب منسابة منه . وكذلك تأكيده على المحبة والملة فضلا عن العدل كرابطة أساسية لتماسك الدولة : فقد كان رائدا في توضيح دور الايديولوجية في الدولة .

ومن المساهمات الواضحة للفارابي التي قلما تتوافر في مفكر آخر سواء أكان اسلاميا أو غربيا هو سلسلة التعريفات التي أوردها خاصة لمضادات المدينة الفاضلة سواء منها ما كان مدنا أو أفرادا . وفي هذا المجال فإن استخدامه لمفاهيم كالجاهلية أو نوائب المدن يتميز بالدقة والأصالة .

وأيا كان الرأى بالنسبة للفارابى فإنه كان صَاحَبِ مدرسة فلسفية متكاملة . ويمكن القول أن الفارابي قد أعيد اكتشافه مؤخرا حتى أن ما كتب عنه في الذكرى الألفية لوفاته يفوق ما كتب عنه قبلها .

وعلى الرغم من كل ما قدمه الفارابى من آراء سياسية إلا أنه لم يتطرق للمؤسسية ، الأمر الذى تبناه الفاوردى ويعد أهم ماميز كتاباته كما سنرى .

# القصل الثالث

الماوردى (۳۲٤ ـ ۵۰ ٤)(\*)

اتخذ الماوردى اتجاها فى الفكر السياسى مخالفا لأبى نصر الفارابى الذى مثل حلقة وصل بين الفكر اليونانى والاسلامى فعلى الرغم من أنه عاصر مشاكل سياسية عديدة فى بغداد حيث عاش هناك وحيث كانت مركز الحضارة الاسلامية ومحور الدولة الاسلامية فى القرن العاشر الميلادى الا أنه لم يواجه المشاكل فى شكل حلول مثالية فلم يقدم دولة نموذجية على نهج الفارابى ، فقد حاول الماوردى ان يقدم رؤية واقعية فى محاولة لحل المشاكل مؤكدا على تأصيل الحكم العربى الاسلامى وقد كانت الظروف التى عاشها الماوردى لها تأثير كبير على افكاره .

والماوردى هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى<sup>(1)</sup> البصرى وهو عالم فى الفكر الاسلامى كما أنه فقيه من أكبر فقهاء المذهب الشافعى وفى نفس الوقت كان من أبرز رجال السياسة فى الدولة العباسية ،<sup>(1)</sup> وقد ولد بالبصرة وتعلم بها ثم رحل إلى بخداد حيث تفقه ، وقد عمل بالقضاء فى العديد من البلدان وعرف بأقضى القضاة – حيث

<sup>(\*) (3</sup>YP - No.1 g).

 <sup>(</sup>۱) وقد جاء من عائلة اشتهرت بصناعة وبيع ماء الورد ومن هنا استمد اسم عائلته ،
 أما البصرى فنسبة إلى مواده بالبصرة .

<sup>(</sup>۲) لمزيد من المعلومات عن حيّاته ومؤلفاته ، انظر : د . صلاح الدين بسيونى رسلان ، الفكر السياسي عند الماوردي ، القاهرة :دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ۱۹۸۲ ، ص

تميز بالشجاعة والعدل - ولكن بعد عمله بالقضاء ، الذى وصل فيه إلى منصب قاضى القضاة ، عاد الى الدرس من جديد . وقد كانت له منزلة كبيرة عند الملوك والأمراء فى عصره ومن ثم فقد كانوا يرسلونه كسفير لهم فى مهام دبلوماسية . ومع ارتباطه بالسلطة الا أن صفة الشجاعة وحرية الرأى ظلا طابعه المميز ولعل أبرز مثال لذلك هو اصراره على رفض الموافقة على الفتوى بجواز أن يتخذ الحاكم - جلال الدولة البويهى - لقب «شاهنشاه» أى «ملك الملوك» مخالفا بذلك رأى العديد من فقهاء عصره ، وعلى الرغم من العلاقة القوية التى تربطه به ، حيث أكد الماوردى على أن لقب «ملك الملوك» يجب ألا يطلق الا على الله عز وجل . وبالتالى فقد قاطع مجلس الملك ولم يعد له إلا بغد أن عاد عن رغبته واسترضاه (٢) .

من المعروف أن بغداد كانت مركز الحضارة في الوقت الذي عاشه وكانت قد اجتاحتها الاضطرابات السياسية على الرغم من أن الدولة الاسلامية قد توسعت أرجاؤها ووصلت الى الاندلس وتوغلت في آسيا إلا انه بدا واضحا صعوبة حكم هذه الدولة المترامية الاطراف من جانب حاكم مركزى واحد وأصبح هناك تهديد من جانب القادة سواء من الأتراك أو من الفرس كما وضح اتجاه ينادى بضرورة ان تخرج الخلافة عن الأصل

العربى ، وردا على هذا الاتجاه تبلور انجاه معارض يدعو الى تأصيل الحكم الاسلامى العربى ، وقد جاءت آراء الماوردى بلورة واصحة لهذا الاتجاه حبيث أكد على ضرورة العودة الى القرشية كأحد أسس الخلافة .

وهو مرجع أساسى عن الماوردى وتحليل أفكاره السياسية .

انظر ايضا: د. محمد سليمان داود ود. فزاد عبد المنعم أحمد، من اعلام الاسلام: الامام أبو الحسن الماوردي المتوفى عام ٤٥٠ هـ، الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٧٨، ص ٣ - ٣٢ هـ.

 <sup>(</sup>٦) انظر: قوانین الوزارة، من تراث الفكر السیاسی الاسلامی، للإمام أبی الحسن الماوردی المتوفی عام ٥٠٠ هـ، تحلیل ودراسة د . فؤاد عبد المنعم أحمد ومحمد سلیمان داوذ، الاسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٧٨، ص ٦ - ٧.

وللماوردى العديد من المؤلفات في التفسير والفقه أهمها الحاوى الكبير، ويقع في ٢٣ مجلدا ، ولكن مايعنينا هو مؤلفاته في المجال السياسي وأهمها هو الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الذي يعتبر بحق دستورا عاما للدولة يحتوى كافة الأسس التي تقوم عليها . وقد تناول مايتعلق بالخلافة كما تناول موضوع الوزارة والامارات والحدود والقضاء والحسبة وغيرها . ويعتبر هذا المؤلف من أهم كتب التراث في الفكر السياسي الاسلامي . كما أن له مؤلفا آخر مطبوعا هو القوانين الوزارة الذي طبع أيضا تحت اسم : «أدب الوزير» . فضلا عن هذا فان له كتابين الذي طبع أيضا تحت اسم : «أدب الوزير» . فضلا عن هذا فان له كتابين وتعجيل الظفر» . فضلا عن كتاب آخر منسوب اليه وهو : «التحفة وتعجيل الظفر» . فضلا عن كتاب آخر منسوب اليه وهو : «التحفة الملوكية في الآداب السياسية» .

## نشأة الدولة والأسس التي تقوم عليها:

فيما يتعلق بنشأة الدولة فقد رأى الماوردى أن الانسان مدنى بطبعه أى أنه محتاج لغيره من الأفراد حيث أنه لايمكن ان يسد كل احتياجاته بنفسه . وهى نفس النظرة التى سبق أن أوضحها افلاطون وأرسطو ولكن الجديد هو أن الماوردى ادخل عاملا دينيا فى هذه البداية حيث أوضح أن الله هو الذى خلق الأفراد عاجزين حتى يشعرهم بضعفهم وحاجتهم اليه . ويؤكد الماوردى أن الانسان أشد حاجة من الحيوانات الأخرى فى التعامل والتعاون مع غيره من الأفراد فى محاولة لسد احتياجاته . وإن الله قد خلق الانسان عاجزا كأمر منه وكأحد نعمائه على الانسان حتى لايطغى أو يستكبر ولكنه فى نفس الوقت منحه العقل الذى يمكن أن يرشده الى طريق السعادة حتى يمكنه أن يجمع بين الدنيا والآخرة (٥) .

<sup>(</sup>٤) وهو مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس في المجموع رقم ٢٤٤٧ ، ويقع في ٦٣ صفحة .

على بن محمد بن حبيب الماوردى ، أدب الدنيا والدين ، تحقيق مصطفى السقا ،
 القاهرة : مكتبة الحلبى ، ١٩٥٩ ، ص ١١٦ - ١١٧ .

وقد أكد الماوردى على أن الافراد مختلفون وأن الاختلاف هو سبب التعاون والتعاون الناتج عن الاختلاف ينتهى بالأفراد الى تكوين مايسمى بالدولة . وقد أوضح الماوردى قواعد للدنيا بأسرها بصفة عامة ، والدولة بالمعنى السياسى بصفة خاصة هى باختصار : دين متبع حيث يرفع الدين من شأن الأفراد ويصرفهم عن شهواتهم ويحكم ضمائرهم ويكون رقيبا عليهم مما يقوى من شأنهم ويجعلهم مهابين من عدوهم ؛ وسلطان قاهر : يمكنه جمع القلوب المتفرقة وارهاب النفوس الظالمة ؛ وعدل شامل : يدعو الى الألفة ويبعث على الطاعة ويؤدى الى زيادة الأموال .

ويؤكد على العدل موضحا ان العدل يبدأ بعدل الانسان مع نفسه ثم عدله مع غيره أما عدل الانسان مع نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح . اما بالنسبة لعدل الانسان مغ غيره فيقسم الى عدل الانسان فيمن دونه مثل السلطان في رعيته أو الرئيس مع أتباعه وعدل الانسان مع من فوقه كالرعية مع سلطانها وعدل الانسان مع أكفائه . ويرى الماوردي ان العدل من الاعتدال وأن الفضيلة وسط بين رنيلتين (١) .

والأمن العام ، وهو الأساس الرابع تطمئن به النفوس ويأنس الضعفاء ويمتنع الخوف وتتم الطمأنينة على الأرواح والأموال والأهل . والخامس هو خصب دائم ويعبر عنه بأنه ،أقوى الدواعى لصلاح الدنيا وانتظام أحوالها حيث يؤدى الى الغنى مما يورث الأمانة والسخاء بينما الجيب يؤدى الى الغساد، والذى يوجد بينه وبين الجيب تغذية مرتدة ان صح التعبير . ويقصد بالخصب فى هذا المجال الخصب فى المكاسب والمواد (الاتتاج ويعنى به فى الحقيقة الرخاء الاقتصادى) . أما الأساس الأخير فهو أمل فسيح مما يدفع الى التقدم ويعطى دافعاً للحياة والاستمرار . فالدولة إذن ترتكز على : دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح .

وعليه فان هذه القواعد في رأيه باعتبارها أساس الدولة ان وجدت صطحت الدولة ، أما اذا اختلت بعضها أو كلها فتختل الدولة .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ١٢٧.

### نظام الحكم:

ذكرنا أن الماوردى وان شهد اضمحلال وتدهور الدولة الاسلامية في العصر العباسي التأنى الا أنه اتسم بالواقعية ومحاولة اصلاح الواقع السياسي في محاولة لتأكيد ضرورة أن يكون الامام الخليفة عربيا قرشيا حتى يستطيع أن يقف في وجه الاتجاهات الجديدة سواء من الفرس أو من الأتراك.

وقد وضع الماوردى نظاما سياسيا للحكم يرتكز على الامام يليه وزير التفويض أو وزير التنفيذ يليهم أمراء الأقاليم والبلدان (الأمارة على البلاد) ، فأمير الجيوش (الامارة على الجهاد) ، فالوالني على حروب المصالح ، فالقاضى ، فوالى المظالم ، فوالى النقابة على ذوى الانسلب ، فوالى إمامة الصلاة ، فوالى الصدقات ، فالمحتسب (٧) . وقد تناول الماوردى بالتحليل كلا من هذه الوظائف موضحا مكانها ودورها فى الدولة . وإن كنا سنكتفى بتناول أهمها .

#### الامامة:

يقصد بها منصب الخليفة أو الرئيس الأعلى أو الملك أو قائد الدولة ، و «الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياه (^) . وعليه فان الامام يعتبر زعيما دينيا وفي نفس الوقت زعيما سياسيا ، وقد تناول الماوردي عدة أمور مثل وجوب الامامة بمعنى أن عقدها واجب بالأجماع وما إذا كانت توجب بالعقل أو بالشرع (١) ، كما تناول طريقة اختيار الامام موضحا ضرورة النظر الى الأمر من وجهتين :

 <sup>(</sup>٧) انظر: أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى ، الاحكام السلطانية:
 و الولايات الدينية ، راجعه د . محمد فهمى السرجانى ، القاهرة: مكتبة التوفيقية ،
 د . ت .

<sup>(^)</sup> المرجع السابق ، ص ٥ .

 <sup>(</sup>٩) وجوب الإمامة بالعقل على أساس مافى طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من النظالم ويفصل بينهم فى حالة التنازع والتخاصم . أى أن الوجوب نتاج لأنه لولا الولاة لكانت الأمور فى فوضى والأفراد فى همجية .

أهل الاختيار: (١٠) أى الذين سيقومون باختيار إمام للأمة . وقد اشترط فيهم الماوردى ضرورة توافر ثلاثة شروط هى : العدالة الجامعة لشروطها (١١) ، وضرورة ان يكونوا من ذوى العلم ، وضرورة ان يكونوا من أصحاب الحكمة . كل هذا حتى يحسنوا اختيار الامام .

من ناحية اخرى فقد تناول أيضا أهل الامامة أى من سيختار أحدهم للامامة . وقد اشترط فيهم الماوردى سبعة شروط أكدها في : العدالة على شروطها الجامعة ، والعلم المؤدى الى الاجتهاد في النوازل والأحكام ، وسلامة الحواس من سمع وبصر ولسان ، وسلامة الاعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض ، والزأى المفضى الى سياسة الرعية وتنبير المصالح ، والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية المتعلقات وجهاد العدو ، والنسب : أى أن يكون قرشيا . (١٦) وهو في مجمل آرائه يؤكد على ضرورة أن يجمع الحاكم بين القوة والعدل .

وفيما يتعلق بالخلافة (الإمامة) تناول الماوردى أيضا مايتعلق بالبيعة موضحا مايجب توافره في تحقيقها :

وأنها تنعقد إما باختيار أهل الحل والعقد أو بعهد من قبله . فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على أساس تعاقد أو عقد مبايعة بين الإمام أو الحاكم وأهل الحل والعقد من الأمة الاسلامية يتضمن حقوقا ووأجبات

<sup>=</sup> أما وجوبها بالشرع فعلى أساس أن الامام يقوم بأمور شرعية ، وقد جاء الشرع بتغويض الأمور إلى وليه في الدين . أنظر : الماه ردى ، الاحكاء السلطانية ، مرجع سابة . ص ٥ . و إذا كان هناك نص

أنظر: الماوردى، الاحكام السلطانية، مرجع سابق ص ٥. واذا كان هناك نص شرعى صريح على وجوب طاعة أولى الامر: واطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم،، قان هذا يتضمن ضرورة وجود أولى الأمر موضع الطاعة: وهذا الوجوب ضمنى .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ٦ .

 <sup>(</sup>١١) وتتمثل في: الاسلام، والحرية، والنكورة، والبلوغ، والورع، والعفة،
 والاستقامة.

<sup>(</sup>١٢) يؤكد الماوردى على وجوب النسب القرشى استنادا إلى قول الرسول عليه السلام : وقدموا قريشًا ولا تقدموها: . كما ان هناك كما يذكر اجماعا على ذلك . وان كان ــ

متبادلة تنظم تلك العلاقة ، ويتعهد فيه الطرف الأول بتحقيق أهم واجباته وهو حراسة الدين وسياسة الدنيا . وهو في طبيعته عقد حكومي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وليس بعقد اجتماعي ينشيء الدولة أالماوردي يميز في تحليله بين الدولة وهي مستمرة ، وبين الحاكم وهو المتغير . هذا وقد أكد الماوردي أنه لايجوز مبايعة أمامين في وقت واحد في مكان واحد وذلك تحقيقا لمصالحة الأمة وترابطها .

# حقوق الأمة على الامام:

أوضح الماوردى أن الامام يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء ، تمثل حقوقا للأمة عليه وهى نفس واجبانه قبل الأمة وتتمثل في (١٤) :

- ا حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وخاصة بالقضاء على البدع.
- تنفیذ الاحکام بین المتشاجرین وانصاف المظلومین : فلا یتعدی ظالم
   ولایضعف مظلوم .
- حماية الممتلكات والنساء حتى يؤمن الأفراد في المعايش والاسفار .
  - ٤ اقامة الحدود لتصان المحارم وتجفظ الحقوق .
  - ٥ تحصين الثغور حتى تؤمن البلاد من الاعداء .
- ٦ الجهاد : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل فى الذمة .
- حباية الفيء والصدقات وفقا للشرع نصا واجتهادا دون خوف أو
   عسف .
- ٨ تقدير العطايا ومايستحق من بيت المال دون تقتير أو اسراف ودفعه
   في وقته .
- ٩ استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من أعمال ويكله
   من الأموال حتى تضبط الأعمال وتحفظ الأموال .
  - فى الواقع هناك اختلاف فى الرأى حول شرط النسب كما سبق نكره . انظر : المرجع السابق ، ص ٢
- (۱۳) عن وصفه بأنه عقد اجتماعی انظر : رسلان ، مرجع سابق ، ص ۱۸۶ ۱۸۲ (۱۳)
  - (١٤) الماوردي، الاحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص ١٦ ١٧

 ١٠ ان يباشر: بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولايعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح .

يوضح الماوردى أن الإمام إذا قام بهذه الواجبات التي تمثل حقوقًا للامة عليه يكون قد أدى حق الله فيما لهم وعليهم ، وبالتالي يصبح له عليهم حقوقًا .

### حقوق الإمام على الأمة: ب

وتتمثل في الطاعة والنصرة وهي واجبات الأمة تجاه الامام. ولكن هذه الحقوق تأتى كنتاج لقيام الإمام بواجباته حيث أكد الماوردي على مبدأ أولوية الواجبات على الحقوق وأنها أساس مشروعتيها . كما وضع ضابطا أساسيا على تلك الحقوق التي للامام وهو شرط بقاء أوضاعه على ماهي عليه أو كما يعبر: «مالم يتغير حاله، (د۱) ، وهو التغير الذي قد يعوقه عن القيام بواجباته كما يجب. وقد عدد الحالات التي قد تخرج الامام عن الإمامة: من ذلك مايتعلق بجرح في عدالته ، أو نقص في بدنه . فالحالة الأولى تتمثل في الفسق وهو إما يكون بسبب اتباع الشهوة أي ارتكاب المحظورات أو الشبهة . وإذا كان يوجد اختلاف حول ما إذا كانت الشبهة تخرج الإمام من الإمامة واستمرارها وبالتالي فإنها تخرج من اتبعها من الإمامة — كما يتطلب عقداً جديداً إذا عاد للعدالة .

أما الحالة الثانية وهي المتعلقة بالنقص في البدن ، فيوضحها في ثلاثة أمور : فقد يرجع أولا إلى نقص الحواس ويتمثل في زوال العقل وذهاب البصر ، أما الصمم والخرس وإن كانا يمنعان عقد الإمامة ، إلا أنه مختلف على استمرارها إن أحسن الكتابة ، ولكن الخشم في الأنف (عتم الفحم) وفقد السناق فإنهما لايمنعان من عقد الامامة واستعرارها حيث يتعلقان بالملذات الشخصية . كما قد يرجع النقص في بدنه إلى نقص

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، ص ١٨ ٢٢ ٢٢

الأعضاء ويذكر خاصة ذهاب اليدين أو الرجلين الأمر الذي يمنع عقد الامامة واستمرارها حيث يؤثر على العمل والتصرف . وأخيرا فهناك نقص التصرف سواء بالحجر أو القهر الأمر الذي يفقد الامام حرية الارادة والتصرف وبالتالى فهي تمنع عقد الامامة واستمرارها .

وخلاصة الأمر فإن الماوردى قد أكد على أهمية قيام الامام بواجباته وضمان استمراره في ذلك لصالح الأمة . فإلامامة تنتج عن تعاقد بين الأمة والإمام ، على أساس من شروط تتوافر فيه لصالح الأمة ، فإذا حدث مايخل بهذه الشروط إخلالا يصادر عن مصالح الأمة فإن العقد يعنبر منفسخا وذلك لصالح الأمة صاحبة السيادة النهائية .

والماوردى - كما أوضحنا - تناول كيفية ادارة دفة الحكم فى الدولة بمعنى انه لم يركز فقط على شخص الامام أو الخليفة أو الحاكم بل تناول كافة معاونيه من وزرًاء الى قضاة الى حكام أقاليم وغيرهم . وقد قسم هؤلاء الى عدة أقسام (٢٠٠٠):

الأول : من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة : وهم الوزراء لأنهم ينتابون في جميع الأمور دون تخصيص .

الثّاني : من تكون ولايته عامة في اعمال خاصة : وهم أمراء الأقاليم والبلدان .

الثالث: من تكون ولايته خاصة في الاعمال العامة: وهم كقاضى القضاة ونقيب الجيوش وحامى الثغور ومستوفى الخراج وجابى الصدقات.

الرابع : من تكون ولايته خاصة في الاعمال الخاصة : كقاضي بلد أو جابى خراجه .

### الوزارة والوزير:

تناول الماوردى الوزارة بالدراسة والتحليل ، وقد أوضح أن معناها مشتق من الوزر أى من الثقل : حيث يحمل الوزير عن الملك أثقال (١٦) المرجع السابق ، ص ٢٢ .

الحكم . كما يوضح انها تأتى من الأزر وهو الظهر : لأن الوزير يقوى الملك مثل تقوية الظهر للبدن . كما أنها من الوزر أى الملجأ : حيث يلجأ الملك إلى رأيه ومعونته ولأن عليه مدار السياسة وإليه تفرض الأموال، (۱۷) . وكافة هذه المعانى فى رأيه لاتستوجب الاستبداد بالأمور .

والوزير بالنصبة للماوردى يعتبر سائما ومسوسا أى مطيعا ومطاعا . فهو مطيع للحاكم ومطاع من الرعية (١٠٠)

ويؤكد الماوردى على خطة الوزارة من حيث القائم بها حيث يوضح ان القائم بها يعتبر بمثابة الخاضع لسيفين على رقبته أحدهما من جانب السلطان أو الحاكم والآخر من جانب الرعية . وبالتالى فإن الوزارة كمنصب خطير تقوم على أسس<sup>(١٩)</sup> تتمثل في : الدين ، والعدل سواء في الأقوال أو الأفعال ، وتولية الأكفأ ، والوفاء بالوعد والوعيد ، والجد والحق والصدق .

ويفرق الماوردى بين نوعين من الوزارة هما: وزارة التقويض ووزارة التتفيذ فالأولى تقوم على تقويض الامام لبعض الامور للوزير بحيث يشاركه في التدبير ويعاونه في سير دفة الحكم بحيث ينييه في ذلك بدلا من أن ينفرد بكافة الأمور (٢٠) . وشروط وزير التقويض نظرا

<sup>(</sup>۱۷) انظر: الماوردي ، قوانين الوزارة ، مرجع سابق ، ص ٦١ - ٦٢ .

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>١٩) لعزيد من المعلومات انظر المرجّعَ السابق ، ص ٤٦ – ٦٠ .

 <sup>(</sup>۲۰) فهو يعرف وزارة التفويض بقوله : وأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الامام.من
 يقرض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده، ، انظر : العاوردى ،
 الاحكام السلطانية ، مرجع سابق ص ۲۳ .

ووزارة التقويض في رأية هي الاستيلاء على التدبير بالعقد (ويشتمل على شرطين : تنفيذ واقدام) ، والحل (ويشتمل على شرطين : دفاع وحنر) ، وتقليد وعزل . والتتفيذ يشمل : أ - تنفيذ ماصدرت به أوامر الملك ، ب - تنفيذ مااقتصاه رأيه (أي الوزير) عن تدبير المملكة ، ح - تنفيذ ماصدر عن خلفائه (عماله) على الأعمال التي فوضها إلى أرائهم ووكلها إلى اجتهادهم ، د - تنفيذ أمور الرعايا على ماألفود من عادات ومعاملات .

لأمميته هى نفس شروط الامام فيما عدا النسب ، ويؤكد الماوردى على الكفاءة فيمن يختار لهذا المنصب كشرط إضافى لشروط الامامة المنكورة ، أى أن يكون الوزير من أهل الكفاية والقدرة (۱۱) . وينطلب في وزارة التفويض من ناحية قيام الوزير باطلاع الحاكم حتى لايستبد بالأمور . كما ينطلب من الحاكم مراقبة أعمال الوزير وتصفحها حتى يقر منها مايتمشى مع الصواب فالسلطة النهائية بيد الامام وهذا يميز الامامة عن وزارة التفويض التى تشاركها بعض مهامها .

أما وزارة التنفيذ فحكمها اضعف وشروطها أقل ، لأن النظر فيها مقصور على رأى الأمام وتدبيره حيث الوزير هو وسط بينه وبين الرعايا والولاة ينفذ أوامره(٢٣) ولكن لايتخذ قرارات . وبالتالى فإنه في الوقت

والأقدام: وهو فى السياسة أو فى شروطها ويتضمن الاقدام على اجتلاب المنافع
 أو دفع المضار ويتطلب الحزم والعزم.

والدفاع: يتضمن: أ- الدفاع عن الملك من ألويائه ، ب - الدفاع عن المملكة من الأعداء ، حـ - دفاع الوزير عن نفسه من أكفائه (وهم إما وانر أو موتور أو مناخس) ، د - الدفاع عن الرعية من خوف واختلال .

أما الحدر: فيلزم من أربعة أوجه: أ - الحدر من الله تعالى فيما فرض، ب - الحدر من الزمان فيما اعترض، ب - الحدر من الزمان فيما اعترض، د - الحدر من غلبة الأعداء ومكر الدهاة.

والتقليد: قد يكون تقليد تقرير : وهو خاص بانشاء قواعد جديدة خاصة به ، أو تقليد تدبير وذلك فيما استقرت قواعده ورسومه وهو يضع قواعد في ذلك الحالات لمن يقوم الوزير بتقليده واستنابته .

أما العزل: فهو نوعين: الأول: قد يكون من غير سبب: وهو في رأيه خارج عن السياسة ، أما العزل بسبب فهو يتناوله بالتحليل موضحا العديد من الاسباب منها الخيانة ، العجز وقصور الكتابة ، اختلال العمل ، اللين وقلة الهيبة ، فضل الكفاية بحيث تكون هناك حاجة إليه فيما هو أكثر من عمله ، وجود من هو أكفأ ، منه ، والنقصير .

انظر لمزيد من المعلومات: الماوردي، قوانين الوزارة، مرجع سابق، ص ٦٤ - ١٢٢ حيث أورد فصلا مستقلا لتحليل كل مَنْ هذه العناصر.

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ، ص ٢٧

الذى تجمع فيه وزارة التغويض بين كفايتى السيف والقلم وتتميز بأنها وأعم نظرا وأنفذ أمرا ، فإن وزارة التنفيذ تختص بالرأى والحزم ، وهى أخص نقصورها عما اشتملت عليه وزارة التغويض (٢٣)، فهى تغتقر لكفاية السيف والقلم.

وعليه فقد أوضح بعض الاختلافات الأساسية بين وزير التفويض ووزير التنفيذ من حيث الاختصاص والمهام ويمكن منها التعرف على مدى أهمية الوظيفة التى يقوم بها الأول من ذلك:

- ١ أن وزير التفويض يجوز له الحكم مباشرة في المظالم بينما وزير
   التنفيذ لايجوز له ذلك .
- ٢ أن وزير التفويض يتولى تقليد الولاة ولايملك وزير التنفيذ القيام
- ٣ يجوز لوزير التهويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير مايتعلق
   بالحروب بينما لأيملك هذا وزير التنفيذ .
- عجوز لوزير التفويض التصرف في أموال بيت المال سواء بالانفاق
   أو الحصول على الموارد ولايجوز هذا لوزير التنفيذ .

هذا فضلا عن الاختلافات بين وزير التقويض ووزير التنفيذ في. التقليد والعزل (٢٤):

- الملك يقلد وزير التفويض فى حقوقه وحقوق رعيته ، ويقلد وزير التنفيذ فى حقوقه خاصة دون حقوق رعيته ؛ لأن الأول ينفذ الأوامر برأيه أما الثانى فهو ينفذ أوامر الملك إليه ويمضيها عن رأى الملك وليس عن رأيه هو .
- ٢ أن وزارة التغويض تفتقر إلى عقد يكون أساس نفاذ قراراته وافعاله ،
   أما وزارة التنفيذ فلا تفتقر إلى عقد لأنه فيها مأمور بتنفيذ أمر الملك .

<sup>(</sup>۲۳) وزارة التنفيذ اختصاصها محدد من عموم التفويض بأربعة قوانين هى : أ - السفارة (عكس الحجابة) بين الملك وأهل مملكته ، ب - الرأى والمشورة ، حـ - عناية الوزير بالملك (بحيث يكون عينا وأنناله) ، د - حرض الوزير على مصالح الملك .

٢) المرجع السابق ، ص ١٣٢ - ١٣٤ .

- ٣ أن وزير التفويض مسئول عما يمضيه فيما فوض له ، أما وزير
   التنفيذ فهو غير مسئول عن الأمر وإن كان مسئولا عن التنفيذ .
- غ أن وزير التفويض لاينعزل إلا بالقول أو مافى معناه أى يجب أن يعفى من منصبه - دون المتاركة - أى دون أن يعزل نفسه ويترك - لأنه تملك الأمور مباشرة ، ولزم عليه ردها إلى مستحقها ومن فوضه فيها ؛ أما وزير التنفيذ فينعزل بالمتاركة - أى بعزل نفسه بالكف - لأنه مأمور ولايوجد في يده سلطة ليردها .

### حقوق الملك على الوزير:(٢٥)

هذا وقد جمع الماوردى بين وزير التفويض ووزير التنفيذ في حقوق الملك على الوزير حيث هي واحدة في الحالتين وتتمثل في التالى: ١ - أن يكون بأعباء الوزارة ناهضا . ٢ - أن يكون على الكدر والنعب قادرا وفي السخط والرضا صابرا . ٣ - أن يكون الاحسان الملك شاكرا ولاساءته عاذرا ٤ - أن يظهر محاسنه إن خفيت ويستر مساويه إن ظهرت . ٥ - أن يخلص نيته في طاعته وأن يكون سره كعلانيته ٦ - ألا يعارض الملك فيمن استبطن والايماريه فيمن حطور فع ٧ - أن يتقاصر عن مشاكلة الملك فيمن استبطن والايماريه فيمن حظور فع ٧ - أن يتقاصر عن مشاكلة الملك في رتبته ويقبض نفسه عن نقل هيئته فلا يلبس مثل البسه والايركب مثل مراكبه والايستخدم مثل خدمه ، فإن الملك يأنف إن موثل وينقم إن شوكل . ٨ - أن يستوفى الملك والايستوفى عليه ويناول الملك والايناول عليه و.

وقد قدم الماوردى مجموعة من النصائح والوصايا للوزير أيا كان تدور حول :(٢٦)

طاعة الله وطاعة الملطان ، حسن اختيار واختبار الأعوان ، الناس على دين ملوكهم فعلى الوزير أن ينزه نفسه من الدنس حتى يتهذب

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق ، ص ١٣٦ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢٦) لمزيد من المعلومات انظر : الماوردى ، قواتين الوزارة ، مرجع سابق، ص

جميع أعوانه ، متابعة الأعمال «الفراغ» راحة وعمل ، الرحمة والتواضع ، الشكر والصبر ، الاحسان والحزم ، الشورى بحيث يشاور من يثق فيه فلايختار لأسراره إلا من يثق في دينه وكتمانه ، المدح سوق النفاق ، أحماد السلطان وشكر الرعية ، قضاء حوائج الناس والحذر من دعوة المظلوم والبعد عن الشهوات .

ومن الجدير بالملاحظة أن الماوردى رأى جواز أن يتولى الذمى وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض التى قصرها على المسلم شأنها شأن الإمامة . كما أكد على عدم جواز تولى الاناث منصب الوزارة بنوعيها حيث قصرها على النكور شأنها فى ذلك أيضا شأن الإمامة .

## أمراء الاقاليم والبلدان:

وضع الماوردى عدة مهام للأمراء على رأسها النظر فى تدبير الجيوش وفى الأحكام وجباية الخراج وحماية الدين واقامة الحدود فى حق الله وحقوق البشر والامامة فى الجمعة والأشراف على العمل وتوجيهه مع جهاد الأعداء إن وجدوا فى جواره . .

كما تناول أيضا بقية الوظائف العامة بالتحليل مثل الامارة على الجهاد وولاية القضاء وولاية المظالم وغيرها ويهمنا الحسبة التي كان رائدا في تحليلها .

#### الحسية: :

سبق الماوردى ابن تيمية في تناول الحسبة كأحد الوظائف العامة في الدولة والحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر ترك المعروف أو إذا ظهر فعل المنكر وفي قوله: والحسبة: هي أمر بالمعروف أذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله (٢٠٠) ويوضح بالمعروف أذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله المعروف المنابع ا

<sup>(</sup>۲۷) العاوردى ، الاحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص ۲۷۰ . ولمزيد من التفاصيل عن الحسبة أنظر : ص ۲۷۰ – ۲۹۱

الماوردى أن جميع الافراد يمكنهم أن يأمروا بالمعروف أى أن الأمر بالمعروف وفقا لنص القرآن نفسه (٢٨) مفتوح للأفراد جميعا كعمل تطوعى ولكنه وضع عدة فروق بين المتطوع والمحتسب على أساس أن العمل فى هذا المجال كمفروض على المحتسب أما بالنسبة للمتطوع فهو جائز، وأن الناس تلجأ إلى المحتسب ولاتلجأ الى متطوع وعلى المحتسب الجابة من رفع دعوة اليه أما المتطوع فليس عليه هذا الوجوب كما أن على المحتسب أن يبحث المنكرات الظاهرة ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر باقامته ، أما المتطوع فليس عليه بحث أو فحص فضلا عن هذا فأن للمحتسب أن ينتدب أعوانا يساعدوه فى عمله ، أما بالنسبة للمتطوع فليس له ذلك ، ولكن أهم اختلاف فى الواقع بين المحتسب والمتطوع هو أن المحتسب له أن يرتزق على حسبته اى من بيت المال أما بالنسبة للمتطوع فلا يجوز له أن يرتزق على حسبته اى المنكر ، والمحتسب يمكنه أن يجتهد برأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع أما المنطوع فليس له ذنا .

وقد وضع الماوردى شروطا محدودة للمحتسب على رأسها أن يكون حرا عدلا ذا رأى وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة.

وينتهى الماوردى بتوضيح مدى الاتفاق والاختلاف بين ولاية الحسبة وولاية القضاء والمظالم موضحا أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم.

فالحسبة كما أوضح الماوردى تتشابه مع أحكام القضاء فى وجهين هما : جواز الاستعداد اليه وسماعه دعوى المستعدى : أى جواز الالتجاء اليه ورفع الدعوى أمامه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : أن له الزام المدعى عليه للخروج من الحق الذى عليه . كما تختلف الحسبة مع أحكام القضاء فى وجهين – يمثلان قصورا بالنسبة لها عن

<sup>(</sup>٣٨) ويستند في هذا على قوله الله تعالى : وولتكن منكم أُمَةً يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكره .(آل عمران : ١٠٤) .

احكام القضاء - هما: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات - وبالتالى فهى تتسم بالمحدودية فى مجال معين ، هذا من ناحية ، كما أن المحتسب لايستطيع - على خلاف القاضى - أن ينظر فى الأمور التى تحتاج إلى حلف يمين أو سماع بينة .

كما تزيد الحسبة على احكام القضاء في وجهين هما: أنه يجوز الناظر فيها أن يتعرض لتصفح مايأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد ، بينما القاضى لايجوز له ذلك إلا بحضور خصم حتى يمكنه سماع الدعوى منه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان سلطات وصلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالمنكرات مطلقة ، وهو مالايتوافر للقاضى : «لأن الحسبة موضوعة للرهبة ... والقضاء موضوع للمناصفة» (٢٩).

وأخيرا فإن الحسبة تتفق مع ولاية المظالم في وجهين هما: أن موضوع كل منهما قائم على الرهبة المرتبطة بالسلطة وصرامة القوة ، كما يجوز لكل منهما التعرض لأسباب المصالح والتطلع إلى انكار العدوان الظاهر . ولكن تختلف الحسبة عن ولاية المظالم في أن مرتبة هذه الأخيرة أعلى ، كما أنه في الوقت الذي يجوز فيه لوالى المظالم أن يحكم فإن المحتسب أو والى الحسبة لايملك ذلك .

#### الديسوان:

والديوان موضع لخفظ مايتعلق بحقوق السلطنة من الاعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، (٢٠) .

### اهم مساهمات الماوردى في الفكر السياسي:

تميز الماوردى ببحوثه السياسية الذي تعتبر أهم مااسهم به في الفكر السياسي ، حيث قدم أفكار اسياسيةخالصةدون خلط بالفقه أو الفلسفة . ولم تدر أفكاره أساسا حول شخص الخليفة وصفاته ولكن تعدتها إلى الاطار النظمي بتوضيح الجوانب التأسيسية اللازمة في الدولة الاسلامية . وعليه

- (۲۹) المارردي ، الاحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص٢٧٣ .
- (٣٠) عن الديوان والسبب في تسميته ، انظر المرجع السابق ، ص ٢٢٦ .

فإن الماوردي يعد أهم من أسهم من المفكرين السياسيين الاسلاميين في مجال المؤسسية التي أرسى دعائمها . وهو لم يكتف بالعموميات ولكنه تناول تفصيل الجوانب المختلفة لمؤسسات الحكم فكان سباقا على غيره من المفكرين السياسيين الاسلاميين والغربيين على حد سواء . وفي هذا المجال نذكر على وجه الخصوص تحليله للأساس التعاقدي للسلطة ودور السيادة الشعبية والتأكيد على وظيفة الحاكم ، وتعد آراؤه في مجال الوزارة وقوانينها من أهم الآثار الواضحة في الفكر السياسي . وتبدو بوضوح قيمة تمييزه بين وزير التفويض ووزير التنفيذ : الأمر الذي أصبح يعرف في ظل النظم المعاصرة باسم وزير بوزارة ووزير بدون وزارة – أو وزير دولة ، كما كان الماوردي رائدا في مجال تحليل الحسبة كوظيفة عامة وجاءت آراؤه فيها أسبق وأكثر شمولا وتفصيلا عن ابن تيمية الذي حظيت وجاءت آراؤه عنها بشهرة واسعة .

وأخيرا فإن من المساهمات الأصيلة للماوردى هو مفهومه عن الأمن باعتباره أحد ركائز الدولة ، ذلك المفهوم الذى أصبح موضح أهتمام العلوم السياسية عامة فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين .

مكتبة t.me/ktabrwaya

# الفصل الرابع

# الامام الغزالى (٥٠٠ هـ) (\*)

يعتبر من أعظم شخصيات الفكر الاسلامي وقد تركت كتاباته العديدة التي تصل ١٣١ مؤلفا تأثيرها الكبير على مر العصور . وأهم هذه الكتابات واحياء علوم الدين، كما أن من أشهرها وفاتحة العلوم، و والمنقذ من الصلال، و والتبر المسبوك في نصيحة الملوك، . وهي تتضمن آراءه السياسية بالاضافة إلى كتابه والاقتصاد في الاعتقاد، و وكتاب تهافت الفلاسفة، . وقد اتبع منهج ذلك الكتاب في كتاب آخر هو والرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجيل، (۱) ، الذي يعد من أهم المراجع في الأديان المقارنة . وقد عاش الغزالي في القرن يعد من أهم المراجع في الأديان المقارنة . وقد عاش الغزالي في القرن الخامس الهجري وهو القرن الذي امتاز بالنشاط الفكري والترجمات العديدة عن الفاسفة اليونانية . كما ظهرت المذاهب الاسلامية المختلفة وفي نفس الوقت انتشرت حركة الاجتهاد وقد زكي العباسيون هذا الصراع الفكري (۱) ، وباختصار فان الغزالي قد عاش في عصر مليء بالحركة والحيوية وفي نفس الوقت بصراع المذاهب والمدارس المختلفة . وفي المجتمع الذي عاشه الغزالي في القرن الخامس الهجري انصهرت

<sup>(\*) (</sup>Ac+1 - 11115).

الرد الجمیل لالهیة عیسی بصریح الانجیل ، لحجة الاسلام ایسی حامد الغزالی المترفی سنة ٥٠٥ هـ ، دراسة وتحقیق د . محمد عبد الله الشرقاوی ، الریاض : دار أمیة للنشر والتوزیع ، ۱٤٠٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر : عبد المتعال الصعيدى ، المجددون في الاسلام ، من القرن الأول الى الرابع عشر ، الفَاهرة : دار الحمالي للطباعة ، د . ب ، ص ۱۸۱ - ۱۸۶ .

الحضارة الفارسية والهندية والرومانية والاغريقية والمصرية القديمة ونشأ من كل هذا حضارة جديدة أساسها القران والسنة وهي وإن تأثرت بالحضارات الأخرى واستوعبتها إلا أنها لم تستوعب فيها . والغزالي هو محمد بن محمد بن محمد أحمد الطوسي وقد ولد في طوس وهي مقاطعة في شمال شرق ايران ولكنه عرف بأبي حامد الغزالي نسبة إلى أن أباه كان يعمل بغزل الصوف ، ومع هذا فقد كان شديد الحب لعلماء الدين حتى تأثر كثيرا بآرائهم بحيث انه عند وفاته أوصى بالغزالى وأخيه أحمد أحد رجال الصوفية لكي يرعاهما ، وعلى الرغم من أن هذا الصوفي كان فقيرًا الا أنه رعاهما ووجههما في طريق العلم . وقد درس الفقه على المذهب الشافعي ثم أصبح مدرسا بالمدرسة النظامية ببغداد ، التي كان التدريس بها منتهى أمل أي عالم من العلماء . وقد كان الغزالي في الواقع مقربا الى الوزير نظام الملك وهو الذي ساعده في الالتحاق بالعمل بها . وبدات تظهر عبقريته فقربه الخليفة العباسي إليه ، وهو الذي شجعه على اعداد كتابه المستظهري، الذَّى هاجم فيه المذاهب الدينية ، وقد كان هدف الغزالي الوصول الى الحقيقة . ومن هنا هاجم الفاسفات المختلفة القائمة في ذلك الوقت وتأثر بالأشاعرة وهي مدرسة وجدت في الوسط خير ُنْحَلُولَ . أَى أَنْهَا لَاتَوْمِنَ بِالتَّطْرِفُ وَاتَّخَذَتَ مِنَ الْمُنْطَقِ الْأَرْسُطَى وَسُلِّلَةً تُوصُولُ لَهَدَفُهَا . وقد تأثُّر أَسْتَاذُهُمُ ابُو الْحَسْنُ الْأَشْعَرِي بَمْنَطُقَ أَرْسُطُو وهذه المدرسة وان نشأت في ظل المعتزلة الا أنها انفصلت عنها .

وباختصار فقد رفع الغزالي رأى هذه المدرسة التي تنادى بالحل الوسط وقد ظل الغزالي في عزلة اختيارية لمدة ١١ عاما ، ثم خرج الى الناس ليفيدوا من علمه واتجه الى محاربة رجال الفلسفة والمشتغلين بها ورجال الدين الذين لايعرفون الا القشور والذين صبغوا الحياة الفكرية والثقافية بطابع أبعد عن روح الاسلام السمحة ، ثم عاد للتدريس والدعوة لقيم الاسلام وخرج من بغداد عام ٤٨٨ ليؤدى فريضة الحج ثم توجه الى دمشق وزار المسجد الأقصى ورحل الى الاسكندرية ، ولكنه عاد الى خراسان مسقط رأسه وتولى الاشراف على المدرسة النظامية بنيسابور ولكنه هجرها وانتقل الى بلدته طوس حيث عكف على التأليف وهو يهدف

إلى ارجاع الناس إلى النبع الأول والأوحد وهو القرآن والسنة النبوية حيث بهما انتشر الاسلام وبالابتعاد عنهما كثر الجدل والصراع . ومن الملاحظ أن الغزالي في انشغاله بالصوفية لم يبد برأيه في التغلغل الصليبي في شمال فلسطين ، الأمر الذي ينتقد من جانب كثيرين ، ولكن البعض يرد على هذا بأنه وهو المسلم المدافع عن الاسلام وتعاليمه الحقة من المعتقد أنه قد أبدى رأيه ولكنه لم يصل إلينا .

### آراء الغزالي السياسية:

على الرغم من قلة تلك الآراء نسبيا الا أنها تميزت بأنها كانت متكاملة واستطاع أن يوضح افكاره هذه دون الخلط بينها وبين الفقه كما فعل غيره ، وقد ربطها بالأخلاق في هذا المجال فقد أكد على مكانة السياسة ودورها في الدولة وعلاقتها بالدين موضحا أن للدولة وظائف السياسية (٦) وان هذه الوظائف بالضرورة مختلفة فهناك في رأيه أصول لأقوام للعالم دونها مثل الزراعة – الحياكة – البناء – السياسة – وهي للتأليف والتعاون على ضبط أسباب المعيشة . أما القسم الثاني فهي الاعمال المهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات . أما القسم الثالث فهي الأعمال المزينة للاصول ويعنينا بالذات السياسية . وقد اعتبر أن السياسة أشرف هذه الأصول وأنها أساسا للاصلاح وهي تستدعي من الأعمال مايستدعيه غيرها وأن من يتكفل بها يستخدم سائر الصناع ويحتكم عليهم ، ويعنى الغز الى بالسياسة وفقا لرأيه استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق ويعنى الغز الى بالسياسة وفقا لرأيه استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة وقد أوضح أن للسياسة أربع مراتب :

الأولى : وهى العليا ، سياسة الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة فى ظاهرهم وباطنهم .

الثّانية : سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا ولكن على ظاهرهم فقط .

الثَّالثَّة : سياسة العالم بالله وبدينه فالعلماء هم ورثَّة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة فقط .

<sup>(</sup>٣) الامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى ٥٠٥ هـ ، احياء علوم الدين ، خمسة أجزاء ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ، د ، ت .

الرابعة : سياسة الوعاظ وحكمهم على بواطن العامة فقط .

وفى رأيه أن أشرف هذه المقامات بعد النبوة هى السياسة بمعنى افادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وارشادهم الى الاخلاق المحمودة التى تؤدى الى السعادة .

ومن ذلك يتضح ربط السياسة بالاخلاق عند الغزائمي فهو يرى أن الشريعة الاسلامية قد أوجدت الحلول للمشاكل التي تواجه الانسان في حياته فلا انفصال بين الدين والدنيا ولا الدين والسياسة .

وباختصار يمكن القول بأن الغزالى أكد على قوة السلطان وضرورة سيطرته على الأفراد . وهو لم يناد بالاستبداد بل نادى بالقوة القائمة على العدل حتى يتحقق للناس الأمن والأمان من خلال السلطان وهذه هى مهمة السياسة .

ولهذا قيل إن الدين والسلطان توأمان<sup>(1)</sup> فالدين أصل والسلطان حارس وما لاأصل له فهو مهدوم وما لاحارس له فهو ضائع.

وفى هذا المجال يوضح الغزالى أهمية رجال الدين أى أهمية العلماء الفقهاء فى الدين . حيث الفقيه هو العالم بقانون السياسة وبطريق النوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات . والفقيه هو معلم السلطان والفقهاء يرشدون السلاطين الى طريق سياسة الخلق حتى يمكن أن تنتظم باستقامتهم أمورهم فى الدنيا وبالتالي تنتظم أمورهم فى الآخرة . حيث أوضح أن الدنيا منزل من منازل الآخرة يل انها مزرعة الآخرة والدين أوضح الا بالدنيا ، ومن هنا جاء تأكيده وتكراره على أن الدين والملك توأمان .

ومن تعريفه لكلمة السياسة يستفاد من آرائه انها تعنى احكام النظام ونشر الأمن عن طريق استخدام القوة مع الخارجين على النظام والعنف عند تدبير امور الدولة مع اتباع الحزم بما يظهر هيية الملك ، وقد ردد (٤) في رواية أخرى الدين والعلك .

انظر: أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، التبر ، المسبوك في نصيحة العلوك ، القاهرة : مكتبة الجندي ، د . ت . ، ٦٣ .

نفس هذا المعنى في العديد من كتاباته وفي العديد من المجالات وبالتالى فان السياسة باختصار تعنى استعمال القوة والعنف في ادارة وتنظيم أمور الدولة واشاعة الأمن والأمان . فهو قد اهتم بالحاكم القوى . ولكننا نجد أن تلك القوة هي المستندة على الشريعة والتي قوامها الايمان والعدل وبالتالى فقد قدم الغزالي في كتابه «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» مجموعة من النصائح والارشادات وهو يخاطب السلطان محمد بن ملك شاه حيث أخذ ينكره بما أعطاه الله من نعم ظاهرة يجب أن يتحدث عنها ويشكر الله عليها كما أخذ ينكره بعواقب الغرور . وقد ركز أساسا على الايمان باعتباره أساس الدولة الاسلامية ويجب أن يكون شعار الحاكم المسلم . وأوضح أن الايمان كالشجرة لها أصول وفروع : فأصول الايمان المسلم . وأوضح أن الايمان كالشجرة لها أصول وفروع : فأصول الايمان أيضا – فتمثل في العمل بالأركان وتتركز حول العدل (ع) ، وعلى الحاكم أن يتمثل في العمل بالأركان وتتركز حول العدل أصولا عشرة أن يتمشى في سلوكه مع العمل بالفرائض أسس الحكم عنده .

### أصول العدل كأساس للحكم:

قدم الغزالي للحاكم أسسا عشرة يستند اليها في حكمه باعتبارها أسس الدولة في الاسلام ، فقد فسر هذه الأصول في شكل نصائح للحاكم تتمثل في التالي(٢):

أولا: أن يعرف الحاكم قدر الولاية وخطرها فمن قام بحقها نال السعادة المطلقة ومن قصر بحقها نال الشقاء الذى مابعده شقاء إلا الكفر بالله . ونظرا لأن خطر الولاية عظيم فإن الحاكم لايسلم إلا بمقاربة علماء الدين ليعلموه طرق العدل ويسهلوا عليه خطر هذا الأمر .

<sup>(</sup>٥) لمزيد من المعلومات انظر: المرجع السابق، ص ٧ - ١٦٠

<sup>(</sup>٦) كما يوضح الغزالى بأن شجرة الايمان تروى من مصدرين او نبعين: الأول: هو معرفة النفس الأخير وادراك حقيقة الموت التي لامفر منها ، أي التوعية بعدم الغفلة . ويبدو في هذا المجال اتجاه الغزالي الصوفي .

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق ، ص ١٦ - ٢٧ .

وعلى هذا فالأصل الثانى: هو التقرب الى العلماء والحرص على العمل بنصائحهم والحذر من علماء السوء الذين يحرصون على الدنيا طمعا فى تحقيق مكاسب وأهداف شخصية ، بينما العالم لايطمع فيما عند الحاكم من مال وينصفه فى الوعظ وقول كلمة الحق - على أن يقبل الحاكم الوعظ .

الأصل الثالث: أن يهذب الامير عماله فهو مسئول عن ظلمهم كمسئوليته عن ظلم نفسه ، وبالتالى فيجب عليه مراقبتهم . حيث لايكفى ألا يظلم الحاكم بل يجب أن يتأكد من أن عماله كذلك يعدلون .

أما الأصل الرابع: فهو عدم التكبر والغضب فان ذلك من العدل أى أن الحاكم يجب ان يتميز بالعفو والصبر وعدم الغضب وأن يتعود الكرم والتجاوز.

أما الأصل الخامس: فهو أنه على الحاكم في كل واقعة تصل اليه ان يقدر ماقد يقع على الرعية بحيث لايرضى لأحد مالا يرضاه لنفسه . بمعنى آخر لايجب على الحاكم أن يخون الرعية أو يغشهم .

الأصل السادس: هو قضاء حواثج الناس والنظر في مظالمهم في أسرع وقت - أي أن هدًا الأساس يقوم على عدم تحقير انتظار أصحاب المطالب. حيث ان على الحاكم تحقيقاً للعدل أن يقوم على مصالح كل الافراد وإن هذا أفضل من نوافل العبادات.

الأصل السابع: البعد عن الشهوات من طعام وشراب أى الزهد في الملابس الفاخرة والأطعمة الطيبة .

الأصل الثامن: أن يقوم الحاكم بأداء الأمور بالرفق واللطف والحكمة وأن يبعد عن الشدة والعنف متى أمكنه ذلك .

الأصل التاسع: ان يجتهد الحاكم حتى ترضى عنه الرعية أى الاجتهاد فى جلب رضاء الرعية ولكن فى ضوء الشرع أى فى الالتزام بتطبيق الشريعة الاسلامية . وعلى الحاكم ألا يغتر بمن يحاول التقرب إليه بالثناء والتملق ، بل ينبغى أن يكون له معتمدون يسألون عن حالة الرعية ليعلم عيبه من ألسنة الناس .

أما الأصل العاشر والأخير: فهو ألا يطلب الحاكم رضاء أحد من الناس عن طريق مخالفة الشرع.

وعلى هذا فأن الغزالى فى تحليله للعدل والسياسة يوضح نظرية السلطان ظل الله فى الأرض، حيث يبين أن الله اختار من الناس طائفتين:

الأولى الأنبياء: ليبينوا الطريق الصحيح للناس لعبادة الله ويوضحوا لهم الحق والباطل.

الثانية الملوك: ليرعوا مصالح الأفراد ويضمنوا عدم اعتداء بعضهم على بعض . ووان الله ملكهم أزمة الإبرام والنقض فربط بهم مصالح خلقه في معاشهم بحكمته وأحلهم أشرف محل، . وهو يؤكد على هذه المكانة العالية للحكام حيث انهم ظل الله في أرضه ولذلك فعلى الرعية ان يقدموا لهم فروض الولاء والطاعة بل إنه يؤكد على أن الطاعة وحدها لاتكفى حيث يجب ايضا المحبة وفي قوله: وإن السلطان ظل الله في أرضه . فينبغي ان يعلم ان من اعطاه الله درجة الملوك وجعله ظله في الأرض فانه يجب على الخلق محبته ويلزمهم متابعته وطاعته ولايجوز لهم معصيته ومنازعته، ... فينبغي لكل من آتاه الله الدين ، أن يحب الملوك والسلاطين . وأن يطيعهم فيما يأمرون ويعلم أن الله تعالى يعطى السلطنة والمملكة ، وأنه يعطى ملكه من يشاء .... (^)

ثم يتساءل الغزالى عمن هو السلطان العادل ؟ فيبين انه هو الذى يعدل بين العباد ويحذر من الفساد والظلم أينما وجد . أما الظالم فهو شؤم لايدوم فى الملك . ويضرب الغزالى العديد من الأمثلة على ذلك . ومن قوله : «إن الدين بالملك والملك بالجند والجند بالمال والمال بعمارة البلاد وعمارة البلاد بالعدل فى العباد» (1) . وبالتالى فان العدل هو مفتاح كل

عادلًا عمرت الدنيا وأمنت الرعايا ... واذا كان السلطان جائزا خربت الدنيا، .

<sup>(^)</sup> العرجع السابق ، ص ٤٥ .

 <sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص ٥٥ . .
 رفى قوله : مفينبغى أن تعلم أن عمارة الدنيا وخرابها من العلوك فاذا كان السلطان

شيء . وهو يوضح أن عمارة الدنيا من الملوك إذا كانوا عادلين ، كما أن خرابها أيضا منهم إذا كانوا ظالمين .

### وهناك نوعان من الظلم:(١٠)

الأول: ظلم السلطان لنفسه وهو نتاج معصيته ، وهذا النوع يغفره الله له إذا تاب وعاد وذلك لأن آثارة محدودة ولاتمس الآخرين كثيرا حيث تتعلق أساسا بالشخص نفسه .

الثانى : ظلم السلطان لرعيته وجور القوى على الضعيف وكذلك جور الثانى : الغنى على الفقير وهذا النوع من الظلم لايغفره الله .

وتوضيح الغزالى للعدل بأصوله المذكورة فى ضوء نظريته يوضح أن الدين والملك مرتبطان . ويتضح هذا من نظريته السابقة عن السلطان ظل الله فى ارضه وعليه فعلى الحاكم ان يحكم الناس بما أمر به الله وينهاهم عما نهى عنه الله .

أى أن على الحاكم أن يكون متدينا وعليه أن يتجنب الهوى والمنكر والشبهة والبدعة واتباع الشهوات ويهتم بدينه ويدافع عنه من الحاقدين الذين يريدون به سوءا وعليه أن يرسل جنوده إلى تغور الدولة البعيدة للدفاع عنها ضد أى هجوم أو عدوان وأن يجتهد في اعزاز الحق . كما أن على الحاكم أن يكون على علم دائم بسيرة من سبقه من الملوك العادلين حتى يقتدى بهم ، فضلا عن هذا فإنه يجب على الحاكم أن يكون قدوة لرعيته حيث يقال ان الناس على دين ملوكهم . فطباع الرعية نتاج طباع ملوكهم ، هوصلاح الناس في حسن سيرة الملك، (١١) ، وفي نصائحه ملائمير يقدم الغزالي خطة عمل يتحقق من خلالها الاعتدال وذلك في رأيه يتقسيم النهار إلى أربعة أقسام تخصص لطاعة الله وعبادته والنظر في أمر الرعية وتنبير أمر الدولة والراحة والأكل والشرب وممارسة رياضة صحية مفيدة .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق، ص ٤٠.

 <sup>(</sup>١١) الميعلم أنه في كل زمن يقتدى الرعية بالسلطان ويعملون بأعماله. ويقتدون بأفعاله
 من القبيح والجميل وانتباع الشهوات وإدراك الارادات.

المرجع السابق ، ص ٦٤ - ٦٥ .

وهو ينصح الملوك بعدم الانشغال الدائم باللهو والرياضة حيث في هذا ضياع للوقت على حساب جمهور الرعية . كما ينصحهم بابعاد «الأدنياء والأراذل» عن دولتهم أى تطهير الدولة وعمارتها بتقريب العلماء وأصحاب الحكمة .

ولكنه فى نفس الوقت ينصح بعدم مصاحبة الملوك وذلك فى قوله. الانصحب السلطان واياك وخدمته لأنك إن كنت له مطيعا أتعبك ، وإن خالفته قتلك وأعطبك.

ويؤكد الغزالى على قول الرسول صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وبالتالى يجب وكلكم مسئول عن رعيته وبالتالى يجب أن يقوم الحاكم بالحكم على قدم المساواة . فالعدل يقتضى عدم التفرقة حسب الرتب والمناصب ويقتضى انصاف المظلوم وعدم الاستحياء من الحق والاستماتة في تحقيقه .

كما أكد على ضرورة القوة والشدة بنشر الامن والاستقرار في الدولة . وأكد على ضرورة الأخذ بالشورى والبعد عن الغرور . كما اكد على ضرورة تقديم العون للمحتاجين في حالة الازمات وذلك من خزائن الدولة . كما امر ونادى بضرورة أن يأمر الحاكم بالرفق بالرعية في وقت الازمات حتى لايدفعهم ضعفهم للهجرة ومن هنا تضعف الدولة بهذه الهجرة وفي النهاية هي الخاسرة . وفي توضيحه لصفات الحاكم باختصار يرى ان الحاكم يجب أن يكون الاكبر علما والأرجح عقلا وان يكون جادا حاسما حتى يستطيع ان يقر الأمن والنظام في الدولة وان يكون محاربا للظلم والجور .

وهو يعدد وظائف الحاكم ومسئوليته التى تتمثل فى مراقبة احكام دولته وتسيير نظام الحكم على اساس من العدل . كما ان من مسئوليته ايضا حسن اختيار وزرائه وأن تكون له سياسة واضحة حتى لايكون هذا سببا فى فقد وهلاك دولته .

ويؤكد الغزالى فى هذا المجال من خلال الأمثلة على أن جور السلطان مائة عام ولاجور الرعية على بعضها البعض سنة واحدة .

### وظيفة الدولة .

وفيما يتعلق بوظيفة الدولة فقد أشار في عدة مجالات الى ان من أهم وظائفها : أولا ، تحقيق الأمن والطمأنينة على أساس انه أساس اسباب الاستقرار في الدولة . أي أن تحقيق حياة هادئة للأفراد لايتوافر الا بالأمن والطمأنينة . ثانيا : مرتبطة بالأولى وهي تحقيق العدل وبمفهوم المخالفة رفع الظلم عن الأفراد . أما ثالثا : فهي تحقيق حياة فاصلة للافراد ، والحياة الفاضلة يعنى بها الحياة الفاضلة بشقيها في الدنيا والآخرة .

### أسباب انهيار الدولة:

وقد جاء حديثه عن أسباب انهيار الدولة حتى يحذر السلطان منها ليتفاداها وليحافظ على مملكته وعرشه . ويوضح هذه الأسباب في :

الاستبداد بالرأى وإهمال المشورة وسوء التدبير – انتشار الجهل في الطبقة الحاكمة وانتشار الغرور فيهم مما يجعلهم لايشعرون بمواطن الضعف والخلل في الدولة ، وبالتالي لايسارعون بالاصلاح مما يؤدى الى تدهور الأوضاع وينتهي الأمر بزوال الدولة . أما السبب الأخير في زوال وانهيار الدولة فهو تسليم الأمر لغير أهله . وانتشار الظلم والفساد مما يؤدى الى تذمر الافراد وبالتالي خروجهم على السلطان وهجرتهم للدولة .

### الوزير وصفاته عند الغزالى:

تناول الغزالى فيما تناول الوزراء وأهمية دورهم فى تسيير أمور الدولة . وأوضح مايجب أن يتوافر فى هؤلاء من شروط حتى يمكنهم أن يحسنوا تقديم المشورة ومساعدته . ويوضح ان على الوزير ان يساند الحاكم بالمشورة ويكون طائعا له طالما كان عادلا وصالحا . كما أن عليه أن يرشده بالرفق اذا حاد عن العدل . كما أن عليه أن يحفظ سر السلطان ويدبر أحوال المملكة ويعمرها وينظم أمورها المالية . وأن يسوس معه الحكم ويحقق معه اقامة العدل بين الرعية .

والغزالى لايكتفى بتوضيح واجبات الوزراء بل يؤكد على الصفات الواجب توافرها فيهم حتى يمكنهم القيام بواجباتهم على خير وجه وهو يلخصها فى العقل والعلم حتى تتضح له الأمور فلا يصح أن يكون جاهلا حتى اذا كانت له مكانة عالية ، والشجاعة حتى لا يدخله الخوف فى غير موضع الخوف فتفسد سياسته . والفطئة واليقظة حتى لا تعيب عنه الأمور صغيرة كانت أم كبيرة والصدق مع كتمان السر إذا أودعه السلطان إياه ، وان يكون لبقا وذا تجارب وخبرة واسعة ليسهل الأمور على الملك .

بمعنى آخر فان الغزالى أورد من الصفات ما يضمن صدور القرارات السليمة أو تنفيذها التنفيذ السليم بحيث يكون الوزير أمينا على ما يوكل اليه من سلطات فيحسن استعمالها لصالح الرعية . وفي هذا المجال تجدر ملاحظة أن الغزالى أكد على المسئولية الحقيقية الأصيلة للحاكم . وأن أى ظلم يقع من مساعديه هو ظلم منه نفسه ، ومن هنا كانت ضرورة حسن اختيار الحاكم لهم تأكيدا لمفهوم العدل السابق توضيحه .

### نظرية الامامة:

وتأكيدا لدور الحاكم في الدولة وأهميته وتوضيحا لما سبق من أراء بشأن وظيفة الحكم ودور القائم بها فان الغزالي تناول نظرية الامامة مؤكدا على حتميتها وعلى وجوب نصب الامام وان هذا مأخوذ من العقل بل هو واجب شرعاً . أي أنه يقيم البرهان الشرعي القاطع على وجوبه .

### الصفات التي يجب توافرها في الامام:

وقد اهتم الغزالي بتوضيح صفات الامام كشروط للامامة وهي : البلوغ - العقل - الحرية - الذكورية - نسب قريش - سلامة السمع والبصر ، اما عن الصفات المكتسبة فهي : النجدة - الكفاية - الورع - العلم .

### مساهمات الغزالي في الفكر السياسي:

والغزالى قد قدم إسهاما كبيرا فى مجال الفكر السياسى ويعتبر البعض ان الغزالى اهم المفكرين الاسلاميين السياسيين قاطبة .

وهو يحاول العودة بالاسلام الى صورته الأصيلة ومنبعه الاصلى وتخليصه من الشوائب التى ألحقتها الفرق الاسلامية المختلفة . ويعتبر البعض ان الغزالى كان له اثره الكبير فى ابعاد الاسلام عن الفلسفة . وان كان يأخذ عليه البعض اتجاهه التصوفى الذى صبغ أفكاره السياسية . وقد أسهم الغزالى إسهاما واضحا وضخما فى مجال التحليل السياسى مع تنحية الفقه جانبا . ويقول البعض ان الغزالى استطاع ان يقيم أسس الدولة الاسلامية مع توضيح مكانة السياسة كعلم .

وفى الواقع فان من أهم مساهمات الغزالى ماقدمه من نصائح للحاكم أو الأمير كسبيل لخلاص دولته من الانحلال والتفكك على أساس الالتزام بالدين والعودة الى النبع الأصيل ممثلا فى القرآن والسنة مع تأكيده على القوة المستندة الى العدل المستمد من الدين .

وهو في هذا وان تشابه مع مكيافيللي في هدف تخليص الدولة من التفكك والانحلال السياسي إلا أنه اختلف عنه من حيث تأكيد مكيافيللي على أن: والغاية تبرر الوسيلة، وانه في سبيل تحقيق الاهداف السياسية - خاصة الوحدة الوطنية - لابد من القوة المستندة الى الاستبداد .

ففى الوقت الذى ربط فيه الغزالى السياسة بالدين والدولة والحاكم ، فان مكيافيللى فصل تماما بين الاخلاق والسياسة وبين الدين والدولة ونظر الى الدين نظرة نفعية وفقا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة .

واذا كان الغزالي قد اعتزل عالمه وما به من فساد ، مغرقا في الصوفية ، فإن ابن تيمية قد حمل سيفه وقلمه معا في حملة استمرت طوال حياته ترجم بها آراءه في الجهاد .

# الفصل الخامس

# الامام ابن تيمية (٦٦١ - ٢٢٨ هـ)

يعرف بأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين ابن عبد السلام بن تيمية ولد فى حران فى شمال بلاد الشام ثم هاجر مع أسرته – فرارا من غزو التتار-الى دمشق التى كانت فى ذلك الوقت مركز اشعاع ثقافى وملتقى العلماء (١) . وقد جاء ميلاده بعد ٥ سنوات من تدمير بغداد على يد التتار وبعد ٣ سنوات من دخولهم الى حلب ودمشق ، وقد شهد فى صغره آثار الدمار الذى خلفته تلك الهجمات وماتميزت به من وحشية وبربرية . كما كان لانتصار المسلمين فى عين جالوت قبل مولده بلاث سنوات ، وكذلك فتوحات الظاهر بيبرس – الذى ولد فى عصره والذى حكم مصر والشام وتميز بأنه كان أقوى حاكم مسلم بعد صلاح الدين الايوبى اعتنى بالجهاد والفتوحات - تركت نكرياتها فى تكوين شخصيته وحياته . ولكن تاريخ ابن تيمية الاصلاحي والتجديدي يرتبط بالخليفة الناصر الذى كان الخليفة الحقيقي للظاهر بييرس والمشابه له فى العديد من الخصائص فقد كان المعاصر الأصيل لابن تيمية والذى انتصر على التتار انتصارا كبيرا وأعلى شأن الأمة الاسلامية .

المزيد من المعلومات عن ابن تيمية وآرائه عامة انظر:
ابو الحسن على الحسنى الندوى ، الحافظ احمد بن تيمية ، الكويت : دار القلم ،
١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م . وتكتور عبد الفتاح احمد ابراهيم ، ابن تيمية وموقفة من
الفكر الفلسفى ، الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ .

وقد جاء ابن تيمية من أسرة توارثت العلم حيث كان ابوه وجده من كبار العلماء ، كما عرفت اسرته باتباع مذهب ابن حنبل ، بل ان جده مجد الدين كان أماما من ائمة الحنابلة عرف بعلمه الكبير واجتهاده ولذا فقد عرف بالمجتهد المطلق، (٢).

وقد درس في دمشق واصبح من الائمة المشهورين وعاش في فترة مليئة بالاحداث حيث تعرضت ديار الاسلام للغزوات الصليبية المكنفة وحيث اتجهت الانقسامات والمذاهب الفكرية الى التصارع فيما بينها . وتطورت العصبيات والتعصبات التي حجبت عنهم الاسس الاصيلة للاسلام. وبالتالي فقد انقسم المسلمون في التفكير السياسي من جهة وانحرف البعض عن تعاليم الاسلام وخرج عليها من جهة أخرى . وفي هذا الجو من الصراع جاء ابن تيمية ثائرا على الانحرافات في العالم الاسلامي ومناديا بضرورة العودة الى النبع الاصيل من الاسلام ، وخط سيره الأصلى - فقد كان سلفيا وحنبليا متشددا يبتعد عن التجديد ، الأمر الذي اعتبره بدعة وكانت لارائه اثارها في معاداة علماء عصره . ومن الجدير بالذكر أن ابن تيمية لم يكن بالعالم المعزول عن مجتمعه بل انه اشترك في الجهاد ضد التتار الذين زحفوا على الشام كما أنه تعرض للعقاب وسجن ثلاث مرات نتيجة لآراثه المهاجمة خاصة للصوفية والبدع المرتبطة بها خاصة زيارة قبور الأولياء والتضرع اليهم ، بل إنه مات في النهاية في السجن<sup>(٢)</sup>.

وأقل مايمكن أن يقال عن ابن تيمية أنه كان رجل علم وعمل ، رجل فكر وسيف . وقد اقترن اسمه بالجهاد عملا وفكرا . فقد كرس حياته العملية للجهاد في رفع راية الاسلام الحق ومقاومة البدع والضلالة ، كما

 <sup>(</sup>٢) د . عبد اللطيف محمد العبد ، دراسات في فكر ابن تيمية ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٤٠٢ هـ – ١٩٨٢ م ، ص ٥ .

 <sup>(</sup>٣) توفى ابن تيمية في سجن قلعة دمشق بعد ان قضى فيه نحو عامين . وقد خرج في
جنازته نحو ٥٠٠ ألف شخص . وقد زاره قبل وفاته الملك شمس الدين معتذرا عما
بدر في حقه . انظر المرجع السابق ، ص ٢٢٠

يعتبر من أهم من كتب عن الجهاد ، ومازالت آراؤه فى شأنه حية وتلهم افكار الكثيرين حتى عصرنا الحالى . من ناحية أخرى ، فلم يكن ابن تيمية بالمفكر المثالى المنعزل عن العالم ، فقد حمل السيف وشارك فى الجهاد فى الميدان : الجهاد ضد التتار ثم ضد الملحدين والمفسدين . واذا كان الغزالى قد اعتزل عالمه وما به من فساد مغرقا فى الصوفية فلم يحارب ماحوله من فساد مكتفيا باشهار قلمه ، فان ابن تيمية حمل سيفه وقلمه فى حملة كرس لها حياته حتى مات من أجلها ، مترجما بها آراءه فى الجهاد .

ومما يذكر عن ابن تيمية انه انتقد المنطق الأرسطى والف كتابا فى هذا الشأن على الرغم من أن هذا المنطق الأرسطى كانت له أهمية خاصة بين علماء المسلمين الأمر الذى وضح فى كتابات الفارابى كما نراه أيضا فى رأى الغزالى من أن هذا المنطق هو «معيار العلوم» ، وبالتالى فان ابن تيمية يعتبر مباقا على الكثيرين من المفكرين فى العصر الحديث ، من امثال بيكون وديكارت وغيرهم الذين قاموا من بعده بذلك وان كان ابن تيمية أكثر شمولا وقوة فى تحليله للمنطق الارسطى ونقده له . كما هاجم المنهج الفلسفى الحكمى العقلى ، معتبرا أنه قد غطى على عقل العلماء المسلمين وطمس تفكير هم حيث الحكميات والعقليات ماهى فى رأيه الاجهالات وضلالات . فضلا عن أنه هاجم انحراف المتصوفة (أ) وما انبعوه من بدع كما سبق نكره .

ومن الجدير توضيح موقف ابن تيمية من التجديد . حيث ينظر اليه البعض على أنه ضد التجديد والبعض الآخر على انه من أهم المجددين . وفى الواقع فان ابن تيمية كان ضد البدع والمغالاة وماألخل على الدين وممازساته من شوائب ، ولكنه في نفس الوقت كان مع التجديد القائم على استخدام العقل . حيث أكد على ضرورة أن يستخدم العالم عقله في نفهم الاسلام وان هذا لايتنافي مع ماأمر به الاسلام ونهى عنه (٥) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٩ – ٧٥ .

<sup>(°)</sup> يؤكد ابن تيمية موقفه هذا بقوله: ملم يبعث الله الرسل الا الى نوى العقل ، ولم يقع التكليف الا مع وجوده . فكيف يعال إنه مخالف لبعض ما جامت به الرسل الكرام عن الله تعالى ؟ هذا باطل قطعا . يشهد له كل عقل مطهم ، وإلكن : ممن لم يجعل الله له نورا فما له من نوره .

انظر المرجع المجبق ، ص ١٥ .

وتدور جهود ابن تيمية فى مجال التجديد - بمفهومه السابق - والاصلاح فى التالى (١) :

- تجديد عقيدة التوحيد وابطال العقائد والتقاليد المشركة .
- نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وترجيح منهج الكتاب والسنة وأسلوبهما على كل منهج وأسلوب.
- الرد على الفرق والملل غير الاسلامية ومقاومة عقائدها وتقاليدها وتأثيرها .
  - تجديد العلوم الشرعية وبعث الفكر الاسلامي .

هذا وقد كان ابن تيمية ثرى العطاء فقد ترك نحو ٣٠٠ مؤلف فى مجالات التفسير وعلم الكلام والفقه والرد على الفلاسفة والمتصوفة والفرق الاسلامية المختلفة وغيرها من العلوم ولكن أهم مؤلفاته التى تتناول جوانب سياسية هى: والسياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية، والحسبة فى الاسلام،

# آراء ابن تيمية في نشأة الدولة :(١)

يرى ابن تيمية ان الانسان مدنى بطبعه ميال الى الاجتماع والتعاون وتبادل المنافع مع غيره من الافراد فضلا عن دفع المضار . وأن مصلحة بنى آدم سواء فى الدنيا أو الأخرة لائتم الا بهذا . وبالتالى فان الناس لابد لهم من آمر وناه ليأمرهم بما يحقق المصلحة والأهداف وينهاهم عن المفاسد . هذا الآمر الناهى هو من يكون رئيسا فعليا يتولى حكمهم وأمرهم ، وبالتالى فان إقامة الحاكم الأعلى تعد أمرا ضروريا لخير الناس فى الدنيا الآخرة . وعليه فيجب طاعته والنصح اذا لمزم الأمر والدين النصيحة وهو يؤكد على هذا ويسترشد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كرره مرارا هالدين النصيحة ، وبالتالى فوجود آمر وناه – أى

<sup>(</sup>۱) الندوى ، مرجع سابق ، ص ۱۷۱ . والتحليل ومزيد من المعلومات انظر : ص ۱۲۱ - ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٧) شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن تيمية ، الحسبة في الاسلام ، الاسكندرية : دار عمر ابن الخطاب ، د . ت ، ص ٤ .

وجود حاكم - أمر حتمى يتطلبه اجتماع الافراد وتحقيق مصالحهم . ومن ثم فقد أمر الله الأفراد بطاعة أولى الأمر ، كما أمر أولى الأمر بأن يردوا الأمانات الى أهلها ، وأن يحكموا بالعدل .

#### الولاية وأركانها :(^)

يوضح ابن تيمية في هذا المجال بأن الولاية هي الكلمة العامة التي أطلقها المسلمون على سلطة الحكم وتشمل جميع مراتب الحكم من الامامة العظمى حتى أصغر الوظائف.

وفى مجال التأكيد على أهمية ولاية أمر الناس باعتبارها من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين الابها يؤكد ابن تيمية على نظرية والمعلطان ظل الله فى الأرض، ويذكر مقولة وستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، .

ويوضح ابن تيمية ان رئيس الدولة لايستطيع ان يباشر كل الامور بنفسه فلابد له ممن يعاونونه في ادارة شئون الأمة . وهؤلاء يقومون بما يوكل اليهم من اعمال وعليه فعلى الحاكم ان يحسن اختيار هؤلاء حيث أنه بمقدار حسن اختيارهم تكون الادارة صالحة لانه يكون قد وضع كل أمر في يد من يحسنه . أي أن ابن تيمية نادي بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب تحقيقا للصالح العام وضمانا لحسن سير الأمور في الدولة . ويوضح ابن تيمية أن الولاة وكلاء عن الأمة وأجراء لها وأن الولاية لها ركنان :(1)

الاول : القوة .

الثاني: الأمانة .

وافكار ابن تيمية السياسية المرتكزة على الدين تتضح في كتابه «السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية». ولقد أراد ابن تيمية في

<sup>(^)</sup> شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية ، السياسة الشرعية فى أصلاح الراعى والرعية ، كتاب الهلال ، القاهره: دار الهلال ، ١٩٨١ ، ص ١٥٦ - ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٦) يستند في هذا على قوله تعالى وإن خير من استأجرت القوى الأمين، القصص : ٢٦ .

هذا الكتاب محاولة اصلاح حال مجتمعه والقضاء على الفساد والانحلال على أثر ماأصاب الأمة الاسلامية في حروبها مع الصليبيين والتتار (١٠٠).

وفى اطار الانقسامات المذهبية الحادة لاحظ ابن تيمية أن فساد الأمة راجع الى فساد الولاة وسوء اختيارهم لعمالهم . وبالتالى حاول أن يقدم نموذجا للحكم فى الاسلام على أساس أن اصلاح امر الناس لايتم الا إذا كان الحكم سليما .

وفي كتابه المنكور تبدو أهمية ربط السياسة بالدين أي التأكيد على السياسة المرتكزة على الدين من وصف السياسة التي تناولها بأنها شرعية . كما أنه يستند في تحليله على ماجاء في القرآن الكريم : «ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ويأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاه (۱۱) . فالآية الأولى خاصة بولاة الأمور ، والثانية خاصة بالرعية . وعليه فالامانات نوعان : الولايات - وهي أهمها وهي سبب نزول الآية الأموال وهي المعنى العام للأمانات .

فمن أهم الأمانات التي يجب أداؤها الى أهلها هي تولية الأصلح – اى الصالح الموجود ، فاذا لم يوجد فعليه أن يختار الأمثل فالأمثل في كل منصب وأن يكون عادلا في هذا الاختيار قدر استطاعته

 <sup>(</sup>۱۰) كتب ابن تيمية مؤلفه هذا وهو عبارة عن رسالة بطلب ولى الأمر فى مصر والشام
 فى عصره وهو الملك الناصر ابو الفتح محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحى
 (۲۸۶ – ۷٤۱) .

<sup>(</sup>١١) سورة النساء : ٥٨ - ٩٥ .

<sup>(</sup>١٢) ينكر ان سبب نزولها ان الرسول بعد ان فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بنى شيبة فطلبها العباس ليجمع بين سقاية الحاج وسدانة الكعبة فنزلت الآية لنحول درن ذلك ولتبقى مفاتيح الكعبة مع من يقوتمون بتلك المهام خير قيام .
انظر : المرجع السابق ، ص ١٢ - ١٧.

ومعرفة الأصلح تكون عن طريق تحديد الغاية من الولاية ثم الوسيلة التى توصل لتلك الغاية . واذا تساوى شخصان فيقترع بينهما . وابن تيمية يؤكد على ضرورة أن يقوم الوالى بتعيين الأصلح وألا يعطى الولاية أو المنصب لمن طلبه أو أسرع بطلبه بل لمن يستطيع حسن تأدية مهام المنصب . ومع هذا فقد كان حريصا على ابراز أن الحاكم قد يعمد الى عدم الالتزام بتولية الأصلح نظرا لوجود بعض العوامل المؤثرة مثل القرابة ، أو الصداقة أو الانتماء للبلد الواحد ، أو الجنس الواحد أو المذهب الواحد أو بسبب ضغون في نفسه وقلبه على الأحق بالولاية أو المنصب أو حتى يوليه . أو حتى يكون بسبب رشوة حصل عليها من غير الأصلح حتى يوليه . ولكن كل هذه الحالات تخرج عن قاعدة تولية الأصلح ويكون الحاكم اذا ماقام بها قد خان الله ورسوله ولم يؤد الأمانة الى أصحابها ، أي خان مائتمن عليه .

كما يقدم ابن تيمية مبدأ هاما مؤداه انه إذا لم تتم المصلحة بشخص واحد لعدم توافر المقومات المطلوبة من قوة وامانة وغيرها ، فيجب الجمع بين أكثر من فرد وذلك تحقيقا للكفاية المطلوبة فحفظ الأموال يتطلب الأمانة ، لكن جبايتها تتطلب القوة ، من ناحية أخرى فانه يؤكد على مبدأ هام آخر وهو جواز تولية غير الأهل للوظيفة اذا كان أصلح الموجود وذلك للضرورة ، ففي رأيه أنه مالا يتم الواجب الا به فهو واجب .

فابن تيمية يؤكد على القوة والاماتة: ويرى أن القوة أساس الولاية . كما يرى أن القوة تختلف باختلاف الأحوال والأعمال . فالقوة في كل ولاية بحسبها . فالقوة في امارة الحرب ترجع الى شجاعة القلب والخبرة بالحرب وبالمخادعة: فالحرب خدعة كما يقول ابن تيمية ، وترجع ايضا الى القدرة على أنواع القتال . أما القوة في الحكم بين الناس فترجع الى العلم بالعدل الذي يدل عليه الكتاب والسنة وكذلك القدرة على تنفيذ الأحكام . ويقول ابن تيمية إن اجتماع القوة والامانة في الناس قليل لذا قيقدم في ولاية الحروب القوى الشجاع وان كان فيه فجور على الضعيف العاجز وان كان أمينا . كما يرى أن منصب القضاء يحتاج للعلم بالأوامر الشرعية والورع والتقوى ثم الى الكفاية للقيام بها . ويركز ابن

تيمية على ضرورة العدل الصلاح الناس ويستشهد في هذا بالقرآن والسنة وعليه ففى رأيه أن والأصلح في كل والآية بحسبها (١٠٠٠). أما الأمانة فتتمثل في خشية الله ، وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا ، وترك خشية الناس . وكل من يحكم بين الناس يجب أن يتحلى بهذه الابعاد الثلاثة للأمانة ، وقد استخدم ابن تيمية مفهوم القاضى بصورة واسعة لتضم كل من يقضى بين انتين سواء على المستوى العام في أعلى مستوى وتسلسلا للأدنى وكذلك المستوى الخاص (حتى في الفصل بين الأطفال في اللعب) .

## أولو الأمر:(١٤)

فى محاولة ابن تيمية للاجابة على من هم الذين يتولون قيادة الأمة ومن هم ولاة أمورها يرى أن أولى الأمر – أى أصحابه وذويه – هم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام . ولهذا فان اولى الأمر صنفان هما :

#### العلماء والأمراء

فاذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس وعلى كل منهم أن يأمر بما أمر الله وينهى عما نهى الله عنه . وتكلم ابن تيمية كثيرا عن الظلم الذى كثيرا مايقع من الولاة والرعية . فالولاة يأخذون مالا يحل لهم والرعية يمنعون مايجب ولا لهم أن يمنعوا السلطان مايجب دفعه اليه من الحقوق وان كان ظالما، والله هو سائلهم عما استرعاهم (١٥)

### الامام وسلطته عند ابن تيمية:

أما عن رأيه فى أن الامام منفذ وليس بمشرع فيوضح أن حكم الامام وارادته ليست مطلقة وان الامام ليس مشرعاً يشرع للناس كما يشاء بل إنه منفذ لما تضمنه الكتاب والسنة من أحكام ومبادىء وبالتالى فطاعة

<sup>(</sup>١٣) ابن تيمية السياسة الشرعية، ، مرجع سابق ، ص ٢٠ - ٢٨ .

<sup>(</sup>١٤) ابن تيمية ، الحسبة ، مرجع سابق ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٥) ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، مرجع سابق ، ص ٣٢ . للعديد من الاحاديث النبوية في هذا المجال انظر : ص ٣٦ – ٣٣ . انظر ايضا ص ٤٦ – ٤٨ .

الامام مقيدة بقيود وليست مطلقة . ومهمة الحاكم الأساسية هي إقامة العدل وتنفيذ أحكام الشريعة فالهدف من كافة الولايات هو أن يكون الحكم كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن تسود العبودية لله في الأرض ،

ويرى ابن تيمية أنه لا لزوم للخروج على النظام السياسي مادامت أمور الدولة من دينية ودنيوية مستقرة . ويوضح أن نتائج الثورة والخروج على الحكام أشد مفسدة حتى ولو كان الخارج عليهم مؤمنا . وفي هذا المجال يلاحظ أن آراء ابن تيمية هذه قد تأثرت بموقفه من الشيعة الذين لايؤمنون بمشروعية هذا . كما تأثرت أيضا بظروف عصره التى اقتضت عدم الخروج على الحكومة التى تقف في وجه التتار والصليبيين حماية للدولة الاسلامية حتى لو اختلت كثير من الشروط والمواصفات التى يجب أن تتوافر للحاكم .

أى أن ابن تيمية نظر لمصلحة الأمة البعيدة المدى وحفظ البلاد والدين أكثر من اهتمامه بالنص على صفات الحاكم المثالية . كما أنه باختصار لم يقرحق الثورة .

#### وظائف الدولة:

تناول ابن تيمية وظائف الدولة ورأى أن الدولة فى الاسلام تقوم بعدة وظائف يتطلبها تحقيق الصائح العام ورفع المضار لاقامة العدل فى حقوق الله وحقوق العباد . ويوضح هذه الوظائف فى :

أولا: الوظيفة المالية: موضحا أن كلا من الولاة والرعية عليه أن يؤدى للآخر مايجب عليه وعلى ولى الأمر وفقا لقوله وأن يأخذ المال من حله ، ويضعه فى حقه ، ولايمنعه من مستحقه (١٠٠ وينكر مصارف الدولة ومنها المصالح العامة كتحصين الثغور وعمارة الطرقات والجسور واقامة القناطر وغيرها بالاضافة الى رواتب الموظفين .

ثاتيا: وظيفة اقامة العدل: وهي أوسع من الوظيفة القضائية وتشملها.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، ص ٢٣ .

ثالثا: وظيفة الجهاد: (۱۷) ويؤكد على أهمية الجهاد فى الاسلام ومقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين ولكن يؤكد على عدم قتل النساء والصبيان والشيوخ والعميان والرهبان وأصحاب العلل وغيرهم ، وذلك عند جمهور العلماء الا اذا كانوا هم أنفسهم مقاتلين – على اساس انهم ليسوا أهل ممانعة (۱۸). هذا ولم يناقش ابن تيمية دور الدولة فقط فى الجهاد ولكن تناول دور الافراد وفقا لما دعا له الاسلام.

رابعا: وظيفة اعداد المواطنين وتوزيعهم على الاعمال: أى أن على الدولة مهمة اعداد المواطنين الصالحين لتأدية الاعمال التى هى فرض على الكافة والتى لاتتم مصلحة الناس الا بها ويؤكد ابن تيمية على أهمية هذه الوظيفة حيث ترتبط بها صلاحية سيز الأمور في الدولة .

خامسا: وظيفة الدولة من الناحية الاقتصادية: وقد كان ابن تيمية واضحا تماما في هذه الوظيفة وعالج من خلالها العديد من المشكلات وتطرق الى مسائل أساسية منها متى يجوز للدولة أن تحد من حرية الفرد الاقتصادية في التملك والعمل ؟ ومامدى هذا التدخل ان كان جائزا ومفيدا في نظر الاسلام ؟ فقد استطاع ابن تيمية – وتعتبر هذه من أهم انجازاته – أن يكون من جزئيات هذه الاحكام نظرية متكاملة وأن يستنتج منها اتجاه الاسلام العام في هذه القضية والتي تثير الاهتمام في العالم حتى وقتنا الحاضر.

سادسا: وظيفة الدولة في الناحية الدينية والخلقية: فلا تقتصر وظيفة الدولة في الاسلام على الوظائف المنكورة ولكن تتعداها الى تنظيم الحياة الخلقية والدينية. ومن تنظيم الحياة الدينية - كما أوضح ابن تيمية - فتح المجال أمام عقيدة التوحيد المحررة للبشر من الوثنية حتى تنتشر وتعلو أمام معانى الحق والخير التي جاءت بها رسالة الاسلام، هذه الوظيفة أعطاها ابن تيمية مكانة خاصة تمشيا مع ماجاءت به رسالة

<sup>(</sup>١٧) عن الجهاد انظر: المرجع السابق، ص ١٠٩ - ١٣١.

<sup>(</sup>١٦٨) المرجع السابق ، ص ١١٤ .

الاسلام بازالة المنكرات التي تفسد الأخلاق التي حرمتها الشريعة وتهيئة الجو الصالح لارتقاء الناس خلقيا مع تهذيب نفوسهم والتدخل في أعمال الناس الضارة واعتبر ان هذا أهم بكثير من التدخل في أعمالهم الاقتصادية . فواجب الدولة في رأى ابن تيمية هو العمل على منع الشر والمعصية وتيسير طرق الخير والطاعة بكافة الوسائل المشروعة .

وابن تيمية يؤكد على «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، الذى أنزل الله به كتبه وأرسل رسله موضحا أن «تحريم الخبائث يندرج فى معنى النهى عن المنكر كما أن إحلال الطبيات يندرج فى الأمر بالمعروف، (١٩) وفى هذا المجال يبين أن «الأمر بالمعروف لايكون الا بالمعروف، (٢٠).

## نظام الحسبة عند ابن تيمية:

ويتضمن مراقبة سلوك الأفراد في الدين والاقتصاد وفي كافة مجالات النشاط تحقيقا للعدل والفضيلة وفقا لمبادىء الشرع ويأمر المحتسب الناس بصدق الحديث وأداء الامانات وينهى عن المنكرات والكنب والخيانة وتطفيف الميزان ... وغيرها .

## ابن تيمية والسياسة الاقتصادية للدولة:

ويوضح ابن تيمية في مجال تدخل الدولة في الاقتصاد ان الحرية هي الأصل وذلك في حدود الاطار الذي حددته الشريعة للتملك وطرق الكسب والتصرف فيه . وانطلق ابن تيمية من مبدأ الحرية الى البحث في تحديد الأحوال التي تقيد فيها هذه الحرية لمصلحة المجتمع عامة . وقد اورد ابن تيمية في كتابه والحسبة و الحالات التي رأى فيها ضرورة

<sup>(</sup>١٩) ابن تيمية ، الحسبة ، مرجع سابق ، ص ٣٤ . ولمزيد من المعلومات عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر انظر ص ٣٤ – ٥٨ .

انظر : شيخ الاسلام ابن تيمية ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الطبعة الثانية ، القاهرة : المكتبة القيمة ، ١٤٠١ هـ .

<sup>(</sup>٢٠) انظر: المرجع السابق ، ص ٢٢ .

التقييد للمصلحة العامة ، ومن ثم يكون التسعير والاجبار على البيع أو الاجبار على العمل وتحديد الأجر حين الضرورة .

فهناك عدة حالات يتحتم معها ضرورة تحديد الأسعار (<sup>٢١)</sup> بل اجبار أصحاب السلع على بيعها وهي حالات حاجة الناس الى السلعة والاحتكار وتواطؤ البائعين . فضلا عن هذا فقد نادى بضرورة حدف الوسطاء المستغلين وأوضح طريقة التسعير حتى يكون إجباريا . حيث نادى بضرورة جمع الحاكم لوجوه أهل السوق وغيرهم بحيث يطلع منهم على كيفية اقامة البيع والشراء ثم ينتهى الأمر بالاتفاق نهائيا على التسعير أي أن التسعير يتوصل اليه بعد معرفة مصالح الباعة والمشترين ولايكون فيه إجحاف بأي من الطرفين . ومن ناحية أخرى فان من الأراء المتقدمة التي جاء بها ابن تيمية هو أن العمل واجب أجتماعي ، فالعمل فرض على الانسان ويعتبر حق للمجتمع كله وهو أحد المظاهر الأساسية للتكافل الاجتماعي الذي يعتبر الامر بالمعروف أحد أوجهه . ويعتبر العمل واجبا قائما مادام المجتمع محتاجا اليه : وينكر ابن تيمية حاجة الناس الى خبرة بعض الأفراد الأمر الذي يعتبر ضروريا للمجتمع ويمكن الاجبار على العمل حين النصرورة والحاجة وذلك بالتدخل من ولى الامر. واذا احتاج الناس الى شيء هام فلا يجوز للعمال مطالبتهم بزيادة على حقهم اي لايجوز لهم زيادة أجورهم .

ومن الأفكار المبتكرة في المجال الاقتصادي في تحليل ابن تيمية ما يتعلق بالسعر حيث اشار الي قانون العرض والطلب - وبذلك يكون قد سبق الاقتصاديين الكلاسيك أصحاب الحرية الاقتصادية . كما تناول آثار التسعير والتدخل مبينا الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن التدخل من جانب ولي الأمر وفرضه على البائعين سعرا جائرا لاتراعي فيه مصلحتهم مما يؤدي الى افساد الأسعار واخفاء الأقوات . وقد اشار الى مايعرف بالسوق السوداء حاليا . وقد سبق ان حدد الحالات التي تتطلب التدخل كما حدد الأسس التي يقوم عليها التدخل .

<sup>(</sup>٢١) لمزيد من المعلومات عن التسعير انظر : ابن تيمية ، الحسبة ، مرجع سابق ، ص

وبصفة عامة فقد اعتبر الحرية هي الأصل والتذخل استثناء في حالات الضرورة . ومن ناحية أخرى فقد بحث في تحديد أجور العمال وتقويمها وحلل العمل موضحا نظرته الاجتماعية له . فالعمل نفسه الذي هو جهد شخص الانسان له صفة اجتماعية كالمال ، وللمجتمع علاقة به وهو نفسه ليس ملكا فرديا مطلقا منفصلا تماما عن المجتمع . ومن هنا كانت اراؤه في إمكان الاجبار على العمل خدمة للمجتمع . هذا ويلاحظ في آراء ابن تيمية أن مبدأ العدل ينتظم في جميع هذه الأمور ويعتبر المنطلق لافكاره بتدخل ولى الأمر في تسعير السلع أو الأعمال أو الاجبار على البيع أو العمل ليس انتصار الطبقة وانما هو اقامة للعدل في المجتمع. وينكر ابن تيمية قانونا اجتماعيا هاما هو : دوام المجتمعات القائمة على العدل وان كانت كافرة وعدم دوام الدول القائمة على الظلم وان كانت مسلمة . وقد بنى ابن تيمية العدل على أساس المساواة الحقوقية بين الناس وعدم المفاضلة بينهم . وفي قوله : فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة . ولهذا يروى : الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولاينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة(٢٢) . وهو يكرر نفس المعنى قائلا: ووأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإبِّم ، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وان لم تشترك في الائم ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة . ولايقيم الظالمة وان كانت مسلمة، (٢٣) . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ، ولاتدوم مع الظلم والاسلام،(٢٤) . كما يذكر حديث الرسول: «ان احب الخلق إلى الله إمام عادل ، وابغض الخلق إلى الله إمام جائر، . فالعدالة في رأيه هو نظام كل شيء (٢٥)

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٢٣) ابن تيمية : الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مرجع سابق ، ص ٢٢ - ٣٠

<sup>(</sup>٢٤) ابن نيمية ، الحسبة ، مرجع سابق ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢٥) ابن تيمية ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مرجع سابق ، ص ٤٣

#### أهم مساهمات ابن تيمية :

من كل ماتقدم نجد ان ابن تيمية قد قدم العديد من الاسهامات في الفكر السياسي وتعتبر افكاره سباقة على عصره . ومن المعروف انه لم يرتكز فيها على مصادر خارجية بل ارتكز على النبع الاساسى ممثلا في القرآن والسنة . وكثير من هذه الآراء لم يؤخذ بها في الدول الحديثة الامؤخرا .

ومن آرائه السياسية ، التى سبق بها عصره الانتخاب بالنسبة للحاكم لاتعيينه . ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والنظر للدولة كجهاز اجتماعي وتدخل الدولة في الأمور الدينية والخلقية . فضلا عن تحليله للجوانب الاقتصادية خاصة مايتعلق بالتركيز على الحرية الاقتصادية للفرد كأساس وتحليله لقوانين العرض والطلب . وقد أوضح ضرورة وأهمية تحديد الأسعار في حالة الضرورة وضرورة حذف الوسطاء وغيرها . فضلا عن التأكيد على القيمة الاجتماعية للغمل . ولكن من المساهمات الفعالة التي ركز عليها ابن تيمية مبدأ العدل الذي سيطر على كل أفكاره - والذي اتضح في كافة النواحي التطبيقية ، ومن أمثلة نلك عدل الحاكم مع الرعية والعدل في الميزان والعدل في التدخل الحكومي في الجانب الاقتصادي وغيرها

وأخيرا فان من أهم مساهمات ابن تيمية مايتعلق بالوظيفة الخلقية والدينية للدولة ، وتحليله لضرورة قيام الدولة على أسس خلقية ودينية الأمر الذى بدأت تتجه له الدول والمجتمعات في عصرنا الحالى

واذا كان ابن تيمية قد كرس حياته للجهاد : جهاد النتار وغزوهم ، وجهاد الصليبيين وتخليص الأمة الأسلامية من الغزو الاجنبى ، والجهاد الدينى فى محاربة الصوفية خاصة ، ورجالها والبدع المختلفة ، إلا أنه لم يكرس جهده للجهاد ضد الحكم القائم على الرغم من فساده . فسجنه فى المرات الثلاث التي توفى اثناء آخرها ، لم يكن لأسباب سياسية بللأسباب دينية متعلقة بارائه وفتاواه فى أمر الدين ، ولكن قد يفسر هذا برؤيته السابق توضيحها عن الثورة وسلبياتها ومخاطرها ، وضرورة الاستقرار والاستمرار خاصة مع وجود التهديدات الخارجية للأمة الأسلامية .

# القصل السادس

ابن خلدون (۷۲۲ - ۸۰۸هـ)

وهو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر ابن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون . وعبد الرحمن هو اسمه أما ولى الدين فهو لقبه الذى عرف به بعد توليه وظيفة القضاء كقاضى القضاة فى مصر . كما عرف بأبى زيد ككنيته نسبة إلى ابنه الأكبر أما شهرته فهو ابن خلدون نسبة الى جده . وقد جاء من أسرة أندلسية نزحت الى تونس التى ولد فيها وانتشرت فروعها فى الأندلس والمغرب . وعرف بابن خلدون نسبة الى جده التاسع خالد بن عثمان ، وهو أول من دخل من الأسرة إلى الاندلس مع الفاتحين واشتهر بخلدون – وبالتالى فهو رأس الأسرة بالمغرب والأندلس وعرف افرادها ببنى خلدون ومنها أخذ ابن خلدون شهرته (۱)

ونظرا للتجربة السياسية المكثفة التى عاشها ابن خلدون والتى تأثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالظروف التى عاشها واثرت على ارائه وماتميزت به من ثراء فكرى فاننا سنتناول بشىء من التطويل تلك الظروف

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن حياة ابن خلدون انظر : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، تمهيد وتحقيق د . على عبد الواحد وافى ، الطبعة الثالثة ، القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر ، د . ت ، مقدمة د . على عبد الواحد وافى ، ص ٢٩ - ١٧٩ . وسنشير لهذا المرجع باسم المقدمة . وهناك العديد من المراجع العربية والاجنبية عن ابن خلدون ومن أهمها : د . محمد ربيع ، النظرية المياسية لابن خلدون ، القاهرة : دار الهنا الطباعة ، ١٩٨٢ . وايف لاكوست ، العلامة ابن خلدون ، ترجمة د . ميشال سليمان ، الطبعة الثالثة ، بيروت : دار ابن خلدون ، ١٩٨٢ .

وأصل أسرته يرجع الى حضرموت باليمن وترجع فى نسبها الى وائل بن حجر وهو صحابى معروف روى سبعين حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد أرسله الرسول مع معاوية بن ابى سفيان الى اليمن ليعلمهم القرآن والاسلام .

وقد حفظ ابن خلدون القرآن وتفقه في القراءات السبع ودرس النفسير والحديث كما درس النحو واللغة على أشهر أساتذة تونس التي كانت في ذلك الوقت مركزاً للعلوم والآداب في بلاد المغرب. وقد تخصص في الفقة المالكي وعلوم اللغة والشعر ثم درس المنطق والفلسفة أثناء حياته العملية وتفوق فيهما . وقد تحول عن الدرس والتحصيل في سن الثامنة عشرة نتيجة للطاعون الذي استشرى في العالم والذي راح ضحيته أبواه ومدرسوه والشيوخ من العلماء في بلده . وكذلك فقد كانت هاجروا هناك هجرة لمن أفلت من العلماء من تونس الى المغرب حيث هاجروا مع سلطانها ابن ابي الحسن . ومن هنا تحول الى محاولة الوصول الى الوظائف الديوانية في المغرب والاندلس معا فقد كان ابن خلدون متأثرا بأصله وماوصل اليه اجداده من مكانة مرموقة . حيث تولى جدد الثاني أمر تونس كما تولى جده الأول أمر دويلة أخرى بالمنطقة .

وقد كانت افريقيا الشمالية مسرحا للثورات السياسية العنيفة وذلك منذ القرن السابع الهجرى وقد كان ابن خلدون في بداية عمله بالوظائف العامة في جانب الوزير أبي محمد عبد الله تفركين عندما انتزع عرش تونس وأقام عليها أخاه الطفل وذلك تحت كفالته واستبداده وقد سار معه في جيشه لملاقاة أمير القسطنطينية الذي سعى لهزيمة الوزير واستعادة عرش أجداده وبالتالي فقد فر ابن خلدون خفية من المعسكر المهزوم ناجيا بنفسه وجال في البلاد الى أن وصل الجزائر وقضى فيها بضعة أعوام ومن المعروف أن شمال افريقيا في منتصف القرن التامن الهجرى حيث عاش ابن خلدون تميزت بالاضطرابات والحروب وبقيام دول وانهيار عاش ابن خلدون تميزت بالاضطرابات والحروب وبقيام دول وانهيار على البذخ وبذل الهبات في جذب رجال الفكر والأدب في فترات السلم .

وباختصار فقد تميز العصر بالديناميكية والاضطراب حول دول وقصور متنقلة بين المغرب وتونس والأندلس .

وقد تولى ابن خلدون وظيفة كتابة العلامة وهي وضع ءالحمد لله والشكر لله، وغيرهما بالقلم الغليظ على المكاتبات الرسمية وكانت تتطلب شيئا من الانشاء والبلاغة تمشيا مع موضوع المخاطبة أو المرسوم . كانت هذه هي أول وظيفة عامة يتولاها ابن خلدون ثم عمل عضوا في المجلس العلمي الخاص بسلطنة فاس حيث عينه سلطان المغرب الأقصى أبو عثمان بعد ان تقرب اليه وأظهر له ولاءه ثم رقاه ليصبح ضمن كتابه وموقعيه . وقد عمل ابن خلدون باستمرار على الاستفادة من الوضع القائم والتقرب من الحكام مع التقلب تحقيقا للوصول المي الوظائف الأعلى مما جعل الكثيرين يتهمونه بالانتهازية . وقد كان لابن خلدون قدرة خاصه في الحديث والبلاغة وتمتع بنفوذ قوى بين القبائل الداخلية . وعرف بقدرته على تأليب القبائل على النحكام والوشاية والتسيسة وتمكن عن طريق كل هذا من الوصول الى المناصب العليا سواء في تونس أو المغرب أو الأندلس. وقد تامر ابن خلدون على ابني عثمان سلطان المغرب الأقصى الذي سبق ان تقرب اليه ورقاه لأعلى ، وبالتالي فقد ألقى به في السجن لمدة عامين ثم أعيد لمناصبه بعد وفاة السلطان وتقرب من الحاكم الجديد وتولى وظيفة الكتابة ثم عادى الحاكم من جديد .

وقد اسهم ابن خلدون في خلع سلطان وتنصيب آخر واستطاع أن يصل بفضل هذا الى أن يصبح كاتب سر السلطان وتولى الترسيل (المراسلة) عنه والانشاء لمخاطباته وجعله موضع ثقته ثم ولاه خطة المظالم اى القضاء وجعله قاضى القضاة . ولما لم تنجح جهوده في الوصول الى الوظائف الأعلى على مثال ماوصل اليه أجداده ونجحت الوشايات ضده سافر الى تونس حيث كان الوزير الذى سبق أن تآمر ضده على السلطان قد جاء للحكم كأمير (بجاية) وتولى ابن خلدون منصب الحجابة وهى اسمى منصب في الدولة بعد السلطان ويرادف منصب رئيس الوزراء . وعمل بكفاءة ولكن مالبث الأمير أن قتل وقام ابن خلدون بتسليم الوزراء . وعمل بكفاءة ولكن مالبث الأمير أن قتل وقام ابن خلدون بتسليم

المدينة والأمر الى السلطان المنتصر ابى العباس مما جعل هذا الأمير يبقيه في منصبه وهو الحجابة . ولكن مالبث أن ارتاب فيه وأمر بالقبض عليه ففر وبدأ من جديد سياسته في الولاء والانقلاب وتأليب القبائل على الحكام ثم على أعدائهم وهكذا . اى الانسلاخ من جماعة حاكمة والانضمام لأخرى . مكتبة t.me/ktabrwaya

وما لبنت أن سدت قصور المغرب كلها في وجهه يعد أن أصبح موضع ريبة من أمرائها جميعا فرحل ثانية الى الاندلس وحل ضيفا على سلطانها الأمر الذي خشى معه سلطان المغرب من دسائسه وطلب من سلطان الأندلس أبعاده . وبالتالى عاد الى المغرب وبدأ كتابة مؤلفه التاريخي المعروف همقدمة ابن خلدون وقد كان ابن خلدون بلا منازع أعظم سياسي عرفته افريقيا الشمالية في تلك الفترة وتمتع بنفوذ ضخم بين القبائل الصحراوية وخبر السياسة بكثافة لمدة ربع قرن من الزمان وأصبح خبيرا بدسائس القصور وبخفايا السلطة وخدم في جميع الدول المغربية . ويهمنا أخيرا أن ابن خلدون خرج للحج ربما لفشله في الوصول الى مناصب أعلى نتيجة لانكشاف أمرء بين الحكام جميعا وعدم تمتعه بثقة أحد . وربما كان من ناحية أخرى أنه قد زهد في السياسة ورغب في البعد عن مكائدها والتفرغ للدراسة والتدريس . سار ابن خلدون الى الاسكندرية قادما من المغرب بلا عودة ، بعد حياة حافلة ومنها الى القاهرة التي جذبته وبهرته وكانت مركز التفكير الاسلامي . حيث اثار الاعجاب بعلمه ولباقته وبهرته وكانت شهرة مؤلفه الذي سبق أن نسخه في تونس قد سبقته الى القاهرة .

وقد أكرم سلطان مصر وفادته وعينه في منصب تدريس الفقه المالكي بمدرسة القمحية فجنب لمجلسه في تلك المدرسة الأمراء والعلماء ثم عين قاضي قضاة المالكية وقام بالفعل باصلاح الفساد القائم ولكنه ووجه بالوشايات كما روع بهلاك زوجته وأولاده وكل مايملك وهم في طريقهم من تونس الى القاهرة حيث واجهت سفينتهم اعصارا ضخما . فرهد في وظيفة القضاء كما نجحت الوشاية ضده فأعفى من منصبه . ثم عكف على التدريس حيث عينه السلطان برقوق أستاذا للفقه المالكي في مدرسته الظاهرية البرقوقية . ولكنه كان أيضا موضع وشاية فأعفى منها ثم خرج

الحج وذهب الزيارة في تلك المناطق المقدسة لفترة ولكن عاد من جديد لمصر حيث ولاه السلطان كرسى الحديث باحدى المدارس الكبرى في ذلك الوقت . ولكن أطيح بالسلطان ففقد ابن خلدون مناصبه ، وبعد وفاته سافر ابن خلدون الى بيت المقدس حيث طاف في زيارات ثم عاد لمصر ثانية ليعمل بالتدريس . وعندما غزا تيمور لانك بجيوشه الشام وكانت تابعة لمصر خرج السلطان من مصر لملاقاته بجيوشه وكان في حاشيته ابن خلدون وقد تغلبت عليه من جديد روح المغامرة والخديعة وخرج لمعسكر تيمور لانك ومدحه وأقنعه بأنه سيصبح حاكم العالم كله ولكنه عاد لمصر واسترد من جديد منصب قاضى القضاة ثم عزل منه للمرة الثالثة وأعيد اليه وتوالى ذلك ست مرات . وقد توفى في النهاية في القاهرة وهو في منصبه هذا .

والذى يعنينا فى أمر ابن خلدون هو كثافة التجربة السياسية التى عاشها فقد حرص على أن يربط نفسه ودائما بمقر سلطة سياسية سواء كان هذا فى تونس أو المغرب أو الأندلس أو مصر وهذه النجربة السياسية من الدرجة الأولى أسهمت كثيرا فى عمق أفكار ابن خلدون وموضوعيتها فقد سعى فى كتاباته لتحليل الظاهرة السياسية اى ظاهرة السلطة والصراع عليها .

واراء ابن خلدون هى نتاج لظروفه الشخصية كما أنها نتاج لوضعه الأسرى وحقيقة تميز أسرته من حيث المكانة السياسية لاجيال مما أثر على رغبته فى استعادة مكانته وهيبة أسلافه . كما أن آراء ابن خلدون هى مرآة لعصره وان كان من الملاحظ أن ابن خلدون استطاع ان يستفيد من تجاربه ويتخطى فى مساهماته محدودية عصره .

ومع ان ابن خلدون له جوانب كثيرة في كتابانه الا ان مايعنينا منها هو الجانب السياسي وما يعنينا من حياته هو تجربته في العمل السياسي والتدريس في النهاية بعد هذه التجربة الطويلة

أما عن مؤلفاته فأهم مارعمل الينا منها هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى

السلطان الأكبر، ويتكون هذا المؤلف الضخم من سبعة مجلدات وهو يتكون في الواقع من ثلاثة كتب مستقلة . فالمجلد الأول من هذه المجلدات الذي يعرف باسم ممقدمة ابن خلدون، يعتبر بمتابة كتاب مستقل . أما الكتاب الثاني فهو كتاب العبر والكتاب الثالث هو كتاب التعريف بابن خلدون وكان جزءا من كتاب العبر فاستقل عنه وهو لم يقتصر على التعريف بابن خلدون بل تناول سير العديد من الدول والشعوب سواء التي زارها أو التي لم يزرها وان كانت معلوماته في الأخيرة لانتسم بالدقة . وقد نسخ ابن خلدون مقدمته لأول مرة وهو في تونس واهداها الى سلطان تونس وهو السلطان ابي العباس ثم نظمها وهو في القاهرة وفي ذلك الوقت قام بعمل السلطان ابي العباس ثم نظمها وهو في القاهرة وفي ذلك الوقت قام بعمل السلطان ابي فارس عبد العزيز .

#### آراء ابن خلدون السياسية:

واهتم ابن خلدون بدراسة المجتمع وتكوينه وخصائصه وقد جاء اهتمامه بدراسة الظاهرة السياسية كنتاج طبيعى لاهتمامه الاصيل بدراسة الظاهرة الاجتماعية وقد اعتبر السياسة موضوعا عاما لاموضوعا خاصا كما عالجه من قبل الكثيرون من المفكرين الاسلاميين . وعلى الرغم من محدودية اتجاء سابقيه بمعالجة صفات الحاكم والعيوب التى يجب البعد عنها وغيرها من شروط الامامة ثم الخطط السلطانية كالوزراة والامارة الا ان ابن خلدون تناول الدولة وتحليلها بطريقة موسعة موضوعية متكاملة . فقد انتقد ابن خلدون كتاب السياسة لأرسطو على أساس أن جزءا منه ضاع أما الباقى فهو غير واف ومختلط بغيره (۱) بل انه ذهب الى التشكيك في نسب الكتاب لأرسطو . ولم يتحدث ابن خلدون عن افلاطون وإن كانت آراؤه في نشأة الدولة تتشابه مع ماجاء به افلاطون كما تتشابه مع سابقيه من المفكرين الاسلاميين مثل الماوردي ومن قبله الفارابي . مع سابقيه من المفكرين الاسلاميين مثل الماوردي ومن قبله الفارابي . كما أن الكثير من آرائه عن الحاكم يمكن أن نجدها أيضا في آراء سابقيه . هذا ويؤكد ابن خلدون بفخر على أنه وصل بافكاره الى مالم يصل إليه الأوائل .

<sup>(</sup>٢) أبن خلاون ، المقدمة ، مرجع سابق ، الجزء الأول، ص ٣٣٣ .

واذا كانت آراء ابن خلدون فى نشأة الدولة ورأيه فى الحاكم ليست بالجديدة فعلا ولكن الجديد هو تحليله للظاهرة السياسية : ظاهرة السلطة حيث يعتبر منهاجه إسهاما أساسيا فى مجال التحليل السياسى .

### نشأة الدولة والمدينة:

يرى ابن خلاون أن الاجتماع الانسانى هو عمران العالم ، وهو ضرورى حيث الانسان مدنى بطبعه فلابد له من هذا الاجتماع ، أما التاريخ فهو خبر عنه (٦) . فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان وركبه على صورة لايصح حياتها وبقاؤها الا بالغذاء وهداه الى التماسه بفطرته ولكن الانسان قاصر عن تحصيل حاجته من الغذاء الأمر الذى يحتاج للطحن والعجن والطبخ . وبالتالى للآلات وبالتالى للصناعات المتعددة من حداد ونجار وفاخورى ،حيث العلوم والصناعات هى نتيجة الفكر الذى يميز الانسان عن سائر الحيوانات . فالتعاون ضرورى لسد الاحتياجات المتعددة الضرورى منها ثم الكمالى كما أن التعاون ضرورى لصد كل عدوان خارجى من الحيوانات الكاسرة وكذلك لمواجهة خطر الطبيعة .

اى ان الاجتماع المدنى - الذى هو هالمدنية مضرورى للجنس البشرى وبقاؤه وهذا هو معنى العمران (أ) . ولابد للاجتماع البشرى من سياسة ينتظم بها أمره أى لابد للاجتماع الضرورى للانسان من رئيس أو سلطان حيث يوضح ابن خلدون أن طباع البشر تتميز بالحيوانية والعدوان والظلم . وبالتالى فهناك حاجة للرئيس أو السلطان وهو واحد منهم ولكن له الغلبة عليهم . وكما أن له الغلبة عليهم فان له الحكم الوازع و السلطان واليد القاهرة وهذا هو معنى الملك فى تعريف ابن خلدون (٥) .

<sup>(</sup>٣) ففي قوله: ٠٠٠٠ خقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم، ومايعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وماينشا عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وماينتجله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر مايحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال، انظر: المرجع السابق، سـ ١ ، س ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، حد ١ ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>c) المرجع السابق ، حد ١ ، ص ٣٣٩ .

وابن خلدون لم يكتف بتعريف العمران بل أوضح أنواعه . فقسمه إلى قسمين رئيسيين وهما : العمران البدوى ، والعمران الحضرى . ففى قوله : • .... العمران وهو التساكن والتنازل فى مصر أو جلّة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات ، لما فى طباعهم من التعاون على المعاش ... ومن هذا العمران مايكون بدويا ، وهو الذى يكون فى الضواحى وفى الجبال وفى الجلّل المنتجعة فى القفار وأطراف الرمال . ومنه مايكون حضريا وهو الذى بالأمصار والقرى والمدن والمدائر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها () .

وقد عالج ابن خلدون من خلال علم العمران مختلف التقلبات التى تواجه المجتمعات موضحا الأسباب وراء ذلك فى بعض المجتمعات وعدم وصول البعض الآخر الى مكانة الأولى .

من ناحية أخرى أوضح عناصر وخصائص المجتمعات المتحضرة والمسيطرة والتى تميزها عن غيرها من المجتمعات . فضلا عن هذا فقد عالج ظاهرة العمران موضحا أنها كأى ظاهرة بشرية لابد وان يكون مصيرها الفناء حيث انها تنمو وتتكامل وتعلو ثم تتدهور وتختفى فى النهاية . وقد قام بمعالجة هذه التقلبات المختلفة .

#### ظاهرة العمران عند ابن خلدون:

وظاهرة العمران في رأى ابن خلدون لها خصائص ثلاث وهي أنها ظاهرة :

# طبيعية ، وعضوية ، ووظيفية

فهى طبيعية بمعنى ان التجمع البشرى طبيعى والانسان اجتماعى بطبعه ولايستطيع ان يعيش بمقرده .

وهى عضوية بمعنى ان التجمع الانسانى لابد وان يتطور وبشكل معين معبرا عن تطور تأبت في مجموعة الخلايا المكونة لها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ١- ، ص ٢٢٥.

وهى وظيفية بمعنى أن الأفراد يتجهون الى التخصص في عمل معين يبرعون فيه ويكتسبون مهارات معينة .

#### مراحل المجتمع البشرى:

والمجتمع البشرى في رأى ابن خلدون يمر بمراحل ثلاث(١):

- ١ حالة البداوة وقد اعتبرها انها الأصل ويتمثل فيها مضمون التقدم الحقيقي (^).
- ٢ حالة الملك وتقوم أساسا على العصبية ، ويتبع الملك الرفه واتساع الأحوال.
- ٣ حالة الحضارة ويعرفها بأنها «التفنن في الترف واحكام الصنائع
   المستعملة في وجوهه، ، وهي تمثل غاية العمران .

#### العوامل الجغرافية وأثرها على السياسة (نظرية المناخ):

عالج ابن خلدون تأثير العوامل الجغرافية على السياسة فقد سبق عصره في تحليل هذه الظاهرة كما سبق غيره من المفكرين وان كان الرأى الغالب بين المفكرين الغربيين ان مونتسكيو رائد مبدأ فصل السلطات في صورته الحديثة ، هو أيضا رائد هذا الاتجاه الايكولوجي اى الذى ركز على اثر البيئة بمفهومها الواسع على السياسة - وهو الاتجاه الذى ظهر في الغرب وازدهر في هذا القرن خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . وفي الواقع فان ابن خلدون كان سباقا على مونتسكيو في آرائه وان كانت آراء الأخير أشمل حيث تضمنت كافة المؤثرات البيئية ، وابن خلدون سبق الأخير أشمل حيث تضمنت كافة المؤثرات البيئية ، وابن خلدون سبق وطبيعته وضرورته بصفة عامة . ولكنه تناول أيضا تنوع المجتمعات والبشرية وفقا للاقليم وتأثره بظروف المناخ واثر ذلك على أخلاق البشر وأحوالهم بصفة عامة وذلك من خلال دراسته لجغرافية العالم (1) . فمن

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ،- حد ٢ ، ص ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ، حد ٢ ، ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٩) لمزيد من المعلومات انظر: المرجع السابق، حد ١، ص ٣٤٠ - ٣٩٧.

خلال دراسته لتأثير العوامل الجغرافية الطبيعية أوضح أن الاعتدال في المناخ له أثره على الشعوب حيث يرتبط تطور الحضارة بالمناخ المعتدل ، بينما أكد على أن المجتمعات المتطرفة المناخ تكون بعيدة عن الحضارة والثقافة . فسكان المناطق المعتدلة مناخيا يتميزون بالاعتدال في خلقهم وخُلُقهم . وقد اتضح من هذا المجال مكانة العرب والفرس والرومان بينما أوضح كيف أن المجتمعات الأخرى في أوربا مثلا لم تصل الى تقدمهم ولم تسهم في دفع الحضارة . بين ابن خلاون كيف أن الذوق العام ومدى الفهم والتعقل تتأثر أيضا بالمناخ وهي بدورها تؤثر في عادات الشعوب وتقاليدها . كما أوضح أثر نظام التغذية على البناء الفسيولوجي والنفسي للشعوب وما لذلك من آثار سياسية . واثر نظام التغذية أوضحه في تحليله لمدى الخصب والجوع واثرهما على الافراد موضحا كيف ان اهل البداوة يتميزون بالتقشف والتدين بخلاف أهل المدن والأمصار كما أكد ايصا على الرائع المناخ على الدين . وقد حلل ابن خلاون العلاقة بين المناطق الشمالية والجنوبية متناولا أسباب تقدم الأولى وتخلف الأخيرة .

وفى تناوله لنظرية المناخ أبلغ فى وصف تأثير البيئة على فطرة البدو وهو يؤكد ان البدو هم أصل العمران والمدنية . وعرف البدو بأنهم هم المقتصرون على الضرورى فى أحوالهم أما الحضر فهم فى تعريفه المعتنون بحاجات الترف والكمال فى أحوالهم وعوائدهم (١٠) . ومن هذه البداية أوضح ابن خلدون أن الضرورى أقدم من الكمالى : أى سابق عليه فالضرورى هو الأصل بينما الكمالى ماهو الا فرع ناشىء عنه . ومن هنا أكد على أن البدو هم أصل الحضر والمدن وسابق عليها . بل إنه ذهب من تحليله هذا الى توضيح ان اهل البدو أقرب الى الخير من الحضر حيث لم تلوثهم المدنية بل ظلوا على الفطرة بما تتيحه من عوائد الخير ومزاياه بينما الحضارة هى نهاية العمران ، وبالتالى هى نهاية خروجه الى الفساد . والحضارة متصلة بالحضر لا بالبدو .

ومن ناحية أخرى أوضح أن أهل البدو أقرب الى الشجاعة من اهل الحضر ، وان وازع أهل البدو الشيوخ بينما وازع أهل الحضر هو الحاكم

<sup>(</sup>١٠) لمزيد من المعلومات ، انظر : المرجع السابق ، حـ٢ ، ص ٤٦٧ – ٤٨١ .

أو السلطان وبينما يعتمد البدو على العصبية فان أهل الحضر يعتمدون على الجيش . وقد انتهت موازنة ابن خلدون بين البدو والحضر وأهل كل منهما الى نظرية العصبية التي كان لها صدى كبير والتي تعتبر الاساس في الانتماء الى الجماعة ايا كانت الجماعة سواء كانت أمة أو دولة أو قبيلة وهي التي كانت مقصد ابن خلاون .

### نظرية العصبية:

فقد ابتكرها ابن خلدون كنظرية جديدة في تفسير نظرية الدولة وقيامها وقد ساعدت خبرته الواسعة وتربيته السياسية من الدرجة الأولى في الوصول الى العديد من الأمثلة . فقد بدأ ابن خلدون بتحديد مفهوم العصبية فمعنى العصبية عنده هي : «أغرة كل أحد على نسبه وعصبيته وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنُغرة على ذوى أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر، (۱۱): أي أن العصبية من صلة الرحم وهي صلة طبيعية بين البشر ويتولد عنها الولاء والالتحام والحلف والوصلة . بعبارة أخرى فان العصبية هي نعرة الانسان على من ينتسب بوجه من وجوه النسب أن يناله ضيم أو تصبيه هلكة .

النسب أن يناله ضيم أو تصيبه هلكة .
وبالتالى فالعصبية والنعرة المرتبطة بها هى الترجمة لمفهوم الولاء والانتماء وهو أساس الرابطة فى العصر الحديث فى اطار الدولة القومية . وان كانت تجدر الاشارة الى أن الولاء فى العصبية أساسه قبلى محلى أى أولى أما فى الدولة القومية الحديثة فأساسه قومى ويعتبر أسمى درجات الولاء متخطيا الانتماءات الأولية داخل الدولة . والعصبية أو النعرة المرتبطة بها قد تكون للقبيلة أو العائلة الممتدة أى قد تعنى العصبية بمعناها الواسع أو قد تكون للأخوة وأبناء العم ، أى الألصق من حيث صلة الرحم ، وفى هذه الحالة تكون العصبية أصيق ولكنها أقوى . وابن خلدون يرى أن العصبية مرتبطة بالرياسة لأن الأخيرة تكون فى هذا النسب الخاص ولاتكون فى الكل (١٠) . ومن يتولى الرياسة لابد ان تكون عصبيت الخاص ولاتكون فى الكل (١٠) .

٠ (١١) المرجع السابق، حـ ٢، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٨٨ - ٤٩١ . .

أقوى من الكل وبالتالى الرياسة لابد ان تكون موروثة عن مستحقيها نظرا للتغلب بالعصبية . ووذلك أن الرياسة لاتكون إلا بالغلب ، والغلب إنما يكون بالعصبية . فلابد في الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة ... والرياسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية ... والرياسة لابد أن تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من التغلب بالعصبية، (١٦) .

كما أن الحسب والشرف يرتبطان بالنسب ومايترتب عليه من عصبية . حيث يبين أبن خلدون : «أن ثمرة الانساب وفائدتها إنما هي العصبية للنُغره والتناصر ، فحيث تكون العصبية مرهوبة ومخشية والمنبت فيها زكى محمى تكون فائدة النسب أوضح وثمرتها أقوى (١٤).

ويرى ابن خلدون ان اهل البدو أقدر على التغلب من غيرهم لتواجد تلك العصبية بينهم وبالتالى فاذا تبدلوا (تمدنوا) زالت عنهم الشجاعة .

ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن وغاية العصبية هي الملك، فهي تجرى لغاية محددة بحيث أن العصبية الأقوى من بين عصبيات القبيل الواحد تغلب على بقية العصبيات وبالتالى تلتحم كل العصبيات فيها ، ونظهر كأنها عصبية واحدة كبرى . وفي تحليله للملك أظهر ابن خلدون الغرق بينه وبين الرياسة والذي يتمثل اساسا في تميز الملك بالقهر والتغلب . ففي قوله : وان العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه ؛ وقدمنا أن الآميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض ؛ فلابد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية ، وإلا لم تتم قدرته على ذلك . وهذا التغلب هو الملك ، وهو أمر زائد على الرياسة ؛ لأن الرياسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع ، وليس له عليهم قهر في أحكامه ؛ وأما الملك فهو وصاحبها متبوع ، وليس له عليهم قهر في أحكامه ؛ وأما الملك فهو فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد المبيل إلى التغلب والقهر لايتركه لأنه فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد المبيل إلى التغلب والقهر لايتركه لأنه مطلوب للنفس . ولايتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعا .

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٨٩ . .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٩١ .

فالتغلب الملكى غاية للعصبية، (١٥) . فالعصبية واذا بلغت غايتها حصل للقبيل الملك، (١٦) .

كما أكد ابن خلدون على أن العرب هم أبعد الأمم عن سياسة الملك لأنهم أكثر بداوة وأبعد مجالا في القفر من غيرهم ، وهم قد استغنوا عن غيرهم لأنهم ألفوا الشظف والخشونة والتوحش مما جعل من الصعب انقياد بعضهم لبعض (١٧).

والدولة في رأيه إذا استقرت قد تستغنى عن العصبية إذ يصبح هناك تسليم للسلطة حيث تستحكم صبغة الرياسة (١٨).

وفى تحليله للعصبية لايكتفى ابن خلدون بتوضيح النواحى الوظيفية الطبيعية واثرها أى لايكتفى بتوضيح القوة الجسدية وحدها . ولكن يرى ضرورة توافر القوة المعنوية المرتكزة الى الأخلاق والدين . وبالتالى فان ابن خلدون يربط بين السياسة والأخلاق ربطا قويا . حيث أن السياسة والملك عنده يرتبطان بالخير وبالتالى فان أهل الملك يجب أن يعتمدوا على الصفات والأخلاق الحميدة فضلا عن العصبية . وهو يوضح ذلك بما لايقبل الجدل . كما يؤكد على اهمية الدين وعلى ضرورة ارتكاز الملك عليه مؤكدا على أن الدين يقوى العصبية . وبالتالى فان ابن خلدون يؤكد ان العظماء من الحكام استطاعوا أن يحققوا مكانتهم تلك ليس نتيجة لعصبيتهم وقوتهم فقط ولكن بسبب تمسكهم بالمبادىء الاخلاقية والروحية والحكم بما أمر الله . بل أن ابن خلدون يذهب الى التفرقة بين الحكم وصلاحيته على اساس مااذا كان الحاكم يعمل لصالح الجماعة ككل او

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، حـ ٢، ص ٥١٦ - ٥١٧.

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٢٢ .

من ناحية أخرى فان ابن خلاون أكد على أن الدعوة الدينية تقوى من أساس الدولة فضلا عن قوة العصبية المرتكزة عليها . حيث الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذى فى احدى العصبيات وتفسح الطريق للحق والعدالة . وهو فى نفس الوقت يوضح أن الدعوة الدينية هى الأخرى لابد وأن تستند إلى العصبية . وعليه فمن تحليل آرائه يمكن القول إنه أوجد علاقة سببية بين الدعوة الدينية والعصبية والدولة القائمة عليها . حيث يرى أن : «الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة على قوة العصبية، وضلا عن أن : «الدعوة الدينية من غير عصبية لاتتم» (أدا) . فهناك علاقة تغذية مرتدة أو استرجاعية بين العصبية والدعوة الدينية حيث كل منهما تقوى الأخرى .

كما ربط ابن خلدون بين العصبية وحدود الدولة موضحا ان الدولة يجب ان يكون امتدادها الجغرافي محدودا على قدر أهل العصبية المكونين لها بحيث لاتتسع أطرافها فيزيد عدد من يتولون الأطراف من أهل العصبية وينفذ في النهاية فتصبح مغنما للأعداء . وهو يؤكد على أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لاتزيد عليها .

من ناحية أخرى فقد ربط ابن خلدون ايضا بين العصبية وعمر الدولة مستندا الى المنهج العضوى . فالدولة عنده ككائن حى يولد ويحيى ثم يموت أى أنها تخضع لعوامل النمو والهلاك وبالتالى فإن لها أعمارا طبيعية كالاشخاص . وهو يوضح ان عمر الدولة فى المتوسط ١٢٠ سنة مسترشدا بحياة الافراد العاديين على اساس انها تمثل اعمار ثلاثة اجيال : على أساس أن الجيل هو عمر شخص واحد من العمر المتوسط وبالتالى فقد اوضح ابن خلدون من خلال نظرته العضوية التطورية للدولة ما تمر به من اطوار ومايصاحب كل طور من هذه الاطوار .

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٢٧ - ٥٢٨ .

 <sup>(</sup>٢٠) وفهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف ثم إلى سن
 الرجوع.

المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٤٥ – ٥٤٨ .

### اطوار الدولة عند ابن خلدون(٢١):

والاجيال الثلاثة التي رآها ابن خلدون كأساس عمر الدولة هي في الواقع تقابل خمسة أطوار:

الطور الأول: مااطلق عليه هو مطور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع ، والاستيلاء على الملك وانتزاعه من ايدى الدولة السالفة قبلها، ويتميز هذا الطور بأن مصاحب الدولة، الذي اعتمد على عصبية قومه في الغلب يكون أسوتهم في أكتساب المجد وجبابة المال والحماية وغيرها فلا ينفرد دونهم بشيء .

الطور الثانى: مطور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن النطاول للمساهمة والمشاركة، بل ان مصاحب الدولة، يصبح معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له فى نسبه . أى أنه يحرص على إبعاد أهل عصبيته ، ويفرد أهل بيته بمجده .

الطور الثالث : فهو وطور الفراغ والدَّعَة لتحصيل ثمرات الملك مما تَنْزِع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت . وبالتالى فإن الحاكم (أو صاحب الدولة في تعبيره) يتفرغ لتشييد المبانى ، واستقبال الوفود من آكبار القوم من الأمم والقبائل المختلفة .

الطور الرابع: وطور القنوع والمسائمة: ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوه ... مقلدا للماضين من سلفه تثبيتا لآثارهم ومعتبرا أن الخروج على نهجهم مفسدة وأنهم أبصر بالأمور وبما حققوه من مجد .

الخامس: عطور الاسراف والتبذير ، ويكون صاحب الدولة فى هذا الطور متلفاً لما جمع أولوه فى سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته ... مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا

 <sup>(</sup>۲۱) انظر ولمزيد من المعلومات: المرجع السابق ، حـ ۲ ، ص ٥٥٣ – ٥٥٦ .
 هناك من يستخدم في هذا المجال تعبير صيرورة الدولة ، انظر : لاكوست ، مرجع مابق ، ص ١٤٦ – ١٥٠ .

عليه ، ويتخاذلوا عن نصرته ، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته ، وبصفة عامة يكون مخربا لما أسسه أسلافه وهادما لما بنوه . دوفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض المزمن الذي لاتكاد تخلص منه ولايكون لها معه دواء إلى أن تنقرض .

وفى تحليله لأطوار الدول يربطها أيضا ليس فقط بالعصبية ولكن ايضا بالبداوة وانتقال الدولة منها الى الحضارة . كما أن هناك ارتباطا بين الأطوار المنكورة وهى خمسة فى تحليله وبين الاجيال الثلاثة التى أوصحها . كل هذا فى اطار رؤيته فى الدولة على أساس المنهج العضوى أو وفقا لتعبيره للربط بين الدولة والكائن الحى أو بينه وبين الأشخاص . وقد وضع ابن خلدون حالة البداوة فى المقدمة واعتبرها الحالة الأصلية الأولى ، وقد نمت منها كل الحالات المتتابعة . وحينما يأتى طور الحضارة أو يأتى طور القنوع أو المسالمة وطور الاسراف والتبذير أو الجيل الثالث تكون الدولة قد هرمت ووصلت الى نهايتها ومن ثم تغض - وبالتالى تصبح مجالا لاستيلاء عصبية جديدة عليها وتبدأ دولة تديدة فى النمو .

#### نظام الحكم؛

أما عن نظام الحكم عند ابن خلدون فقد تناول في اطار تحليله له معنى الخلافة أو الامامة مبينا ثلاث صبور للنظم السياسية حيث يقسم الملك الذي اعتبره منصبا طبيعيا وضروريا للمجتمع البشرى الى ثلاثة أقسام (٢٠):

الاول: ملك طبيعى: ويعنى حسب تعبيره: محمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة موأساسه التغلب والقهر مذه هى صورة الدولة البدائية فى العلوم السياسية حيث أن فكرة القانون لم تتجرد عن شخص الحاكم.

<sup>(</sup>٢٢) عن تعريف هذه الأتواع انظر: المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٧٨ .

الثانى: ملك سياسى: وينصرف الى محمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، وفى هذه الحالة توجد قوانين سياسية – حسب رأيه – تسلم بها الكافة ويتقاضون الى حكمها – ويخضعون لها كما كان الحال بالنسبة للفرس .

الثالث: الخلافة: وهى وحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة اليهاه. وفي هذه الحالة يوجد فانون يسود على كل من الحاكم والمحكوم كما هي الحال في الصورة الثانية الا أن هذا القانون تدخلت في تحديد عناصره الارداة السماوية. حينذاك تصل الجماعة السياسية من حيث نظامها الى مرحلة الكمال وهو في قوله هذا يتصور الجماعة الاسلامية وهي تملك سلطة زمنية تستند الى تعاليم سماوية مطلقة. فالخلافة هي: وحمل الكافة على أحكام الشريعة و الله الشريعة و المنافقة على أحكام الشريعة و الشريعة و المنافقة على أحكام الشريعة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و الشريعة و المنافقة و الم

ويرى ابن خلدون أن الملك منصب طبيعى حيث أن التجمع البشرى طبيعى كما نكرنا لأن الانسان مدنى بطبعه ، وبالتالى فمن الضرورى وجود حاكم يعتبر وازعا يزع الأفراد بعضهم عن بعض ويمنع اعتداء بعضهم على بعض ، والحاكم بمقتضى الطبيعة البشرية هو الملك القاهر المتحكم وقد ربط الملك – كما سبق أن أوضحنا – بالعصبية .

### السمات الأساسية للمُلْك:

عدد ابن خلدون تلك السمات التي لايتم الملك إلا بها وذلك على النحو التالى :

استعباد الرعية: وخضوعها للملك بحيث لاتكون هناك كلمة الا كلمته ولا أمر إلا أمره بمعنى آخر أن تكون للملك السلطة العليا المطلقة الى السيادة بالمفهوم الحديث.

- ٢ - حماية الثغور: ويتحقق عن طريقها منع اعتداء الافراد داخل الدولة بعضهم على بعض ، وحماية الدولة نفسهامن أى اعتداء خارجي عليها ..

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق : حـ ٢ ، ص ٢٠١ .

٣ - جباية الأموال.

٤ - ارسال البعوث والرسل .

وقد كان ابن خلدون حريصا على ابراز أن الملك في ظل حتمية المجتمع البشرى وفي ضوء السمات السابق ذكرها يؤدى الى اصدار أحكام جائرة ويجعل الحاكم يسير وفق رغباته وشهواته فتصبح طاعة الافراد له عسيرة وبالتالى تعم الفوضى في الدولة ، بمعنى آخر ان الملك بمعنى وجود حاكم له السلطة العليا – أى السيادة بمفهومنا الحديث – وان كان منصبا طبيعيا وضروريا ضرورية المجتمع البشرى الا أن هذا النوع من الحكم الطبيعي والضروري قد يتطور الى حكم استبدادى حيث يستخدم الحاكم سلطته في اصدار الأوامر العشوائية وفي تحقيق أهدافه ورغباته . وعلى هذا فمن الضروري وفقا لرأى ابن خلدون الخضوع لقوانين سياسية مفروضة يسلم بها الكافة ويلتزمون بأحكامها .

وهو يوضح في هذا المجال ان القوانين اذا كانت مغروضة من العقلاء والبصراء والأكابر في الدولة كانت سياسة عقلية . أما إذا كانت مغروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية وبالتالي نافعة في الحياة الدنيا والآخرة . وقد أكد على أن الثانية - السياسة الدينية - هي الافضل من الاولى وهي الأسمى لأنها تهتم ليس فقط بالأمور الدنيوية كما في الأولى ولكن بالأمور الأحروية . وعلى هذا فقد نتج عن توضيحه لمفهوم الملك كمنصب طبيعي ثم للحكم القائم على الالتزام بالقوانين الالهية السياسية ، الالتزام بالقوانين الالهية السياسية ، والمالك الطبيعي في هذا الأنواع الثلاثة من الحكم والسابق ذكرها وهي الملك الطبيعي والملك السياسي والخلافة .

وخلاصة الأمر أن السلطان ، بمعنى جوهر الملك أو الحاكم إما أن يكون دينيا : فتكون سياسته شرعية ، مستندة الى شرع منزل وأصول وقواعد سماوية ، أو تكون سياسة عقلية تستند الى عقل الانسان نفسه لا إلى وحى خارج عنه ، والسياسة الشرعية بالتالى تقوم الطاعة فيها وتقبلها على الايمان بالثواب في الدنيا والآخرة . أما في السياسة العقلية فان طاعتها تستند الى مايتوقع من الحاكم من تُواب أو عقاب وهى إما أن تكون مراعية للرعية ثم السلطان أو تكون مراعية للسلطان ثم الرعية .

# الخلافة أو الإمامة الكبرى:

وينتقل ابن خلدون الى تحليل الخلافة ويقرنها بالامامة الكبرى مبينا أنها: ونيابة عن صاحب الشرع فى حفظ الدين وسياسة الدنياه (11). وان القائم بها يسمى إماما أو خليفة ووضح أن هذه التسمية وهى تسميته اماما تشبيها بامام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به . وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى صلى الله عليه وسلم فى أمته . وفيقال خليفة بإطلاق ، وخليفة رسول الله و (٢٥) .

وقد أكد على وجوب نصب الخليفة شرعاً وعقلا حيث تقتضى مصلحة الأمة نلك ، فالامامة تستمد مشروعيتها من المصلحة : وحقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم (٢٦) . أما نصب الخليفة أو الامام فيرجع إلى اختيار أهل الحل والعقد.

ويوضح ابن خلدون أهمية البيعة التي يعرفها بقوله: «البيعة هي العهد على الطاعة» ( العهد على الطاعة» ( على المبايع أمير الماكم) ويسلم له النظر في أمر نفسه وأمر المسلمين .

وصارت البيعة مصافحة بالأيدى، .

<sup>(</sup>۲٤) المرجع السابق ، حـ ۲ ، ص ۲٫۲۶ .

<sup>(</sup>٢٥) ويوضح ابن خلدون أنه قد اختلف في تسمية الخليفة : خليفة الله . وأن البعض قد أجازه اقتباسا من الخلافة العامة للآنميين عامة في قوله تعالى : «إنى جاعل في في الأرض خليفة» (البقرة : ٣٠) ، وقوله : مجعلكم خلائف الأرض، (الأنعام : ١٦٥) ، ولكن جمهور الفقهاء منع منه ، لأن معنى الآية ليس خاصا به . وقد نهى أبو بكر عنه لما دعى به ، وقال : ملست خليفة الله ، ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وملم، ؛ ولأن الاستخلاف هو في حق الغائب وأما الحاضر فلا انظر : المرجم السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ١١٦ -

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۰۸ . ويوضح ابن خلدون أن عملية المبايعة وعقد العهد كانت تأخذ شكل جعل البد فى البد تأكيدا للعهد ، بما يشبه مايتم بين البائع والمشترى فضمى بيعة ، مصدر باع ،

#### شروط منصب الامامة:

حلل ابن خلدون الشروط التي يجب توافرها فيمن يشغل منصب الإمام وتتمثل في التالي :

- ١ العلم: وقصد به العلم بأحكام الله حيث سينفذها مع الاجتهاد
   لأن «التقليد نقص والإمامة تستدعى الكمال في الأوصاف والأحوال»
- ٢ العدالة حيث انه منصب ديني يشرف على المناصب الأخرى التى تتطلبها . وتنتفى العدالة بارتكاب المحظورات (فسق الجوارح) وغيرها .
- الكفاية: وهى أن يكون جريئا فى إقامة الحدود واقتحام الحروب ،
   قويا على معاناة السياسة حتى يستطيع أن يحقق ماوجد من أجله وهو
   محماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح،
- الحواس والأعضاء من النقص والعطلة مما قد لايمكنه من أداء مهام وظيفته مثل: الجنون ، والعمى ، والصمم ، والخرس أو فقد اليدين أو الرجلين (أما فقد أحد هذه الأعضاء فقط فإن شرط السلامة منه شرط كمالى) ، فضلا عن فقد التصرف نتيجة القهر أو الأسر أو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان .

كما تناول ابن خلاون الشرط الذى اختلف عليه الفقهاء وهو القرشية . وانتهى إلى أن المقصود من وراثها هو العصبية القوية وليس القرشية بالذات . ففى قوله : «الحكمة فى النسب القرشى ومقصد الشارع منه ، لم يُغْتَصَر فيه على التبرك بوصلة النبى صلى الله عليه وسلم كما هو فى المشهور ، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بهاحاصلا ، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت ، فلابد إذن من المصلحة فى اشتراط النسب وهى المقصودة من مشروعيتها . واذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التى تكون بها الحماية والمطالبة ، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب ، فتسكن إليه الملة وأهلها ، وينتظم حبل الألفة فيها ، فقريش كانوا أهل عصبية وشرف . «فاشترط نسبهم القرشى فى هذا المنصب ، وهم أهل العصبية القوية ، ليكون أبلغ فى انتظام الملة واتفاق الكلمة ، فاشتراط القرشية الهوف منه الارتكاز

على العصبية الغالبة القوية . فكأن والعلة المشتملة على المقصود من القرشية هي وجود العصبية، (٢٨) ، بحيث أن من الشروط الواجبة في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية حتى تجتمع الكلمة عن حسن الحماية .

كما قام بتحليل - بشيء من التفصيل - مذاهب الشيعة في حكم الامامة حيث يجمعون على أنها ركن الدين وقاعدة الاسلام . والامام في رأيهم يعين من النبي ، ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، وأن علياً رضى الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتلقونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم ، لايعرفها جهابذة السنة ولانقلة الشريعة ، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه (٢١) .

وقد تناول ابن خلدون في تحليله الخطط الدينية الخلافية التي عن طريقها يتولى حفظ الدين وسياسة الدنيا . وبالنسبة لتصرف الخليفة أو الإمام في أمور الدين فإنه يتم بمقتضى التكاليف الشرعية التي أمر بتبليغها وحمل الناس عليها ، وأما عن تصرفه في سياسة الدنيا فيتم بمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشرى (٢٠) .

#### الخطط الدينية الخلافية:

وهي كما أوضحها تتلخص في التالبي<sup>(٢١)</sup> :

- ١ امامة الصلاة : وأعتبرها أرفع هذه الخطط .
- ٢ الفنيا : وتتمثل في رد الخليفة للفتيا الى اهل العلم والتدريس ولمن
   هم أهل لها ومعاونتهم في ذلك ومنع من ليس اهلا لها .
- ٣ القضاء : يكون ذلك بالكتاب والسنة . ويتصل بوظيفة القضاء وظيفة
   تنفينية أخرى هى الشرطة وان كانت ذات طابع تنفيذى .

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق ، حـ ۲ ، ص ٥٨٥ – ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٢٩) المرجع السابق، حـ ٢، ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>۲۰) انظر: المرجع السابق، حـ ۲، ص ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢١) لمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٢٥ – ٦٢٧ .

- ٤ العدالة : وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء .
- الحسبة: وهى دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
   ومع انها مفروضة على المسلمين عامة الا انه يتعين ان يقوم الحاكم
   بتعيين من يراه اهلا لها
- ٦ السِكُة : وهي متعلقة بالنظر في النقرد المتعامل بها الافراد وحفظها
   من الغش أو النقص .

وجميع هذه المهام تدخل في نطاق الإمامة أو الخلافة وتتفرع عنها لأنها هي الأصل الجامع واختصاصها شامل في الأمور الدينية والدنيوية . وهو يعبر عن هذا بقوله : «فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة ، فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع ، وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية ، وتنفيذ أحكام المشرع فيها على العموم، (٢٦).

#### انقلاب الخلافة إلى المُلْك(٢٠):

يحلل ابن خلدون طبيعة تحول الخلافة إلى الملك الأمر الذى يتضح من التغير في الوازع: حيث الملك تقتضى طبيعته الأنفراد واستئثار الواحد به ، وغلبة الوازع الدنيوى على الوازع الديني الذى يميز الخلافة ، وهو هذا المجال يفرق بين الملك الذى يستخدم في وجوه الحق والعدالة ، وهو محمود ، والملك المنموم في رأيه ، وهو التغلب بالباطل وتصريف الأمور وفق الأغراض والشهوات ، وعليه فإن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولا: حيث الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين ، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون العامة (٢٤) . فكانت أحوالهم في اصلاح دينهم بفساد دنياهم ؛ ثم التبست معانى الخلافة والملك واختلطت حيث بقيت معانى الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه والجرى على منهاج الحق وإن تغير الوازع إلى

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ، حد ٢ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢٣) انظر: المرجع السابق، حـ ٢، ص ٥٩٨ - ٦٠٨.

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٠٠٠ .

عصبية وسيف بدلا من أن كان دينا بحتا . ثم انفرد الملك ، حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة بأن ، ذهبت معانى الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا بحتا ، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت فى اغراضها من القهر والتقلب فى الشهوات والملاذ، . وأخيراً ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وتلاشى أحوالهم ، وبقى الأمر ملكا بحتا، (٢٦) بحيث أصبح مثلا ملوك العجم وملوك زناتة فى المغرب وغيرها يستئثرون بالملك بكافة جوانبه ولم يكن للخليفة منه شيئا ، أما طاعتهم له فكانت لمجرد التبرك .

(٢٥) المرجع السابق ، حد ٢ ، ٦٠٨ .

ويحلل ابن خلدون هذا التطور مستشهدا بالاحداث . فقد رأى حتمية تطور العصبية إلى الملك الذي يعد غايتها الطبيعية ، ووأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلابد فيه من العصبية ... فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها ينم أمر الله فيهاه ، ويستشهد بقول الرسول : ممابعث الله نبيا إلا في منعة من قومه، ، وفي هذا المجال يؤكد من جديد على وظيفية العصبية في اقرار الحق واقامة أمر الله · ومع توضيحه للتفرقة بين انواع الملك إلا أنه أكد على أن الصحابة قد رفضوا الملك وأحواله حذرا من إلنباسه بالباطل . وكان هذا أمر الصحابة حتى على رضى الله عنه . وإن كانت مظاهر الثراء والترف قد ظهرت أيام عثمان بن عفان ، ولكن لم يكن هذا على حساب الدين حيث جاء كأمرال غنائم وفيوىء نتيجة توسع الأمة الأسلامية وازدهارها ، ولم يكن التصرف فيها باسراف . ولكن طبيعة الملك اقتضت من معاوية الانفراد مع قومه بالمجد والاستنثار به كأمر طبيعي ساقته إليه العصبية وطبيعتها . ولم يكن ليقدم الخروج على عصبيته خشية افتراق الكلمة . ونفس الأمر ينطبق على عهد معاوية إلى يزيد حيث لم يكن بنو أمية يرضون تسليم الأمر إلى سواهم . وكذلك كان الحال بالنسبة لمروان بن الحكم وابنه ءوإن كانوا ملوكا فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي . وإنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم . وكانت عدالتهم معروفة، ونفس الأمر بالنسبة لولد عبد الملك . اوتوسطهم عمر بن عبد العزيز فتزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده، . ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحرى القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها . فكان أن تولى رجال الدعوة العباسية الأمر واستخدموا الملك في وجوه الحق والعدالة . حتى جاء بنو الرشيد فكان فيهم الصالح والطالح ، وقد اعطى بنوهم ،الملك والنرف حقه الطبيعي وانغمسوا في الذيا وباطلها ونبذوا الدين. . وتلاشت معاني الخلافة وصار الأمر ملكا بحتا واندفع إلى تطرفه ،فكان أن انتزع الله الأمر من أيدى العرب حملة، .

#### الوزارة عند ابن خلدون:

كما يتناول ابن خلدون بالتحليل توضيح ابعاد الوزارة باعتبارها: أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية على أساس أن اسمها يدل على مطلق الإعانة ؛ فالوزارة مأخوذة إما من الموازرة وهى المعاونة أو من الوزر وهو التّقل (٢٦). والوزير قد ينظر في حماية الكافة بما فيها النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية ، وقد يشرف على المكاتبات أو أمور الجباية وانفاق الأموال . أو قد يقوم بمهمة الحاجب حسب ظروف الدولة ، أو قد يقوم بكل هذه الوظائف ، ويوضح ابن خلدون أن الوزير قد يستبد بالحكم ويكون صاحب السلطة الفعلية فيصبح الخليفة مجرد اسم وعلى هذا فقد قسم الوزارة الى : وزارة تنفيذ : حينما يكون الوزير مستبدا بالسلطان وبالدولة .

#### الحجابة:

كما اوضح ابن خلدون وظيفة اخرى هى الحجابة بمعنى حجب السلطان عن العامة . وهو لقب خاص فى الدولتين الأموية والعباسية بمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه أو يفتحه .

اما فى الدولة الاموية بالاندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة معا ، ويكون واسطة بينه وبين الوزراء ومن دونهم ، وقد استخدم لفظ الحجابة ليعنى اعلى وظيفة فى الدولة تسمو على وظيفة الامراء وتلى الحاكم مباشرة .

## ديوان الأعمال والجبايات:

ومن ناحية اخرى تناول ابن خلدون ديوان الاعمال والجبايات موضحا كيف يتحقق عن طريقها اعمال الجباية وحفظ حقوق الدولة فى الداخل والمنصرف واحصاء الجند باسمائهم وتقدير ارزاقهم . ويضم هذا

 <sup>(</sup>٣٦) وهو ينسر هذا بقوله : مكأنه يحمل مفاعله أوزاره وأنقاله ، وهو راجع إلى المعاونة
 المطلقة . انظر : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٦٦٥ .

الديوان عدداً من الحاسبين المهرة ويقوم بتدوين الحسابات في دفاتر مخصصة لذلك .

## ديوان الرسائل والكتابة:

وقد تناول ابن خلدون ايضا ديوان الرسائل والكتابة واعتبر انها وظيفة غير ضرورية في الملك وحيث تستغنى عنها كثير من الدول كما في الدول العربيقة في البداوة التي لم تأخذ بالحضارة وفقا لرأيه ولكنه اكد الحاجة اليها في الدولة الاسلامية وأكد على أهميتها كأهمية اللسان العربي والبلاغة في التعبير عن المقاصد . وقد اوضح ان الكاتب يختار من اسمى الطبقات وقد يكون من اقرباء الحاكم وانسبائه على ان تتوافر فيه صفة العلم والبلاغة والخلق حيث انه على احتكاك بالحاكم والمحيطين به .

. هذا وقد تناول ابن خلدون فضلا عما سبق وظيفتى الشرطة وقيادة الاساطيل باعتبارهما من مراتب الدولة وهما تحت حكم صاحب السيف فى الدولة .

# أهم مساهمات ابن خلدون في الفكر السياسي :

قدم ابن خلدون العديد من المساهمات الفكرية التي اسهمت في فتح الطريق للتحليل الموضوعي للمجتمع والسياسة . ومن هنا فقد اعتبر رائد علم الاجتماع والمؤسس الأول له . كما اعتبر مجدد علم التاريخ وفي نفس الوقت فإنه قد أرسى علم السياسة على أسس موضوعية . وهو أشهر المؤرخين العرب وإن كان يؤخذ عليه تحامله على العرب فضلا عن عدم دقة بعض آرائه التاريخية. وقد قدم العديد من الاسهامات في مجال الفكر السياسي من خلال أهتمامه بالظاهرة الاجتماعية . ويتميز بانه استطاع أن يبلور آراءه في شكل نظريات متكاملة من أهمها مايعرف بنظرية المناخ في بحته أثر الظروف البيئية وكان سباقا في توضيحها على مونتسكيو الذي أشتهر بأنه رائد الاتجاه الايكولوجي في الغرب . فضلا عن نظرية العصبية التي تعتبر عملا رائدا في مجال تحليل النظام السياسي حيث جعل العصبية المحور الأساسي الذي دار حوله تحليله للأبعاد المختلفة للدولة ، وقد اصبحت دراساته في هذا الشأن ذات أهمية خاصة في دراسة القومية

فى العصر الحديث على الرغم من أختلاف وحدات التحليل . كما كان سباقا على الدراسات فى مجال الجيوبوليتكس بتحليله لأطوار الدولة وتفسير حتميته وكيفية اتجاه الدول للتدهور .

وقد استطاع ابن خلدون أن يقدم نظرية متكاملة للخلافة تحللها على أساس عقلانى ، ويعتبر أهم من تناول الخلافة بالدراسة ، ويعد تحليله للفرق بين الخلافة والملك وكيف تم التحول إلى الأخير من الاسهامات الأساسية التى انفرد بها .

# الجزء الثانى الفكر السياسى في عصر النهضة والعصر الحديث

يمثل عصر النهضة مرحلة الانتقال بين العصور الاقطاعية وبداية العصر الحديث. فقد سعت أوربا إلى تخطى ظلام العصور الوسطى التى عمت كافة أوجه الحياة بمحاولة بعث التراث اليونانى والرومانى القديم، وقد أسهم الفكر السياسنى الاسلامى اسهاما واضحا فى هذا المجال. وقد شهد العصر عملية بناء الدول الاقليمية التى تحولت فيما بعد الى دول قومية. وكان الملوك المطلقون هم بناة الدول التى قامت على أنقاض النظام الاقطاعى، الذى تميز بالتحلل السياسى. فقد كان الشاغل الأساسى للساسة هو كيفية بناء الدولة، وبالتالى دار الفكر السياسى حول كيفية تحقيق هذا الهدف والأساس الذى يستند إليه فى تحقيقه. ومن ثم جاءت أفكار مكيافيللى فى السياسة الواقعية تعبيرا عن رأى المفكر الواقعى فى كيفية تحقيق الوحدة القومية المنشودة. واذا كان مكيافيللى قد قدم للحاكم مرشدا يسترشد به فى حكمه، فإن بودان قدم له الأساس القانونى الذى يستند اليه وهو السيادة.

وبقدر ما لعبت الكنيسة الكاثوليكية في روما دورا سلبيا في أوربا ، أسهم في تكريس ظلام العصور الوسطى ، بقدر ماسعت حركة الاصلاح الديني إلى ادخال الاصلاحات التي تمكن من التغلب على مااكتسبته الكنيسة الكاثوليكية – الزومانية من مكاسب ، مع محاولة العودة للأمور الروحية أساسا . فضلا عن أنه بقدر هذا الدور السلبي بقدر التأكيد على العلمانية وضرورة العودة للمبدأ الاساسي في المسيحية وهو الفصل بين السلطنين . مع إتمام إخضاع الكنيسة كلية للدولة .

إن المشكلة الاساسية التى شغلت المفكرين السياسيين فى عصر النهضة الذى كان مؤشرا للعصور الحديثة هى كيفية إقامة وتدعيم الوحدات السياسية المعروفة باسم الدول الاقليمية والتى تطورت فيما بعد الى دول قومية . وقد أصبحت هذه الدول وريئة للامبر اطوريات والقبائل ، ودول المدينة حيث تمثل نطاقا وسطا بين تلك الوحدات السياسية ، وأصبحت محط ولاء الأفراد باعتبارها أعلى التجمعات الانسانية السياسية ، وبالتالى نجد أن مكيافيللى أعطى مرشدا للحاكم فى تحقيق

الوحدة السياسية ، بينما نجد جان بودان قد أعطى له مبدأ السيادة لتدعيم الحكم . كما أسهمت حركة الاصلاح الدينى أيضا في تدعيم الدولة تحت سلطة الملكية المطلقة .

أما المشكلة التالية التى شغلت المفكرين السياسيين فى بداية العصر الحديث بعد إقامة تلك الوحدات السياسية – الدول – هى كيفية إدارتها وحكمها بصفة عامة . وكان الاختيار فى جانب الليبرالية الغربية (أو الديمقراطية الليبرالية) بأسسها الثلاثة : النفعية والليبرالية والديمقراطية . وقد مثلت نظرية العقد الاجتماعى حجر الزاوية فى هذا المجال منذ القرن ١٧ على الرغم مما وجه لها من انتقادات فيما بعد .

ولكن اتجاه التغير الذي بدأ في عصر النهضة وبداية العصر الحديث وتبلور الدول الاقليمية الحديثة في أوربا والتغلب على سلطة الكنيسة بها قد اتخذ عدة قرون حتى تبلورت أوربا في شكل دول قومية تقوم على الديمقر اطية الليبر الية ، وإن كانت قد بدأت تتضح بعض التغيير ات الجديدة التي نتج عنها مشاكل عديدة كان على الدول القومية وعلى المؤسسات الديمقراطية الغربية أن تواجهها ، وقد وجدت بالفعل صعوبة في مواجهتها . أول هذه الاتجاهات هو تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية الغربية بانتشار التصنيع بعد الثورة الصناعية -التي يرجعها الاقتصاديون الى الستينيات من القرن الثامن عشر – وثانيهما الاتجاه نحو الديمقر اطية المتزايدة في العلاقات البشرية من خلال امتداد سيادة الارادة الشعبية . فقد نتج عن هذا الاتجاه نحو التصنيع ونحو الديمقر اطية المشكلات المختلفة التي أخذت صورا متعددة . دارت حول مطالبة العمال الصناعيين المركزين في المدن بتطبيق المساواة السياسية التي طالما تحدث عنها الساسة ومن قبلهم المفكرون ونسبوها إليهم . كما انتشرت المطالبة باسس اكثر عدالة لتوزيع الثروة وثمار الإنتاج الصناعي . فضلا عن ضرورة تعديل الانجاه الاقتصادى الفردى ليمكن التغلب على مايطرأ من أزمات وتقلبات . مع الحاجة لتنظيم العلاقات بين الأمم : حيث زانت الثورة الصناعية من احتمال خطر الحروب بما اضافته من تقدم تكنولوجي وزيادة في ارتباط الشعوب واعتمادها على بعضها البعض . كما تبلورت الدعوة الى ضرورة اهتمام الدولة بالتعليم ، وأن من مسئوليات الحكومة تعليم الأغلبية من الشعب . بالاضافة الى تيار يسعى الى محاولة منع المادية والفردية الناتجة عن التصنيع من التغلب على القيم الذاتية للأفراد : أى الصحوة الروحانية فى ظل المناخ المادى المسيطر .

وقد كان لظهور هذه المشاكل آثارها الهامة في أن النظرة المتفائلة لليبرالية الغربية في نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والتي سبق التعبير عنها يجب إعادة النظر فيها وفي شأنها ، حيث أن النظرية اصطدمت بالواقع وبمشاكل جديدة لم يتصورها المنادون بالديمقراطية الغربية ، وبالتالي يجب التفكير في حلول جديدة تتمشى مع ماوصلت إليه الأمور في هذه النظم حتى يمكن المحافظة على الديمقراطية الليبرالية من الانهيار .

#### t.me/ktabrwaya مكتبة

وتعتبر آراء هيجل وجون ستيوارت ميل انعكاساً لهذا الاتجاه . ولقد كانت هذه الأمور نفسها هي التي دفعت بأفكار ماركس والماركسيين الجدد لا كحلول للمحافظة على الديمقراطية الليبرالية ولكن كمحاولة لاحلالها بنظام جديد وهو الاشتراكية . وفي وسط الصراع الايديولوجي والفكري بين هذين التيارين الفكريين ، تبلور تيار ثالث يؤكد على الروحانيات في وسط عالم تتصارعه الماديات والعلمانية ويسعى في نفس الوقت إلى الأخذ بأفضل مافي التقدم الذي حققه الغرب مع العودة للأصل وتخليص الفكر الديني مما قد يكون قد علق به من شوائب نتيجة صراع المداهب والتحديث : ويتمثل هذا الاتجاه في فكر الإمام محمد عبده .

وعليه فقد قسمنا هذا الجزء الني أربعة أبواب:

الباب الاول: الفكر السياسي في عصر النهضة.

الباب الناني: الليبرالية الغربية.

الباب الثالث: الفكر الاشتراكي .

الباب الرابع: التجديد في الفكر الاسلامي.

# الباب الأول الفكر السياسي في عصر النهضة

تميز عصر النهضة «The Renaissance» عامة بالبيناميكية والحركة والثراء الفكرى الضخم، وذلك في إطار السعى لإحياء التراث القديم كما عرف في العصور اليونانية والرومية مع محاولة تخطى ظلام العصور الوسطى . أي بدء التنقيب عن التراث القديم من جديد وأسس ارساء دعائمه .

اما من الناحية السياسية فان أهم مايميز عصر النهضة هو روال النظام الاقطاعي وتبلور الوضع في تكوين الوحدات السياسية الجديدة: الدول الاقليمية - التي أصبحت دولا قومية بعد التورة الفرنسية - والتي تهتل نطاقا وسطا بين دولة المدينة من جانب والامبراطورية من جانب آخر . وقد كانت الدولة الاقليمية أسبق من حيث التكوين في اسبانيا وانجلترا وفرنسا . اي ظهرت الدولة بنطاقها الحديث وبسلطتها المركزية في يد الحكام المطلقين : فقد كان الملوك المطلقون هم بناة الدول الاقليمية الحديثة التي قضت على التحلل السياسي الذي ميز العصور الوسطى . وباختصار فان الدول الاقليمية حلت محل النظام الاقطاعي الذي تميز باللا دولة بمعنى عدم وجود سلطة مركزية .

وقد تميز عصر النهضة أيضا بضعف سلطة الكنيسة ، وبالتالى خضوعها للسلطة الزمنية وحسم الصراع التقليدى الذى استمر قرونا لصالح السلطة الزمنية تدعيما للسلطة المركزية . كما ظهرت حركة الاصلاح الديني بزعامة لوثر وكالفن .

وقد تميزت حركة بناء الدولة بقدر كبير من الديناميكية والدسانس فى سبيل تمكين السلطة المركزية من تحقيق الوحدة السياسية على مستوى الدولة .

وقد صاحب عصر النهضة الثراء الفكرى الضخم ونلك فى محاولة للتعبير عن روح العصر عن طريق الشعر والادب والكتابة فى التاريخ والرسم وغيرها من الفنون والآداب . ومن مميزات نلك العصر فى اطار الثراء الفكرى أن الشخص فيه كان يرتدى عدة قبعات : بمعنى انه من الممكن أن يكون أديبا وشاعرا وسياسيا ورساما ... الخ . وقد قمنا بتقسيم هذه الباب إلى ثلاثة فصول تتضمن :

الفصل الأول: مكيافيللي .

الفصل الثاني: حركة الاصلاح الديني: البروتستنتية.

الفصل الثالث : جان بودان .

# الفصل الأول

# نیقولو مکیافیللي Niccolo Machiavelli (۱۶۲۹ - ۱۶۶۹)

يعتبر مكيافيللي<sup>(۱)</sup> بحق الابن البار لعصر النهضة حيث يعكس صورة هذا العصر بكل وضوح وأمانة . وقد تأثر مكيافيللي في آرائه بعصر النهضة بصفة عامة ، وبظروف دولته ايطاليا بصفة خاصة ، وبتجربته الشخصية بصفة أخص . وحيث أننا قد ألقينا الضوء على عصر النهضة فإننا سنتناول كلا من ظروف دولته - ايطاليا - وظروفه الشخصية ، لتوضيح مدى تأثره بتلك الظروف المباشرة أو غير المباشرة التي مثلت البيئة العامة التي ظهرت فيها آراؤه (۱) .

- (۱) يكتب الاسم باللغة العربية: مكيافلي ، مكيافيلي ، مكيافللي ، ميكافللي ، ميكيافللي ، ميكيافللي ، ميكيافللي ، ميكيافللي ، ميكيافللي ، إلا أننا سنشير إليه في المصادر بالطريقة التي كتبها كل مؤلف .
- (۲) لمزید من المعلومات انظر: مطارحات مکیافلی، تعریب خیری حماد، بیروت: المکتب التجاری للتجارة والنوزیع والنشر، ۱۹۹۲، ص ٥ ۷٦. وقد اعتمدنا علی تلك الترجمة ومنشیر لها اسم المطارحات.

انظر أيضا: نيقولو مكيافللي ، الأمير ، تعليق بنيتو موسولينى ، تعريب خيرى حماد ، تعقيب فاروق معد ، تراث القكر السياسي قبل الأمير وبعده ، الطبعة الحادية عشرة ، بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ، ص ٥ - ٤٧ . وقد اعتمدنا على هذه الترجمة وسنشير لها باسم والأمير ، .

وعن النص الانجليزي للأمير والمطارحات انظر:

Niccolo Machiavelli, The Prince & The Discourses, Introduction by Max Lerner, New York:
The Modern Library, 1950.

ومن المراجع المفيدة عن تحليل آراء مكيافيللي في ضوء عصره انظر: J. W. Allen, A History of Political Thought in The Sixteenth Century, London: Methuen, 1960, pp. 447 - 494.

#### اولا: إيطاليا:

بالنسبة لايطاليا فإنها على خلاف الدول الأخرى التى سبقتها فى تحقيق الوحدة السياسية فإن إيطاليا كانت مقسمة الى دويلات أو دول مدينة أهمها خمس وحدات هى: مملكة نابولى ، دوقية ميلانو ، جمهورية فلورنسا ، جمهورية البندقية ، والدولة الباباوية فى الوسط . هذه الدويلات أو الوحدات لم تكن موحدة ، على خلاف غيرها من الدول الأوربية ، بلكانت متنازعة فيما بينها ويرجع ذلك لسببين :

أولهما :

تدخل الدول الأجنبية لمنع وحدتها والعمل على انقسامها ، هذا التدخل الذي تضمن أيضا الغزو العسكري .

والثانسي :

وجود البابا في روما في قلب إيطاليا حيث حرص على أن تبقى ايطاليا مجزأة ، بل إنه استخدم النفوذ الخارجي ليمنع وحدتها . فقد كان البابا من القوة بحيث استطاع أن يحافظ على إيطاليا مقسمة ، ومن الضعف بحيث لم يستطع أن يقوم بتوحيدها تحت رايته هو . أي أن قوة البابا كانت سلبية في هذا المجال .

وقد عاش مكيافيللى هذه التجربة وتميز بحماسه الشديد للوحدة الايطالية ومحاولة تحقيق ماتم في الدول الأخرى . وقد عبر عن هذه الفترة بوضوح ، وكان هدفه الأمثل هو تحقيق وحدة ايطاليا . كما كان لموقف البابا من تلك الوحدة أثره المباشر في آراء مكيافيللي المعادية للكنيسة .

#### تانيا : ظروفه الشخصية :

فقد ولد مكيافيللى فى فلورنسا ، وجاء من أسرة عريقة عرفت بمعاداتها لأسرة دى مديشى الحاكمة ، ولذلك قضى أحد أسلافه نحبه فى السجن من جراء معارضته لتلك الأسرة الحاكمة . كما نفى جميع أعضاء أسرة مكيافيللى من فلورنسا سنة ١٢٦٠ لفترة قصيرة ، وقد شغلت اسرته العريقة مناصب بارزة على مر العصور فى فلورنسا . وكان والده محاميا

بارزا ، ومن أشد الداعين إلى الجمهورية ، وقد تتْقف مكيافيللى فى التاريخ الرومانى والترجمات اللاتينية للكتب الاغريقية القديمة – شأنه فى ذلك شأن مثقفى عصره – وكانت حركة الاحياء الثقافى سمة عصره هذا .

وقد شب مکیافیللی فی عهد الأمیر لورنزو دی مدیشی<sup>(۲)</sup> Lorenzo De Medici - الذي عرف بلورنزو العظيم - والذي أسهم كثيرا في نهضة ايطاليا في عصره وقد احتضن أهل العلم والفن وعمل على حفظ التوازن بين وحدات ايطاليا الخمس . وقد تعرض للقتل وأصيب بالفعل كما قتل أخوه في مؤامرة للاطاحة بالحكم . وقد خلف لورنزو بييرو ولكنه تعرض للنفي من فلورنسا نتيجة غزو شارل الثامن ملك فرنسا لفلورنسا. ومن ثم قامت حكومة ثيوقراطية دينية تولت إصلاح الجمهورية ، ولكنها انهارت وأعدم رئيسها الراهب (سافونا رولا)<sup>(؛)</sup> وأحرقت جثته عام ١٤٩٨ . وبعدها ببضعة أشهر انتخب مكيافيللي سكرتيرا للمستشارية الثانية لجمهورية فلورنسا والتى تشرف على الشئون الخارجية والعسكرية ، وعليه فقد أصبح مستشارا وأمينا عاما للدولة . أي أصبح مسئولًا عن شئون السلم والحرب في فلورنسا في ظل الجمهورية . وبالتالي أصبح من واضعى السياسة ومخططيها . وقد تنقل بين العديد من الدول الأوربية في مهام ديبلوماسية بلغت ٢٤ بعثة . كما تنقل بين مختلف أجزاء ايطاليا ودويلاتها ، أي أن مكيافيللي شهد مايجري في كواليس السياسـة ، وقد ظل في منصبه نحو ١٤ عاما حتى سقوط الجمهورية سنة ١٥١٢ أي حتى جاء الجيش الفرنسي من جديد ، مما اضطر أهل فلورنسا لاستدعاء آل مديشي . ومن تُم نفي مكيافيللي من فلورنسا - وهو الذي كان خادما مخلصا للجمهورية - وذلك بعودة الأسرة الحاكمة السابقة . وقد قضى وقته في المنفى في الاطلاع وفي تأليف العديد من المؤلفات على رأسها كتاب الأمير الذي أهداه للورنزو دي مديشي ابن بييرو الذي

<sup>(</sup>٣) . حكم في الفترة. من ١٤٦٩ - ١٤٩٢ ،

 <sup>(</sup>٤) هو قسيس سان مارك ويذكر التاريخ .. أنه .. هو أعظم شاهد أمين للمسيح ظهر
 في إيطالياه .

انظر : ملر ، مرجع سابق ، حد ٢ ، ص ١٨٧

خلف لورنزو العظيم ، وذلك تقربا اليه وطلبا لعفوه على أمل عودته لدولته من منفاه ولكن لورنزو أغفل الكتاب ومعه الرجاء وأهمله تماما كما أغفل دعوة مكيافيللي له لتوحيد ايطاليا استرشادا بما أورده من نصائح في الأميره . وفي أخريات أيامه سنحت له الظروف للعودة إلى دولته من جديد ، وجاء ذلك نتيجة لاحتلال القوات الفرنسية لفلورنسا مرة أخرى واقامة الجمهورية ، وكان أمله أن يستعيد مكانته في العمل السياسي والديبلوماسي ، الأمر الذي لم يتحقق إذ أن آراءه التي عبر عنها في كتابه والأمير ، جلبت اليه عداء الكثيرين .

وكانت فترة نفيه بحق فترة أزدهار فكرى بالنسبة له امتد لما بعد ذلك فقد ألف مكيافيللى العديد من الكتب والأعمال أهمها: «الأمير The مكيافيللى العديد من الكتب والأعمال أهمها: «الأمير Prince»، «والمطارحات Discorsi - The Discourses» وتاريخ فلورنساه، «وفن الحرب»، بالاضافة الى العديد من المسرحيات من أهمها مندراجولا «مفن الحرب»، مسرحية كوميدية من الدرجة الأولى كما ألف العديد من قصائد الشعر والقصص.

وعليه فان مكيافيللي كان متعدد المواهب – تعشيا مع روح عصره – فقد عمل موظفا عاما وديبلوماسيا ومخططا عسكريا ، وسياسيا ومؤلفا للعديد من الكتب وشاعرا ومؤرخا وقصاصا .

# أهم الاراء حول مكيافيللى:

هذا ويعد مكيافيللى أول محلل سياسى حديث للقوة ، وقد سعى فى كتابه الأمير وغيره الى تقديم نصائح للحاكم ليسترشد بها فى الحكم . هذه النصائح أصبحت منذ عبر عنها وحتى الآن موضع جدل ونقاش ، بل إن مكيافيللى نفسه من المفكرين الذين أثاروا الجدل حتى وقتنا هذا ، وقد انقسمت الآراء بشأنه :

#### الرأى الأول :

أستند البعض إلى ما نادى به مكيافيللى نفسه من أن والغاية تبرر الوسيلة، فاعتبر أن مكيافيللى شرير ، غايته الشر وهو يمثله ، بل انه

الشيطان نفسه . وقد اصبحت والمكيافيالية وعلى مر العصور رمزا للخداع والغدر واللاأخلاق . وبالفعل ونتيجة لهذه الرؤية منعت الكنيسة قراءة والأمير وحيث وضع في قائمة الكتب الممنوعة عام ١٥٥٩ بل وقررت محاكم التفتيش احراق جميع كتبه (٥) . وقد ظلت بالفعل كتبه ممنوعة حتى نهاية القرن الماضى . ولكن بصرف النظر عن هذا فان كتابات مكيافيالى خاصة الأمير قرأها المفكرون والزعماء جميعهم تقريبا في العالم بأسره .

# الرأى الثاني :

يرى البعض الآخر أن المسألة ليست مسألة خير أو شر . بل إن مكيافيللى بحكم الظروف التى عاشها وبحكم شخصيته واستعداده أصبح فنيا متخصصا فى أصول الحكم خاصة أو مايعرف بالسياسة الواقعية أو العملية Realpolitik ، واستطاع بحكم تجربته المكثفة أن يصل الى مايحدث فى واقع السياسة فيما وراء الستار . فمشكلة مكيافيللى أنه أظهر الحقيقة عارية بكل ما فيها من مساوىء . فهو ليس بشرير بل إنه ازاح الستار عما يجرى ويمارس واقعيا وهو ماعبر عنه بصرف النظر عن أى رتوش أو خدع . أى أن أصحاب هذا الرأى الثاني يرون أن مكيافيللى ليس بداعية شر ولكنه كمتخصص فى أصول الحكم وممارس للسياسة الواقعية ومشاهد لها أوضح كيف تمارس السياسة واقعيا بكل جوانبها بما فيها من شر غالب وخير (٢) أحيانا .

هذا وقد قدم الزعيم الايطالي الفاشي بنيتو موسوليني لطبعة كناب الأمير سنة ١٩٢٤ وأطلق على مكيافيللي اسم والأمين العظيم، ، كما أطلق

<sup>(</sup>٥) مكيافيللي ، الأمير ، مرجع سابق ، ص ٢٥

<sup>(</sup>٦) يعبر مكيافيللى عن وجهة نظره فى مجال المياسة الراقعية بقوله: الما كان من قصدى أن أكتب شيئا يستفيد منه من يفهمون ، فإنى أرى أن من الأفضل أن أمضى الى حقائق الموضوع بدلا من تناول خيالاته ، لاسيما وأن الكثيرين قد تخيلوا جمهوريات وأمارات لم يكن لها وجود فى عالم الحقيقة وان الطريقة التى نحيا فيها ، تختلف كثيرا عن الطريقة التى يجب أن نعيش فيها ، وأن الذى يتنكر لما يقع معيا منه وراد مايجب ، انما يتعلم مايؤدى إلى دماره بدلا مما يؤدى إلى الحفاظ عليه، المرجم السابق ، ص ١٣٥ – ١٣٦ .

على الكتاب نفسه اسم مملازم رجل الحكم، (٢) ومن الجدير بالذكر أن كتاب الأمير هذا كان موضوعا لرسالة دكتوراة تقدم بها موسوليني .

وفى الحقيقة فان كتاب الأمير كان له حظ واسع من الأنتشار وبصفة عامة فإنه ألهم الكثير من الساسة والزعماء ، الأمر الذى يعتقد معه أنه مامن سياسى أو زعيم مشهور إلا وقرأ هذا الكتاب أو قرأ عنه واستلهم منه . وان كان الكثيرون ينكرون هذا صراحة إلا أن هذا هو مايتم فى السر .

ولاجدال في أن مكيافيللي هو المعلم الأول لرجال السياسة في العالم منذ وضع كتبه ، وآراؤه ونصائحه رغم اختلافات الرأى من حولها الا أنها ظلت حية حتى يومنا هذا ، وتدل على رؤية ثاقبة للنفس البشرية غير المتغيرة ، وباختصار فان «كتاب الأمير» يعتبر الهادى والمرشد للكثير من الساسة في العالم على امتداد عصور طويلة ولم ينافسه منذ ظهوره من حوالي خمسة قرون أي مؤلف آخر .

#### الرأى الثالث:

ثمة رأى آخر لبعضهم يقول إنه بصرف النظر عن كون مكيافيللى شريراً أو غير شرير فهو وطنى بل وقومى من الطراز الأول متحمس لدولته ومتأثر بكونها لم تكون وحدة سياسية أسوة بما سبقها من الدول . فما ينشده هو بناء الدولة بصرف النظر عن غير ذلك من الأهداف . وعلى هذا الاساس يعتقد الكثيرون أن مكيافيللى باعتباره وطنيا متحمساً لدولته بأى ثمن ، رأى تحقيق ذلك ولو على حساب القيم الاخلاقية والدينية . ففى رأيه أنه إذا دعا داعى الوطن يجب أن تخرس كافة الأصوات الأخرى . وفى هذا المجال تجدر ملاحظة أن محط آمال وحماس مكيافيللى لم يكن فلورنسا بل إيطاليا ككل . فقد كان قوميا من الدرجة الأولى وسبقت اراؤه العديد من دعاة القومية مثل كافور ومازينى ، بل وسبقت دعوته وحدة ايطاليا بأكثر من ثلاثة قرون ونصف .

<sup>(</sup>٧) انظر تعليق موسوليني في المرجع السابق ، ص ٥ - ١١ .

## الرأى الرابع:

فى الواقع لايمكن التعرف على مكيافيللى وآرائه إلا إذا عرفنا الدور الذى لعبه البابا فى منع وحدة ايطاليا حتى عن طريق الاستعانة بالدول والجيوش الأجنبية . ومن هنا تأثر مكيافيللى بهذا الدور السلبى للبابا والكنيسة ، ولكنه مع ذلك لم يكن فاقد الثقة بالدين .

وبغض النظر عن تلك الآراء فان مكيافيللي يعد أكثر المفكرين شهرة خاصة بين الزعماء كما أن مقولته بأن «الغاية تبرر الوسيلة»<sup>(^)</sup> وأبعادها ، عادة مانترند على المستوى الشعبي ولم تدانها أية آراء لأي مفكر سياسي أخر ، شهرة ، وسعة انتشار ، بل وشعبية . ومشكلة مكيافيللي انه يفهم خطأ : فهدفه الاستر اتيجي هو تحقيق الوحدة السياسية لدولته ، ووسيلته لتحقيق تلك الوحدة هي وجود حاكم قوى له سلطة مطلقة يحكم بيد من حديد . ومن هنا فان مكيافيللي اعتبر أن الحكم المطلق وسيلة لغاية هي الوحدة السياسية . فهذا الحكم المطلق في يد حاكم قوى مطلوب في حالة تكوين دولة جديدة وفي حالة اصلاح دولة فاسدة . وهذا الحكم القوى يتطلب وسائل ، هذه الوسائل برى أنها لايجب ان تكون محدودة بأي قيد ، وهو اذن لم يؤمن بالحكم المطلق وانما أخضعه كوسيلة لتحقيق غايته ، ورأى حتميته لأى تحلل سياسي ولكنه ليس غاية في حد ذاته وانما هو وسيلة لغاية وهي تحقيق الوحدة السياسية . فالحكم المطلق عنده يعتبر غاية مرحلية ، أي أنه هدف هادف . فهو يؤمن بأنه حتى يمكن تحقيق وحدة سياسية لابد من المرور بمرحلة حكم مطلق . وحتى يستطيع الحاكم أن يحقق أهدافه لابد وإن لايتقيد بأي وسيلة ، ومكيافيللي وإن كان في كتابه «الأمير» يركز على الحكم المطلق الا انه يؤيد الحكم الديمقر اطي الشعبي في كتاباته الأخرى خاصة المطارحات<sup>(١)</sup> وتاريخ فلورنسا. فأفضل

 <sup>(^)</sup> يستخدم البعض تعبير والغاية تبرر الواسطة وبدلا من التعبير المنكور الذي يعد أكثر
 تداولا .

 <sup>(</sup>٩) واسمه كاملا: المطارحات: عن الكتب العشرة الاولني لنيتوس - ليفيوس.
 وتيتوس ليفيوس اوليفي هو مؤرخ روماني مشهور عاش من ٥٩ ق . م الى ١٧
 م . وكتاباته هي أساس مطارحات مكيافيللي .

أنواع الحكم عنده في حالة الاستقرار هو الحكم الديمقراطي الشعبي . واذا كان والأمير و وهو الواسع الانتشار قد أيد فيه الحكم المطلق وتناول الأمارات – بمعنى النظم التي في يد شخص واحد سواء ورائية أو مكتسبة ، فانه في المطارحات ركز على الجمهوريات ، وكان محور اهتمامه وانهامه فيه هو النظام الذي ساد في الاميزاطورية الرومانية في ظل القناصل .

وعلى هذا لانستطيع القول أن مكيافيللى كان نصيرا للحكم المطلق مثل هوبز الذى وضع نظرية عامة يدافع بها عن مثل هذا النوع من الحكم باعتباره غاية ويمثل أفضل أنواع الحكم تمثيا مع الطبيعة البشرية . ومن الجدير بالملاحظة أن معظم الأحكام على آراء مكيافيللى مبنية على ماقاله في كتاب الأمير بالذات ، مما يؤدى الى نتائج غير دقيقة . ويستمد كتاب الأمير أهمية خاصة بالنسبة لكتب مكيافيللى ، وذلك لصغر حجمه وكثافة مادته ، وبالتالى فقد حظى بالقراءة أكثر من غيره ، وهو يعتبر بمثابة تلخيص لآرائه التى تبدو أكثر وضوحا في المطارحات على وجه الخصوص . وخلاصة الأمر أن مكيافيللى رأى أن أفضل أنواع الحكومات في حالة الفساد والتحلل السياسي هو الحكم المطلق ، أما في حالة الاستقرار السياسي فان أفضل أنواع الحكم هو الديمقراطي الشعبي . بل

# المنهاج الذي اتبعه مكيافيللي:

اتبع منهاجا مميزا وهو المنهاج الاستقرائى التجريبى . وقد بنى منهاجه على الاستقراء التاريخي - الطبيعى فقد استقى من التاريخ أمثلة مباشرة يدلل بها على آرائه فهو لم يكن تاريخيا بمعنى وصفى ولكنه تاريخي بمعنى العودة للتاريخ للاستدلال والتوضيح ليبنى على النتائج أفكاره حيث يستخلص من التكرار ظواهر عامة . ويرجع للطبيعة ويستقى ما مايختص بالنفس البشرية . وقد تأثر في منهاجه بأرسطو وإن كانت سحبة التجريبية واضحة في آرائه فضلا عن التحليل الطبيعي .

# رأيه في الحكم وأساسه: القوة السياسية:

من تحليله وبداية منطلقه حاول أن يوضح أن القوة هي أساس الشرعية السياسية . وقد اشار الى أن النظم الموروثة لاتمثل مشكلة لأن الحكم قائم على أساس المشروعية ومشكلة الحاكم هو الاستمرار . ولكن المشكلة تتضح في المملكات - أو الإمارات - الحديثة وتبدو في كيفية تحقيق الوحدة السياسية واساسها القوة السياسية . ومكيافيللي قد عبد القوة السياسية والنجاح السياسي ويرى أن السياسة يقاس مدى نجاحها بمدى استخدامها للقوة . فقد رأى مكيافيللي أن السياسة ماهي إلا معركة ، بل معركة مستمرة تتمثل في الصراع على القوة: على أساس أن كافة السياسة ماهي إلا سياسات قوة (١٠٠) . وقد حرص مكيافيللي على توعية الحاكم وتبصيره بأن يعرف دائما مايجري من أمور تمكنه من ممارسة القوة السياسية . فقد حاول أن يتبني المعرفة . ومن هنا نجده في الواقع قد أتخذ مبدأ الفضيلة هي المعرفة، . والفضيلة تتمثل في تحقيق الوحدة السياسية المنشودة أى أن مصطلح الفضيلة الذى تكرر في آراء مكيافيللي لايحمل أى معنى أخلاقى . فقد قام بتسييس الفضيلة والعبرة فيها ليست بمعايير مطلقة ولكن بنسبية ما تحققه من نتائج وأهداف . أما المعرفة فهي المعرفة السياسية ، وهي هامة للرجل السياسي ، ومهمة المفكر السياسي هي تعريف الحاكم بالأمور السياسية التقيقية في المجال السياسي . فكأن مكيافيللى قد حاول أن يصبغ المعرفة بصبغة سياسية مطلقة بالنسبة للحاكم ، أي عمل على تسييس المعرفة . وعليه فان مكيافيللي امن بالحاكم القوى الذي لايستند إلى أي قيم أخلاقية أو دينية ويستطيع أن يصل الى الفضيلة القائمة على المعرفة السياسية. ومن ناحية أخرى فقد فصل الأخلاقُ عن السياسة بل جعلها نفعية وجعل من كتابه والأمير، خاصة محاولة لتقديم وصفة علاجية - ليست على صورة ذهنية مجردة في خياله كما فعل أفلاطون – ولكن على أسس مستقاة من الواقع . فدوره كمفكر سيأسى ورجل حركة هو أن يوجه الحاكم . وقد ذهب البعض إلى القول

Thomson, op. cit., p. 29

بأنه اعتبر ان المعرفة السياسة مهمتها تعليم الحاكم فن الشر<sup>(١١)</sup> ولكنه فى الحقيقة أراد تعليم الحاكم فن الحكم على أساس الوَّاقع بما فيه من خير وشر . فمن الأقوال المأثورة عن مكيافيللى : واعتقد أن الوسيلة الحقيقية لمعرفة الطريق إلى جهنم حتى يمكن تلافى الأخير و<sup>(١١)</sup> .

وهو يؤكد على أنه يجب على الحاكم ان يعرف كيفية التعامل مع الأفراد في الوصول للحكم وكيفية التعامل مع النفس البشرية . فالحكم ضرورة لأن الأفراد لايستطيعون أن يحققوا مصالحهم إلا بوجود حاكم. فالحاكم ضروري لصالح الأفراد والسبب الأساسي له هو احتياج الأفراد لوجوده فالأفراد يتميزون بالأنانية ، وكل منهم يسمعى ويندفع لتحقيق مصالحه - وعلى رأسها نزعة حب البقاء - بصرف النظر عن مصالح الاخرين . ولو لم يوجد حاكم لقضى الأفراد على بعضهم البعض . فلابد من وجود حاكم قوى وقوانين قوية تفرض على الأفراد الالتزام بالمبادىء . والحاكم القوى أساسى بالنسبة للدولة وهو مصدر الأخلاقيات بل هو فوقها . ولو لم توجد قوانين لما وجدت أخلاقيات . والحاكم مشرع القوانين : فهو مصدر القانون وهو فوق القانون ولم لم يوجد لما وجدت القوانين . فهو فوق القانون والأخلاقيات لأن القانون مصدر الأخلاقيات . واذا كانت النفس البشرية خيرة تعرف حدودها لما كان هناك حاجة الى حاكم قوى . أى أن طبيعة الأفراد تجعل وجود حاكم قوى وقوانين موضوعة من جانبه ضرورية حتى تقف أمام طبيعة الأفراد العدوانية . فقوة الحاكم هي من نتاج سوء طبيعة الأفراد .

<sup>(</sup>۱۱) انظر : انظر : (۱۱)

<sup>(</sup>۱۲) من خطاب مكيافيللي إلى جويتشيار ديني Guicciardini في ۱۷ مايو ۱۵۲۱، نقلا عن المرجع السابق، ص ۲۰۹.

ولمزيد من المعلومات عن جويتشيارديتي الذي تأثّر كثيرًا بمكيافيللي ، ومقارنة آرائهما انظر :

# نظرة مكيافيللى للطبيعة البشرية:

ومن منظور أن السياسة هي فن حكم البشر ، فقد حرص مكيافيللي في آرائه على تعريف الحاكم بالطبيعة البشرية – التي اعتبر أنها غير متغيرة على مر العصور . وقد نظر نظرة متشائمة للطبيعة البشرية – شأنه شأن الواقعيين عامة – حيث رأى أن البشر يتميزون بالانانية والجبن والخبث وبأنه يسهل خداعهم وأن كل فرد يسعي التحقيق مصالحه وعلى رأسها مصلحة حب البقاء دون النظر لمصالح الاخرين ، وهم نفعيون يتمسكون بالمصالح المادية ومتغيرون في أهوائهم وعواطفهم . وفي قوله : وقد يقال عن الناس بصورة عامة ، انهم ناكرون للجميل ، منقلبون ، مراءون ، ميالون الي تجنب الأخطار ، وشديدو وحياتهم ، وأطفالهم ، وكل مايملكون ... طالما أن الحاجة بعيدة نائية ولكنها عندما تدنو يثورون ، ومصير الأمير – الذي يركن الي وعودهم ولكنها عندما تدنو يثورون ، ومصير الأمير – الذي يركن الي وعودهم دون اتخاذ أية استعدادات أخرى – إلى الدمار والخراب (١٠٠) و .

وقد حرص مكيافيللي أن يوضح للحاكم كيفية استغلال كافة أوجه الطبيعة البشرية تحقيقا للمارب السياسية .

# مكيافيللي ومسالك الحكم:

قدم مكيافيللى العديد من النصائح للحاكم والتى يتميز عرضه لها بالأسلوب المنطقى ، الأمر الذى لقى صدى عند الكثيرين والذى يعتبر من أهم اسهاماته وقد بلور نصائحه حول العديد من القضايا . وهو فى كل الحالات يعرض بدائل وينتقى منها فى النهاية مايعزز القوة من مسالك ، بصرف النظر عن الاعتبارات الأخلاقية . وتتمثل أهم تلك المسالك فى التالى :

<sup>(</sup>١٣) مكيافيللي ، الأمير ، مرجع سابق ، ص ١٤٤ .

#### - بين المثالية والواقعية:

نصيحته للأمير بألا يكون مثاليا أو خياليا في تعاملة مع الأفراد ، بل يجب أن يكون واقعيا يبنى حكمه ليس على مايجب ان يكون بل على ماهو قائم فعلا . وفي قوله : «لازيب في أن الانسان الذي يريد امتهان الطيبة والخير في كل شيء ، يصاب بالحزن والأسي غندما يرى نفسه محاطا بهذا العدد الكبير من الناس الذين لاخير فيهم . ولذا فمن الضروروي لكل أمير يرغب في الحفاظ على نفسه أن يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير ، وأن يستخدم هذه المعرفة أو لا يستخدمها ، وفقا لضرورات الحالات التي يواجهها (١٤) .

#### - بين القانون والقوة:

يؤكد مكيافيللي أن هناك اسلوبين للقتال :

الأسلوب الأول: عن طريق القانون ، وهو يصلح للتعامل بين البشر . الأسلوب الثانى : عن طريق القوة ، وهى أسلوب للتعامل بين الحيوانات .

ولكن الانسان عادة ما يلجأ للأسلوب الثاني حيث الأول غير كاف .

وعلى الحاكم أن يعرف كيف يستعمل الأسلوبين معا: القانون والقوة ، أى طريقة الانسان ، وطريقة الحيوان . أى عليه أن يتعلم الطبيعة الانسانية والحيوانية وأن إحداهما لاتعيش بدون الأخرى (١٥٠) .

# - بين الجب والخوف والكراهية:

وانطلاقا من تحليله للنفس البشرية وطبيعتها يرى أن على الحاكم ألا يعتمد على حب الأفراد له بل على خوفهم منه وينصح الأمير بأنه: ممن الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك ولكن لما كان من العسير أن تجمع بين الأميرين فان من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك ..

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، ص ١٤٧.

ولايتردد الناس في الاساءة الى ذلك الذي يجعل نفسه محبوبا ، بقدر ترددهم في الاساءة الى من يخافونه ، إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزام ، التي قد تتحطم ، بالنظر الى أتانية الناس ، عندما يخدم تحطيمها مصالحهم ، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب وهي خشية قلما تمنى بالفشل (١١٠) . ومن أقواله المأثورة تأكيداً لأهمية الخوف وأولويته على الحب : «ان الناس يحبون تبعا لأهوائهم وإرادتهم الخاصة ، ولكنهم يخافون وفقا لأهواء الأمير وإرادته . والأمير العاقل هو الذي يعتمد على مايقع تحت سلطانه لاتحت سلطان الآخرين ، وعليه فقط أن يتجنب الكراهية لشخصه ، وقد كان حريصا في نفس الوقت على التأكيد على أن يحرص الحاكم على ألا يزرع الكراهية في قلوب الأفراد . فالكراهية والاحتقار كانا دائما سبب سقوط الأباطرة وفقا لما أوضحه (١١) . والكراهية تفتح الباب للمؤامرات من جانب الرعايا . فالأمير لايخشي المؤامرات إذا كان الشعب راضيا عنه (١١) . وبالتالي يوضح كيفية تجنب الكراهية ، كما يؤكد على الحكم القائم على الرضاء الشعبي .

وفى مجال التأكيد على أهمية الخوف مع عدم وجود الكراهية ، فان مكيافيللى يتناول موضوعا هاما يتعلق بممتلكات المواطئين والرعايا . موضحا أن على الحاكم ألا يزرع الكراهية فى قلوب الأفراد وأن يعرف كيف يوقع العقاب والثواب ، وذلك تمشيا مع طبيعة الأفراد الانانية المادية ونزعة حب التملك عندهم . فهو ينصحه بأنه فى حالة توقيع العقاب يجب أن يكون مرة واحدة وباترا حتى يمكن نسيانه ، أما فى حالة الثواب فيجب أن يعطى قطرة قطرة حتى يشعر الأفراد بفضل الحاكم وعطائه ، وفى هذا يؤكد على أن أكثر مايمكن أن يزرع الكراهية فى قلوب الأفراد هو المساس بممتلكات الأفراد ونسائهم ، وهو الأمر الذى يجب أن يتحاشاه المساس بممتلكات الأفراد ونسائهم ، وهو الأمر الذى يجب أن يتحاشاه

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>۱۸) العرجع السابق ، ص ۱۵٥ .

الحاكم تماما . وهو ينصح الحاكم بأن يمتنع عن التدخل في ممتلكات مواطنيه ورعاياه لأنه من الممكن بالنسبة للفرد أن يكون في مقتل أبيه أكثر تسامحا منه في مصادرة أملاكه . وهو يعبر عن هذا بقوله : وإذ أن من الأسهل على الانسان أن ينسى وفاة والده من أن ينسى ضياع إرثه وممتلكاته والانها ، كما ينصحه بالمثل بألا يمس نساء الأفراد وأعراضهم حتى يتحاشى كراهيتهم .

أما عن الرضاء الشعبي: فإن مكيافيللي حرص على التأكيد على أهمية الحكم القائم على الرضاء الشعبي وكان هدفه الأمثل هو إقامة حكم ديمقراطي شعبي قائم على الارادة الشعبية والرضاء الشعبي ولكن حتى في دفاعه عن الحكم المطلق ووظيفيته في تحقيق الوحدة السياسية والاستقرار السياسي ، فانه يؤكد مكررا في كل مجال عن أهمية الرضاء الشعبي بالنسبة للحاكم حتى وهو يستخدم أكثر الوسائل بعداً عن القيم المعنوية والأخلاقية . فهو يؤكد على أن إرضاء الشعب مهم وأنه قد فشل كل من تعلق بجنوده بدلا من شعبه (٢٠) . وان اقامة القلاع والحصون مهم فى اطار الرضاء الشعبى ، على أساس أن الحاكم الذَّى يخشى العدو الأجنبي يمكنه ألا يقيم القلاع طالما يستند للرضاء الشعبي ، أما القلاع والحصون فهي هامة بالنسبة للحاكم الذي لايستند لرضاء شعبه حتى يحتمي بها من شعبه وليس من الأجنبي . وفي قوله : «ولذا فان خير قلعة يقيمها الأمير تكون في أفئدة شعبه ، إذ على الرغم من إقامتك القلاع ، فليس في وسعها حمايتك ، إذا كان شعبك يكر هك، . بل إنه في حالة عدم الرضاء الشعبي فعندما يتور الشعب سيجد أنصارا له من الخارج يسارعون في مساعدته ضد الحاكم . وهو يؤكد ثانية على أهمية الرضاء الشعبي في هذا المجال بقوله: وولهذه الأسباب كلها ، فانني أطرى كل من يقيم القلاع ، وكل من لايقيمها ، وأوجه اللوم الى كل من يضع فيها جماع ثقته ، فلا يكترث بكراهية شعبه أو حبه،<sup>(۲۱)</sup>

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق، ص ١٧٣.

#### - بين الكرم والبخل:

يتناول مكيافيللي بالتحليل ضرورة أن يجمع الحاكم بين متناقضات الكرم والبخل وان كان يركز على جدوى البخل عامة خاصة مع المواطنين والرعايا حتى لاتنضب مالية الدولة ، مع جدوى الكرم مع المحيطين به حتى يضمن ولاءهم . كما أن السخاء ضروري للأمير الذي يزحف على رأس جيوشه حتى يتبعه جنوده . وعلى هذا قإنه يقول صراحة في تفضيله عامة للبخل على الكرم: ووليس هناك ماهو أثند ضررا على نفسك من الجود والكرم . إذ باستعمالك له تفقد قدرتك على استخدامه . وتصبح إما فقيرا وإما حقيرا ، أو إذا رغبت في النجاة من الفقر تصبح نهابا سلابا ، يكرهك رعاياك . وعلى الأمير أن يتجنب قبل كل شيء ، أن يوصم بالحقارة ، أو يتعرض للكراهية ، والريب في أن الكرم سيقوده الى إحدى هاتين النتيجتين . ولذا فمن الأفضل أن تكون بخيلا ، فهذا يعرضك للتحقير دون الكراهية ، على أن تكون مرغما بدافع الحاجة إلى أن تصبح لها سلابا ، مما يعرضك للتحقير والكراهية معاء . وعليه فان الحاكم الذي يتبع أسلوب الكرم سينتهى به النحال المي «سرقة شعبه» - حسب تعبيره - بارهاقه بالضرائب وغيرها حتى يمكنه أن يستمر في أسلوبه هذا ، وبالتالي ينتهي به الحال الى كراهية شعبه ، الأمر الذي حرص مكيافيللي على تجنب الحاكم إياه (٢٠) .

#### - بين القوة والحيلة:

كما يدعو مكيافيللى الحاكم الى الجمع بين القوة والحيلة حيث إنهما متكاملتان . ويستلهم أمثلته من عالم الطبيعة موضحاً أن الأسد قوى يمكنه البطش بكل من يجده ويرهب النثاب ولكنه لايمكنه أن يفلت من فخاخ الصياد (۲۲) . أما البعلب فهو ماكر مما يمكنه عن طريق الحيلة أن ينجو من فخاخ الصياد ولكنه لايمكنه أن يدافع عن نفسه أمام الذئاب . وعليه فان على الحاكم أن يجمع بين قوة الأسد وبطشه وبين حيلة الثعلب ومكره

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ، ص ١٣٨٠.

حتى يمكنه مواجهة كافة المواقف . ولكن على من يلجأ الى أسلوب الحيلة يجب أن يعرف كيف يتقن فن خداع الآخرين : وولذا فان من ينقن الخداع ، يجد دائما أولئك الذين على استعداد أن تنطلى عليهم خديعته (٢٤)

#### - بين الرحمة والقسوة:

ينصح مكيافيللني الأمير أن يكون رحيما - أو على الأصح أن يعتبره رعاياًه رحيماً - ولكن عليه ألا يسيء هذه الرحمة . ويضرب مثلا بقيصر بورجيا – الذي اعتبره مثلا أعلى – والذي وان كمان معتبرا من القساة غلاظ القلوب إلا أن قسوته جاءت بالنظام والوحدة التي رومانيا . ولذا على الأمير أن لايكترث بوصمه بتهمة القسوة إذا كان في ذلك مايؤدي الى وحدة رعاياه وولائهم، . وقد أكد على سلبيات الحكام الذين يفرطون في الرحمة والرقة افيسمحون بنشوب الاضطرابات التي ينجم عنها الكثير من سفك الدماء والنهب والسلب (٢٥) . وهو يوضح أنه من الطبيعي أن يكون للأمير الجديد مسعة القسوة والصرامة حتى يقر حكمه ونفس الأمر ينطبق عِلمي أي نظام جديد سواء أكان طغيانيا استبداديا أو جُمهوريا . ويدعو الني المعنى نفسه وهو يؤكد هذا بقوله : وولكن كل من يعرف شيئا عن التاريخ القديم يدرك أيضا ضرورة اتخاذ إجراءات نمونجية ، في جميع الحالات التي تتحول فيها أنظمة الحكم من جمهورية الى طغيانية أو من طغيانية الى جمهورية ، ضد أولئك الذين يظهرون عداءهم لنظام الحكم الجديد . فكلّ من يقيم نظاما طغيانيا ولايقتل مبروتس، ، وكل من يقيم نظاما ديموقراطيا مولايقتل أولاد بروتس،

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ، ص ١٤٩

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق، ص ١٤٢.

ومع هذا فإنه ينصبح الأمير بأن يكون حذرا وأن يسيطر بطريقة معتدلة ، يلفها حسن التبصر والأنسانية حتى لأتردى به ثقته المقرطة إلى الأهمال ، وعدم الاهتمام ، ويطرح به حيازه إلى التعصب وعدم التسامح.

يعرض مايقيمه للانهيار السبريع(٢٦) . ويدعو مكيافيللي الى المضى في القسوة في بعض الحالات الى درجة الابادة الجماعية والتدمير التام للمدن المختلفة والتصفية البذنية للمعارضين والنبلاء . وعامة فانه يرى أن الحرية عندما تكون حديثة العهد يشترط للمحافظة عليها استخدام أقصى أنواع القسوة .(٢٧) .

ولكن الصرامة - أو الشهرة بها في رأيه - واجبة بالنسبة للأمير عندما يكون مع جيشه وتحت تصرفه عدد كبير من الجنود إذ بدون مثل هذه الشهرة يستحيل عليه الابقاء على جيشه موحدا وخاضعا للنظام .

وقد حرص مكيافيللي على أن يؤكد على أن القسوة إذا استخدمت كسبيل للعقاب يجب أن يكون ذلك العقاب بانرا وسريعا وغير متكرر حتى يمكن نسيانه مع الوقت – وفي قوله : مولعل من أكثر الأمور إضرارا بالحكومة ، أن تثير كل يوم سخطا جديدا في مشاعر مواطنيها ، عن طريق أيقاع الأذي من جديد ، بهذا المواطن أو ذاك. .

# - بين الوفاء بالوعد والخلف فيه:

ينصح الحاكم بألا يحافظ على وعوده وألا يحفظ عهوده بل يتنصل منها عندما يرى أن مثل هذه المحافظة تؤدى الى الاضرار بمصالحه وأن الأسباب التي أعطى في ظلها الوعد قد تغيرت ولم تعد قائمة . أي أن المحافظة على الوعود في رأيه رهينة ببقاء الأوضاع على حالها أما إذا تغيرت فان الحاكم يجب أن يكون في حل منها . وهو يوضح أن الأفراد

فهو يؤكد ذلك بقوله : وعندما تكون الحرية حديثة عهد بالوجود يشترط للحفاظ عليها قتل أو لاد بروتس؛ ، مؤكدا على جدوى القسوة الشديدة التي استخدمها بروتس في المحافظة على الحرية التي أسهم في الحصول عليها لروما ، تلك النسوة التي نهبت الى حد الحكم بنفسه بالموت على أو لابه بل وحضور اعدامهم أيضا، لرغبتهم في العودة لشكل آخر من الحكم.

ومن المعروف أن برونس كان قد تآمر على طاغية روما يوليوس قيصر واشترك في مقتله مع أنه كان من أقرب الناس اليه .

انظر : مكيافيللي المطارحات ، مرجع سابق ، ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>YY) المرجع السابق ، ص ٣٦٧ .

عامة سيئون ولايحافظون على عجدهم والحاكم ليس ملزما بالمحافظة على عهوده لهم . وبالتالى يسوق لعديد من الأمثلة على الأمراء الذين نقضوا المعاهدات أو تنكزوا لمواثيق المبلام مؤكدا أن الذين اتبعوا أسلوب الثعلب نجحوا أكثر من عيرهم ويدل على آرائه هذه بقوله : هلاريب أن كل إنسان يدرك أن من الصفات المتمودة للأمير ، أن يكون صادقا في وعوده وأن يعيش في شرف ونبل لافي مكر ودهاء . لكن تجارب عصرنا أثبتت أن الأمراء الذين قاموا بجلال الأعمال ، لم يكونوا كثيرى الاهتمام بعهودهم والوفاء بها ، وتمكنوا بالمئر والدهاء من الضحك على عقول الناس وارباكهم . وتغلبوا أخيرا على أقرانهم من الذين جعلوا الاخلاص والوفاء رائدهمه .

ولكنه يبين أن على الأمير أريعمل على توضيح المبررات للتنكر للوعد : وولن يعدم الأمير الذى يرعب فى اظهار مبررات متلونة للتنكر لوعده ، ذريعة مشروعة لتحقيق هندالغاية و . ولكن من يلجأ الى أسلوب الحيلة فى نكث الوعود يجب عليه أريعرف كيف يتقن فن خداع الآخرين حتى يخفيها ، ويستطرد مكيافيللي فى قوله : ووسأكنفى بسرد مثل عصرى واحد . فالبابا اليكسندر السلاس لم يقم بأى عمل سوى خداع الآخرين ، ولم يفكر فى أى شيء وى ذلك . وكان يجد دائما الفرصة للنجاح فى خداعه . ولم يكن ثمة من يفوقه مهارة فى تقديم الوعود ، واغداق التأكيدات ، داعما إياها بالأيمن المغلظة ، فى الوقت الذى لم يكن هناك من هو أقل تمسكا بها منه ، يعع ذلك فقد نجح دائما فى خداعه ، اذ أنه كان يتقن هذه الطريقة فى معلجة الأمور و (٢٠٠٠) .

فضلا عن هذا فان مكيافيللى يؤكد على ضرورة الخلف فى الوعود النى تقع تحت الضغط والأكراه إذا الت القوة التى فرضتها: اليس من العار ، الاخفاق فى الحفاظ على وت أرغمت على إعطائه . وتتعرض جميع الوعود التى تمت بالاكراه لنى الخلف ، عندما تزول القوة التى فرضتها ، وذلك دون أن يلحق العار بمن يخلفها .

<sup>(</sup>۲۸) مكيافيللي ، الأمير ، مرجع سابق ، ص ١٤٩ .

#### - بين القدر والارادة:

مع ايمانه بأهمية الحظ ودوره - الايجابى أو السلبى - في نتائج أعمال الحكام ، إلا أنه لم يؤمن بالتواكل وأكد على ضرورة مقاومة القدر الذي يتحكم حسب رأيه في نصف أعمالنا ، أما النصف الآخر فقد تركه لنتحكم فيه بأنفسنا(٢٩) .

وقد شبه القدر – من ضمن ماشبه – بالنهر الجارف الذى إذا تركه الأفراد واستسلموا له فمن الطبيعى أن يضرهم بل وقد يدمرهم ، أما إذا تحكموا فيه عن طريق إقامة السدود وغيرها يمكن أن يأتى بثمار طبية لهم .

ومن هنا فان مكيافيللى ينصح للحاكم بالاعتماد على ارادته معبرا عنها بالقوة أكثر من اعتماده على الحظ على أساس أنه متقلب ومتغير وعلى الغرد أن يتحكم فيه بكل إمكانياته . وفي قوله : «واني لاختتم حديثي قائلا ، بأن الحظ يتبدل ، أما الناس فيبقون ثابتين على أساليبهم ، وهم ينجحون طالما أن أساليبهم تتوافق مع الظروف ، أما عندما تتعارض فان الغشل سيكون نصيبهم ، واني لاعتقد أن التهور خير من الحذر» (٢٠٠) .

وخلاصة الأمر فان مكيافيللى فى مجمل نصائحه يقدس القوة وهو يركز على القوة المادية ، وثلاحظ أن اهتمامه هذا ليس خاصا بالامارات وحدها ولكن أيضا بالجمهوريات : فالقوة فى الحكم ضرورية .

وأخيرا فان من الجدير بالملاحظة أن مكيافيللى يوجه اهتماما خاصا للمحيطين بالحاكم أو الأمير: وهو ينصحه بحسن اختيار وزرائه والمحيطين به والاستماع الى آرائهم ونصائحهم دون الانصياع لها بحيث يكون القرار الأخير هو قراره وعلى ألا يظهرهم على أنهم مصدر الحكمة بل يبقى هذه وكأنها احتكار له ولصيقة بشخصه . كما ينصح الحاكم بألا يستعين بالنبلاء وألا يئق بهم حتى

<sup>(</sup>۲۹) انظر: مكيافيللي، الامير، مربّع سابق، ص ١٨٨، ١٩٠ - ١٩١.

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق ، ص ١٩٤ – ١٩٥

لايطيحوا به ، والا يقرب الأفراد اليه بدرجة كبيرة حيث أن أخطر الأفراد على الأسد أقربهم إلى عرينه ، وبالتالى يجب ألا يطلع المحيطين به على خفاياه ، وعليه أن يراقب المحيطين به لضمان عدم اكتسابهم القوة على أن يصعد البعض لأعلى مستفيدا منه ثم التخلى عنه واسقاطه . كما أن على الحاكم عامة أن يشجع كافة المهارات - بين الصناع والفنيين وغيرهم - وأن يتبنى الكفاءات .

# موقف مكيافيللى من القيم الدينية والأخلاقية :

أما عن آرائه في القيم الدينية والأخلاقية فهي مرتبطة بآرائه في القوة السياسية وتقديسه لها . وقد كانت آراؤه ومازالت موضع جدل حول هذا الموضوع بالذات حيث اعتبر أن القيم الدينية والأخلاقية ماهي الاضافات للقوة يجب أن يستخدمها الحاكم . أي أنه نظر نظرة نفعية وظيفية للدين والأخلاق في سبيل تدعيم القوة السياسية للحاكم ، وقد فصل تماما بين الأخلاق والسياسة . ومع هذا فان موضع التناقض بالنسبة لمكيافيللي هو أنه في نفس الوقت نادى بأهمية القيم الأخلاقية كدعامة للدولة وبأن التشريعات يجب أن تقوم عليها ، كما أكد على تفوق دول مثل الدولة الرومانية وسويسرا نتيجة لقيامها على قيم أخلاقية ودينية حيث عززت الله القيم من قوتها وكانت وظيفية بالنمبة لها وليس العكس .

لكننا في الواقع يجب أن نلاحظ أن مكيافيللي وان كان ينادى وبمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حتى وان كانت الومتائل غير أخلاقية فانه قصد بها الحاكم في تعاملاته مع أعدائه . أي أن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة للحاكم ومع أعدائه ، أما بالتسبة للأفراد فان الغاية لاتبرر الوسيلة بالضرورة . ولم يقصد مكيافيللي بالمناداة بهذا المبدأ كمبدأ عام بل ركز عليه كمبدأ خاص بالنسبة للحاكم مع أعدائه . فالأفراد في تعاملاتهم مع بعضهم البعض يجب أن يتقيدوا بكافة القيم الدينية والأخلاقية . كما أن على الحاكم وهو يستخدم أكثر الطرق بعدا عن مثل هذه القيم أن يبدو أمام شعبه وكأنه يلبس ممبوح الرهبان . أي أنه يجب أن يستتر وراء ستار من قيم أخلاقية ورؤحية في الوقت الذي يستخدم فيه كافة الأساليب حتى

أكثرها بعدا عن هذه القيم . فقد عدد عددا من الصغات الحسنة التى تتمثل فى الرحمة ، والوفاء بالعهد والنبل ، والانسانية والتدين مؤكدا على أن الحاكم يجب أن يظهر وكأنه يتحلى بها وخاصة التدين . فالأفراد من السهل خداعهم . فقد كان مكيافيللي حريصا على توضيح أن الحاكم لايستطيع أن يتمتع بكافة الصفات المحمودة التي ترمز الى الخير ، ومع هذا فعليه وهو يمارس الرذائل أن يبتعد عن التشهير بأن يمارسها في الخفاء ، وذلك إذا لم يمكنه التخلي عنها . واذا كان لاسبيل للاحتفاظ بالدولة الا بارتكاب تلك المثالب فعليه ألا يكترث بالتشهير : وإذ أن التعمق في درس الأمور ، يؤدي الى العثور على أن بعض الأشياء التي تبدو فضائل درس الأمور ، يؤدي الى العثور على أن بعض الأشياء التي تبدو كرذائل ولكنها تؤدي الى زيادة ما يشعر به الانسان من طمأنينة وسعادة وسعادة والكنها تؤدي الى زيادة ما يشعر به الانسان من طمأنينة وسعادة وسعادة والمناس المناس ا

وعليه فانه يمكن القول بأن مكيافيللي قد نادى بمعيارين للتعامل ع

أحدهما : للأفراد في تعاملهم مع بعضهم البعض . والثاني : للحاكم في تعامله مع أعدائه .

فقد وجد مكيافيللى وهو الواقعى فى نظرته أهمية التأكيد على أنه لايمكن اقامة دولة قوية – وهى هدفه الأسمى – على أشلاء شعب مشتت ومتحلل أخلاقيا .

من ناحية أخرى فان مكيافيللى أعطى الفضيلة طابعا سياسيا - أى أنه قام بتسييس الفضيلة - وجعلها نسبية بحيث أن الحكم على الفضيلة والسلوك يتوقف على النتائج وبالنالى فالفضائل العلمارف عليها قد تبدو في بعض المواقف كرذائل والعكس صحيح وعلى الحاكم أن يعمل على المحافظة على الحكم وتعزيزه بالمسلك الذي يراه متمثيا مع الموقف أيا كانت الوسائل التي يتوقف تقييمها ، ليس على معايير مطلقة ، ولكن على أساس ماتحققه من نتائج . فقد أكد مكيافيللى على أن الدولة يجب أن تكون لها معنويات خاصة بها ، وهي معنويات على أن الدولة يجب أن تكون لها معنويات خاصة بها ، وهي معنويات النجاح : نجاحها في حماية نفسها ، وضمان الطمأنينة لشعبها والنجاح في

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

الغزو إذا كان صروريا لحماية مصالحها . بمعنى اخر فإن الساسة لايستطيعون أن يتحملوا رفاهية التصرف وفقا لمستويات المعنويات الخاصة الفردية (٢٧) .

ومن الملاحظ أن مكيافيللى لم يكن ضد الدين عامة . وانما كان صد ماوصلت اليه المسيحية وضد الكنيسة ، والبابا ورجال الدين . كما كان ضد بعض مبادىء المسيحية خاصة مايقف منها في وجه الوحدة السياسية ومايستغل من جانب رجال الدين تحقيقا لمآربهم .

وكان انتقاده من وجهتين أساسيتين :

أولاهما :

أن المسيحية تتضمن مايخض الأفراد على التسليم والخضوع في الأمور الدنيوية على أساس تركيزها على الأمور الروحية وتعد الأفراد بحياة أفضل في الآخرة تعوضهم عن المعاناة في الدنيا . وهو يرفض التسليم الذى استغله رجال الكنيسة في إخضاع الناس لهم . وقد وعقد مقارنة بين المسيحية والاديان الأكثر رجولة في العصور القديمة وهي مقارنة لم تكن في صالح المسيحية، (٢٢) . وفي قوله: موقد مجدت ديانتنا المتواضعين من الرجال والميالين إلى التأمل بدلا من تمجيد رجال العمل . وقد وضبعت اللرجل مثله العليا في الخير والتواضع وانكار الذات واحتقار الأشياء الدنيوية بينما وضعت الديانة الأخرى للرجل مثله العليا في العظمة والقوة البدنية وكل مايدعو إلى بعث الجرأة في قلوب الناس . وإذا كانت ديانتنا تطلب من الرجل أن يكون قويا ، فإن القوة التي تطلبها فيه ، هي مايمكنه على احتمال الالام لاعلى القيام بالأمور التي تتطلب الجرأة . ويبدر أن هذه الصورة من صور الحياة ، قد أنت إلى إضعاف العالم ، وإلى تقديمه فريسة سائغة للشريرين

<sup>(</sup>٣٣) سباين ، مرجع سابق ، الكتاب الثالث ، ص ٤٧٧ .

تجاه المسيحية ، وقد زاد موقفه حدة وجود البابا في روما قلب ايطاليا ودوره النشيط في مواجهة وحدتها ، ولكنه من كتاباته المختلفة يبدو واضحا أنه كان يؤمن بالدين ودوره في المجتمع وضرورته (٢٦) كما كان يؤمن برسالة المسيحية الأصيلة (٢٧)

### آراؤه في الاستعمار:

بلور مكيافيللى نظرية فى الاستعمار متعددة الجوانب توضح الهدف من السياسة الاستعمارية وأساليب استخدامها ، فقد رأى أن على الدولة أن تأخذ الحروب الاستعمارية بجدية ، على أساس أن الدولة التى لانتوسع على حساب غيرها تكون عرضة لتوسع الدول الأخرى على حسابها (٢٨) . أى أنه رأى أن تكون السياسة الاستعمارية سياسة دائمة للدولة وليست مرحلية . وقد أوضح أن السياسة الاستعمارية تحقق هدفين :

<sup>(</sup>٣٦) على كل من يرغب من الأمراء والجمهوريات في البقاء في نجوه من الاحتلال، أن يحتفظ بنقاء طقوس الديانة التي يؤمن الأمير أو الجمهورية بها ، وأن يحلها محل الاجلال دائما ، إذ لا دليل أصدق على انحطاط أي بلد من البلاد من رؤية العبادة السماوية فيها موضع الاهمال وعدم الاكتراث، المرجع السابق ، ص ٢٦٠ كما يقول : محيثما يسود الدين يمكن الافتراض كشيء مسلم به ، أن الأمور تسير على مايرام ، وحيثما يوجد الافتقار للدين يستطيع المرء افتراض العكس، . المرجع السابق ، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣٧) ولو احتفظ حكام الدول المسيحية بالروح الدينية التي رسمها لنا مؤسس المسيحية ، لكانت النصرانية وجمهورياتها في وضع أكثر اتحادا ، وأكثر سعادة مما هي عليه الآن ، ولو أراد أحد أن يخمن الأسباب التي أنت الى تدهور هذه الروح الدينية ، لما وجد خيرا من التطلع الى تلك الشعوب التي تعيش على مقربة من كنيسة روما ، وهي رأس ديانتنا ، إذ يرى أن الدين أضعف لديها منه عند غيرها من الشعوب البعيدة . ولو درس المره ديانتنا كما كانت عليه عند ظهورها ، ثم رأى مدى الخلاف الذي يقوم بينها وبين ما هو واقع اليوم ، لتوصل حتما الى النتيجة القائلة بأن ديانتنا تقرب إما من الدمار أو من الكارثة، . المرجم السابق ، ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٣٨) لمزيد من المعلومات عن الاستعمار انظر : د . حورية توفيق مجاهد ، الاستعمار كظاهرة عالمية ... ، مرجع سابق .

الأول خارجي : وهو تأمين العولة ضد أعدائها .

والثانى داخلى : وهو صرف الشعب عن أمور الحكم وشغله عن الحاكم بالحروب الاستعمارية .

وبالتالى فقد وضع عدة أساليب لممارسة السياسة الاستعمارية وفقا للظروف المختلفة :

- فقد نصح الحاكم بأن يتوسع في مناطق لها نفس لغة وعادات شعبه الأصلى حتى يمكن ضمها واستيعابها بسهولة .
- نصح الحاكم بأن يسعى الى استيعاب شعوب المستعمرات فى شعبه الأصلى حتى يضمن استمرار السيطرة على المناطق المستعمرة واستقرار حكمه بها بحيث يؤلف البلدان دولة واحدة فى وقت قصد -
- ينصح الحاكم بأن يقوم من جهة بابادة أفراد الأسرة الحاكمة في تلك المناطق المحتلة ، وعدم احداث تبديل جوهرى في قوانين هذه المملكات المحتلة وضرائبها في حالة ماإذا كانت لها قوانينها الخاصة حتى لايثير الأفراد عليه ، من جهة أخرى .
- كما أنه ينصبح الحاكم ببناء المستوطنات التي تقيم فيها الجاليات من دولته الأصلية في المناطق المحتلة . أي أن يعتمد على الاستعمار الاستيطاني .
- وهذه السياسة في رأيه أفضل من الاحتفاظ بحاميات لأنها لن تكلف الحاكم شيئا كما أن وجود الحاميات في المناطق المحتلة يسيء لمشاعر مواطنيها.
- أن يقوم الحاكم بنقل مقر حكمه الى منطقة وسط بعد التوسع . وفى حالة عدم تجانس شعوب تلك المناطق المستعمرة مع شعبه الأصلى ينصحه بأن ينقل مقر حكمه الى المناطق الجديدة المستعمرة حتى يمكنه رؤية الاضطرابات والعمل على علاجها فى حالة وقوعها وحتى لاتصبح المناطق مرتعا لشهوات موظفى الحاكم المحتل وحتى لاتلجأ دول أجنبية الى مهاجمة تلك المناطق .
  - أن يشن الحروب الاستعمارية بضراوة .

- ان يشجع المواطنين على الاستمرار في تدعيم السياسة الاستعمارية
   عن طريق تخصيص جزء من أسلاب الحرب لشن جرب جديدة
   وتوزيع الباقي كأسلاب حتى يجنى الأفراد ثمان التوسع.
- أن يعمل الحاكم على بناء جيش شعبى قوى على نمط الموجود فى الامبراطورية الرومانية ، بحيث يعتمد على المتطوعة ، على أن يبتعد عن الجيوش المرتزقة والجيوش المساعدة . فقد آمن مكيافيللى بأن المرتزق ينقصه الدافع الوطنى والولاء وهو جبان فى الحرب لأن حياته مصدر عيشه وبالتالى لن يضحى بها(٢٦) . أما الجيوش المساعدة فان هزيمتها تنسب للحاكم الذى استعان بها كقوات من دول صديقة أو مجاورة أما نصرها فينسب لدولتها الأصلية . وهى على أى حال غير موالية للدولة التى تستعين بها وبالتالى قد تتحرك صد الحاكم وتخرج عليه .
- على الحاكم أن ينزع سلاح أهالى الدولة الجديدة بعد أن يحتلها وضمها الى دولته ، بأستثناء أولئك الموالين له الذين وقفوا فى صفه عند احتلالها . ولكن عندما تحين الفرصة فان عليه أن ينزع السلاح من هؤلاء أيضا وينقل القوة الى جنوده هو : بحيث ينقل سلاح الدولة الجديدة فى النهاية تماما الى جنوده .

من كل ماتقدم يلاحظ أن مكيافيللى قد بلور نظرية عامة فى الاستعمار موضحا جدواه وأساليب ممارسته مطلقا أهميته فلم يقصرها على دولة أو حالة معينة . وآراؤه فى هذا المجال تعتبر أكثر شمولا من لينين الذى اتخذت نظريته شهرة خاصة فى القرن الحالى . وهو يختلف فى تركيزه على الاستعمار عن أرسطو الذى اعتبر الاستعمار والتوسع أحد أسباب الثورات والتحلل المياسى فى الدولة التى تمارسه . ففى الوقت الذى لم ير فيه أرسطو وأفلاطون من قبله جدوى الاستعمار وأهميته فى تخليص دولة المدينة من مشاكلها ، رأى مكيافيللى بعين الخبرة السياسية تخليص دولة المدينة من مشاكلها ، رأى مكيافيللى بعين الخبرة السياسية ولايطاليا عامة الا بالسياسة الوقعية أنه لاخلاص لدويلته فلورنسا

 <sup>(</sup>٣٩) عمل مكيافيللني لفترة قائدا للحرب ضد بيزا ، ومع قصر الفترة إلا أنها أكسبته خبرة واسعة وايمانا عميقا بعدم صلاحية المرتزقة كجنود يعتمد عليهم في الحروب .

أفلاطون وأرسطو الى الخلف بهدف استعادة دولة المدينة لمكانتها وتميزها باعتبارها الوحدة السياسية الأمثل في نظرهما ، تطلع مكيافيللي للأمام ليس فقط لقيام دولة اقليمية ولكن لقيام دولة قومية تكون محط الولاء الأسمى على مستوى ايطاليا ككل ، ومكيافيللي لم يناد للاستعمار بالنسبة لدولة معينة ولكن رأى ضرورته وجدواه كسياسة عامة للدولة في علاقاتها مع غيرها .

#### أهم مساهمات مكيافيللي في الفكر السياسي :

وخلاصة الأمر من كل ماتقدم أن مكيافيللى اهتم بتوضيح القوة ووصل به الحال الى حد عبادة القوة والى نقل القيم والأخلافيات من الاطلاق الى النسبية وجعل قياس درجة القيم متوقفا على فائدتها ونفعيتها . وكان يرى أنه على الحاكم ألا يتمسك بأية قيود وأن يتحرر من كافة القيم الروحية الدينية ، وكان حريصا فى نفس الوقت على ألا يثير ثورة الشعب على الحاكم فلم يكن من دعاة الثورة . وكان حريصا على إظهار أن الحب ليس أساسا لقيام الحكم ، وعلى الحاكم أن يكون مرهوبا وليس مكروها . في نفس الوقت نادى باستخدام الحاكم لكافة الأسلليب بما فيها الوسائل غير الأخلاقية وغير الروحية أو الدينية . كما كان مكيافيللى رائدا من رواد المناداة بتدعيم الاستعمار واعتبره غاية ووسيلة . فهو وسيلة من أجل تحقيق قوة الدولة وغاية يجب أن تنشدها الدولة .

فعلاقات الدول لاتربطها أخلاقيات وانما مصالح . وهو في هذا المجال (العلاقات الدولية) رائد المناداة بدوام الاستعمار . وانتهى مكيافيللي من مجمل آرائه إلى دعوة الأمير الى تحقيق وحدة ايطاليا ، وهذا كان هدفه الأسمى . وقد فضل نظام الحكم المطلق في الدولة حتى يتم توحيدها ، ولكن هدفه الأمثل هو حكومة موحدة تقوم على ديمقراطية شعبية . وقد تحدث مكيافيللي في المطارحات على الانتخابات ودورها وأثرها .

وفى الواقع فانه وان كان أكثر المفكرين الذين تعرضوا للنقاش والجدل ، كما كان في نفس الوقت الابن البار لعصر النهضة والانعكاس الحقيقى له ، إلا أننا بصفة عامة نجده قد تخطى حدود عصره وقدم العديد من الاسهامات الخالدة .

ومن أهم مساهماته منهاجه في التحليل . إذ نجد أنه استخدم التاريخ ولجأ الى المنهج الاستقرائي التاريخي ومع استخدامه له الا أنه لم يلجأ اليه لمجرد الاستقراء وانما استخدمه لتنظير المفاهيم السياسية . فلم يقم بوصف الأخداث فقط ولكنه استخدم التاريخ كمستوى أدنى للتحليل يستخلص منه الظواهر والحقائق والمفاهيم - وهذا يوضح كيف ان المحلل السياسي يجب أن يحسن استخدام التاريخ - فالبنسبة لمكيافيللي نجد أنه قد قام باستخلاص آثار الأحداث أي أنه يستشهد بالاحداث وهذه ميزة له ومساهمة في التحليل السياسي ولكن الكثيرين لايعرفون كيفية استخدامه يلجأ اليها المحلل السياسي ولكن الكثيرين لايعرفون كيفية استخدامه فأصبح يعني مجرد توصيف الأحداث ولكن مكيافيللي استخدم الأحداث للاستدلال بها ، وذلك بمناقشة كيفية الاستدلال بالوقائع التاريخية للاستخلاص نتائج عامة ، وهذه هي أولي مساهماته .

من ناحية أخرى نجد أنه رائد السيامنة الواقعية أى أنه أظهر السيامية كما تمارس في واقعها أو بمعنى آخر أظهرها عارية . وكان هذا من أهم الأسباب التي جعلت النقد يوجه اليه . وقد تأثر مكيافيللي بالدبلوماسية وكتاباته كانت أكثر ميلا إلى الأدب الدبلوماسي . ولذلك نجد أنه حتى في اظهاره للحقيقة عارية ، حاول ان يسترها باطار من الأخلاقيات . وهذا يعنى أنه تشتت بين واقع مايجرى وما يجب أن يكون والمسياسة عنده مزيج من الديبلوماسية من وراء الستار والحرب .

الانتقادات الموجهة لمكيافيللي ، ومكانته بين المفكرين السياسيين :

أهم الانتقادات الموجهة اليه تتعلق بمبدئه والغاية تبرر الوسيلة وخاصة في منفعية الأخلاق والدين و فلاحظ أن مكيافيللي كان رائدا في هذا الاتجاه فقد كانت هذه الوسائل مستخدمة ولكن الجديد فيه أنه جمع هذه الوسائل حتى يسترشد بها الحاكم و فمكيافيللي لم يبتدع هذه الوسائل إذ أن الأساليب غير الأخلاقية كانت شائعة في عصره و وكل الذي فعله أنه

عام بتجميعها وتجليلها وربما يبدو إسهامه واضحا في منطقية عرضها . وكذلك كان مكيافيللي رائدا للقومية .

ويؤخذ على مكيافيللى فى آرائه أنها غير متكاملة فهى لم تشكل مظرية متكاملة. وركز فقط على فن الحكم، أى أسلوب السياسة الواقعية.

ويختلف مكيافيللي عن ابن خلدون في أن الأخير كان أشمل ، فهو رائد في علم الاجتماع والتاريخ ، كما يختلف مكيافيللي عن المفكرين الاسلاميين القدماء في أنه فصل بين الأخلاق والسياسة وبين الدين والسياسة .

واذا كان أرسطو قد بدأ الفصل بين الأخلاق والسياسة فان مكيافيللى أتم هذا الفصل وزاد عليه باستخدامها من أجل القوة .

أما بالنسبة لآرائه في الاستعمار فهي تعتبر في الواقع نظرية متكاملة عن الهدف والتكنيك الاستعماري ونادي بالاستعمار ليس كمرحلة انتقالية ولكن كسياسة دائمة . وبصرف النظر عن عدم تقيده بالقيم والأخلاق والدين واخضاع الدين للسياسة فهو يعتبر من أهم الرواد فى الفكر السياسي على مر العصور ، فكتاباته مازالت حية . وقد بين كيف يستطيع المفكر السياسي أن يخدم رجل السياسة . ويرى فيه البعض التناقض ولكن هذا ليس تناقضا فهو نسبية . وكتابات مكيافيللي كانت نتاج خبرة وليست نتاجا للدراسة العلمية . ويتشابه مكيافيللي وابن خلدون في أنهما عاشا في عصر اضطراب وتحلل وقيام دول وانهيارها . فكلاهما عاش في عصر اضطراب وخبر العمل السياسي ولكن مكيافيللي خبر العمل الدبلوماسي أكثر من السياسي بينما أن ابن خلدون ارتبط بالحكام وتقلب بين الحكومات. والفارق الأساسي في منهاج كل منهما أن ابن خلدون لم يكتف بخبراته السياسية ولكن كرس جهده للدراسة . فكتاباته كانت انعكاسا لتجربة ودراسة ولكن مكيافيللي كانت كتاباته انعكاسا لتجربة فقط . وفي الوقت الذي رأى فيه ابن خلدون وجوب التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية فان مكيافيللي رأى العكس . إذ أن مكيافيللي لم يثق في الدين

المسيحي وماتطور إليه ، وانن يمكن القول أن مكيافيللي كان بالنسبة لابن خلدون جزءاً من كل ، ويمكن المقارنة بين مكيافيللي والغزالي ، فكلاهما عاش أزمة ووجه نصائح للأمير ، ولكن وجه الاختلاف بينهما هو أن كافة نصائح الغزالي كانت قائمة على الدين والتمسك بالقيم الأخلاقية ، حيث الغاية لاتبرر الومبيلة عنده ، ولكن العكس كان بالنسبة لمكيافيللي فهو – كما سبق الذكر – فصل الدين عن السياسة ، ولم يركز نصائحه الملأمير على أساس ديني أو أخلاقي ، كما أنه لم يتجاوز الارشاد في فن الحكم ،

# الفصل الثانى

# حركة الإصلاح الدينى: البروتستنتية

وقد قامت أساسا كثورة ضد فساد الكنيسة الكاثوليكية في روما وسلطة البابا ورجال الدين النين اكتسبوا سلطة دنيوية من وراء سلطتهم الدينية والذين أسهموا في ادخال أوربا في عصور الظلام التي عانت منها في كافة المجالات ونلك في محاولة لاصلاح الديانة المسيحية واعادتها لأصولها الأولى نتيجة لما طرأ من فساد وضعف بسبب دور رجال الكنيسة السلبي . وذلك الاصلاح الذي اكتسح دول أوربا بعد أن كانت العقيدة الكاثوليكية هي السائدة بين من دعى عليهم اسم المسيح أجمعين ، وكانت الكاثوليكية هي السائدة بين من دعى عليهم اسم المسيح أجمعين ، وكانت في حقيقتها عندهم عقيدة الجهل والرعب أكثر منها عقيدة العرفان والإيمان العامل بالمحبة (۱) ه . حتى إن ومبادىء المسيحية لم يبق منها وقتذاك إلا الأسم (۱) .

<sup>(</sup>۱) موریسون ، مرجع سابق ، ص ۷ .

 <sup>(</sup>۲) ملر ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص ۸۰ . ولمزيد من المعلومات عن حركة
 الاصلاح الدين انظر ، ص ۱۶۹ – ۷۷۳ .

وفى هذا المجال يعبر ملر عن البابارية وماوصلت إليه المصيحية فى ظلها بقوله :

المرة تبدو لنا عند التأمل فى البابوية كنظام هى أن كلمة الله ، القادرة أن

تحكم الناس للخلاص ، كانت محرمة على الشعب . حتى الأساقفة أنفسهم لم يعتبروه
أمرا مخجلا أن يعترفوا بأنهم لم يقرأوا فى حياتهم أى جزء من الكتب المقدسة سوى
ما كان يقابلهم فى خدماتهم الطقسية . والخدمة الدينية كانت تمارس بلغة مينة
لايفهمها أغلب الكهنة وبعضهم كان بالكاد يعرف يقرأ لا بل حتى كتب أصول الدين

وحركة الاصلاح الدينى هذه قامت أساسا لأهداف دينية ولكن يعنينا فى هذا المجال الجانب السياسى لتلك الجركة ، أى الانعكاسات والآثار ذات الطابع اليمياسي .

وقد تمثلت حركة الاصلاح الديني في البروتستنتية Protestantism التي تبلورت في القرن السادس عشر وتزعمها خاصة كل من مارتن لوثر وجان كالفن . والبروتستنتية وفقا لمعناها اللفظى تعنى حركة احتجاج ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو على من وعلى ما هذا الاحتجاج ؟ أن البروتستنتية تستخدم عادة لتعبر عن رفض المسيحيين من المنادين بها ومن اتباعها للادعاءات الباباوية في اطار مااكتسبه من سلطة دنيوية (٢) . ولكنها بالمعنى الأدق تعنى ليس فقط رفض الادعاءات الباباوية ولكن رفض مفهوم الكنيسة كمؤسسة لها طقوس مقدسة وتنظيم وحى ويهيمن عليها أجيال متعاقبة من رجال الدين النين لهم سلطات مقدسة وغامضة . وهناك من يركز على أن من أهم جوانبالبروتستنتية هو. انكار الـ Transubstantation - أي الايمان بأنه في نقطة معينة من القداس يتحول الخبز والنبيذ الى جمد ودم المعيد المعميح تحولا فعليا(٤) وأن دور رجل الدين جوهرى في عملية التحول هذه - حيث يؤمنون بدلا منها بالـ Consubstantation بمعنى أن مكونات الخبز والنبيذ توجد في القداس أوَ التكريز جنبا الى جنب مع مكونات جمد ودم المسيح ولكنها لاتتحول اليها . فكأن المناولة عند البروتستنت لاتتضمن التحول الفعلى للخبر

كانت هي من وضع وتأليف الاكليروس كانت ممنوعة من الوصول إلى أيدى الداء انين . أما نبيحة القداس فكانت تمارس للحصول على غفران الخطايا للأحياء والأموات ، وبناك تحولت ضمائر الناس عن النبيحة الكاملة –عمل رينا يسوع المميح الكامل – التي امتعاضوا عنها بالتحليلات الكهنوئية والغفرانات الباباوية ، انظر : ملر ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص ٨٠ – ٨١ .

<sup>(</sup>٣) لمزيد من المعلومات انظر : Allen, op . cit . , pp 1 - 4

 <sup>(</sup>٤) فضلا عن الاعتقاد بان مكل من يتقدم إلى العشاء المقدس يشترك حقيقة في جسد
 المسيح ودمه، . انظر : ملر ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص ٢٦٣ .

والنبيد لجسد ودم المسيح ولكنها تستخدم كذكرى<sup>(٥)</sup>. ولكن الجدير بالملاحظة أن الاختلاف بين البروتستنت وغيرهم من الكنائس الأصلية دات الطابع الأرثونكسي لايقتصر على سر المناولة ولكن يتضمن أيضا عدم اعتراف البروتستنت ببعض أسرار الكنيسة الأخرى عامة التي من ورائها اكتسب رجال الكنيسة في روما سلطات دينية -وسياسية ضخمة . فضلا عن رفض استخدام الصور والتماثيل الخاصة بابطال الخلاص خاصة في الكنائس .

ولكن في الحقيقة أهم مايميز البروتستنتية هو التركيز على الارادة الحرة للغرد في تخليصه من السلطة الكنسية مع التأكيد على إمكانية قيام كل فرد بممارسة الديانة وشعائرها دون واسطة . وهناك الكثير مما يقال عن تأثر حركة الاصلاح الديني في المسيحية بالتعاليم الاسلامية . حيث تكرس الاتصال المادي والمعنوى بين الغرب والشرق ومن ثم بين الدينين والذي بدأ(1) منذ منتصف القرن السابع الميلادي .

<sup>(</sup>٥) ومفهوم الذكرى: أن طقوس العشاء الرباني هي تذكرة دراماتيكية لمعنى الحياة والموت وقيام المسيح . والموت وقيام المسيح . انظر :

John Dillenberger (ed.,), Martin Luther: Selections From his Writings, New York: Doubleday & Co. Inc., 1961, p. X X V.

<sup>(</sup>٦) من الدراسات الاساسية الموثقة بالعديد من المصادر الأجنبية انظر: أمين الخولى، مصلة الإسلام باصلاح المسيحية، مرجع سابق.

حيث يعدد دوائر ومجالات الاتصال المادى من ذلك: الفتح الاسلامي في الغرب، والعصابات الاسلامية القوية في أوربا - والتي استوطنت على حدود فرسا وابطاليا، والحروب الصليبية، والأسرى من الجانبين ويعطى أمثلة من ذلك ليو الافريقي - واسمه قبل أن يأسره القراصنة هو: أبو على الحسن بن محمد الوزان الغراطي الفاسي وكان من المساسة البارزين - والذي حبسه البابا ليو العاشر في قلمة القديس أنجلو برومية منة كاملة حتى تعلم المسيحية وعدد بيد البابا نفسه واعطى لقب محنا ليون، ولكن بعد أن عاد لأفريقية عاد لاسلامه، والغربيون في الجيوش الاسلامية وكذلك المنطبون في الجيوش الأوربية، والدداوة السياسية التي تمس النراحي الدينية، والمراكز الاسلامية في أوربا، وتبادل الوفود لأسباب مختلفة من الاتصال الاجتماعي والرحلات اتتى تعددت أغراضها، أما الاتصال المعنوى فيوضحه من خلال الاقتباس العلمي لمعارف الشرق في ظل ظلاء، العصور الوسطى - فيوضحه من خلال الاقتباس العلمي لمعارف الشرق في ظل ظلاء، العصور الوسطى -

### أهم الأبعاد السياسية لحركة الاصلاح الدينى:

- قام رواد حركة الاصلاح الديني في عصر النهضة بتدعيم سلطة الملوك بناة الدول الاقليمية القومية . وكان من أهم أهدافهم من وراء ذلك مناصرة الملوك لهم في مواجهة عدائهم للكنيسة الكاثوليكية بزعامة البابا .
- قاموا باحياء بعض الافكار التي سانت من قبل في العضور الوسطى وخاصة فكرة الحق الالهي في الحكم: أي أن الله هو مصدر السلطة السياسية وأن صاحب السلطان أي الحاكم هو ظل الله في أرضه. وقد وضعت السلطة في أيدي الملوك والحكام بهدف تقوية مركزهم في الدولة في مواجهة البابا ورجال الكنيسة الكاثوليكية.

فالحاكم مسئول أمام الله حيث يستمد سلطته من الله وبالتالى فهو غير مسئول أمام البابا كما أنه غير مسئول أمام الرعايا ... وبالتالى فطاعة الرعايا للملوك مطلقة ويجب أن تكون كذلك ويتخذ الملوك مايرونه لفرضها ، بل إن من يخرج على طاعة الملك يعامل معاملة الكافر الخارج عن طاعة الله . وفى مواجهة هذا الرأى ظهر رأى آخر اشتد قوة فيما بعد وهو أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب وليس من الله ، وبالتالى فهو مسئول أمام الشعب ويمكن الخروج عليه خاصة من الأقليات الدينية .

هاجم رواد حركة الاصلاح الديني ماوصلت اليه الكنيسة من اكتساب سلطة دنيوية وما اكتسبته من ثراء وباختصار تحولها عن الأمور الروحية الحقة الى أن تصبح دولة داخل الدولة . كما هاجموا السلطة الكنسية وسلطة اليابا بالذات مؤكدين على أن علاقة المسيحي بالخالق يجب أن تكون مباشرة وبدون واسطة من رجال الدين .

<sup>-</sup> فى الغرب ، حيث نقات المعارف الأسلامية وترجمت ، كما ترجم القرآن الكريم نفسه ، وتعلم اللغة العربية والعبرية : لغنا العلم فى ذلك الوقت والواسطة لدراسة العلوم الاسلامية ، وعناية الملوك والأمراء ورجال الدين بحركة النقل هذه ، والتأثر بأعلام العلماء الاسلاميين من امثال ابن سينا والغزالي وابن رشد وغيرهم وهناك عامل أساسي نبه الأذهان إلى تلك الحركة هو ظهور الاملام وانتشاره السريع والبون الشاسع بين ما كانت علية الأمة الاسلامية في ازدهارها وبين ما كانت عليه أوربا من تحلل وظلام شامل في نفس مرحلة العصور الوسطي .

وقد وجدت الأبعاد المداسية في حركة الاصلاح الديني صداها الكبير بين ملوك انجلترا وأمراء ألمانيا خاصة ، رغبة في الحصول على ممتلكات الكنيسة الضخمة وعدم دفع الضرائب الدينية للبابا في روما ، وبالتالي اعلان الثورة على الكنيسة الكاثوليكية وعلى سلطة البابا . وقد أصبح الملوك والأمراء في تلك الدول التي اتبعت المذهب البروتستنتي الجديد حماة لهذا المذهب في الوقت الذي دعم فيه المذهب سلطة هؤلاء الملوك والأمراء وفقا لما سبق نكره .

من ناحية أخرى فقد ظهرت مشكلة الأقليات الدينية: فحيث نجح المذهب الجديد بقيت أقليات متمسكة بمذهبها الكاثوليكي القديم، وحيث لم ينجح تركت أقليات تدين بالبروتمنتنية في الدول الكاثوليكية. وتبلورت المطالب السياسية من جانب تلك الأقليات الدينية، كما لم تحسم المشاكل إلا بعد حروب دينية طويلة وبعد اقرار مبدأ التسامح الديني والتأكيد على المساواة القانونية التامة بين المواطنين جميعا بصرف النظر عن الاختلافات الطائفية.

وأخيرا كان الأثر غير المباشر لحركة الاصلاح الدينى هو إقرار الحريات الفردية نتيجة التركيز على أهمية الفرد خاصة في مجال حرية العقيدة .

### مارتن لوثر Martin Luther (۱۵۲۱ – ۱۵۸۳)

وهو قس المانى ولد من أبوين كاثوليكيين ولكنه نادى بحركة دينية تركت آثارا بعيدة المدى فى ألمانيا خاصة وفى العلاقات الدولية عامة . ويعنينا الأبعاد السياسية لحركته وإن كان من الملاحظ مبدئيا أن إسهامات لوثر السياسية أقل من مثيلاتها التى جاء بها كالفن على الرغم من الاختلافات الكبيرة بينهما .

وكان والده أصلا فلاحا نم اتجه لصناعة تعدين النحاس . وقد درس لوثر حتى حصل على ماجستير في الآداب ثم اتجه لدر اسة القانون حيث

كان والده يرغب في أن يوجهه ليصبح من رجال القانون . ولكن حدثت واقعة غيرت مجرى حياته العملية وجعلت منه أحد أعلام حركة الاصلاح الديني : حيث أنه أثناء عودته للجامعة التي كان يدرس بها في ايرفارت بعد قيامه بزيارة لأُسرته ، واجهته في الطريق عاصفة رعدية شديدة وأصيب بصاعقة أوقعته أرضا وكاد أن يفقذ حياته ولكنه صاح مبتهلا للقديس أن - قديس عمال المناجم في شيابه - بمساعدته وناذرا بأنه سيصبح راهبا بقية حياته إذا أنقذ من قبضة الشياطين . و بالفعل بعد هذه الواقعة بأسبوعين وبعد نذره هذا دخل الدير الاوغسطيني في اير فارت<sup>(٧)</sup> . ومن المعتّقد أنه كانت له نزعات دينية حتى قبل واقعة العاصفة الرعدية وأنه ربما كان قد انتهى به الحال الى الدير حتى ولو لم تقع تلك الواقعة . وقد استأنف الدراسة وهو في الذير ولكن في مجال العلوم الدينية - اللاهوت - وحصل في النهاية على درجة الدكتوراه في هذا التخصص وعمل بالتدريس في جامعة ويتمبرج التي درس فيها . وبالاضافة الى ذلك فقد نشط في الدروس التبشيرية ومن ثم تطور الى الوظائف الادارية في الجامعة والى الاشراف على الأديرة في المنطقة. وقد سافر إلى روما عام ١٥١٠ بتكليف ليعرض على البابا نزاعا قام بين الانبرة . ولكن ساءه ماوجده من أن المدينة كانت ممليئة بالفسق والفجور وسمع لوثر كثيرا عن حياة الشر والفساد التي عاشها البابا اسكندر السادس، (ومن بعده الباباليو العاشر). وقد عبر بنفسه عن وضع فساد روما والبابوية بقوله : وإن أسس روما مبنية في الجحيم، (^) . وقد غادر المدينة الباباوية مرددا قولته الشهيرة: ووداعا يارهما . ليتجنب روما ويهرب منها كل من يريد أن يحيا حياة مقدمة . إن كل شيء مباح في روما إلا أن یکون الانسان رجلا أمیناه<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>٧) انظر عن هذه الواقعة ولمزيد من المعلومات عن لوثر:

Dillenberger, op . cit . , p . xiv & after -

انظر ایضا: ملر، مرجع سابق، الجزء الثانی، ص ۲۰۰ - ۲۲۳، وموریسون، مرجع سابق، ص ۲۶ ومابعدها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٩) ملر ، مرجع مابق ، الجزء الثاني ، ص ٢٢٢ .

وكان مارتن لوثر ثرى العطاء من الناحية الفكرية فقد قدم العديد من المؤلفات إلا أنه من الملاحظ أن أعماله لم تنشر كاملة أبدا وأن الطبعة الكاملة لأعماله بدأت في ١٨٨٣ وقدر لها أن تكتمل في السبعينات من القرن الحالى مكونة مايقرب من مائة مجلد . أما عن النسخة الانجليزية فقد حرى نشرها في الستينات من القرن الحالى .

وفي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الكاثوليكية في موضع التحدي والهجوم في الطار الصراع المتزايد داخل النظام الكاثوليكي التقليدي ، فان أفكار لوثر مثلت الواسطة - أو الوسيلة - التي عن طريقها هدم هذا النظام رسميا في ألمانيا خاصة ، فآراؤه وجدت صدى كبيراً كواسطة للتخلص من وصاية روما التي فرضتها لقرون ، وكان لموقفه من الكنيسة وخاصة بعد احتجاجه الشديد المشهور الذي اعلنه عام ١٥١٧ أن طرد من الكنيسة الكاثوليكية ، واعلن البابا ليو مرسومه في ١٥٠ يونيو ، ١٥٠ الذي يقضى باحراق جميع مؤلفاته ،وبتسليمه هو شخصيا للشيطان كهرطوكي شريره (١٠٠ مالم يسحب تعاليمه ويطلب غفران البابا في ظرف سنين يوما ، فما كان من لوثر إلا أن أحرق ذلك المرسوم مع نسخة من القانون البابوي وذلك أمام حشد من الجماهير مؤكدا خروجه التام على البابا والكنيسة الكاثوليكية ، ومارتن لوثر لم يكن يهتم كثيرا بالأمور الدنيوية المدنية حيث كان اهتمامه منصبا على الخلاص الأخروي ، وقد انتقد الكاثوليكية في عصره لاهتمامها بالمؤسسات البشرية والطقوس المختلفة .

#### وتتخلص أهم آراؤه في التالي :

۱ - هاجم لوثر نظام الكنيسة الكاثوليكية بما فيه من سلطة خاصة وامتيازات للبابا وهيراركية كنسية وكهنوت كما هاجم قوانين الكنيسة المدنية مؤكدا على أنها تخرج عن تعاليم الكتاب المقدس ، وأنها من ابتداع الكنيسة للحصول على السلطة الزمنية وجمع الثروة (۱۱).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۱۱) انتقد بشدة العديد من أوجه الفساد في الكنيسة مبلورا ومؤكدا على ماسبق أن أعلنه مارسيليو دي بادوا ومكيافيللي وذلك من حيث :

<sup>-</sup> فساد البلاط البابوي وانغماسه في الترف والبزخ.

وقد وجه هجوما شديدا لبيع صكوك الغفران تبلور ذلك في احتجاجه الذي علقه عام ١٥١٧ على باب كنيسة وتمبرج متضمنا ٩٥٠ حجة 95 Thesen ويتحدى به الكنيسة أن تدافع عن تنزيل وبيع الغفرانات (١٠).

٢ – على الرغم من أن لوثر ميز بين السلطتين الدينية والزمنية الا أنه كان يرجح السلطة الزمنية . فقد رأى أن الدولة هى صاحبة السلطة المطلقة وتشمل جميع المواطنين بما فيهم رجال الدين وعليه فقد أخضع الدين للدولة – فالجميع من رجال كنيسة ومدنيين لهم دورهم ومراكزهم اللازمة فى المجتمع والجميع يخضعون للسلطة السياسية فى الأمور الدنيوية .

(11)

انظر ملر ، مرجع سابق ، الجزء الثانى ، ص ٢٣١ .

كانت الكنيسة تروج لبيع صكوك الغفران بكثير من الأقوال التجديفية التى يرددها باعتها ، من ذلك : «إن صكوك الغفران هى أثمن وأشرف هبات الله . تعالوا فأعطيكم رسائل مختومة ختما صحيحا بها تضمنون الغفران حتى للخطايا التى تنوون ارتكابها . لا يوجد خطية مهما عظمت لا تستطيع الغفرانات التكفير عنها ... الغفرانات لا يقف مفعولها على الاجياء بل يتناول الأموات أيضا ... إنه في نفس اللحظة التي فيها ترن نقربك في قاع الصندرق تنطلق النفس من المطهر وتطير حرة إلى السماء : إن الرب إلهنا لا يملك فيما بعد ، بل قد سلم كل السلطان للبابا، .

انظر: ملر ، مرجع مابق ، الجزء الثانى ، ص ٢٣٠ .
أما لوثر فقد قال ضمن احتجاجه: الن غفران البابا الايمكن أن يمحو الخطايا . الله وحده يغفر الخطايا ، وهو يغفر خطايا الذين يتوبون توبة حقيقية دون أن يحصل التائب على حل من انسان . يجوز للكنيسة أن تغفر ماتوقعه هى من جزاء ، أما ملطنها فلا تتعدى العالم الحاضر ، والايمكن أن تتناول ماوراء الموت . من هو هذا الانسان الذي يجرؤ على القول إن الخاطىء يستطيع الحصول على خلاص نفسه بعدد معين من التقود ؟ إن كل مسيحى بالحق يشترك في جميع بركات المسيح بنعمة الله وبدون خطاب توصية أوصك غفران .

<sup>- -</sup> استنثار رجال الكنيسة من الرومانيين دون زملائهم الألمان بالوظانف الدينية الكبرى .

<sup>-</sup> فساد النظام القضائي البابوي وتفشى الرشوة فيه .

<sup>-</sup> ارسال الجزية التي تجمع من ألمانيا الي روما .

انظر د . بطرس غالی ود . خیری عیسی ، مرجع سابق ، ص ۲۲۳ - ۲۲۳ .

انظر: المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢٣١ - ٢٣٢.

- ٣ رأى أن سلطة الحاكم أى السلطة الزمنية مستمدة من الله فهى انن مقدسة والحاكم مسئول أمام الله مباشرة فهو إذن غير مسئول أمام الشعب أو أمام البابا . وعليه فقد آمن بنظرية الطاعة السلبية من جانب المواطنين للحاكم . بل إنه ذهب أيضا الى المناداة بعدم طاعة الملوك والأمراء الذين يدينون بمذهبه للامبر اطور الكاثوليكي نظرا لتعديه اختصاصاته .
- ٤ كان من رواد القومية ودورها في تكوين الدولة حيث اعتمد على القومية الألمانية في خلافه مع الكنيمة الكاثوليكية والبابا وهو يكاد أن يوازى في آرائه عن القومية في المانيا مانادى به مكيافيللي عن القومية في ايطاليا ، مع الفارق الواضح بينهما في أن لوثر اهتم أساسا بالقيم الدينية والروحية بينما مكيافيللي أهتم أساسا بالسلطة السياسية ونظر للقيم الدينية نظرة نفعية .
- نادى بضرورة التسامح الدينى وان نشر مبادىء المسيحية الصحيحة
   وكلمة الحق لايأتى أساسا عن طريق القوة والعنف ولكن عن طريق
   الاقناع الذى يفلح وحده فى تثبيت العقائد فى القلوب . وأن جوهر
   المسيحية لايجب أن يفرض فرضا على المرء بل يجب أن ينبعث
   من نفسه ذاته .

ومع هذا فقد نادى بضرورة معاقبة الزنادقة - وهم فى رأيه المخالفين لتعاليمه ومبادئه - مما جعل البعض يتهمونه بالتنافض والنعصب الدينى لمبدئه وهو المنادى بالتسامح الدينى . وقد تحالف لوثر مع الملوك والأمراء ليستخدم سلطتهم المسامية فى تحقيق الأهداف الدينية المتمثلة فى نشر مبادئه . وفى هذا يلاحظ أنه جعل للحكومة الحق فى فرض العقاب على جريمة الزندقة بالمغهوم السابق ، وبالتالى أعطاها الحق فى تحديد مفهوم الزندقة ومن ثم الحق فى تعريف العقيدة وتحديدها مما أكسب الحكومة سلطات سياسية - دينية ضخمة لابتمثل فقط فى الاشراف على الكنيسة القومية بل أيضا فى تحديد اختصاصاتها .

ان الكنيسة المسيحية في رأيه تتكون من جميع المسيحيين المؤمنين وليس لرجال الكنيسة امتيازات خاصة (١٠) فالكنيسة ليست مؤسسة أو هيراركية ، وأن السلطة النهائية ليست للبابا ولكن لكلمة الله كما هي مكتوبة في الكتب السماوية وكما يتفهمها كل ضمير خاص وعليه فان لوثر يرى أن كل فرد يستطيع تفسير الكتاب المقدس ، وأن دور رجال الدين يجب أن يقتصر على اقامة الطقوس الدينية مع الابتعاد عن تلقين الأفراد المعتقدات المسيحية . فقد آمن بأن الفرد مخطىء أصيل ولايمكن لأى شخص آخر - حتى رجال الدين - من أن يخلصه من وزره ولايوجد له من أمل الا في عفو الله عنه . وبالتالى فان علاقة الفرد بربه يجب أن تكون مباشرة ودون واسطة تأسيسية .

وقد نظر لوثر الى سلطة الدولة على أنها وشر لابد منه، وبالتالى يجب ألا ينشغل الأفراد بمقاومتها ، بل يجب طاعتها والخصوع لها ، وذلك حتى لاينصرف الفرد عن شاغله الخاص وهو الخلاص . وعليه فقد أخذ لوثر موقفا سلبيا من السلطة المدنية .

وكان من نتيجة آراء لوثر وحركته الاصلاحية أن قامت كنيسة قومية قوية فى ألمانيا يَحت السلطة المطلقة للدولة وقد فرض على المواطنين الخضوع للمذهب الدينى الجديد وصودرت أملاك الكنيسة الكاثوليكية وأغلقت الأديرة ، وألغيت كافة القوانين الدينية الكاثوليكية مع اضطهاد الموالين لها ومصادرة أملاكهم .

وعليه فان حركة الاصلاح الديني كما تزعمها لوثر أكدت الخضوع المطلق من الكنيسة للدولة وتدعيم سلطة الدولة الاقليمية – القومية التي تأكد مفهوم القومية بالنسبة لها بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون ونصف

<sup>(</sup>١٣) فالتفارت في المناصب الدينية في اطار الهيراركية الكنسية لايعني في رأيه التفاوت في العقيدة بقدر مايعني التفاوت في المراكز الادارية .

# جان کالفن Jean Calvin جان کالفن

كالفن كان فرنسيا درس القانون ثم اتجه لحركة الاصلاح الدينى أولا على مستوى الفكر والقلم ثم أصبح واحدا من أهم زعمائها . وفي يوليو سنة ١٥٣٦ سافر الى جنيف لأول مرة ليعمل مع جيوم فاريل على الخلاص الروحى والسياسى لأهلها ، ولكنه مالبث ان طرد منها بعد عامين . وقد رفض في بادىء الأمر العودة لجنيف ولكنه مالبث أن عاد اليها بعد أن أعلن أن الله قد دعاه للذهاب اليها ، وذهب بالفعل وبدأ صراعا جعل من جنيف الدولة النمونجية للمثالية الكالفنية مع فشله في أن يجعلها مركزا دوليا للكنائس البروتستنتية .

تميز كالفن بأسلوبه الجذاب في التعبير . وقد تبلورت أراؤه المعتبر وقد تبلورت أراؤه المعتبر وقد كتابه Institution de . 1070 . ويعد كتابه Ia Religion Chretienne» المعم مؤلف صدر في القرن السادس عشر في الغرب . وقد صدر باللاتينية ثم وسعه وأصدره ثانية باللاتينية والفرنسية سنة ١٥٤١ . وقد منع هذا الكتاب في فرنسا كما أصدر البرلمان في باريس أمرا بحظره سواء بالفرنسية أو اللاتينية مما أعطاه شهرة واسعة ، وقد أحرقت نسخه في باريس أمام الجماهير . وقد أعاد كتابة مؤلفه وتنقيحه باللاتينية والفرنسية عدة مرات وظهر بصورته النهائية باللاتينية سنة ١٥٥٩ وبالغرنسية في العام التالى .

وكالنبن وان انتمى لحركة الاصلاح الديني إلا أن آراءه لم تأت بثورية لوثر بل إنه يعارضه في العديد من الآراء حيث خشى على المجتمع من تمادى حركة الاصلاح الديني وهو عادة مايوصف بالرجعية . وكانت لحركته أتباعها خاصة في فرنسا واسكتلندا ووجدت صداها في هولندا ، وانجلترا أيضا . وكانت لأفكاره آثارها السياسية بعيدة المدى في القرن السادس عشر .

وقد نضمنت آراؤه نظرية حقيقية عن الدولة وهى النظرية الوحيدة عنِ الدولة التي أنتجتها البروتستنتية وحركة الاصلاح الديسي . وهناك عاملان أساسيان في تعاليمه مع أنهما غير متعارضين من الناحية المنطقية الا أنهما غير مرتبطين منطقيا:

أولهما:

آن كالفن قد نبذ اخصاع الكنيسة للدولة إخصاعا تاما ، أى نبذ فكرة اندماجهما في نظام موحد ، حيث رأى أن لكل منهما نطاق عمل مخالف ، وبالتالي فان الكنيسة يجب أن تنظم وفقا لاحتياجاتها الخاصة وان وجود التنظيم أساسي للمحافظة على نظام الكنيسة وعلى علاقاتها بالسلطة المعنية . على أن ينحصر نشاطها في المسائل الدينية . وأن تكون السلطة العليا بها في أيدى كبار رجال الدين ، وأن للكنيسة من خلال مكوناتها السلطة في أن تعلن وأن تنظم الحياة المعنوية للجماعة . وان نص الانجيل هو أن تنظم الحياة المعنوية للجماعة . وان نص الانجيل هو قانون لكل المجتمعات وهو يخالف لوثر في آرائه في أن للفرد الحق في تفسير الكتاب المقدس حيث أكد كالفن على أن مهمة رجل الدين أسامية بالنسبة للفرد في هذا المجال ،

كما أن السلطة المدنية يجب أن تخضع وبشدة لكلمة الله كما تفسر ها الكنيسة . ومن أهم مهام الحكومة هي المحافظة على المبادىء الحقيقية والعبادات الصحيحة وأن تقضى على الكفر بالقوة .

وثانيهما:

أنه آمن أيضا وبنفس التأكيد والتركيز على أن المقاومة عن طريق القوة أو الثورة ضد أى سلطة مدنية قائمة قانونا تعتبر ملعونة . فقد نادى بمبدأ عدم المقاومة وقد حرص طوال حياته على التأكيد على مبدأ عدم المقاومة المطلقة ولم يتخل عن هذا المبدأ حتى موته . وآراؤه فى عدم المقاومة تتطلب منا المزيد من التحليل .

# جان کالفن Jean Calvin جان کالفن

كالفن كان فرنسيا درس القانون ثم اتجه لحركة الاصلاح الدينى أولا على مستوى الفكر والقلم ثم أصبح واحدا من أهم زعمائها ، وفي يوليو سنة ١٥٣٦ سافر الي جنيف لأول مرة ليعمل مع جيوم فاريل على الخلاص الروحى والسياسي لأهلها ، ولكنه مالبث ان طرد منها بعد عامين . وقد رفض في بادىء الأمر العودة لجنيف ولكنه مالبث أن عاد اليها بعد أن أعلن أن الله قد دعاه للذهاب اليها ، وذهب بالفعل وبدأ صراعا جعل من جنيف الدولة النمونجية للمثالية الكالفنية مع فشله في أن يجعلها مركزا دوليا للكنائس البروتستنتية .

تميز كالفن بأسلوبه الجذاب في التعبير . وقد تبلورت اراؤه المعضوح في الفترة من ١٥٦٠ - ١٥٦٠ . ويعد كتابه Institution de موضوح في الفترة من العرب الهم مؤلف صدر في القرن السادس عشر في الغرب . وقد صدر باللاتينية ثم وسعه وأصدره ثانية باللاتينية والفرنسية سنة ١٥٤١ . وقد منع هذا الكتاب في فرنسا كما أصدر البرلمان في باريس أمرا بحظره سواء بالفرنسية أو اللاتينية مما أعطاه شهرة واسعة ، وقد أحرقت نسخه في باريس أمام الجماهير . وقد أعاد كتابة مؤلفه وتنقيحه باللاتينية والفرنسية عدة مرات وظهر بصورته النهائية باللاتينية سنة ١٥٥٩ وبالفرنسية في العام التالي .

وكالفن وان انتمى لحركة الاصلاح الديني إلا أن آراءه لم تأت بثورية لوثر بل إنه يعارضه في العديد من الآراء حيث خشى على المجتمع من تمادى حركة الاصلاح الديني وهو عادة مايوصف بالرجعية وكانت لحركته أتباعها خاصة في فرنسا واسكتلندا ووجدت صداها في هولندا ، وانجلنرا أيضا . وكانت لأفكاره آثارها السياسية بعيدة المدى في القرن السادس عشر .

وقد نضمنت آراؤه نظرية حقيقية عن الدولة وهى النظرية الوحيدة عنِ الدولة النّي أنتجتها البروتستنتية وحركة الاصلاح الديسي . وهناك عاملان أساسيان في تعاليمه مع أنهما غير متعارضين من الناحية المنطقية الا أنهما غير مرتبطين منطقيا:

أولهما:

أن كالفن قد نبذ اخضاع الكنيسة للدولة إخضاعا تاما ، أى نبذ فكرة اندماجهما فى نظام موحد ، حيث رأى أن لكل منهما نطاق عمل مخالف ، وبالتالى فان الكنيسة يجب أن تنظم وفقا لاحتياجاتها الخاصة وان وجود التنظيم أساسى المحافظة على نظام الكنيسة وعلى علاقاتها بالسلطة المعنية ، على أن ينحصر نشاطها فى المسائل الدينية ، وأن تكون السلطة العليا بها فى أيدى كبار رجال الدين ، وأن للكنيسة من خلال مكوناتها السلطة فى أن تعلن وأن تنظم الحياة المعنوية للجماعة ، وإن نص الانجيل هو أن تنظم الحياة المعنوية للجماعة ، وإن نص الانجيل هو قانون لكل المجتمعات وهو يخالف لوثر فى آرائه فى أن للفرد الحق فى تفسير الكتاب المقدس حيث أكد كالفن على أن مهمة رجل الدين أساسية بالنسبة للفرد فى هذا المجال ،

كما أن السلطة المدنية يجب أن تخضع وبشدة لكلمة الله كما تفسرها الكنيسة . ومن أهم مهام الحكومة هي المحافظة على المبادىء الحقيقية والعبادات الصحيحة وأن تقضى على الكفر بالقوة .

وثانيهما:

أنه آمن أيضا وبنفس التأكيد والتركيز على أن المقاومة عن طريق القوة أو الثورة ضد أى سلطة مدنية قائمة قانونا تعتبر ملعونة . فقد نادى بمبدأ عدم المقاومة وقد حرص طوال حياته على التأكيد على مبدأ عدم المقاومة المطلقة ولم يتخل عن هذا المبدأ حتى موته . وآراؤه فى عدم المقاومة تتطلب منا المزيد من التحليل .

نشأة الدولة وواجب الطاعة في إطارها:

يرى كالفن أن الدولة تقوم عن طريق سلطة معنوحة من الله . تلك المنحة جاءت من أجل احتياجات الفرد ولكن الدولة ليست نتاجا لفعل وارادة الفرد (١٤) . والأفراد أى الرعايا يجب أن يطيعوا السلطة لانتيجة الخوف ولكن لأن السلطة نتاج إرادة الله فالحكام هم نواب ووزراء الله ، وانهم يكونون وزارة الله وينفذون أوامره ، فالحكام هم اوزراء عدالة الله، حسب تعبيره .

فهناك واجب طاعة القوانين ودفع الضرائب التي يفرضها الحكام . وهو يرى ان مجرد الطاعة وحدها لايكفى حيث أن السلطة والحكم ضرورة ، وأن الطاعة نتاج للحاجة العامة لوجود الحكام . ولكن الله يطلب منا أكثر من مجرد الطاعة حيث يطلب تبجيل الحكام واحترامهم وأى مقاومة للحكام تعنى أننا نقاوم الله، كما يقول كالفن (١٥) .

وشكل الحكومة في رأيه لا يؤثر على واجب المحكومين. فلا توجد ملطة إلا لله ، و ومع أن هناك أشكالا وأنواعا متعددة من الحكام إلا أنهم لا يختلفون أبدا في هذا ، حيث يجب أن نعتبرهم جميعا على أنهم وزراء مفروضين من الله ، وأن على الأفراد أن يؤدوا واجبهم تجاه الحكام حتى اذا لم يؤد الحكام واجبهم تجاههم .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل واجب الطاعة تجاه الحاكم يستمر أيضا حتى في حالة استبداده أو ممارسته ديانة زائفة أو اضطهاده للمؤمنين الحقيقيين ؟ يؤكد كالفن بوضوح على أن قيام الأمير بواجبه تماما يعتبر معجزة : حيث أن بعض الحكام ينغمسون في الملذات دون النظر للواجب ، وبعضهم بخلاء جامعون للذهب يبيعون الحق والعدالة ، والبعض الآخر يرهقون رعاياهم ويحملونهم مالا طاقة لهم به من الضرائب ليعززوا اسرافهم ، كما أن بعضهم يعتدون على الحرمات

<sup>(</sup>۱٤) انظر :

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، ص ٤٥.

Allen, op . cit . , p . 53

ويعنبون الأبرياء . ومن الصعب اقناع الأفراد بطاعة مثل هؤلاء الحكام - أو الوحوش - كما يقول ، ولا يمكن أن يرى فى هؤلاء صورة الله أو الى كلام عن وزارة إلهية . فالناس دائما يكرهون مثل هؤلاء المستبدين ولكن على الأفراد أن ينتقلوا من عدم إذعانهم الى كلمة الله وتعاليمه : هنا نجد ان الله مع أنه قد أعطى السلطة للحكام من أجل صالح الأفراد ووصف لهم واجباتهم ، فانه يعلن أنهم أيا كانوا وأيا كانت طريقة حكمهم فانهم يستمدون حكمهم فقط من الله ، وهم مسئولون أمام الله فقط . وهؤلاء الحكام عندما يحكمون بعدالة فانهم مرآة للخير الآلهى ، والبعض الذين يحكمون بدون عدالة يأتون كعقاب لخطيئة الأفراد . ولكن كلا الفريقين يمتلك تلك الهيبة والجلالة التي أعطاها الله لوزراء عدالته . وبالتالى الحاكم فانه تتمثل فيه السلطة التي أعطاها الله لوزراء عدالته . وبالتالى فأيا كانت تصرفات الحاكم لا يجب أن تدفع المحكومين الى القول بعدم طاعته أو أنهم ليسوا برعايا له .

وقد دعم كالفن آراءه هذه بالعديد من النصوص من الكناب المقدس . ولم يدع مجالا للبس في رأيه عن عدم المقاومة مؤكدا على أنه ليس علينا معالجة هذه الشرور ، ولكن ما علينا فقط هو أن نتوسل عون الله الذي بيده قلوب الملوك ، وتغيرات الممالك ، وأن الله يتولى تخليص عباده من الاستبداد ، أي من نوابه غير المؤمنين . واذا كان الحاكم يكسر قانون الله فهذا ليس مبررا لأن يخرج الغرد أيضا ويثور (١٦) .

والملطة كما يتفهمها كالفن وغيره من مفكرى القرن السادس عشر حق يتطلب الطاعة كواجب ولكن لوثر يوضح أن وجود حقوق سياسية واضحة مؤيدة من كل الأشخاص المعنيين وكذلك من أعلى السلطات القضائية تبرر استخدام السلاح ضد صاحب السيادة - الحاكم - بالنيابة عن تلك الحقوق (۱۷) ، بينما كالفن يؤكد على مبدأ عدم المقاومة وواجب الخضوع وعدم الثورة ، مركزا من جديد على مبدأ السيفين، الذي ناد به البابا جيلاسيوس قبلها بنحو عشرة قرون تأكيدا للأصل الالهى للسلطنين.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق ، ص ٥٨ - ٩٠ .

## الفصل الثالث

### جان بودان Jan Bodin

مکتبة t.me/ktabrwaya

(1097 - 104.)

هو فرنسى الأصل ، عمل محاميا ، وكانت لديه خبرة واسعة فى الحياة العامة وبالتالى فان أبحاثه جمعت بين الجانبين النظرى والتجريبى . وقد عمل بالنشاط المياسى وعاش فى فترة الحروب الأهلية المياسية الدينية فى فرنسا والتى كان الملك الكاثوليكى فيها فى موضع مهاجمة من بعض الجماعات الدينية فقد كان هناك صراع بين مؤيدى السلطة المركزي للملك وبين معارضيه . وقد انتمى بودان الى جماعة من رجال القانون خاصة عرفوا بالمياسيين «Les Politiques» وكان هدفها تدعيم سلطة الدولة الاقليمية باعادة المعلام والنظام لفرنسا عن طريق القضاء على الخلافات السياسية والدينية عن طريق إقامة حكم ملكى مطلق . كما كان من أبعاد هذه الجماعة التسامح الديني .

وأهم كتابات بودان هي ، الكتب الست الخاصة بالجمهورية The أهم كتابات بودان هي ، الكتب الست الخاصة بالجمهورية The Six Books of The Repubilic وقد تميز هذا العمل بالموضوعية والواقعية فقد كانت له تجربته كما أوضحنا في ممارسة القانون ودراسة التاريخ فضلا عن تجربته في السياسة العملية ، أما عن منهاجه فقد آمن بالتحليل الفلسفي القائم على فلسفة التاريخ والاستقراء مع الدراسة المقارنة للنظم المختلفة في إطار تطورها ، فقد جمع بين التحليل والاستقراء مع الدراسة المقارنة .

 <sup>(</sup>۱) وقد قام بودان بنفسه بترجمة هذا الكتاب إلى اللاتينية سنة ١٥٧٦ ، وظهرت منه .
 طبعات جديدة سنويا حتى سنة ١٥٨٣ . ثم ترجم قبل نهاية القرن إلى الايطالية والأيمانية والأيمانية ، افظر :
 Alica, op. cic., p. 395 .

وقد أهتم بالمشاكل الأساسية في السياسة عامة ، وبدستور فرنسا خاصة ، ولكن من الملاحظ أن كتاباته مع أهميتها إلا أنها تتميز بعدم التناسق وبالانتشار وعدم الجاذبية عامة مما يجعله يفتقر الشهرة غيره مثل مكيافيللي الذي عاش مثله في القرن ١٦ .

وكما قدم مكيافيللى إرشادات للحاكم بسترشد بها تدعيما للحكم المطلق كمرحلة ضرورة لتحقيق الوحدة القومية فان أهم مساهمات بودان - الذى عاش فى دولة موحدة - هو مبدأ السيادة الذى بلوره فى محاولة لتدعيم السلطة القومية واعطائها المشروعية . وعليه فبدلا من أن يلجأ الى ما لجأ اليه مكيافيللى ، أى الى السياسة الواقعية كموجه للعمل السياسى ، فقد لجأ الى مفهوم أو مبدأ يمكن أن يستند اليه الحاكم فى حكمه ، أى أنه أراد عن طريق السيادة كمبدأ يستند اليه الحاكم فى حكمه ، أن أنه أراد عن طريق السيادة كمبدأ يستند اليه الحاكم فى حكمه ، وذلك فى محاولة لتوضيح المضمون القانونى والوظيفى للدولة . وهو لم ينجأ مثل مفكرى العصور الوسطى الى الكتب السماوية أو القانون الطبيعى لتبرير حكم الملك ولكنه لجأ الى مفهوم جديد هو السيادة . وان كانت هناك لتبرير حكم الملك ولكنه لجأ الى مفهوم جديد هو السيادة . وان كانت هناك آرائه خاصة فى مصبر السلطة .

#### الفرد والمجتمع ونشأة الدولة:

- آمن بودان بأن الانسان في تقدم مستمر ، وبالتالى فقد هاجم الأفكار المسيحية التي سادت في العصور الوسطى والتي تفسر كل الأوضاع بما فيها التحلل كنتيجة سقوط الانسان وفساده منذ طرد من الجنة أي منذ الخطيئة الأولى أو المعصية الأولى . وقد هاجم نظام الرق وحبذ التسامح الديني . وتناول العلاقة بين الثروة والنفوذ السياسي وأوضح خطورة التفاوت في المثروات ولكن عارض النظريات الشيوعية فلم يؤيد المساواة في توزيع الثروات ، ولم يقر تدخل الحكام في الممتلكات الخاصة بالرعايا . كما لم يقر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مناديا بحرية

- الجارة ، وموضحا أن العلاقات بين الدول تحدد أبياسا بواسطة العوامل الاقتصادية حيث اهتم بطبيعة وأهمية العمليات الاقتصادية عامة (١).
- على خلاف مكيافيللى فان بودان لم يلجأ الى الفصل التام بين
   الأخلاق والسياسة بل اعتبر أن العدالة والأخلاق مرتبطتان بالسياسة حيث
   أنهما ضروريتان بالنسبة لها .
- وقد اوضح أهمية القانون الطبيعى ليس فقط فى تنظيم علاقات الافراد ولكن ايضا فى تقييد سلطة الحاكم .
- رأى بودان أن دراسة التاريخ يوجد فيها مفتاح مشاكل السياسة العملية . حيث يسهم فى تفهم معنى الدولة ووظيفتها واحتياجاتها وهيكلها وأسباب الازدهار والانهيار . ودراسة تاريخ المجتمعات البشرية فى رأيه يجب أن تكون أولا وأساسا دراسة نظم القانون . وقد أوضح أن هناك ثلاثة أنواع من التاريخ : الأول هو التاريخ المقدس ، وهو خاص بالله وعلاقته بالفرد ؛ والثانى هو التاريخ الطبيعي ، ويتناول الأشياء الخاصة بعالم الادراك المتميز عن الفرد ؛ أما الأخير فهو تاريخ الانسان الفرد ومع أن الله هو البداية والنهاية لكل شيء ، إلا أنه يجب للدراسة والنفهم البدء بطريقة عكسية : فالمعلومات عن الله يمكن الحصول عليها تماما من دراسة الفرد والطبيعة . ولكن هذه الأنواع من الدراسات مترابطة وليست منفصلة تماما ، حيث التاريخ المقدس يرتبط بواسطة الدين بالتاريخ وليست منفصلة تماما ، حيث البشرى عن طريق الجغرافيا بالتاريخ البشرى عن طريق الجغرافيا بالتاريخ البشرى يجب أن يبدأ بمعرفتنا لانفسنا التى بجب أن تكون الاماس . ومن معرفة عناصر الطبيعة البشرية يمكن الإنتقال لدراسة الأسرة وهى التجمع الأول والطبيعي () .
  - رأى أن الدولة تنشأ عن العائلة التي نشأت هي وغيرها من الجماعات الاقتصادية والدينية نتيجة أن الانسان اجتماعي بطبعه وبغريزته . أما الدولة فهي تنشأ عن طريق القوة وهذه هي أقدم أنواع

<sup>(</sup>٢) لمزيد من المعلومات عن بودان وآرائه انظر : Allen, op.cit., pp.394-444

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق برص ٤٠٥ .

الزعامة ، فقد أدخل عنصر القوة في نشأة الدولة على أساس أن الحروب والصراعات بين العائلات أدب الى مبيطرة الأقوى على الأضعف وبالتالى أصبح الأقوى المنتصر يمثل فئة الحكام بينما أصبح الأضعف المهزوم يشكل طبقة العبيد ، وباتحاد الجماعات تكونت الدولة . وعليه فالدولة لا تنشأ أساسا ولا تستند الى تفوق الفضيلة والحكمة بل تقوم على أساس التفوق العسكرى .

وقد أكد بودان على مفهوم السلطة الأبوية أو العائلية سواء على مستوى العائلة أو الدولة بهدف تدعيم السلطة المطلقة للملك على رعاياه عن طريق إخضاع كافة المنظمات الداخلية في الدولة - التي يرى أنه ليس لها أية حقوق ذاتية أو استقلالية - السلطة المطلقة للملك . فالسلطة المطلقة هي للدولة وليس للمنظمات داخلها أيا كانت .

والمواطن هو الذي يخضع لسلطة الدولة أي سلطة الحاكم في الدولة وهذه هي أهم مميزاته فقد عرف المواطن بأنه الشخص الذي يخضع لسلطة شخص آخر ويعنى به الحاكم.

والدولة نتميز عن غيرها من المؤسسات والمجتمعات الأولية داخلها – سواء العائلة أو القبيلة أو العشيرة أو الجماعات اللغوية والدينية والاقتصادية – في انها صاحبة السلطة العليا Puissance Suprème أو السيادة على التي تعطى للدولة صفتها كدولة .

فِالدولة في رأى بودان هي أعلى التجمعات الانسانية ووظيفتها الأساسية هي ضم شمل التجمعات داخلها وتحقيق الوحدة السياسية .

وقمة تحليل بودان لصفة المواطن والدولة هي مبدأ السيادة الذي يعتبر أهم مساهماته:

<sup>(</sup>٤) وهي من أصل لاتيني Superanus وتعنى أعلى ، أو فوق الجميع ، أوساندة .

### السيادة عند بودان:

يعرف بودان السيادة بأنها: • هي السلطة العليا التي يخصع لها الرعايا وجميع المواطنين و لا تتقيد بالقوانين • . ووظيفة السيادة الرئيسية هي وضع القوانين فهي إذن مصدر القوانين وهي بالتالي لا تتقيد بها .

فالسيادة عند بودان لها خصائص معينة هي أنها:

١ - سلطة عليا : أى لا تخضع لسلطة أخرى فوقها .

٢ - مطلقة : أى لا تتقيد بأى قوانين بل إنها هى سلطة

عمل القرانين في الدولة .

٣ – شاملة : أَيْ أَنْهَا تَطْبَقَ عَلَى جَمِيعِ الْمُواطِّنَيْنِ وَجَمِيعِ

المؤسسات في الدولة .

٤ - دائمة : أي أن حياة الدولة مرتبطة بوجودها وهي

مستمرة طالما تستمر الدولة .

لا تتجزأ : وإلا تفقد كلها ، فالتنازل عن ممارسة بعض

الاختصاصات لا ينقص السيادة وينشىء سيادة .

وبالتالى لايمكن التنازل عن جزء منها دون

فقدها كلها .

وتبرير السيادة لا يرجع لعقاب دينى أو مما وراء الطبيعة ولكنها تنساب من الضرورة النفعية للمحافظة على النظام السياسى، الأمر الذى لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اعترف رعايا الدولة بواجبهم فى قبول قوانين الدولة وأوامرها باعتبارها مقيدة تقييدا مطلقا . ومع أن السيادة غير مقيدة بأى قوانين وضعية حيث أنها هى سلطة عمل القوانين ، إلا أن صاحبها مقيد بالقانون الالهى والقانون الطبيعى وبالالتزامات الأخلاقية المترتبة على ما تبرمه الدولة من معاهدات ومحالفات مع غيرها ، وما بينها وبين رعاياها من تعاقدات . كما تقيد أيضا السيادة بالقوانين الدستورية الأساسية للدولة مثل ما يتعلق بوراثة المكم والقوانين المنظمة لشكل الحكومة .

فالحاكم غير مسئول عن ممارسة السيادة أمام شعبه ولكنه مسئول عن ممارستها أمام الله ، وحتى من لا يخضعون للقوانين الالهية والطبيعية فتهم يظلون متمتعين بحق السيادة . والفارق بين من لايخضع المقوانين الالهية والطبيعية - أى المستبد - وبين من يلتزم بها ويخضع لها ، ليس في السيادة والتمتع بها ، ولكن الفارق أخلاقي بالدرجة الأولى . والسيادة في رأيه بتعريفها السابق مصدرها إلهي وليس مصدرها الشعب ، وبالنالى فلحاكم مسئول أمام الله وليس أمام الشعب ، فهو يستمد سلطته من الله وعلى الرعايا واجب الطاعة ، فبودان لم يقرحق الثورة على الحاكم .

والسيادة هي الصفة الأساسية المميزة للدولة كدولة ، كما أن وضع تسيادة في الدولة يوضح نوع الدولة والحكم فيها بمعنى أنها إذا كانت في يد شخص واحد تكون الدولة ملكية ، واذا كانت ممثلة في عدة أشخاص كنت الدولة أرستقراطية ، أما إذا كانت في أيدي أغلبية المواطنين كانت تنولة ديمقراطية ، وقد أوضح بودان إمكانية وجود الحكم المختلط وان كن لم يؤيد مثل هذا النوع من الحكم ، وأفضل أنواع الحكم عنده هو الحكم الملكي الوراثي على أساس أنه هو النظام القادر على القضاء على تمناز عات الطائفية والتغلب على تضارب المصالح بين الطبقات ، كما أنه قدر على مواجهة ومعالجة الأزمات الطارئة بحسم ، والنظام الملكي في تتمان . كما أنه أكثر النظم ميلا للاستقرار والاستمرار والعكس تماما رئيه أفضل أنواع الحكم على وجه الخصوص للدولة المقسمة وكثيرة بتسبة للنظام الديمقراطي الذي يعتبره أكثرها ميلاً للانهيار . وبصرف تنظر عن وضع السيادة في الدولة – حيث يعتبر هذا موضوعا عرضيا – يعطيها تميزها كدولة أيا كان نظامها السياسي هو وجود السيادة وهو ما يعطيها تميزها كدولة .

وقد تأثر بودان في العديد من أفكاره بأرسطو . ومن ناحية أخرى فيه كان سباقا على مونتسكيو في توضيح أثر الطبيعة الجغرافية والمناخ على موالتالي اختلاف النظم وفقا لتلك الأوضاع الجغرافية (وان كان قد سبقه ابن خلدون من المفكرين الاسلاميين ) . كما أن شكل

الحكومة والقوانين الموجودة هي أيضا تترك آثارها على صفات الشعب: أي على الطابع القومي .

ويعتبر مبدأ المعيادة أهم ما أسهم به بودان في الفكر السياسي . حقيقة أن أرسطو تناول هذا المفهوم من قبل بالاشارة ولكن بودان بلوره . ويعتبر تعريفه للسيادة التعريف المبائد باعتباره أدق التعريفات حتى وقتنا هذا . والفارق الأساسي هو أنه جعل السيادة مصدرها إلهي ومستقرها الملك أما في العصر الحديث فقد أصبحت السيادة مصدرها الشعب ومستقرها ومستقرها الشعب على الأقل على المستوى الأيديولوجي والفكرى .

# الباب الثانى الليبرالية الغربية

منذ بداية القرن ١٧ سيطر على الفكر الغربى اتجاه الديمقراطية الليبرالية أو الليبرالية الغربية التى مازالت مسيطرة عليه حتى الآن . حيث أصبح الفكر السياسي الغربي يسير وفقا لمثل أعلى وهو الديمقراطية الليبرالية التى تقوم على ثلاثة افتراضات :

- افتراض نفعى Utilitarian : يرى أن الحكومة توجد كلية لصالح المحكومين .
- افتراض ليبرالى Liberal يرى أن كافة الأفراد متساوون وعليه فان كلا منهم يتمتع على قدم المساواة بحقوق طبيعية ، وهذه الحقوق لصيقة بالفرد بما فيها حق تقرير مايراه متمشيا مع صالحه .
- افتراض ديمقراطى Democratic : مرتبط بالسابق وهو يرى أنه حيث أن الأفراد هم خير حكم على مصالحهم الخاصة فان أكثر نظم الحكم صلاحية هو الذي يستند الى قرار أغلبية هؤلاء المعنيين .
- هذا وقد استُخدمت نظرية العقد الاجتماعى التى تعتبر من أهم انجازات القرن السابع عشر والتى تبلورت بوضوح فى القرنين التاليين لارساء دعائم الديمقراطية الليبرالية بافتراضاتها السابقة . وان كان أهم مفكرى العقد الاجتماعي قد انتهوا الى تأييد نظم حكم متباينة .

وتتعلق نظرية العقد الاجتماعى أساسا بنشأة الدولة وتقوم على افتراض أن : للأفراد أسبقية معنوية على وجود الدولة وأن الأفراد هم الذين أنشأوا الدولة عن طريق عقد اجتماعى وذلك خدمة لمصالحهم .

ونستخلص من ذلك ثلاث مراحل محددة مرت بها الدولة : .

۱ - وجود حالة فطرة أولى كانت سابقة على وجود الدولة وأطلقوا عليها حالة الطبيعة State of Nature حيث عاش الأفراد بحكمهم القانون الطبيعى وألهم حقوق طبيعية ومساواة طبيعية .

٢ - العقد الاجتماعي Social Contract : وبموجبه تعاقد الأفراد
 على انشاء الدولة . أى أن الدولة نشأت نشأة مصطنعة ، فهى ليست

بالشىء الخفى الذى لايمكن ادراكه ولكنها أنشئت نتيجة انفاق وعقد بين الأفراد . أى أن أساس انشاء الدولة رضائى ، ومن ثم تلاشت تماما فكرة الدولة الثيو قراطية ذات الأصل الالهى .

٦ – الدولة نفسها بعد انشائها وطبيعة النظام السياسي القائم بها . وبصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي بعد إنشاء الدولة فالمهم هو أنها أنشئت من جانب الأفراد خدمة لمصالحهم ، وليس نتيجة قهر وقع عليهم أو عدم إدراك ، بل نتيجة حساب للخسائر والمكاسب حيث انتهوا الى أن مكاسبهم من إنشائها تفوق خسائرهم – إن وجدت – من التخلى عن حالة الطبيعة .

وفى الواقع نلاحظ أن مفكرى العقد الاجتماعى جميعا وان استخدموا نفس النظرية وان بدأوا من افتراض أن الأفراد عاشوا فى حالة فطرة أولى - أو عصر طبيعى - إلا أنهم اختلفوا فى طبيعة هذه المرحلة الأولية واختلفوا فى طبيعة العقد الاجتماعى ، ومن ثم اختلفوا فى طبيعة الدولة والنظام المعياسى القائم بها .

فنظرة عامة على أهم مفكرى العقد الاجتماعى: هوبز ولوك وروسو توضح كيف أنهم وإن بدأوا من نفس المنطلق واستخدموا نفس النظرية الا أنهم وصلوا الى نتائج متباينة: وباختصار يمكن القول أن هوبز بقدر ما رأى أن حالة الطبيعة الأولى كانت سيئة بقدر ما أكد على التنازل المطلق من جانب الأفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية بموجب العقد الاجتماعى. وبقدر هذا بقدر تأكيده على أن الحكم المطلق هو النظام السياسى الوحيد الذى يتمشى مع طبيعة الأفراد. على ألى تتركز السيادة في يد الحاكم. أما لوك فبقدر ما رأى أن حالة الطبيعة كانت حالة شبه اجتماعية وشبه منظمة بقدر ما رأى أن الأفراد بموجب العقد يتنازلون عن اجتماعية وشبه منظمة بقدر الذى يلزم لتنظيم شئونهم ولكنهم لا ينازلون عن بعض حقوقهم فقط بالقدر الذى يلزم لتنظيم شئونهم ولكنهم لا ينازلون عن كافة الحقوق. ومن هنا أكد على نظام الحكم البرلماني مع بقاء السيادة في يد الشعب.

وبالنسبة لرومى فانه يعتبر وسطا بين هوبز ولوك وإن بدأ الى حد كبير بداية تشبه لوك إلا أنه انتهى واقعيا الى نهاية تشبه هوبز . حيث رأى أن حالة الطبيعة أو الفطرة الأولى تتكون من مرحلتين : أولاهما : كانت نظرته لها متفائلة ، ونيتهما : تشبه ما صوره هوبز . وبالتالى فان الأفراد تعاقدوا للخروج مماء آلت اليه حالة الطبيعة للعودة الى ما كانت عليه أصلا . وعليه فإن تنازلهم مطلق ، ولكن ليس لفرد ، بل للارادة العامة ، أى للجماعة ككل ، معبرا عنها برأى الاغلبية . وتظل السيادة فى يد الجماعة .

ومن هنا فان هوبز كأحد مفكرى العقد الاجتماعى استخدم النظرية فى تدعيم الحكم المطلق وكان نصيرا للاستبداد . أما لوك فقد استخدم نفس النظرية فى تدعيم الحكم البرلمانى والوقوف فى وجه الحكم المطلق . أما روضو فقد استخدم النظرية لتدعيم الحكم والعلطة المطلقة للجماعة .

ومع أن روسو يأتى من فاحية التسلسل التاريخي بعد مونتسكيو إلا أننا لهدف التحليل والدراسة فضلنا مناقشته بعد لوك حتى تكتمل حلقات مفكرى العقد الاجتماعي .

ومع أن نظرية العقد الاجتماعي اصبحت موضع تحد من جانب الكثيرين ، ونذكر على وجه الخصوص ديفيد هيوم وتقده الهدام لابعادها التاريخية والمياسية والاجتماعية ، إلى الحد الذي جعلها تتلاشى من الفكر الغربي ابتداء من القرن التاسع عشر ، إلا أن افتراضاتها ظلت ذات قيمة دائمة كأساس وركيزة لليبرالية الغربية والمذهب الفردي .

وفي ومنط المناخ العام المناصر للييرالية الغربية والفردية في ظلها ظهرت بعض الآراء التي تمنعي لتوضيح ميكانيزمات اللييرالية الغربية وكيفية ضمان حماية حقوق الأفراد حتى لا تطغى أي من مؤسسات الحكم على الأخريات . من ذلك مابلوره مونتسكيو من مبدأ فصل السلطات مع اثر قابة والتوازن بينها . فضلا عما جاءبه من آراء متقدمة عن عصره عن نسبية الديرين والتي منها المتمد نسبية الحكومات ، على أساس أن لأنظمة لايمكن تصديرها حيث تنبع من الظروف البيئية التخصصية في

قوانين الدولة ، وأنها يجب أن تتباين من مكان لآخر حيث لايوجد نمط واحد للمدنية : تلك الآراء التي اصبحت فيما بعد أساس الانجاه الايكولوجي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في دراسة النظم السياسية خاصة في الدول النامية .

فضلا عن المشكلات التي فجرتها الثورة الفرنسية واندفاع الجماهير في مطالبها تعبيرا عن الارادة الشعبية ورأى الأغلبية : حيث احدثت نوعا من الردة . من ذلك ماعبر عنه البعض ، ونخص بالذكر ادموند بيرك ، الذى دافع عن الاصلاح مع مهاجمة الثورة التي تطيح بالاستمرارية والارتباط بين الأجيال ، مؤكدا أنه اذا كانت الحرية والمساواة تعد قيما أساسية فإن العدالة والمعلام وغيرها تعد أيضا أساسية . حيث أكد على سمو المبدأ الأرستقراطي على المبدأ الديمقراطي وعلى المبادىء الثورية خاصة الارادة الشعبية .

فالمبالغة فى التأكيد على حقوق الغرد دعى البعض إلى المناداة بأولوية الواجبات على الحقوق ، مع التركيز على حقوق الدولة ، بل إن هيجل ذهب فى تفخيمه الدولة إلى أن الحرية الحقيقية هى حرية الدولة ، وأن كل ما للفرد من قيم مستمد من انتمائه الدولة كمواطن فيها ، وأن الأولوية هى للدولة لا للفرد . بينما جوهر الليبرالية الغربية هو أن الفرد هو الغاية وهو الوسيلة ، وبالتألى فإن دور الدولة يجب أن يظل محدودا بما يحقق حماية الفرد ومصالحه .

كما تبلورت الأفكار حول ضرورة حماية الأقاية من تسلط الأغلبية الى الحد الذى ذهب فيه مفكر مثل سيتوارث في التأكيد على الخرية الأصلية للفرد إلى حد القول بأنه اذا اجتمعت البشرية على رأى ، وخالفها شخص وأجد ، بهإن أحدا لايملك أن يخرس ذلك الصوت المخالف، كما نادى بضرورة الحكومة التعثيلية التى تقوم على تمثيل الفئات المختلفة ضمانا لسماع رأى الفئات المعيزة ومشاركتها في الحكم .

ويتضمن هذا الباب سبعة فصول وذلك على النحو التالي :

الفصل الأول : توماس هوبز .

الفصل الثاني : جون لوك .

الفصل الثالث : جان جاك روسو .

الفصل الرابع: بارون دى مونتسكيو.

الفصل الخامس: ادموند بيرك.

الفصل السادس: هيجل.

الفصل السابع: جون سيتوارت ميل .

# الفصل الأول

## توماس هوبز Thomas Hobbes (۱۹۷۹ - ۱۹۷۹)

هناك عدة مؤثرات أحاطت بحياة هوبز كان لها أثرها الواضح في آرائه . فقد عاش في فترة الحروب الأهلية في انجلترا . والبعض يعتقد أنه يتميز بالجبن ولكن هذا يرجع الى فترة الحروب التي عاشها . بل إن مولد هوبز ارتبط بحدث ضخم هو تحطيم الأرمادا الاسبانية - وهي الأسطول الحربي المعروف - على يد الأسطول البريطاني . وقد أرخ هو بنفسه لهذا الحدث محدثا ربطا بينه وبين ما تركة في تركيب شخصيته قائلا : إنه في عام الأرمادا وضعت والدتي توأمين : و الخوف وأنا و(١) . وعلى هذا فقد ربط بين نفسه وبين عامل أساسي يحركه باستمرار وهو الخوف ، وقد عاش طوال حياته في خوف من الموت ، وكل ما كان يطلبه هو السلامة والأمن ليستمر في حياته الهادئة في التدريس بعد أن درس في الكسفورد . وقد عمل معلما لشارل الثاني لفترة .

وقد كان هوبز في الحروب الأهلية نصيرا للسلطة الملكية واستخدم نظرية العقد الاجتماعي لتأبيد الحكم الملكي المطلق الذي اعتبره أسمى نظم الحكم وأكثرها كمالا واستقرارا . وان كان اهتمامه الأكبر بالحكم المطلق أكثر من الحكم الملكي ، وقد وضح خطه الفكري هذا منذ اليداية حيث قام بترجمة كتاب توسيدييز عن حرب البولوبونيز – والسابق الاشارة اليه أنفا عند بحث الفكر السياسي في اليونان القديمة – في محاولة للتنبيه الى

تحطمها . لمزيد من المعلومات عن حياة هوبز انظر : Thomas Hobbes, Leviathan,

Edited by Oakeshott, New York: Collier Books, 1962, pp . 7 - 18 .

وقد اعتمدنا على هذه الطبعة في تحليل أفكاره .

مشاكل الديمقراطية ومساوئها وللتأكيد على أهمية وضرورة الحكم المطلق سواء في رأى توسيديديز أو في رأيه . وقد انتهج هذا الخط في كافة كتاباته ويبدو هذا واضحا في أهم كتاباته وهو المعروف باسم اللوثيان Leviathan أو التنين (٢) رمزا للدولة والسلطة السياسية الضخمة بيدها في مواجهة الرعايا . وجوهر مؤلفه هو أن أي حكومة تستطيع أن تسيطر واقعيا تعتبر حكومة شرعية يجب الخضوع لها تماما تحقيقا لصالح الأفراد أنفسهم الذين أوجدوا الدولة ، وقد لجأ هوبز الى الأسلوب الاستنباطي ولم يلجأ الى استقراء الأحداث التاريخية .

وقد تأثر بعدة مؤثرات في عصره ، فمع أنه درس المنطق الأرسطى في أكسفورد إلا أنه سرعان ما اكتشف بعد زيارته للقارة الأوروبية أن الأرسطوطالية لم تعد ذات صيت مسموع ، وحل محلها في بداية القرن السابع عشر الفلسفة الطبيعية ، وكانت آراء جاليليو قد تبلورت في ذلك الوقت ووجدت صداها الكبير ؛ وقد ألهمه جاليليو ثقافيا الى حد بعيد ، حيث سافر بالفعل لايطاليا والتقى به باعتباره أهم المنادين بالفلسفة الطبيعية ، وقد بدأ هوبز يرى العالم كما زآه جاليليو في حركة وليس في سكون ، ونفس الشيء ينطبق على كافة الأجسام التي رآها أيضا في حركة دائمة ، فكل شيء في حركة ولكن هوبز مد هذه الفكرة الى الفرد والمجتمع ،

كما تأثر بغرنسيس بيكون الذي عمق فيه الشعور بعدم الرضاء عن الأرسطوطالية من جهة وألهمه بأن المعرفة تعنى القوة من جهة أخرى ولن كان قد اختلف معه في منهاجه الاستقرائي حيث أكد على المنهاج الاستنباطي . هذا وقد عمل في مؤلفه الأول – و الرسالة الصغيرة Little « مناهمتين من فلسفته : رؤيته وفلسفته المدنية وهما في الواقع أهم مساهمتين له في مجال الفلسفة . وكتابه الأول هذا مثل هجوما على النظرية الأرسطوطالية في الحواس ووضع تصورا لنظرية

 <sup>(</sup>۲) واللوثيان عبارة عن وحش خرافی بحری ضخم - حوت أو من الزواحف - ورد نكره فی التوراه علی أن بعض الوحوش البحرية الأخری حاولت الاستيلاء علی سلطته ولكنه استطاع أن يردها ويجتفظ بها وبالتسلط علی بقية الوحوش

جديدة ديناميكية . ولكنه ما لبث أن تحول ثانية للمسائل السياسية نظرا للمشاكل المدنية في انجلترا .

ولما نشر كتابه عن و عناصر القانون (۱) المنه على المنه و ١٦٤ موضحا فيه الحاجة لوجود سيادة غير مجزأة ، خشى على افسه وعلى حياته وذلك في فترة الصراعات الأهلية ، فهرب للقارة الأوروبية حيث قام بنشر مؤلفه : و أصول فلسفية خاصة بالحكومة والمجتمع و موصحا فيه الهدف الحقيقي من السلطة المدنية ومداها والعلاقة بين الحكومة والدولة. وبعد مجىء شارل الثاني إلى باريس - وكان معلما له لفترة كما سبق نكره - تحول من التأملات الطبيعية الى كتابة مؤلفه العظيم اللوثيان Leviathan وقد أكد في كتابه هذا على الحكم القائم على الأساس الشعبي والقبول أو الرضاء بدلا من الحق الآلهي . من ناحية أخرى فقد أيد الحكم المطلق واعتبر أن القوة أساس الشرعية وأن أى حكومة تستطيع أن تحكم هي حكومة شرعية يجب الخضوع لها ، مما جعل آراءه هذه تويد حكم شارل الثاني ، كما تؤيد كرومويل أن كتابه كان الممهد والفاتح يفرض سيطرته . وبالتالي يرى الكثيرون أن كتابه كان الممهد والفاتح لطريق عودته ثانية لدولته : حيث سمح له كرومويل بعد نشره سنة ١٦٥١ بالعودة لانجلنرا .

ومن الجدير بالملاحظة أن نصف كتابه هذا - الذى يعد أهم مؤلفاته - يتناول أموراً دينية بما فيها رأيه عن الإرادة الحرة . وقد دخل هوبز في جدال مع أحد رجال الدين مما كان تتيجته أن نشر كتابه عن عمائل خاصة بالحرية والضرورة والفرصة Questions Concerning والذى أثار الكثير من الجدل بين العلماء ورجال الدين لنحو ٢٠ عاما .

هذا وفى وقت الحريق الكبير والطاعون فى انجلترا تار الرأى بأن الله غير راض وأن هذه المآسى تعبير عن ارادته وغضيه ، وجرى العمل

 <sup>(</sup>٣) وقد نشر بعدها في جزءين : الأول تحت عنوان ، الطبيعة البشرية ، ، والثاني تحت
 عفوان ، الجسم السياسي ، .

النظر: : Hobbes, Leviathan, op. cit., p. 11.

على القضاء على الالحاد وتشكلت لجنة لبحث و اللوثيان و ولكن الأمر أسقط نتيجة تدخل الملك شخصيا ، مع منع هوبز من نشر آرائه . فتحول الى التاريخ ونشر كتابا عن و تاريخ الحرب الأهلية و . كما أنتج وهو في السائسة والسبعين و مطارحاته بين فيلسوف وطالب حول قوانين عمومية في انجلترا و فضلا عن أنه قام بكتابة تاريخ حياته باللاتينية وهو في سن ٤٨ . وبعدها بعامين نشر ترجمة للالياذة والأوديسا Odyssey ومع يدل على أنه كان ترى العطاء الفكرى حتى نهاية حياته الطويلة . ومع أنه كان من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عصره وكان دائم الاشتراك في النشاط الأكاديمي ، ألا أنه تميز بشخصية متماسكة وبسرعة بديهة . وفي وقت وفاته كان قد أصبح بمثابة مؤسسة انجليزية مثله في ذلك مثل برنارد شو (٥).

## هوبز وأساس نشأة الدولة:

نظر هوبز الى الدولة ككانن أو كيان مصطنع أوجده الانسان ككيان طبيعى خدمة لمصالحه . وبالتالى فان الدولة لم تنم نموا طبيعيا بل إنها أنشئت نشأة مصطنعة عن طريق الافراد . وقد عبر بنفسه عن تلك الملطة المطلقة للدولة في مواجهة الأفراد ، وكيف أنهم هم مصدرها وأنها أوجدت ووضعت بيدها السيادة المطلقة تحقيقا لصالحهم ، بقوله في مقدمة اللوثيان ، :

ان فن الانسان يستطيع أن يصنع انسانا صناعيا ... بل إن الفن يستطيع أن يذهب أبعد من ذلك فيقلد الانبسان ، وذلك بأنه عن طريق الفن خلق ذلك الوحش الضخم اللوثيان الذى نسميه الكومنولث أو الدولة وباللاتينية Civitas و لا يعدو أن يكون إنسانا صناعيا و ان كان أعظم حجما وأشد بأسا من الانسان الطبيعي الذى ابتدعه ليحميه ويؤمنه .. إن السيادة في هذا الانسان الصناعي هي بمثابة الروح ، إنها له الروح الصناعية فهي التي تمنح الحياة والحركة لجسده كله ، والقضاة وغيرهم من موظفي

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٦ .

التنفيذ هم مفاصل صناعية ، والثواب والعقاب الذي عن طريقهما تربط كافة المفاصل الى مقعد السيادة ويتحرك العضو لأداء وظيفته هما الأعصاب التى تقوم بنفس الدور فى الجمد الطبيعى ... وثروات الأفراد جميعا قرته ... وسلامة الشعب وظيفته ... والعدالة والقوانين هى فيه بمثابة عقل وارادة صناعية ، والوئام صحة ، والفتنة مرض ، والحرب الأهلية موت . أخيرا فإن المواثيق والعقود التى أدت الى ايجاد واتحاد أجزاء هذا الكائن السياسى هى منه بمثابة ما قاله الله عندما شاءت إرادته أن يكون الانسان فقال له فلتكن فكان .... (1).

ورمزا لآرائه هذه في دور الأفراد في إنشاء الدولة فان هوبر قام بنفسه برسم هذا الوحش البحرى الخرافي الضخم ( اللوثيان ) رمز الدولة على غلاف نسخته الأولى الخطية - وعلى رأسه التاج وبيده صولجان رمزا للسلطة - بحيث جعل شكله مخيفا وكريها ومع هذا فانه جعل جسده مكونا من رؤوس الرعايا رمزا لأنهم هم الذين أوجدوه وهم مكوناته . فهناك نظرة فردية للغاية في آرائه عن نشأة الدولة وأساسها ، فأيا كانت ضخامتها وسلطتها في مواجهة الفرد فهي ليست الا صنيعة وخادمة لمصالحه .

## آراء هوبز في الطبيعة البشرية:

رأى هوبز أن الدولة كانن مصطنع من خلق الأفراد ، وبالتالى يجب للتعرف على طبيعة هذا الانسان الصناعى وكيف جاء للوجود التعرف أولا على المادة التى أنشىء منها وعلى الصانع الذى صنعه وكليهما هو الانسان ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قد كان من الطبيعى بالنسبة لهوبز فى محاولته تلمس الشروط الأساسية لاستقرار المجتمع أن يتجه الى البحث عن تلك القوانين والقراعد التى تسيطر على تصرفات الأفراد ، فالفرد هو الأساس وهو البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٩ .

وقد نظر هوبز نظرة متشائمة للطبيعة البشرية حيث رأى أن الأفراد بطبيعتهم مندفعون بنزعة حب البقاء وأنهم فى سبيل تحقيق الطمأنينة على الحياة فان الفرد يستخدم كافة الأساليب ويحاول أن يسعى لتحقيق القوة وزيادتها تأمينا لنفسه ، وهذه النزعة تطغى على كل النزعات الأخرى لدى الفرد ولكن فى سعيه لزيادة قوته فانه يواجه بغيره من الأفراد مندفعين بنفس النزعة ، فغريزة حب البقاء والمحافظة على الحياة تدفع الانسان الى النضال طوال حياتة وحتى مماته من أجلها ، وبالتالى يلجأ الى وسائل زيادة قوته تأمينا لنفسه .

وعليه فاننا نجد أن الصراع على القوة يرتبط ويتميز بطبيعة الفرد الجبانة والأنانية . فالفرد يتميز بأنه جبان وأنانى ويستخدم كافة طاقاته لتحقيق مصالحه . فهو لا يهتم الا بتحقيق الطمأنينة لنفسه دون النظر لغيره إلا إذا كان بقاؤهم واطمئناتهم ضروريا لبقائه واطمئنانه هو . ويوضح هوبز أنه في طبيعة الانسان نجد ثلاثة أسباب رئيسية للتصارع : أولها التنافس ، والثانى الاختلاف ، والثالث المجد . وبينما السبب الأول يجعل الأفراد يغزون ويتنازعون من أجل المكسب ، فان الثانى يذفعهم للتصارع من أجل السمعة .

ويلاحظ هوبز أن الأفراد متساوون بالطبيعة لأن قوتهم متكافئة بالجمع بين القوة الجسمانية والذكاء (٢) . وعليه فقد عاش الأفراد في حالة الغطرة الأولى ولديهم حقوق طبيعية متساوية . كما أن الفرد في رأى هوبز يجتمع فيه الهوى مع العقل بطبيعته وهو يستخدم الأخير في تحقيق أكبر إرضاء شخصى بالنسبة لنفسه .

### حالة الطبيعة أو الفطرة الأولى:

ووفقا لتحليله هذا في إطار نظرته المتشائمة للطبيعة البشرية فإن حالة الفطرة الأولى كانت حالة ، حرب من كل فرد ضد كل فرد ،(^)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ،:ص ١٠٠٠

وحياة الانسان فيها كانت قصيرة وفقيرة ووحيدة وبائسة ولم تكن هناك صناعة ولا تجازة ولا أمن . وسبب هذا أساسا هو عدم قدرة الأفراد على الحد من اندفاع كل منهم للحصول على القوة ، أما السبب الثاني فهو نساوى الجميع في الحقوق الطبيعية . ، وحق الطبيعة Jus Naturale ، يتمثل في حرية كل فرد في أن يستجدم قوته وفقا لارادته من أجل المحافظة على طبيعته أي على حياته هو<sup>(١)</sup> . أما الحرية فتعنى عدم وجود قيود خارجية على الفرد بحيث يستخدم قوته وفقا لرأيه هو وما يمليه عليه عقله . فطبيعيا أن كل فرد له حرية في كل شيء في حالة الطبيعة أو الفطرة الأولمي . ومع هذا فان الأفراد لم يتمتعوا بهذه الحرية ، بحيث أصبُحوا لايشعرون بالطمأنينة لعدم وجود سلطة تسيطر على تصرفاتهم ، وتحد من صراعهم على القوة واندفاعهم قيما أدخلهم فى . ورطة الأمن Security Dilemma ، - وفقا للتعبير الحديث (١١) - وقوامه أن الاندفاع من أجل تحقيق الأمن والمحافظة على البقاء والصراع على القوة كوسيلة له ينتهي الى انتقاص الأمن النسبي عند الجميع ، وبالتالي فان حالة الطبيعة الأولى كانت مساوية لحالة الحرب وهي حالة حرب مستمرة ودائمة بين الأفراد . وهوبز يرى أنه خارج الدولة والمدنية تكون حالة الحرب هذه : حيث لا تتمثُّل فِي الحرب الفعلية ولكن في كل أوقات عدم الطمأنينة المرتبطة بتوقعها والاستعداد لها ، أي حيث لا يوجد ضمان للسلم .

وعليه فانه من المساواة في القدرات بين الأفراد جاءت المساواة في الآمال لتحقيق الأهداف . وبالتالي اندفعوا ، كل لتحقيق صالحه مما انتهى بهم الى الاختلافات ، ومن الاختلافات جاءت الحرب حيث أنه لم تكن هناك وسيلة للفرد للحفاظ على نفسه الا عن طريق القوة . ويؤكد هوبز أن نتيجة حالة الحرب هذه أن الشخص البدائي عاش حياة بعيدة عن المدنية : فالملكية الخاصة لم تكن ممكنة . كما لم توجد هناك صناعة ولا ثقافة ولا فن ، وحياة الفرد كانت في خوف مستمر على نفسه . وبالتالي فالحياة كانت قصيرة وعاشها الفرد وحيدا .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

 <sup>(</sup>١٠) لمزيد من المعلومات عن تحديد مفهوم ، ورطة الأمن ، أنظر : د. حورية توليق
 مجاهد ، سياسة توازن القوى ، ، مصر المعاصرة ، العدد ٢٦٩ ، ١٩٧١ .

كما أن حالة الطبيعة لم يكن بها تمييز بين ما هو عادل وما هو غير عادل ولا بين الصواب والخطأ . وعليه يؤكد هوبز أنه طالما لا توجد هناك قوة عليا تنظم تصرفات الأفراد وتجبرهم على احترام حياة وممتلكات كل منهم للآخر فلا يمكن التحدث عن الدولة . ومن ثم فالملكية الخاصة لا يمكن أن توجد في حالة الطبيعة حيث أن الحق كان دائما للأقوى ولم يكن هناك أي إمكانية لتأكيد حقوق ثابتة على أي شيء ، هذا على الرغم من أن الحرية الطبيعية عنت أن للفرد حرية مطلقة في كل شيء كما سبق توضيحه .

ولكن هوبز يوضح أن حالة الطبيعة لم تتميز فقط بالحق الطبيعى بل تميزت أيضا بالقانون الطبيعى : د Law of Nature - Lex Naturalis ، وهو منتهى ما يمكن أن يدركه العقل البشرى حيث أن أحكام قانون الطبيعة لا تخرج عن كونها شيئا يستنبطه العقل عن طبيعة البشر (١١) . فهى الأحكام التى تقود العقل البشرى الى ما يحقق مصالحه فى المحافظة على حياته بحيث يستخدم الوسائل التى تقربه من ذلك ، ومن ثم تنير الطريق أمام الأفراد وتوضح لهم أن اندفاعهم هذا سيؤدى بهم جميعا الى الهلاك وتنير لهم الطريق للخروج من تلك الحالة .

ويعطى هوبز أهمية كبيرة للعقل الذى يسترشد بقوانين الطبيعة للخروج من حالة الطبيعة بكل ما فيها من سوء . فطبيعة البشر تنطوى على عاملين : أولهما : الرغبة الفطرية في التجمع مع بقية بنى جنسه والتعاطف معهم ، وثانيهما : الأنانية المتوطنة داخل الانسان والتي تدفعه للتصارع معهم ، فهذان العاملان يقودان الفرد إلى النتيجة ، وهي ضرورة الخروج من هذه الحالة والا فني الجنس البشرى .

وفى مجال اهتمامه بالجانب الحركى نظر هوبز الى الأفراد على أنهم آلات حقيقية تتحرك فى نطاق حركتين أساسيتين هما:

- ١ الرغبة في القوة .
- ٢ الخوف من الموتٍ .

<sup>(</sup>١١) لمزيد من المعلومات انظر:

والأولى: تؤدى الى حالة الطبيعة حيث كانت حياة الانسان فيها بالصورة السيئة التى وصفناها في ظل حالة الحرب التى عاشها الأقراد.

بينما تقوم المدنية على الثانية أى على الخوف من الموت حيث يسعى الأفراد خوفا من الموت المسيطر عليهم الى اقامة الدولة من أجل فرض القواعد الاجتماعية والأمان من الموت المفاجىء (١٢)

وهنا يأتى دور قوانين الطبيعة ، وهى التى تتمثل أساسا فى القواعد العامة التى يكتشفها العقل البشرى والتى تمنع أى تصرف ضد المحافظة على النفس ، حيث ترشد الأفراد الى ضرورة الخروج من حالة الطبيعة هذه ، أى ضرورة المعى للملام واتباعه بوجود اتفاق بينهم لاتخاذ سلطة عليا تحد من اندفاعهم السائد فى حالة الطبيعة .

هذا وقد أورد هويز تسعة عشر قانونا طبيعيا<sup>(١٢)</sup> تعتبر إملاء من العقل ، وهي بدورها تملي السلام كوسيلة للمحافظة على الأفراد والذي يتحقق في ظل مبدأ المجتمع المدنى فقط . وقوانين الطبيعة هذه أبدية : لأنه و لايمكن أن تصبح الحرب هي المحافظة على الحياة والسلام هو المدمر لها وأن . ويعنينا في هذا المجال القانونين الأولين من قوانين الطبيعة وهما المرتبطان مباشرة بالخروج من حالة الطبيعة .

فالقانون الطبيعى الأول: هو أن يسعى الفرد الى السلام . وأن يعمل على اتباعه . خيث أن العقل يوحى للأفراد بأنهم يجب أن يتخلصوا من حالة الطبيعة المساوية لحالة الحرب حتى يحافظوا على أرواحهم .

أما القانون الطبيعى الثانى: فهو أن كافة الأفراد يجب أن يتنازلوا بارادتهم عن حقوقهم الطبيعية غير المقيدة عن طريق اتفاق جماعى.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق، ص ١١ .

<sup>(</sup>١٣) عن قوانين الطبيعة الأول والثانى انظر: المرجع العبابق، الفصل ١٤، ص ١٠٥ . أما عن بقية قوانين الطبيعة فانظر الفصل ١٥ من نفس المرجع، ص ١١٣ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق، ص ١٢٣.

وباختصار فان سوء حالة الطبيعة أدى الى الاتفاق فيما يعرف بالعقد الاجتماعي كوسيلة للخروج من حالة الطبيعة هذه والتي وإن كانت لهم في ظلها حقوق طبيعية متساوية ومساواة مطلقة إلا أنهم لم يستطيعوا التمتع بهذه الحقوق ، وبالتالى فانهم قد قرروا إرابيا التنازل عن كافة حقوقهم الطبيعية في سبيل إيجاد المجتمع المدنى .

#### طبيعة العقد الاجتماعي:

والعقد وفقا لهوبز يتمثل في التنازل المتبادل من جانب كافة الأفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية تنازلا نهائيا ومطلقا اشخص ليتولى أمرهم حيث يوضح هوبز أن الفرد يمتلك ممارسة حريته الطبيعية وحقوقه الطبيعية مرة واحدة فقط، وهي عند قراره التنازل عنها نهائيا وبصفة مطلقة، لصاحب السيادة ذي القوة المطلقة. وبما أنه تنازل نهائي فإنه في هذه الحالة ليس للفرد العودة عما تنازل عنه حيث إن العقد نتيجة لتصرف جماعي - قائم على تصرف فردى متبادل - ولايجوز عن طريق تصرف فردى إنهاؤه.

والعقد تصرف إرادى ولم يجبر عليه الأفراد من جانب أى شخص ولكن يجبروا عليه بحكم الطبيعة وبحكم العقل . أى أن الأفراد فاضلوا بين حريتهم المطلقة التى لم يستطيعوا التمتع بها ، وبين التنازل كلية عنها في سبيل المحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم والتمتع بها : وكان الاختيار في جانب البديل الأخير بلا منازع .

ويرى هوبز أن الحاكم أو صاحب السيادة ليس طرفا فى العقد حيث يتم التعاقد بين الأفراد ، ويتم التنازل له عن كافة حقوقهم الطبيعية . وبما أن الحاكم ليس طرفا فى التعاقد فهو لايقيد بالعقد وان كان ملتزما بتحقيق نتائجه ، بمعنى أنه غير مقيد إلا بأهداف العقد ، وهى تحقيق مجتمع يستطيع الفرد أن يأمن فيه على حياته وممتلكاته . أى أن هذا الشخص صاحب السيادة ، أى الحاكم ، مر نتاج للتعاقد وليس طرفا فيه ، فهو بالتالى ليس مقيدا بالعقد ولكنه مقيد فقط بتحقيق الهدف منه .

## الحكم المطلق كنتاج للتعاقد:

ومن الطبيعى أن ينتج عن التعاقد بمفهومه السابق الذى نتج عن حالة الطبيعة بصورتها السيئة المنكورة نظام حكم مطلق حيث رأى هوبز : وأن العهود بدون السيف ليست سوى كلمات لا قدرة لها بنانا على المحافظة على حياة الانسان . والكلمات أضعف من أن تستطيع ردع طموح الأفراد أو طمعهم أو غضبهم أو انفعالاتهم إلا إذا اقترنت بقوة تؤيدها أو سلطة تبعث الخوف فى نفوسهم ، وعليه فان هوبز بتحليله لطبيعة البشر فى اطار نظرته المتشائمة لها ولحالة الطبيعة حيث لا طمأنينه ولا أمان للفرد على حياته يرى ضرورة الخضوع لسلطة قوية . فالطبيعة البشرية لا يمكن تقويمها ولكن يمكن الحد من اندفاعها عن طريق سلطة أقوى . وهذه السلطة فى رأيه هى سلطة الحاكم المطلق صاحب السيادة وتتمثل فيه ملطة الدولة ككل . هذه السلطة من الطبيعى أن تكون ضخمة وتكون متفوقة على سلطة أى فرد أو جماعة بها لأنها محصلة سلطة وقوة الأفراد جميعا .

وقد أكد هوبز وبكل وضوح على أنه لايوجد منتصف طريق أو حل وسط فإما الخضوع لحاكم مطلق يحكم بيد من حديد وإما العودة لحالة الطبيعة بكل ما تميزت به من سوء . وهو لم يحاول أن يخفى اليد من حديد في و قفاز من مخمل ، كما فعل مكيافيللي .

فهوبز يعتبر بلا منازع نصير الحكم المطلق - ملكيا كان أو غير ملكى - فالعبرة عنده بممارسة السلطة والقوة الفعلية . وهو فى هذا يختلف مع مكيافيللى وإن بدا مبدئيا متشابها معه . ولعل الاختلاف الأساسى بينهما هو أنه فى الوقت الذى اعتبر فيه مكيافيللى الحكم المطلق مرحليا ونظر له نظرة نفعية ، فان هوبز وإن كان أساس انشاء الدولة عنده نفعيا إلا أن للحكم المطلق غاية وليس مرحليا . إذ أن نتاج التعاقد بين الأفراد هو القوة الضخمة والسلطة المطلقة فى جانب صاحب السيادة والخضوع التام فى جانب الرعايا .

ولكن الجدير بالملاحظة أن هناك نظرة فردية للغاية في آرائه يقوم عليها الحكم المطلق الضروري لتحقيق مصالح القرد . فهذا الوحش - أو الدولة - شر لابد منه ، ولا يتصور في رأيه أن يحب الأفراد - وهم الآلات الطبيعية - مثل هذا الوحش ، الذي خلقوه كآلة صناعية ، ولكنهم يطبعونه تحقيقا لمصالحهم الشخصية وعلى رأسها تأمين حيائهم وممتلكاتهم : وبالتالي فان غاية الطاعة هي الحماية كما أن نهاية الطاعة رهينة بانتهاء الحماية . وقد عبر هوبز عن هذا بقوله : والسيادة هي روح الكومنولث ... والتي بمجرد أن تخرج من الجمد فان الأعضاء لا تتلقي حركتها منه ... وغاية الطاعة هي الحماية ، (١٥٠) .

وعليه فإنه بالتعاقد بتنازل الفرد إراديا عن الحرية الطبيعية حيث لم يستمتع بها أو بنتائجها وتصبح الحرية هي في الخضوع للسلطة العليا الناتجة عن التعاقد ، وباختصار فإن هوبز كان نضيرا للحكم المطلق بدون تحفظ ، والدولة يجب أن تكون بيدها السيادة المطلقة على كافة الأفراد والمؤمسات مما يستوجب الطاعة المطلقة وغير المشروطة من جانب الأفراد ، والسيادة وأن كان مصدرها الشعب الاأن مستقرها الحاكم مطلق السلطات صاحب السيادة .

#### الثورة عند هويز:

وبناء على ماسبق فانه لايجوز الثورة على الحاكم أى أن هوبز لا يقر الثورة طالما يحقق الحاكم الهدف من التعاقد أى طالما يؤمن الأفراد على أرواحهم وممتلكاتهم أى مادام يحقق الحماية . ولكن ، ماذا إذا فشل الحاكم في تحقيق الهدف من العقد ؟ أو إذا أسناء الحاكم استخدام سلطاته واستبد بالأفراد فهل يجوز للأفراد أن يثوروا عليه ؟ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

رأى هوبز أنه إذا فشل الحاكم في تحقيق الهدف من العقد فانه يحق للأفراد الثورة عليه لأنه يكون قد عاد بهم بذلك الى حالة الطبيعة ، على أن يكون ذلك بتصرف جماعي وليس فرديا . أما إذا استبد بهم وأساء استخدام سلطاته فلا يحق لهم الثورة في هذه الحالة لأنهم أعطوا له سلطة مطلقة ولم يقيدوه بوسائل في ممارستها . وقد ذهب هوبز إلى حد القول بأن مساءلة الحاكم عن إساءة استخدام سلطاته تعتبر عدم عدالة لأن الأفراد – الرعايا – هم الذين اختاروه وهو نتاج لاتفاقهم وارادته تعبير عن ارادتهم . فاستبداده بهم ليس إلا متطلبا سابقاً لكبح جماحهم والتغلب على نزعاتهم الأنانية ، فانه لايمكن أن يردع الأفراد الاقوة ضخمة جدا . على نزعاتهم الإنانية ، فانه لايمكن أن يردع الأفراد الاقوة ضخمة جدا . بل إن استبداده بهم ليس الا استبدادهم بأنفسهم . فضلا عن أن مفاهيم العدل والصواب وغيرها ليست أصيلة ، بل إنها نتاج للمجتمع المدنى ، ولم تعرف الفوارق بينها وبين نقيضاتها في حالة الطبيعة .

لايقر هوبز إنن حق الثورة ، بل إنه ذهب الى وجوب قتل من يخرج على الحاكم ، حيث أن تعاقد الأفراد يعنى فى رأيه التزاما مسبقا بكافة ما يقرره الحاكم كأن قراراته صادرة منهم فمن غير العدل معاقبته على قرارات هم طرف فيها ، بل أصحابها . فان التزامات الرعايا تجاه الحاكم – صاحب السيادة – تستمر طالما تستمر القوة التى عن طريقها يكون قادرا على حمايتهم . وحق ممارسته القوة ينتهى فقط عندما لايستطيع ممارستها . فالقوة فى رأى هوبز هى أساس الشرعية السياسية من الناحية الواقعية وأن كانت تستند لأساس قانونى افتراضى وهو العقد الاجتماعى . والحرية فى رأيه لا تخرج عن كونها عدم وجود معارضة (١٦) .

هذا وقد وضع هوبز عدة أسس لسلطة الحاكم في الدولة يرى أنه لن تكون هناك سيادة ولن يستتب الحكم إلا بتوافر هذه الأسس التي لا يمكن التنازل عنها .

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، ص ١٥٩ .

#### حقوق ومميزات الحاكم عند هوبز:

أوضح هوبز غدة حقوق ومميزات لصيقة بصاحب السيادة ولا يمكن أخذها منه باعتبارها تنتج بمجرد اختيار الحاكم عن طريق العقد الاجتماعي وتتمثل في التالى: (١٧)

- ان الحاكم هو مستقر السيادة وصاحبها ، حقيقة أن مصدرها الأفراد ولكن من خصائص السلطة وحقوق الحاكم أنه لايمكن أن يفقد سيادته ، وبالتالى فان المحكومين لا يمكنهم بدون موافقته أن يختاروا صاحب سيادة جديد لأنه قد اختير للتعبير عن إرادتهم وعلى ذلك فان أى فرد يثور على صاحب السيادة يكون من العدالة قتله لأنه بتصرفه هذا يكرن قد خرج بطريقة فردية على التعاقد ، وبالتالى يهدد الجميع بالعودة الى حالة الطبيعة التى تعاقدوا على الخروج منها .
- ٢ لايجوز محاسبة الحاكم أو إدانته على خرق التعاقد لأنه ليس طرفا فيه .
- عندما تختار الأغلبية الحاكم أو صاحب السيادة فان الأقلية
   ملزمة بتقبله لأنها اذا رفضته فانها تعيد المجتمع بأكمله الى
   حالة الحرب .
- لا يجوز أن يدان الحاكم من جانب المحكومين بعدم العدالة أو بالقيام بأى عمل أو تصرف يضرهم لأنه بموجب التعاقد يعتبر كل فرد منهم هو نفسه مسئولا عن أى تصرف يقوم به الحاكم .
- لايجوز أن يقوم المحكومون بقتل الحاكم أو معاقبته حيث يعتبر هذا خروجا على مبادىء العدالة لأنه في هذه الحالة يكون قد عوقب على تصرفات هم أنفسهم مسئولون عنها .

<sup>(</sup>١٧) راجع: المرجِع للسابق، الفصل السابع عشر، ص ١٣٤ - ١٤١.

- ٦ للحاكم أن يراقب ويمنع أى أفكار يعبر عنها فى الدولة وتعتبر مخالفة لارادته.
- على الحاكم أن يقوم بسن القانون المدنى كما أنه ينظم
   الملكية وما يتعلق بضمان معيشة الأفراد .
- ٨ يتولى الحاكم تعيين الموظفين القضائيين اللارمين
   للمحافظة على السلم العام .
- ٩ للحاكم سلطة إعلان الحرب والسلم مع الدول الأخرى ، وهو بالتالى يسيطر على كافة الوسائل اللازمة لهذا الهدف مثل الضرائب والجيش .
- ١٠ -يتولى الحاكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعيين كافة موظفى الدولة كما أن له الحق في إقالتهم إذا تطلب الأمر .
- ١١ للحاكم سلطة توقيع العقوبة في حالة مخالفة القانون أو في
   حالة أى تصرف مخالف للصالح القومي .
- ۱۲ الحاكم الحق فى تقديم المكافآت عن طريق منح العطاء والثروة أو الألقاب والمركز المنميز فى المجتمع لمن يسهمون فى تحقيق الصالح القومى.

هذه الحقوق الاثنا عشر هي في رأى هوپز أساس السيادة ، وبالتالى لا يمكن التخلى عن أى منها إلا بفقد السيادة ، وبذلك فانه يؤكد أنه يمكن التعرف على من يمتلك السيادة بالبحث عن هذه الحقوق . وهذه الحقوق أو المقومات تعتبر متكاملة ولا يمكن الفصل بينها ، أى لايمكن تجزئتها : فالسيادة لا تتجزأ . وعليه فانه من الطبيعي في ظل هذه الأسس المنكورة أن تكون سلطة وهيبة صاحب السيادة متفوقة على سلطة وهيبة كافة المواطنين ، حيث أن أى فرد في الدولة تعتبر ملطته وهيبته ضئيلة وضعيفة للغاية إذا ما قورنت بتلك التي يتمتع بها الحاكم ، ولكن مجموع سلطتهم وهيبتهم هي نفسها سلطة وهيبة الحاكم . والحاكم في تمتعه بسلطته غير مقيد أو محدد ، إلا أنه يوضح أنه محدد

بالقانون الطبيعى . هذه المعلطة المعطقة هى فى صالح المحكومين وإن كان البعض منهم يعتبرها مصدرا للقلق إلا أنها فى رأيه المصدر الوحيد لتحقيق الاستقرار والطمأنينة للأفراد والا تعرضوا لظاهرة التحلل السياسى والفوضوية و الاناركية Anarchism ع . فالحاكم هو الحكم النهائى فيما هو ضرورى لسلامة رعاياه والدفاع عنهم كما أنه الحكم بالنسبة للمبادىء المناسبة لتعليمها . فهويز يؤكد على المبدأ القديم بأن أمن الأفراد هو القانون الأسمى وهو يوضح أبعاد ذلك المبدأ . وفى قوله و إن فن انشاء الكومنولث والمحافظة عليه يتكون من بعض القواعد مثل الهندسة والحساب وليس على الممارسة وحدها مثل لعب التنس ، .

وباختصار فان الحاكم يجب أن يكون الحكم في كل أمور القانون والمعنويات والأخلاق . وحرية المواطن تتمثل في الأمور التي لايحرمها القانون ، والقانون هو ببساطة أمر صاحب السيادة – الحاكم (١٨) .

## سلطة عمل القوانين: مكتبة t.me/ktabrwaya

ومن أهم مقومات السيادة في رأى هويز ، سلطة عمل القوانين . فهى تحدد مستويات ماهو خطأ وما هو صواب ومن الطبيعي أن الحاكم غير مقيد بهذه القوانين لأنه مصدرها وصانعها . وهو يعرف القانون بأنه أمر يصدر من الشخص الذي يملك النسيادة في الدولة . ويعنى بالقانون هنا القانون المدنى الذي يغرق بينه وبين القانون الطبيعي على أساس أن : و القانون المدنى هو الذي تقف وراءه قوة تنفينية ، أما القانون الطبيعي فهو الذي يمليها عقل الانسان ،

ويوضح هوبز العلاقة بين القانون المدنى والقانون الطبيعى: فالقوانين الطبيعية مثل العدالة والمساواة تصبح قوانين مدنية إذا عبر عنها الحاكم وأصبحت تحترم نتيجة الخوف من القانون الوضعى .

من ناحية أخرى فان هويز يوضح أن العرف والعادة في مجتمع ما ليست بقوة القانون إلا إذا تقبلها الحاكم،أو أيدها بطريقة صريحة أو

<sup>(</sup>١٨) للمرجع السابق، ص ١١.

ضمنية ، وبالتالى فان قدم العرف أو العادة لا يعطيه المشروعية ولا يمكنه من الوقوف أمام إرادة الحاكم .

وفى حالة تغيير الحاكم فان القوانين القديمة تبقى إذا تقبلها الحاكم الجديد وأراد لها الاستمرار.

#### علاقة الحاكم بألدين:

اهتم هوبز بهذا المجال في إطار اهتمامه بتدعيم الحكم المطلق . ويلاحظ أن هوبز - الذي كرس نحو نصف مؤلفه اللوثيان لمعالجة الأمور الدينية - اتهم من جانب البعض بالالحاد وكانت لآرائه في هذا المحال التي عبر عنها في دراسة أخرى أيضا أثرها في إثارة الجدل الذي تناول جانبا منه رجال الدين لنحو ٢٠ عاما ، وذلك وفقا لما سبق ذكره .

فقد اهتم هويز بالحكم المطلق وسعى لتدعيم السلطة المطلقة للحاكم ، ليس فقط في مواجهة الأفراد ، ولكن في مواجهة كافة المؤسسات في الدولة بما فيها الكنيسة وعليه فقد أخضع كل ما في الدول لسلطة الحاكم الذي المطلق ، ولذلك فقد وضع هويز الكنيسة كلها تحت سيطرة الحاكم الذي تتبعه ، ولقد حرص على التأكيد على أن الحاكم هو أفضل مفسر لارادة الله ، والدين في رأيه هو « نظام قانون وليس نظام حقيقة » ، وعليه فان أي جماعة تجتمع بدون موافقة الحاكم في اطار الكنيسة لا يعتبرها هوبز كنيسة حقيقية بل إن ذلك اجتماع غير شرعى ، كما أنه لا يمكن أن توجد كنيسة عالمية لأن هناك تعددا في الحكام أصحاب السيادة وكل منهم له أن ينشىء أي كنيسة وفقا لرغبته .

كما يوضح هوبز أن السلطة المسلسلة لرجال الدين ليس لها أى سلطة مستمدة من الله بل إنها تستمد سلطتها من صاحب السيادة نفسه . وسلطات رجال الدين سلطات روحية فقط ، والكنيسة لا تعتبر بأى حال نوعاً من الحكومة ، وهو يؤكد أن فكرة الحكومة الروحية فكرة خاطئة ، وبالتالى فان السلطة الزمنية هى وحدها التى لها سلطة الحكم فى الأرض ، أما السلطة الروحية للكنيسة فانها تمارس فقط عن طريق الاقناع والاستمالة .

#### حدود ما يتمتع به المحكومون من حريات:

والسؤال الذى يتور فى مجال بحث السلطات الضخمة التى يعطيها هوبز للحاكم المطلق الذى جاء من أساس نفعى فردى هو: ماهى حقوق الأفراد ؟ أى حدود ما يتمتع به المحكومون من حريات ؟ .

أكد هوبز بوضوح أن الحرية ما هى إلا حرية الدولة ، أى حرية الحاكم صاحب السيادة فى الدولة وليس حرية الأفراد وفى قوله : « إن الحرية التى يمتنعها الكتاب هى خرية أصحاب السيادة وليس حرية الأفراد ، (١٩) . وللفرد الحرية فى حدود ما لا ينص عليه القانون وينظمه . فالأفراد كانت لهم الحرية الطبيعية التى لم يستطيعوا التمتع بها ، ومن ثم فانهم قايضوها بالطمأنينة والأمن فى ظل المجتمع المدنى متخلين عنها إراديا وبنظرة نفعية خالصة .

ومع هذا فان هوبز يؤكد على أن هناك بعض الأشياء والتصرفات التى يمكن أن يقوم بها المحكوم ضد إرادة الحاكم: وهى الحقوق الموضحة ضمنيا فى العقد الاجتماعى وهى حريات لايمكن التنازل عنها مثل حق الفرد فى الدفاع عن نفسه وعن جمده: فاذا أمره الحاكم بأن يقتل أو يجرح أو يعجز نفسه فله ألا يطيع. وحقه فى رفض إدانة نفسه وتجريم نفسه بحمله على الاعتراف (٢٠). كما أن له الخق فى الامتناع عن التضحية بحياته أو أخذ حياة الآخرين.

### أهم مساهمات هويز في الفكر السياسى:

تميز هوبز بأسلوبه في التحليل وبمجموعة التعريفات التي جاء بها وبنى عليها أفكاره ، فضلا عن التسلسل المنطقى لأفكاره الذي يعتبر من أهم مساهماته حتى إن البعض ينظر الى هوبز على أنه يعتبر رائد العلوم السياسية بمفهومها الحديث .

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢٠) أنظر المرجع السابق، ص ١٦٣ وما بعدها.

ومن أهم مساهماته أنه أوضح بلا منازع أسس الحكم الاستبدادى المطلق . ومع أن هوبز كان النصير بلا جدال للحكم المطلق إلا أنه برر سلطة هذا الحكم بارادة الأفراد ومنفعتهم ومصلحتهم ، فآراؤه – على الرغم مما انتهت اليه من تدعيم الاستبداد – مرتبطة بأسس الليبرالية الغربية كما سبق نكرها ، وان كان الكثير من الدول النامية يؤيد هوبز باقامة حكومة على أساس شرعية القوة : حيث لاتوجد شرعية بدون قوة ، فالقوة أساس الشرعية عنده .

وهوبز وان كان يحبذ النظام الملكى المطلق - حيث اعتبره أسمى نظم الحكم وأكثرها كمالا واستمرارا إلا أنه كأن أكثر اهتماما بقدرة الحكم على ممارسة السيادة والقوة في الدولة من اهتمامه بشكل الحكم نفسه وفي قوله: « ان وجود حكومة ما خير من الفوضى » . فاذا لم يتمكن النظام الملكى من الاحتفاظ بالمجتمع مليما فان نظريته تصلح لتأبيد أي نظام حكم آخر يحقق الغرض من قيام المجتمع ، وعليه فان هوبز يرى أن أي حكومة تستطيع أن تمييطر واقعيا De Facto تعتبر حكومة مشروعة أن أي حكومة مشروعة يجب الخضوع لها تماما تحقيقا لصالح الأفراد أنفسهم ، فالسيادة في رأيه مبدأ متأصل في أي نوع من الحكومات ، وهو لا يؤمن بالتالي بنظام الحكم المقيد حيث السيادة مطلقة ولا تتجزأ .

وهو وإن كان يتشابه مع مكيافيللى فى تأييد الحكم المطلق إلا أنه يختلف عنه فى أنه كان أكثر شمولا من جهة ، فضلا عن أنه أيد الحكم المطلق – أيا كانت صورته – بلا تحفظ حيث لم يعتبره مرحليا كما اعتبره مكيافيللى ، بل إن هويز يرى أن الحكم المطلق هو الأمثل بصفة عامة . وقد ذهب فى مناصرته للحكم المطلق إلى حد تحكم الحاكم فى كافة أنشطة المجتمع بما يقربه من الشمولية : حيث يجتمع فى هوبز التسلطية والشمولية معا (١٦).

وهوبز قد أكد ، كما مبق نكره على أن العهود بدون السيف - لَمَى القوة - ليست إلا كلمات ليست لها القدرة على المحافظة على حياة

Dr. Horeya T. Megahed, Hobbes: Between لمزيد من المعلومات انظر بحثنا (۲۱)

Totalitarianism & Authoritarianism, Blulletin of The Faculty of Law, Alexandria Univ

الأفراد ، إذ لابد أن ينتج عن التعاقد بين الأفراد قرة ضخمة حتى يمكنها أن تقاوم النفس البشرية حيث لا تستطيع تقويمها ، وهذه القوة الضخمة ما هي إلا نتاج للأفراد أنفسهم . وهوبز بذلك خلق حكما مستبدا ولكن أساس ذلك الحكم الأفراد إذ أنهم هم مصدر السيادة - وليس مصدرها الهيا - ولكن مستقرها النهائي عند صاحب المسيادة : الحاكم . وقد أكد هوبز على قوة الحاكم لأنها تتمثل في الواقع في محصلة قوة الأفراد وسلطتهم وهذه السلطة المطلقة الضخمة للحاكم هي وحدها التي تمثل القوة الرادعة في مواجهة كل فرد على حدة ، وهي وحدها الكفيلة بتأمين الأفراد على ممتلكاتهم وحقوقهم .

فكأن هوبز قد سعى الى تخليص الأفراد من الخوف الدائم المسيطر عليهم فى حالة الطبيعة رغبة فى تأمين حياتهم ، وذلك عن طريق الخوف الدائم من سلطة ضخمة – هى سلطة الدولة ممثلة فى صاحب السيادة – تؤمنهم على حياتهم وممتلكاتهم وهى نتاج لارادتهم الحرة ،

وهوبز حرص على الخال الأسلوب العلمي في تحليل النظام السياسي وميكانيكيته ، وهو يعتبر رائدا في هذا المجال .

# الفصل الثاني

## جون لوك John Locke (۱۲۳۲ - ۱۲۳۲)

كان انجليزيا مثله مثل هوبز، وقد عاصر الحروب الأهلية والصراع بين الملك والبرلمان على السلطة السياسية ولكنه تأثر أكثر بالثورة البيضاء وتأييد الحكم البرلماني على حساب سلطة الملك، فقد كرس كتاباته لهذا الهدف، وهو مفكر الحزب البرلماني الأنجليزي ومفكر ثورة ١٦٨٨ . كما أنه مصدر أساسي لأفكار الثورة الأمريكية سنة ١٧٧٦ وهو يعد عند الكثيرين أكثر من يمثل التفكير السياسي الأنجلو أمريكي (١). ولا يرجع هذا الى أنه جاء بأفكار سياسية أصيلة، ولكن يرجع في الواقع الى أنه أعطى تعبيراً واضحاً ورشيداً للأفكار الني كانت نتاج قرون من التجربة السياسية من السعى للحرية بين الانجليز والأمريكيين في القرنين ١٧، ١٨.

جاء لوك من أسرة من الطبقة المتوسطة كانت تدين بالبروتستنتية على مذهب المتطهرين Puritan ، أما سياسيا فكانت أسرته متعاطفة مع البرلمان ، ولهذا حارب والده في الحروب الأهلية . ومع أنه درس في كنيسة المسيح في أكسفورد التي ارتبط بها لنحو ٣٠ عاما ، إلا أنه كان نقادا للتعليم الذي تلقاه سواء في المدرسة أو الجامعة ، وعامة لم يشهد له بالتفوق في مجال التعليم . وقد قام بالتدريس في الجامعة ولم يعمل في مجال الكنيسة نظرا لأفكاره الدينية الليبرالية . وقد تحول إلى الطب ،

John Locke, The Second Tretise of: انظر ولمزيد من المعلومات عن حياته مقدمة (۱)
Government, edited with an Introduction By Thomas P. Peardon, The Library of Liberal
Arts, Indianapolis, New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., 1952.

وتوسع فى القراءات واشتغل بالوظائف العامة والتعليم الخاص . ونظرا لأفكاره الليبرالية فقد وضع نفسه فى مشاكل خلال فترة عدم الاستقرار والنهديد بالحرب الأهلية من ١٦٧٩ - ١٦٨٣ . حيث سافر فى ذلك العام الى هولندا فى منفى سياسى وقضى فيها ست سنوات أمضاها فى الاطلاع والانتاج العلمى وبلورة افكاره ، أى فترة نفيه خارج وطنه مثلت فترة ثراء فكرى بالنسبة له وهو فى هذا يتشابه مع مكيافيللى وهوبز -ثم عاد لوطنه سنة ١٦٨٩ فى الحملة التى جاءت بالملكة ميرى ، حيث عمل بالوظائف العامة وأهمها : مغوض لدى و مجلس التجارة والزراعة ، وقد مارس الوظائف العامة حتى قرب وفاته .

ولقد تركت ظروف الحروب الأهلية آثارها على أفكاره ، وعبر هو بنفسه عن ذلك : ، بأننى لا أعيش فى عالم بل إننى أجد نفسى فى عاصفة ، (٢) . ويفسر هذا الى حد كبير كرهه للعنف والتطرف . ومحور تفكير لوك ليس الخوف كما هو حال هوبز بل الاستقرار .

كما أن نهاية القرن ١٨ مثلت مناخا ثقافيا جديدا تميز بأنه كان أقل دينية وجماما سياسيا ، وأكثر اهتماما بالعلم والمكاسب الاقتصادية . وقد تأثر لوك بهذا المناخ العلمي حيث قرأ لنيوتن أبحاثه خاصة ومبادىء الرياضيات ، الذي نشر سنة ١٦٨٧ ، كما أنه اشترك مع صديق له كيميائي في أبحاث معملية . أي أنه كان قريبا من العلم التجريبي .

وأهم كتابات لوك هى: و مقالتان في الحكومة و الآلهى للملوك Government حيث تناول في الأولى الرد على نظرية الحق الآلهى للملوك في الثانية تناول أسس المجتمع السياسي وتحديد سلطة الحكومة . وقد مثل مساهمة أكثر إيجابية من الأولى أما مؤلفه الآخر ذو الأهمية فهو: و رسالة عن التسامح Letter on Toleration والتي تناول فيها الاهمية بين الحكومة والكنيسة : فضلا عن هذا فقد كتب و مقالة خاصة بالتفهم البشرى Essay Concerning Human Understading هاجم فيها الأفكار المجردة ، وأرجع كل المعرفة الى التجربة – الحسية والانعكاسية .

<sup>(2)</sup> Ibid . , p . Viii .

وأفكار لوك تعتبر حديثة بالنسبة للفترة الزمنية التي عاشها ، وقد عمل كما رأينا بالعديد من الوظائف والمهام ، وبذلك تنوعت خبرته حيث عمل بالسياسة والوظائف المدنية واشتغل بالديبلوماسية والطب والكتابة ، وأكد بن الفيلسوف السياسي لايجب أن يكتفى بالتبرير المجرد ، بل بجب أن يعتمد على التجربة والممارسة . وقد حاول الاستناد الى النجربة واستخدام الأمثلة التاريخية في مجال توضيح أفكاره ، بمعنى أنه لم يقدم أفكاراً نظرية خالصة بل دعم أفكاره بالأمثلة التجريبية .

هذا وقد أيد لوك العصيان السياسي ومشروعية الثورة على الحاكم المستبد . وقد وجه كتاباته نحو خطين للجدل الاستبدادي والمدافع عن الاستبدادية : (٣) .

الأول: وهو النظرية البطريركية Patriarchal - أى الأبوية - للحق الالهى للملكية التى أوضحها سيرروبرت فيلمر فى كتابه Patriarcha أو القوة الطبيعية للملوك الذى نشر سنة ١٦٨٠ والذى جاء فيه بآرائه الخاصة بأن الملوك هم الورثة المباشرون لآدم .

أما الثانى: فهو موجه - وان لم يبد هذا صراحة - ضد الخط الذى أيده هوبز عن الحكم المطلق الذى رأى أن الاختيار هو بين الاستبداية والتحلل التام .

فقد أراد لوك التأكيد على أن الدولة تنبع من الجماعة ، وتخضع للقانون وتهدف لرفاهية الشعب ، وقد استخدم نظرية العقد الاجتماعى للوصول لهذا الهدف .

## الرد على نظرية الحق الألهى للملوك في الحكم:

حاول لوك بحض فكرة الحق الألهى للملوك التي تعتبر من مخلفات العصور الومنطى – ولكن وجدت صداها من جديد في عصره من بين مؤيدى الملكية المطلقة وتأكيد سلطتها على ملطة البرلمان في الصراع بينهما – والتي أحياها وركز عليها من جديد سيرروبرت فيلمر الذي اعتمد

<sup>(3)</sup> Ibid . pp . x - xii .

فى حجته على أن الحكام يستمدون سلطتهم من آدم الذى حصل من الله مباشرة على السيطرة على العالم . فقد أوضح لوك أن هذه الادعاءات من جانب فيلمر لا أساس لها وذلك للحجج التالية : (١) .

- ١ أن آدم لم يكن له أبدا السلطة على أبنائه في الأجيال التالية
   لا بحكم الأبوية ولا بحكم الهبة من الله . وفي قوله : ١ ان
   آدم لم يكن له أبدا حق طبيعي في الأبوية على الجنس البشري
   ولا في السيطرة على العالم ، .
- ٢ انه حتى وأن كان آدم قد تمتع بهذا الحق فان ورثته لا يتمتعون له .
- ٣ انه قبل وجود المجتمع السياسي لا يمكن أن تكون هناك
   قاعدة مستمدة من أى قانون طبيعي أو من الله تحدد حق
   الوراثة أو الخلافة أو تحدد صاحبها .
- ٤ حتى وأن كان هناك مثل هذا الحق فأنه لا توجد طريقة لمعرفة أى من العائلات تمثل الخط الأقدم في نرية آدم .
- وعليه فان حجة فيلمر بأن السلطة الملكية تنحدر من آدم لا
   تعطينا أى مرشد لمن هو الحاكم الشرعى اليوم .

#### الطبيعة البشرية وحالة الطبيعة:

من ناحية أخرى فقد معى الى توضيح رأيه الخاص فى طبيعة وحدود المعلطة المعيامية ولكن فى قالب زمئى ، وفى تحليله لطبيعة المعلطة الزمنية استند لوك إلى نظرية العقد الاجتماعى وسار على نهج هوبز فى استنهاض طبيعة المجتمع المعياسي من طبيعة الأفراد فى حالة الطبيعة . فالفلسفة المعياسية التى تقوم عليها أقكاره وأفكار هوبز من قبله كأى فلسفة سياسية تقوم على تفسير الطبيعة البشرية ، ولكنه اختلف معه اختلافا جوهريا منذ البداية ، وبالتالى اختلف معه فيما وصل اليه من نتائج فى

<sup>(4)</sup> Ibid., I, pp. 3-4.

النهاية . فقد نظر إوك نظرة متفائلة للطبيعة البشرية ، بل إن البعض يرى أن نظرته كانت وردية للغاية . فقد رأى أن حالة الطبيعة كانت حالة حرية تامة والأفراد يتصرفون في نطاق قيود قوانين الطبيعة دون الاعتماد على إرادة أى فرد . وقد أوضح أن أهم خاصية مميزة للفرد هي عقله وتفكيره الرشيد . وحالة الطبيعة كما أوضحها لوك تحكمها قوانين الطبيعة التي نكر أنها مبادىء التصرف الصحيح والتي لا يمكن الوصول اليها إلا عن طريق العقل . هذه القوانين أشار اليها لوك أحيانا على أنها قوانين العقل – تأكيدا على أهمية العقل في استيعابها والالتزام بها – وهي تقيد الأفراد لسببين:

الأول: لأنها تتضمن إرادة الله ، والثانى: لأنها جزء من طبيعة الفرد الأصلية . فلهذين السببين فان الأفراد فى حالة الطبيعة ليسوا بلا قيود سوى ما يمكنهم من تحقيق مصالحهم الخاصة كما رأى هوبز ، حيث أن قوانين الطبيعة فى رأى لوك تحدد تصرفات الأفراد وتدخل أسسا معنوية لهذه التصرفات بما يوضيح ما هو خطأ وما هو صواب وما هو عادل وما هو غير عادل . فالقانون الطبيعى اعتبر فى رأيه قاعدة موضوعية حقيقية ومقياسا نابعا من الله ، ويمكن التيقن منه بواسطة العقل ، وهو يمثل اختباراً ومعياراً يمكن عن طريقه تحديد المؤسسات السياسية والسلوك والحكم عليها ، وهو سابق على القوانين الوضعية التى تضعها الدولة وأساسى أكثر منها ، وقوانين الطبيعة تقيد الأفراد بالطاعة للحكومات العائلة بمجرد قيامها بواسطة الموافقة : د لأن الصدق والاخلاص وغير ذلك من الصفات تنتمى للأفراد كأفراد لا كأعضاء فى مجتمعه (°) .

أى أن الفرد عند لوك يتشابه مع الفرد عند هوبز فى أنه رشيد عاقل ، ولكن الاختلاف بينهما هو فى تفسير ماهية الرشد والعقل . فبينما يرى هوبز أنه يعنى أن يستخدم الفرد كافة إمكانياته وطاقاته فى تحقيق مصالحه وعلى رأسها حماية حياته ، فإن لوك يرى أن الفرد رشيد وأنانى ، ولكن رشده يحتم عليه ألا يدفع بطاقاته ورغباته الى أقصاها بل من الضرورى احترام حقوق الآخرين حتى لا يعتدى الآخرون عليه .

<sup>(5)</sup> Ibid . 14, p . 10.

وعليه فقد فرق لوك بين حالة الطبيعة وحالة الحرب (١) واعتبر أن : حالة الطبيعة : هي التي يعيش فيها الأفراد دون الخضوع لأى سلطة عليا تنظم تصرفاتهم ، أما حالة الحرب : فتعنى إخضاع الفرد قهرًا لارادة غيره دون أن يجد إمكانية للرجوع لسلطة عليًا ترد هذا الغير من أن يعتدي عليه . وعليه فإن حالة الحرب ليست بالضرورة رهينة بحالة الطبيعة ، حيث أنها قد توجد في حالة الطبيعة إذا اعتدى الأفراد بعضهم على بعض جهلا منهم بقرانين الطبيعة - التي إذا أحسنوا تفهمها تحد من تصرفاتهم - كما أنها قد توجد في المجتمع السياسي في حالة قهر السلطة السياسية أو الحاكم للأفراد أو إذا اعتدوا على بعضهم البعض : أي في حالة خضوع الفرد لقهر قوى أيا كان مصدره . فعندما يعيش الأفراد بموجب العقل ولكن بدون قاض عام فانهم يكونون في حالة الطبيعة ، ولكن عندما يخرقون قانون الطبيعة ويلجأون اللقوة ، فان حالة الحرب تنشأ سواء كان هناك قاض عام أو لم يوجد . وفي هذه الحالة يوضح لوك أن من أهم أمناسيات قانون الطبيعة حماية الغرد لنفسه . وبالتالي فان استبداد الحاكم يهدد هذه الحماية مما يجوز معه بالضرورة ثورة الفرد على الحاكم الذي يرى لوك أنه لاستبداده أحقر من اللص المسلح الذي تلزم الطبيعة الأفراد حماية انفسهم من اعتدائه عليهم . فلوك يرى أن الحكم الاستبدادي ليس بالضرورة وليد حالة الطبيعة حيث أن قهر الأفراد بعضهم لبعض ليس أساسياً في تلك الحالة ، والقهر إذا حدث يكون نتيجة سوء فهم .

ولذلك يوضح لوك أن الحكم الاستبدادى يمكن أن يقوم ولكنه لا يمكن أن يتمتع بمشروعية سياسية وأن المشروعية رهينة بموافقة الشعب ، وعليه فاته بما أن طبيعة الأفراد خيرة فهى لا تتطلب تقويما بل تتطلب مجرد تنظيم للتصرفات ، هذا على خلاف ما رآه هوبز وعليه فانه في رأى لوك فان أفضل أنواع الحكم تمثيا مع طبيعة الفرد وما يتميز به من عقل ورشد هو الحكم البولماتي الذي تكون فيه السلطة العليا للشعب والذي يتمتع فيه البرلمان على الملك باليد العليا ؛ كأن لوك اعتبر أن حالة الطبيعة حالة مجتمع شبه منظم فالعلاقات الاجتماعية ليست وليدة للعقد

<sup>(6)</sup> Ibid . , 16 - 21 pp \_ 11 - 14 . .

الاجتماعى فقط بل إنها سابقة عليه . والفرد مع أنه أنانى الا أنه رشيد وعاقل وعليه فهناك حدود طبيعية للتصرفات تمنع الأفراد من الاعتداء على بعضهم البعض .

ويؤكد لوك أن الأفراد يولدون بدون معرفة أصيلة وما يعرفونه في حياتهم يتعلمونه عن طريق المشاهدة والانعكاس أى الخبرة . ومعرفة الأفراد لايمكن أن تكون مطلقة أو كاملة ولكن عن طريق دراسة المنطق والطبيعة بمساعدة العلم يمكن أن يقلل الأفراد من جهلهم ويكتسبوا المعرفة العلمية .

ويسمى لوك فى بعض الأحيان بمؤسس عصر الحكمة أو المنطق . على أى حال فقد كان أحد مؤسسى الحضارة الصناعية الغربية الحديثة . ومع أن العالم عامة والغرب خاصة قام بالكثير من الانجازات قبل لوك ، لكنه كان أول مفكر يشرح وجهات نظر الساسة والتجار والعلماء وغيرهم . وأهم ما يميز عقلية لوك كمفكر حديث هو اختلافه الكبير عن عقلية العصور الوسطى التى كانت دينية ، تخيلية ، روحية ، وكانت منشغلة بحياة ما بعد الموت والعالم غير المرثى ، أما تفكير لوك فقد كان مرتبطا بالعالم الدنيوى ويتميز بالتجريبية ، وعقليته أشبه بعقلية رجل الأعمال .

وباختصار فان لوك أكد على أن حالة الطبيعة تميزت بأن الفرد له حقوق وواجبات وأنه قد عرف عن طريق الطبيعة حدود تصرفاته . فحالة الطبيعة تميزت بوجود القانون الطبيعى الذى يوضح أنه بما أن الأفراد أحرار متساوون ، فانه ليس لأحد أن يدمر أو يؤذى آخر أو يحرمه من ممتلكاته .

والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال هو هل عرف الفرد حقوق الآخرين واحترمها لأن لديه قيماً معنوية وأخلاقية ؟ ولماذا لم يندفع الفرد فى تحقيق مصالحه مثل الفرد عند هويز ؟ .

إن افكار لوك فيما يتعلق بالجهل الأصيل للأفراد لها أبعادها الهامة على النواحى المعنوية والدينية . فالمفكرون قبل لوك كثيرا ما عبروا عن

امتلاك الأفراد لمعنويات أصيلة مرتبطة بالطبيعة البشرية . ولكن لوك لم يؤمن بهذا فقد رأى أن ما أعظاه الله للأفراد هو شعور بحب الذات ، وأن ممارسة العقل مع هذا الشعور تؤدى الى القيم المعنوية أى الى المعنويات والأخلاقيات . وعليه فقد أكد لوك أن الانسان مدفوع باللذة والألم Pleasure & Pain مما يؤدى به الى الابتعاد عما يؤلمه مع الاقتراب من كل ما يزيد من فرص سعادته ولذته . وبحكم هذا الشعور فان الفرد يعرف كيف يحترم حقوق الآخرين لا لأنه ولد بقيم ومعنويات وأضحة ولكن لأنه على علم عن طريق التجربة بأن ما قد يلحقه من أذى بالآخرين قد يؤدى بهؤلاء الى أن يلحقوا به هو الأذى والألم مما يقلل من لذته وسعادته .

ويوضح لوك مصادر اللذة الدائمة أو الأكثر ديمومة فى الحياة وهى تدور حول: الصحة ، السمعة الطيبة ، المعرفة ، العمل الصالح أو الخير فضلا عن توقع سعادة أبدية فى عالم آخر . لهذا فان لوك لم يركز على الدين إلا بقدر نفعيته للأفراد وتحقيق سعادتهم . ويوضح أنه لا يوجد تعارض بين مفاهيم الانجيل ومفاهيمه هو حيث أنها جميعا تحقق السعادة ، وأن نفس التعاليم المسيحية ترشد الفرد للطريق الصحيح لزيادة سعادته وأن سبب طاعة ما جاء به المسيح لا ترجع الى أنه جاء به المسيح ، ولكن لأنها تؤدى الى زيادة سعادة ورضاء الفرد .

وقد رأى أن الأفراد جميعا بتميزون برغبة أصيلة هى حب الذات . فعمل الشر أو الخطأ ليس الا مظهرا لجهل الفرد . فالأفراد لا يدركون بالضرورة أن سعادتهم فى المدى الطويل لا تشترى الا بسعادتهم فى المدى القصير وغباء الأفراد قد يدفعهم الى تحطيم سعادتهم . أما إذا كان الأفراد على علم فانهم يكوتون بالضرورة خيرين ويعرفون حدودهم ويجعلون هناك مستوى معنويا لتصرفاتهم .

وأفكار لوك في هذا المجال كانت أصيلة وجذابة وجديدة عندما عبر عنها في بادىء الأمو

والدرس الاساسى الذى يتعلمه لوك من قانون الطبيعة هو أنه قبل وجود الحكومة فان الأفراد كانوا أحرارا ، مستقلين ، ومتساويين في

التمتع بحقوقهم اللصيقة والتى لا يمكن أخذها منهم، ومن أهمها حق الحياة ، والحرية والتملك ، وكان دائما ما يقرنها ويطلق عليها كاسم عام: الملكية ، (٢) والحرية هى التى عن طريقها تتم حماية الحياة والممتلكات : وفقدها يعنى أن الهدف هو القضاء على الحياة وعلى حق التملك .

وقد أعطى لوك أهمية خاصة لحق التملك ونظر الى أن أهم مهمة للحكومة هى حمايته . (^) كأن حق الملكية سابق على وجود المجتمع المدنى وليس نتاجا له كما كان سائدا فى الآراء عن القانون الطبيعى قبله ، من ناحية أخرى فان لوك لم ينظر للملكية الخاصة نظرة سلبية على أنها نتاج للخطيئة الأولى - كما نظر اليها رواد الفكر السياسى المسيحى - بل اعتبرها حقا طبيعيا وهبه الله للفرد لخير البشرية ورفاهيتها ، وقد عبر عن مفهومه عن الملكية الذى قصد به معنى واسعا عاما بأنه : ملكية الأفراد على أنفسهم ومتاعهم (^) .

وقد تناول لوك بالتفصيل كيف نشأ حق الملكية الخاصة موصحا أن الأصل هو الملكية المشاعة سواء بالنسبة للأرض أو كل ما عليها من ثمار وثروات حيوانية وغيرها . • فالله أعطى العالم للأفراد على البشاع ، (۱۰) . وهو يحدد حجم الملكية بمقدار ما يمتطيع الفرد أن يستخدم بدون الهماد أى أن يتمتع ، ولكن دون تدمير لأن من يفسد بأن يحصل دون حاجة أو استخدام يكون قد خرق القانون الطبيعى العام ويمكن عقابه وأخذها منه (۱۱) . فحقيقة أن الله قد أعطى العالم للناس على المشاع ولكنه في نفس الوقت أعطاهم العقل ليستخدموه أحسن استخدام لصالح الحياة ومن أجل المنفعة والراحة .

<sup>(</sup>٧) انظر المرجع السابق بند ١٢٣ ، ص ٧٠ - ٧١ ؛ انظر ايضا بند ١٨٧ ، ص ٤٨ .

 <sup>(</sup>٨) لمزيد من المعلومات انظر المرجع السابق ، الفصل الخامس ، ص ١٦ - ٠٠ .
 (٩) انظر المرجع السابق ، بند ١٧٣ ، ص ٩٨ - ٩٩ .

ر ۱) تكرر نفس القول عدة مرات انظر المرجع السابق ، بند ٢٦ ، ص ١٧ وبند ٢٦ ، ص ١٩ – ٢٠ وبند ٣٤ ، ص ٢٠ – ٢١ .

<sup>(</sup>١١) انظر المرجع السابق ، بند ٢٧ ، ص ٢٢ انظر ايضا : بند ٢٨ .

وقد ركز لوك في تحليله على ملكية الأرض بالذات باعتبارها في رأيه أساس باقى أنواع الملكية فالله أعطى الأرض مشاعا للناس ولكن لا يفترض هذا أنه عني أن تظل مشاعا أو دون زراعة : فقد أراد لها الله أن تزرع وتستغل وتنمى لرفاهية البشرية . وبالتالى فقد أمر الله الأفراد بالعمل: وبطريقة ضمنية أعطى للفرد السماح في تخصيص العمل والأرض (١٢) وجعل هناك صلة بين زراعة الأرض والسيطرة عليها ، وارتباطاً بين الحق في التملك والمنفعة . فالملكية الخاصة في الارض يسرى عليها نفس الحكم السابق نكره فتحدد ملكيتها بمقدار ما يمكن للفرد من أن يزرع ويحسن ويستخدم نتاجها (١٣) . ولوك يؤكد على قيمة العمل وكان سباقا على اراء الاقتصاديين الكلاسيك والاشتراكيين في أن د العمل أساس القيمة، وفي قوله : « ان العمل هو الذي يضم اختلافا في القيمة بالنسَبَةَ لكل شيء ، . وهو يوضح أهمية العمل بقوله : • ومع أن الطبيعة أعطت كل شيء على المشاع الا أن الانسان بحكم كونه سيدا على نفسه ومالكا لشخصه ولتصرفاتها أو عملها - فانه مازال فيه الأساس العظيم للملكية ، . وهو يوضع هذا بقوله : • وعلى الرغم من أن الأرض وكافة الكائنات الأخرى دون مرتبة الانسان مشاعة بين جميع الأفراد الا أن كل فرد له ملكية على شخصه ، ولا يوجد لأى فرد حق عليها إلا هو نفسه . فعمل جسده وعمل يديه يمكن أن نقول انها له على وجه التمام . وكل ما انتزعه الفرد من الحالة التي جاءت بها الطبيعة به وتركته عليها ، وخرج به عمله وضم اليه شيئا ملكه فهو بذلك يجعله ملكه ، .

وبالتالى فان الفرد بإضافته جزءاً مما يمتك – وهو العمل – على جزء من الأرض يجعلها ملكا خاصا له مفرزا ومستخلصا من الملكية المشاعة التى أعطاها الله للناس . فكأن الفرد بواسطة عمله يعطى جزءاً من شخصيته للأرض ويمزجها بها ، وبالتالى يحدد نطاق ملكيته وكأنه يحيطها بسياج أو يطوقها من الملكية المشاعة . فالله قد أمر الفرد بقهر

<sup>(</sup>۱۲) وهو يوضح أن الفدان إذا خصص واستغل يعطى ١٠ أمثال مثيله الذي يترك على المشاع بما يؤكد به أن التخصيص عن طريق العمل أي الملكية الخاصة يزيد ولا ينقص من الرفاهية في العالم . انظر المرجع السابق ، بند ٣٧ ، ص ٢٢ – ٢٣ .

<sup>(</sup>١٣) المرجع المابق، بند ٣٢ ، ص ١٩ – ٢٠ .

الأرض - أى تحسينها - من أجل صالح الحياة وذلك باضافة شيء يمتلكه وهو العمل . ومن يقوم بذلك وفقا لأوامر الله فانها تصبح ملكا خاصا له ولا يستطيع أحد آخر أن يأخذها منه بدون إيذاء ، (١٤) أما ما عدا ذلك فيبقى مشاعا وليس للفرد حق خاص عليه لأنه يزيد عن حصته . كأن العمل هو أساس مشروعية الملكية حيث يأخذها من أيدى الطبيعة حيث كانت مشاعة وتنتمى للجميع ويخصصها للفرد بحكم قيامه بالعمل .

من كل ما سبق نرى أن لوك قد أوضح معيار الملكية الذي حددته الطبيعة جيدا بمدى عمل الفرد واحتياجات الحياة . وبالتالي فان أى فرد لا يمخطيع أن يهب عمله الا لجزء محدود من الأرض ، كما لا يستطيع أن يمتهك أكثر من جزء صغير محدود أيضا وعليه فان هذا المعيار يحدد إذن ممتلكات كل شخص بجزء متواضع جدا (۱۰<sup>).</sup>. ويرى لوك أن هذا هو الموضع الذي ساد في باديء الأمر مع وفرة الأرض وقلة البشر ، ويضرب مثلا بالوضع في أمريكا بعد اكتشافها . فان زيادة عدد الأفراد من جهة ، ومن جهة أخرى إبخال عامل جديد وهو النقود أدى الى تعقيد الأمور . فالنقود – وهي شيء يدوم ويمكن للأفراد الاحتفاظ به دون أن يفسد - بدأ الأفراد باتفاقهم المشترك استخدامها في التبادل بالنسبة السلع التي تفسد ، وان كانت أكثر فائدة مباشرة للحياة ، مما مكن الأفراد من فرص التوسع في ممتلكاتهم اعتمادا على الذهب والفضة . وبدأ يدخل عنصر الخلاف وعدم وضوح الرؤية ، ومن ثم كانت الحاجة لتنظيم الملكية . وبالتالي فانه فقط بوضع قيمة على الذهب والفضة بالاتفاق على استخدام النقود فان الحكومات تكون ضرورية حيث القوانين المنظمة لحق الملكية وامتلاك الأرض محددة بواسطة النساتير الايجابية(١٦) -

واذا كانت حالة الطبيعة عند لوك كما صورها بنظرته المتفائلة على أنها : محالة يمنودها السلام ، والود ، والتعاون المتبادل ، والمحافظة على النفس، ويحكمها القانون الطبيعي ، الأمر الذي يثير دائما التساؤل حول

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، بند ٢٥ ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، بند ٢٦، ص ٢١ - ٢٢.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، بند ٥٠ ، ص ٢٩ .

لماذا إنن خرج الأفراد منها ؟ فان الاجابة على هذا تبدو الآن أكثر وضوحا ، حيث يوضح لوك بأن المضايقات في حالة الطبيعة – على الرغم من كل محامنها – تتمثل أساسا في عدم توافر الاطمئنان والصمان في النمتع بالملكية والحقوق التي يجب أن يعيش في ظلها الفرد في حالة الطبيعة والتي يجب أن يكون راغبا في إنشاء المجتمع المدنى من أجل التخلص منها . فحالة الطبيعة كان يحكمها القانون الطبيعي ولكن كل فرد كان هو المفسر لهذا القانون والمطبق لأحكامه حيث افتقدت حالة الطبيعة وجود الجانب التنظيمي أي المؤسسات وكان ينقصها بعض الجوانب التي احتاجت للعلاج وتمثلت في الحاجة الى:

ا - توضيح قانون الطبيعة بالنسبة للجميع أى وجود قانون محدد متفق عليه بين الجميع على أنه صالح .

ب - وجود شخص محايد يعمل كحكم أو قاض يفصل في الخلافات التي تنشأ بين الأفراد ولديه سلطة لتطبيق القانون في الحالة المحددة .

جـ - وجود سلطة مدنية أى قوة تنفيذية لفرض القوانين وأحكام القضاء ولردع المعتدى . وعليه فان الأفراد - على الرغم من كل مميزات حالة الطبيعة - ينقادون عاجلا الى المجتمع المدنى وبذلك يتفادون تدهور حالة الطبيعة الى حالة الحرب وفقا لتقسيره السابق لها .

ومع ان لوك رأى أن الانسان اجتماعي بطبعه: وهو يولد ولديه غريزة اجتماعية قوية حيث الأسرة (١٧) هي أول جماعة اجتماعية ، إلا أنه أكد على أن الأسرة بعيدة عن أن تكون مجتمعا مدنيا بل إنها مثلت الحال الذي عاشه الأفراد في حالة الطبيعة مع كونهم أحرارا وعقلاء ولكل منهم القوة في فرض قوانين الطبيعة بأيديهم . أما في المجتمع المدنى فانهم يسلمون هذا الحق للجماعة لتصبح الحكم في تسوية المنازعات والوكيل في عقاب انتهاكات القانون الطبيعي والمدنى . وعليه فان وجود نظام قضائية عامة هو و دمغة و المجتمع المدنى .

 <sup>(</sup>١٧) وهى تتضمن - كما نكر - العلاقة بين الزوج والزوجة ، وبين الآباء والأبناء وانضم
 اليها فيما بعد العلاقة بين المسيد والخادم .

#### العقد الاجتماعي:

اعتقد لوك في الحقيقة التاريخية للعقد الاجتماعي ورد على الآراء المعارضة خاصة التي تدحض فكرته على أساس عدم وجود وثائق تؤكد حدوثه مؤكدا على أنه قد تم في أزمان غابرة قبل أن توجد الوثائق المكتوبة أو حتى التقاليد الشفوية . فضلا عن أن الأفراد وجدوا أنفسهم في ظل مجتمعات مدنية وخاضعين دائما لسلطة عليا ذات سيادة مما جعلهم يسلمون بأنها هي الأساس ولا يفكرون في كيفية مجيئها أو نشأتها . فقد دافع لوك عن العقد الاجتماعي باعتبار أنه أساس المحافظة على حرية واستقلال ومساواة الأفراد الطبيعية ، انطلاقا من أنه بما أن الفرد بالطبيعة حر ومستقل ومتساو مع غيره فان أحدا لا يستطيع مطلقا أن يخضع للقوة ومستقل ومتساو مع غيره فان أحدا لا يستطيع مطلقا أن يخضع للقوة يجب أن يأتي من خلال ميثاق اجتماعي يتفق فيه عدد من الأفراد على تكوين جماعة اجتماعية لتعمل كوحدة من أجل الدفاع الأكثر فاعلية عن الحياة والملكية .

وفى استخدام لوك للعقد الاجتماعى - الذى أشار اليه بالميثاق الاجتماعى - Social Compact - فان هناك أربع سمات أساسية هى (١٨)

انه استخدمه للمحافظة على الحقوق الطبيعية بقدر الامكان . فالأفراد لم يتنازلوا عن كافة حقوقهم وحرياتهم الطبيعية لأنهم عرفوا في حالة الطبيعة كيف يستمتعون بها . فهم لم يحتاجوا للخروج من حالة الطبيعة كلية ولكن كل ما احتاجوا اليه هو تنظيم بعض الأوجه بها . وعليه فان التعاقد لم يوجد المجتمع السياسي من العدم حيث أن حالة الطبيعة كانت حالة مجتمع شبه منظم تنظعه قوانين الطبيعة . والأفراد بالتعاقد يتنازلون عن جزء من حريتهم لينعموا بالباقي . فالأفراد يتنازلون فقط عن حق فرض القانون الطبيعي ، أما بقية الحقوق الأخرى فتظل في يدهم كما كانت من قبل . وحيث أن الحقوق الأخرى أخرار ، مستقلون ومتساوون ، فالعقد يجب أن

<sup>(18)</sup> Locke, op . cit . , pp . xv - xvi .

يكون إجماعيا - حيث قاعدة الاجماع هي المعبرة عن المساواة القانونية - ويقصد بذلك إجماع الداخلين فيه وليس اتفاقا إجماعيا بين جميع الأفراد كما هي الحال عند هوبز . أما أولئك الذين لا يرغبون في الدخول في الميثاق الاجتماعي فيسمح لهم في أن يستمروا في حالة الطبيعة . وعليه فان لوك يأمل في أن تكون الحكومة محدودة في قوتها وقائمة بشدة على الموافقة أو القبول • Consent •

٢ – الاتفاق هو بين أفراد أحرار وليس بين المحكومين والحكام . بمعنى أنه عقد اجتماعي وليس عقدا حكوميا . فالحكام يعطى لهم فقط قوة ولكنها قوة جوفاء (١٩) - أما مضمونها فيظل بيد الشعب إ- او بمعنى أدق ائتمان Trust ليستخدم فقط لصالح الجماعة . وقد تمشى مفهوم الائتمان مع نظريته في العلاقات الصحيحة بين الحكام والمحكومين أكثر من مفهوم العقد . لأن في العلاقات التعاقدية هناك حقوق وواجبات في الجانبين ، أما في ظل الائتمان فانالحقوق تكون جميعا في جانب المستفيد ( وهو الجماعة ) ، والواجبات كلها في جانب المؤتمن ( الحكام ) . كما أنه يسمح لهؤلاء بنطاق واسع من حرية الحركة طالما هم مخلصون لما ائتمنوا عليه . فالعلاقة بين المحكومين والحكام ما هي إلا علاقة بين مؤتمن ومؤتمن فكأن العقد الاجتماعي أو ما عبر عنه لوك بالميثاق الأصلى قد تم بين الأفراد لايجاد المجتمع المدنى ، ولكن متى تنشأ الحكومة ؟ يلاحظ أن أفكار لوك في هذا المجال ينقِصها الوضوح وتميزت بالابهام والغموض. وبالتالي فإن هناك من يفسر أن لوك يرى أن هناك عقدين ، أولهما اجتماعي بين الأفراد: وينشىء المجتمع المدنى - السياسي أو الدولة والآخر عقد سياسي أو حكومي) بين الشعب والحكام لينشيء الحكومة . وهي الفكرة التي تولاها من قبل مفكرين أخرين مثل السوزياس وبابندورف . بينما يرى البعض الاخر أن إنشاء الحكومة هو أول تصرف للجماعة الجديدة التي أوجدها العقد الاجتماعي .

<sup>(</sup>١٩) عبر عن هذه القوة بأنها قوة بدون غطاء ذهبى «Fudiciary Power»، تشبيها بالعملة الورقية التي لا غطاء لها حيث لا تتعدى قيمتها قيمة الورقة المكتوبة عليها .

ولكن الرأى الغالب استنادا الى آراء لوك نفسه هو أن نفس العقد الاجتماعى تضمن انشاء الحكومة حيث أن العلامة الأساسية للمجتمع السياسى هى الحكومة وفى قول لوك: « أن هؤلاء المتحدين فى جسم واحد لديهم قانون عام موضوع وسلطة قضائية للالتجاء اليها ولها السلطة فى الفصل فى الخصومات بينهم وتعاقب المعتدين فهم فى مجتمع مدنى كل منهم مع الآخر ... ، (٢٠) وبموجب هذا فان الحكومة نفسها هى جزء أساسى من المجتمع المدنى أو السياسى وان كليهما لابد وأنهما جاءا للوجود معا .

- وبما أن العقد يتم مرة واحدة فانه يئير مسألة موافقة الأجيال التالية . وتلك الموافقة قد يعبر عنها صراحة في طقوس مرعية كما هو متبع في بعض الجماعات البدائية وكما اتضح في الثورة الفرنسية ، ولكن لوك يؤكد على الموافقة الضمنية يحيث يستمر الفرد بعد أن يبلغ النصح في قبول الحماية ( من العنف والسرقة ) ويستفيد من الحكومة المنظمة بدلا من الانسحاب الى جماعات أخرى أو إلى مناطق فسيحة في العالم الجديد . لأن هذا ليس حلا للمشكلة حيث الافراد في الواقع ليسوا أحرارا في حركتهم أو ولائهم كما قد يبدو من هذا الحل الانسحابي السلبي . وكن لوك أيضا كان حريصا على أن مجرد الموافقة الضمنية عن طريق تقبل حماية الحكومة لا تكفى أن مجرد الموافقة الضمنية عن طريق تقبل حماية الحكومة لا تكفى أن مجرد الموافقة الضمنية عن طريق تقبل حماية الحكومة لا تكفى أنه لا يمكن للفرد أن يكون عضوا حقيقيا في مجتمع مدنى إلا إذا أنه لا يمكن للفرد أن يكون عضوا حقيقيا في مجتمع مدنى إلا إذا يخل بالفعل فيه و بواصطة ارتباط إيجابي ووعد واصح وعهد و .
- أما المظهر الأخير الذي يثيره العقد الاجتماعي عند لوك فهو حكم الاغلبية: فقرارات الجماعة بعد قيامها لا يمكن أن تعتمد على الاجماع ( لأن القرارات إذا صدرت بالاجماع تأتي مبهمة وعامة لترضي الجميع وعامة فان من المستحيل الحصول على اجماع الجميع). وعليه فان لوك يفترض أن حكم الأغلبية هو الذي يحكم

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق، بند ٨٧، ص ٤٨ – ٤٩.

بمجرد الدخول في العقد الاجتماعي ، ولكن كيف تحكم الأقلية الحرة اذا كان من الواجب أن تنحنى لأرادة الأغلبية ؟ كيف يمكن حماية الأقلية من استبداد الأغلبية ؟ لم يتناول لوك تلك المشكلة بالعلاج الحاسم وان كان على وعى بأهمينها ولكن تناولها فيما بعد مفكرون آخرون على رأسهم جون ستيولرت ميل كما سيرد تحليله .

ويستخلص من العقد الاجتماعي عند لوك أن الأفراد بتعاقدهم مع بعضهم البعض لتكوين مجتمع مدنى من أجل الحماية الأفضل والمحافظة على الحياة والحرية والملكية فانهم لا يعطون أى قوة أو حق للجماعة يتناقض مع الحقوق الطبيعية الأصيلة التي يمتلكها الأفراد في حالة الطبيعة ، وبالتتى فان هناك ثلاث نتائج أساسية مستخلصة من العقد الاجتماعي :

أولها : السيادة الشعبية : فالسلطة النهاتية والسيادة في يد الشعب . ثانيا : حكم الأغلبية : باعتباره الوسيلة العملية الوحيدة للعمل كوحدة وفي

ي . حدم الاعلبية : باعتباره الوسيلة العملية الوحيدة للعمل دوحدة وقى نفس الوقت تمشيا مع الارادة الشغبية .

ثالثًا : حق الجماعة وموظفيها في استخدام القوة لفرض القانون الطبيعي والمدنى .

وعليه فان لوك رفض الملكية لمطلقة - التى طالما دافع عنها أنصار الملك على أنها نظام الحكم الحقيقى الوحيد - بل إنه اعتبر أنها ليست حكما مدنيا على الاطلاق ، ورأى أن نوع الحكم الناتج من التعاقد هو الحكم البرلماني الذي تستقر فيه السيادة في يد البرلمان الذي يعتبر رقيبا على سلطة الملك ، ومن هنا اختلف عن هوبز الذي رأى أن مصدر المسيادة الشعب ولكن مستقرها الحكم المطلق ، بينما رأى لوك أن مصدر السيادة الشعب ومستقرها البرلمان - ممثل الشعب .

#### حقوق الأفراد وحريتهم عند لوك :

ركز لوك على حقوق الأفراد وحريتهم ولكنه لم يتكلم عن حقوق الأفراد من منطلق مثاليات فقد كان يتميز بالواقعية والتجريبية وكانت

عقليته ، كما سبق القول ، أقرب الى رجال الأعمال . وهو يؤكد أن هناك جقوقاً طبيعية الصيغة بالغرد تمثل جزءاً أساسيا من الطبيعة الانسانية مثل حق الحياة وحق الحرية وحق الملكية حيث لا يجوز أخذها . بل إن مدركات قانون الطبيعة كما يذكرها تهتم أساسا بحقوق الأفراد بدلا من النزاماتهم نحو المجتمع ، وبالتالى فقد أكد على أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ مثل هذه الحقوق من الأفراد حيث أن الهدف من التعاقد ليس التنازل عن حقوق الأفراد للدولة ولكن تنظيم هذه الحقوق . وهو يؤكد بوجه خالجس على حق الملكية ورأى أنه لايجوز أن تأخذ من الأفراد أملاكهم بدون موافقتهم بل يمكن تنظيمها خاصة فيما يتعلق بالضرائب ، وذلك عن طريق مشاركة الأفراد في شكل جمعية استشارية . أى لابد من تنظيم ما قد يجد من الحقوق الطبيعية بحيث يشرك الأفراد المعينين فيما قد يجد من الحقوق الطبيعية بحيث يشرك الأفراد المعينين فيما قد يتخذ من تشريعات للحد من حقوقهم . فالملكية وان نظمها المجتمع فان هذا التنظيم يجب أن يكون في حدود ضيقة حيث أن كلا من المجتمع والحكومة قائم أساسا من أجل حماية هذا الحق .

وانطلاقا من حقوق الأفراد فقد نادى بضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية فى الدولة لتنظيم مهامها وتنظيم حقوق الأفراد . ورأى فى وجود مثل هذه السلطات مع الفصل بينها ضمانا أساسيا للحقوق . وفضلا عن ضرورة تنظيم الضرائب فلابد من وجود نظام مستقل للقضاء يضمن ألا يعاقب شخص برىء من قبل الدولة . ويؤكد لوك أن تدهرر الأوضاع فى بعض الدول الحديثة مرجعها الأساسى التخلص من هذه المؤسسات وبالتالى قيام الديكتاتورية .

وباختصار فقد نادى لوك بالحكومة المحدودة في كافة مؤسساتها وكافة مجالات نشاطها .

#### أهمية القوانين في الدولة:

وفى مجال تحليل لوك ودفاعه عن الأفراد وحقوقهم الأساسية يوضح أهمية القوانين فى الدولة فهى هامة لاكغابة فى حد ذاتها ، ولكن لأن تطبيقها قيد على المجتمع يمكن عن طريق تحقيقة أن يكون لكل فرد دوره فى المجتمع . ويوضح أنه إذا كفت القوانين عن عملها يصبح الأفراد فى حالة فوضى مع عدم وجود نظام أو رابطة أو وضوح رؤية وبالتالى لاتصبح هناك إدارة للعدالة لحماية حقوق الأفراد ولاتوجد هناك إمكانية لحماية الأفراد والمحافظة على حرياتهم الطبيعية السابق ذكرها : وبالتالى لاتصبح هناك حقوق . وعليه فان الأفراد يصبحون أحرارا فى اقامة أى جهاز يتولى مهام الدولة وتحقيق مصالح الأفراد ، حيث أن المجتمع لايمكن أن يتحمل خطأ بعض الأفراد أو جهلهم بما يؤدى لأن يتخلى عن الحقوق الأصيلة اللصيقة بالفرد .

ولكن من الملاحظ في هذا المجال أن لوك مع تأكيده على حق الحرية بالنسبة للفرد إلا أنه لم يعن الحرية المطلقة من كل قيود ، بل قصد به الحرية في ظل القانون قمدى مايتمتع به الفرد من حرية يقف عند حدود حرية الآخرين كما ينظمها القانون ، هذه الحدود تحتمها المجتمعات السياسية نفسها حيث أن الفرد حر ولكن ليس له حرية الحاق الضرر بالآخرين . فالحرية في ظل المجتمع السياسي هي حرية في ظل القانون وهي بالتالي مقيدة بالقانون ، وهذا هو أحد الأسباب الأساسية التي دفعت الأفراد الى الخروج من حالة الطبيعة حيث الحرية المطلقة التي رأى الأفراد معها الحاجة للخضوع لقانون ينظم حقوق الأفراد .

وبمجرد انشاء المجتمع المدنى فان الحاكم عليه أن يحكم بموجب القوانين لا المراسيم العشوائية ، وأى مرسوم لايمكن أن يكون له قوة القانون الوضعى إلا إذا أيدته السلطة التشريعية لأنه بدون هذا فان القانون لايمكن أن يكون له العنصر الضرورى تماما لأن يكون قانونا - وهو موافقة المجتمع - الذى لايمكن أن يكون لأى شخص فيه قوة عمل القانون إلا بموافقة أعضائه وبسلطة معطاة منهم .

والسلطة النشريعية نفسها محددة في سلطتها بالقرانين الطبيعية . وبالتالى فهي لاتستطيع أن تهلك ، أو تستعبد ، أو تتعمد إفقار المواطنين . فهي محددة بالرفاهية العامة . والسلطة التشزيعية لايمكنها أن تنقل

سلطانها لأيد أخرى ، لأنها ليست صاحبة اختصاص أصيل فيها ولكنها فوصت اليها . وعليه فالأفراد عليهم فقط طاعة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية الصحيحة .

#### الحكومة والمجتمع عند لوك:

لم يحاول لوك أن ينشىء مجتمعا سياسيا قائما على أساس الخضوع من جانب والاخضاع من جانب آخر ، أى لم يحاول أن يخضع الأفراد لكائن صخم مرعب أسماه الدولة كما هى الحال عند هوبز ، بل ركز على أن المجتمع ماهو إلا مجتمع مستقل لتحقيق الصالح العام فى ظل حكومة مسئولة قائمة على مفهوم الائتمان ، فالمجتمع ليس عبدا للدولة بل إن الدولة هى أداة للمجتمع ، وانشاء هذه الدولة يتمثل فى إقامة السلطة التشريعية لتحقيق مصالحهم كما يرونها ، وعليه فان تحليل طبيعة الدولة فى العقد الاجتماعي يتوقف على مدى سلطتها والأهم مدى حقوق الأفراد فى العقد الاجتماعي يتوقف على مدى سلطتها والأهم مدى حقوق الأفراد فى نظل المجتمع المنظم ، وفى الواقع فان لوك قد حسم موضوع السيادة فى يد الشعب تمارسها عنه السلطة التشريعية ، فالسيادة فى يد الشعب وبالتالى يمكن أن يستردها ، أما السيادة الفعلية فهى فى يد الحكومة .

وقد فرق لوك بين الدولة والمجتمع كما فرق بين الحكومة والمجتمع وتعتبر هذه خطوة متقدمة عن هوبز . وعليه فان القضاء على الحكومة لايعنى القضاء على المجتمع وبالتالى لايعنى العودة الى حالة الطبيعة كما تصور هوبز ، بل من الممكن الثورة على الحاكم والقضاء على الحكومة والاطاحة بالسلطة التشريعية - في حالة خروجهم عن تحقيق صالح الجماعة والخروج عن القانون الطبيعي الذي يؤكد على حريات الأفراد بالمفهوم السابق توضيحه - مع ايجاد حكومة جديدة دون أن يكون هناك تهديد بالعودة لحالة الطبيعة من جديد . أي أن لوك أقر حق النورة والعصيان السياسي في ضوء الظروف المابق توضيحها .

فالمجتمع المدنني في ظل المجتمع السياسي الناتج عن العقد الاجتماعي قائم على موافقة الأفراد ورضائهم أي أنه ليس قائما على القهر

والقوة السياسية التى تعطى صاحبها وققا لآراء مكيافيللى وهوبز المشروعية السياسية وحق الطاعة من جانب الأفراد. ولوك فى هذا المجال كان نصيرا للرضاء الشعبى وتأسيس هذا فى شكل مؤسسات دستورية مع إعطاء اليد العليا للسلطة التشريعية فوق الملك ، ويوضح لوك كما سبق أن نكرنا أن السلطة التشريعية عليها أيضا حدود – بمعنى أنها محددة بالقانون الطبيعى ، ولايمكنها بالتالى أن تأخذ الملكية من الأفراد دون رضائهم ، كما أنها لايمكنها أن تحكم بمراسيم أو بقوانين عشوائية فضلا عن أنه لايمكنها أن تتنازل عن سلطاتها التى وضعها الشعب فى يدها وائتمنها عليها – وتلك الحدود مرجعها الى أن الشعب هو صاحب السلطة العليا فى الدولة بصفة عامة ، وبالتالى فانه يمكن أن يأخذ تلك السلطة فى حالة الاخلال بالقيام بها .

كما أن السلطة التنفيذية - ويعنى بها لوك على وجه الخصوص الملك - محدودة بالدرجة الأولى وذلك لسببين رئيسيين :

أولهما : أنها تتبع السلطة التشريعية .

وثانيهما: أنها مقيدة بالقانون لأن القانون يحد منها حيث يخضع الملك للقانون شأنه شأن الأفراد، ويعتبر لوك أن هذا مصدر الاستقرار.

هذا وقد أكد لوك على ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدول المنظمة تنظيما جيدا حتى لاتوضع قوة ضخمة جدا في أيد قليلة ، وحتى لايكون المشرعون قادرين بموجب سلطتهم التنفيذية في عدم الخضوع للقوانين التي أصدروها هم مثل بقية المواطنين ، وبالتالي يصبحون متميزين عن بقية المواطنين مما يفتح المجال للاستبداد . ومن مساهمات لوك التمييز بين الفرعين التشريعي والتنفيذي في الحكومة على أساس أن أحدهما يعمل دوريا والآخر مستمر . فالسلطة التشريعية تحتاج للأجتماع دوريا فقط ، ولكن لابد من وجود سلطة تنفيذية تجتمع في كل الأوقات ودورها هو تطبيق وفرض القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية حيث أنه في نطاق الحكومة فان الفرع التشريعي

له تفوق نسبى . فقد أكد على ضرورة إخضاع السلطة التنفيذية التشريعية ضمانا للسيادة الشعبية . أما السيادة المطلقة فهى للشعب الذى يعطى الائتمان السلطة التشريعية للعمل التحقيق أهداف معينة ويبقى فى يده السلطة العليا فى حل أو تبديل الهيئة التشريعية إذا وجد أنها تعمل على خلاف ماائتمنت عليه .

أما السلطة الثالثة فهى الاتحادية Federative» ومهمتها المحافظة على مصالح الجماعة ككل في علاقاتها مع الأمم الخارجية . وكثيرا مايخلط بينها وبين السلطة التنفيذية ولكن الاختلافات بين السلطتين التنفيذية والاتحادية تتضع من أن :

- السلطة التنفيذية تختص بالأمور الداخلية بينما الاتحادية تختص بالأوضاع الخارجية .
- أن السلطة التنفيذية يجوز تحديدها وتوجيهها بموجب القوانين الايجابية
- السابقة بينما الاتحادية بما أنها تعتمد على النصرفات التي لايمكن التكهن بها أو توقعها من جانب الأمم الأجنبية فيجب أن تترك لقرارات وحكم بعض الأشخاص بدون أن تعرقل كثيرا بموجب القوانين .

وعلى الرغم من هذه الاختلافات بين هاتين السلطتين إلا أنه يرى أن توضع كل منهما في يد واحدة فقط حتى لايؤدى وجود رئاستين لكل سلطة إلى عدم النظام وفي النهاية يكون الدمار .

وقد سبق أن نكرنا أن تلاشى الحكومة لايعنى تلاشى المجتمع حيث أن المجتمع كما رأى لوك ينشأ عن طريق الميثاق الأصلى كجسم اجتماعى واحد ويتلاشى فقط نتيجة الغزو الأجنبى الذى يشتت الجسم الاجتماعى إلى أجزاء ويعيد الأفراد الى حالة الطبيعة . فى هذه الحالة فان الحكومة تدمر أيضا معه . وهذه حالة نادرة أما الحالة الأكثر شيوعا فهى تلاشى الحكومة دون تلاشى المجتمع ويتم هذا من الداخل دون حاجة لعامل خارجى كالغزو وذلك عن طريقين : أولهما : عندما تغير أو تبدل السلطة التشريعية ، وثانيهما : عندما تتصرف الهيئة التشريعية أو الملك ضد ما النمنوا عليه .

فتبديل السلطة التشريعية يعنى أن «الروح التى تعطى الشكل والحياة والوحدة للدولة» ، تتحطم وعليه فان الحكومة تزول ، فإذا تغيرت السلطة التشريعية دون موافقة الشعب فان هذا يعنى أن القوانين لم تعد تنبع من الشعب ولاتوجد حكومة مشروعة ، هذا ويتم تبديل السلطة التشريعية بخمس طرق تتلخص في التالى :

- الهيئة النشريعية .
- ٢ عندما يمنع الملك الهيئة التشريعية من الاجتماع أو المناقشة أو
   التصرف بحرية .
- عندما يغير الملك الممثلين او يغير طريقة اختيارهم بدون موافقة شعبية .
- عندما تسلم الهيئة التشريعية أو يسلم الملك الدولة الى قوة أجنبية .
- عندما يرفض الملك فرض القوانين وبالتالى يثير الفوضى (الأناركية).

فى كل هذه الحالات فان الشعب يمكنه أن يأتى بهيئة تشريعية جديدة ويكون تصرفه مشروعا وذلك من أجل الحفاظ على حالة المدنية . فضلا عن أن للشعب حتى الحق فى القيام بتصرف – وقائى – قبل أن يقع فى حالة الاستبدادية . .

ولوك يؤكد على أنه عندما تخون الهيئة التشريعية أو الأمير انتمان الشعب ويعملون أو يخططون لتدمير حريته ، أو ملكية الأفراد ويخضعونهم لسلطة عشوائية فانهم يفقدون السلطة المعطاة لهم وبالتالى يتسببون في تلاشى الحكومة . ولايوجد حاجة للتخوف من أن هذا المبدأ قد يودى الى فوضى متكررة : فالأفراد عادة في رأى لوك لايقبلون على تغيير حكوماتهم بسهولة . وأن المتمردين الحقيقيين هم أولئك الذين يقاومون القانون – أى المستبدين والذين يخونون ما ائتمنوا عليه – وهم بازالتهم للسلطة التشريعية فانهم بزيلون أساس سلطتهم ويرتدون الى حالة الحرب .

#### الاغتصاب والاستبداد وحق المقاومة (١٦):

وهو يعرف الاغتصاب بأنه: الحصول غير القانوني بواسطة شخص على منصب معطى من جانب الشعب لشخص آخر . وحتى يمكن تفادى التحلل والفوضى يجب أن تكون هناك مجموعة قواعد تحدد من الذي يشغل المنصب . والاغتصاب هو خرق هذه القواعد .

أما الاستبداد فهو: ممارسة القوة التي لايمكن لأحد أن يكون له حق فيها أي التي تتخطى حدود القانون الطبيعي أو القوانين الموجودة في الدولة . فالمستبد يحكم لمصلحته بدلا من مصلحة الشعب ووفقا لأهوائه . والملكية ليست الشكل الوحيد للحكم الذي يمكن أن يصبح استبداديا : فالارستقراطية يمكن أن تصبح استبدادية أيضا إذا لم تستخدم سلطة الارستقراطيين العليا لصالح الشعب .

والاستبدادية توجد حيثما يجاوز المسئول الحدود القانونية لسلطانه ، ويستخدم القوة المعطاة له بموجب القانون لأهداف غير قانونية أو بوسائل غير قانونية . في هذه الحالة فان للمواطن حق المقاومة : من ذلك مثلا أن للمواطن الحق في أن يقاوم التفتيش غير القانوني لمنزله أو القبض عليه بواسطة الشرطة . وهذا يسرى على صغار المسئولين كما يسرى بالنسبة لأكبر المسئولين : أي الملك .

ولوك كان حريصا على تأكيد وعيه بما قد يؤدى اليه العصيان وللمقاومة من فوضى وتحلل ولكنه يؤكد أن القوة يجب أن تستخدم فقط في معارضة قوة غير عادلة لأن من يستخدمها في غير ذلك يعرض للادانة من الله ومن الأفراد . وفي رأيه أنه لن تكون هناك خطورة أو لبس وديك للتالي (٢٢):

<sup>(</sup>٢١) انظر: المرجع السابق، الفصل الثامن عشر، ص ١١٢ - ١١٨.

<sup>(</sup>٢٢) عن هذه الأسباب ولمزيد من المعلومات انظر : المرجع السابق، بند ٢٠٠ – ٢١٠ ، ص ١١٥ – ١١٨ .

- ١ في كثير من الأماكن فإن شخص الملك وسلطته مقدسين ، وعليه فإن أحدا لايستطيع أن يقاوم شخصه . ومع ذلك فان هذا لايمتد الى موظفيه ومساعديه ، فأي تصرف منهم يمكن أن يلقي معارضة حتى وان كان بأمر من الملك . ومع هذا فان المعارضة لاتؤدى للفوضى لأن سلطة الملك تظل مقدسة والقرارات المشروعة من جانب مسئوليه يجب أن تطاع .
- ٢ حتى عندما يكون شخص الملك وسلطته غير مقدسين ، فان حق مقاومة الأوامر غير القانونية لايؤدى بالضرورة الي الفوضى لأن المواطن سوف يلجأ أولا للقوانين من أجل الحماية ، ولن يقاوم الا إذا سحبت حماية القانون يطريقة غير عادلة .
- ٣ وحتى في هذه الحالة فان المحكوم لن يقاوم بنشاط و فاعلية إذا كانت معاناته معزولة وفردية ولايوجد رأى عام في صالحه ، لأن مثل هذه المقاومة سيكون مالها بالضرورة الفشل .
- ٤ ولكن اذا كانت التصرفات غير القانونية عامة ، وكان مجموع الشعب على وعى بأن ممتلكاتهم ، وحرياتهم ، ودينهم في خطر ، فانهم مِيقاومون بالتاكيد ، ولايوجد أي مذهب في الملكية المطلقة يستطيع أن يكبحهم . وهذه صعوبة تحاصر أى حكومة ويمكن تلافيها بكل سهولة اذا حكم الحكام جيدا وبموجب ضالح المحكومين. فالحكم الذي يراعى صالح المحكومين بحق سيقدر من جانب الشعب بسهولة .

#### مكتبة t.me/ktabrwaya

 وحتى اذا وعد الملك بأن يحد من تصر فاته وفقا للقانون ولكن يحاول في السر أن يحكم بطريقة عشوائية فإن الشعب سيرى الطريقة التي تنحرف بها الأشياء وسيتخلص منه بالتأكيد .

ومن أفوال لوك المأثورة في هذا المجال : محيتُما ينتهي القانون يبدأ الاستبداد، و .... ان من يتخطى السلطة المعطاة له بموجب القانون مستخدما القوة التي تحت سيطرته على الرعايا بما لايسمح به القانون فانه يكف في هذا عن أن يصبح مستولًا – أو قاضياً – ويتصرف بدون سلطة ويمكن معارضته مثله مثل أى شخص يعتدى على حقوق آخر عن طريق القوة (٢٢).

وفى رأى لوك أنه إذا نشب تمرد أو عصيان نتيجة قيام الأمير بالقصاء على حريات الرعايا ، فان هذا هو خطأ الأمير وليس الرعايا . ولكن من يكون الحكم فيما اذا كان الأمير قد خان أو لم يخن ما انتمن وعليه وأنه يحكم باستبدادية ؟ يؤكد لوك أن الشعب يجب أن يكون هو الحكم ، لأنهم هم الذين فوضوا السلطة ، وهم أصحاب الحق في أن يقرروا ما إذا كانت السلطة تمارس بطريقة صحيحة أولا .

#### التسامح الديني والعلاقة بين الكنيسة والدولة :

يرى لوك أن حرية العبادة ليست حقا طبيعيا ولكن ضرورة التسامح مستمدة من حقيقة أن الدولة ليست لها سلطة أو قوة حقيقية على أشكال العبادات حيث أن هذه تدخل في نطاق الكنيسة التي تعتبر :امجتمعا ختياريا من أشخاص يرتبطون مع بعضهم باتفاقهم للعبادة بطريقة تبدو لهم أكثر الطرق ضمانا لخلاصهم، وعليه فالكنيسة والدولة متميزتان والدولة ليس لها سيطرة على الكنيسة الا في الحالات التي قد تؤدى فيها العقائد الدينية الى العصيان المدنى . وعليه فان كافة المذاهب يجب أن تحتمل ، باستثناء الكاثوليك - نظرا لخضوعهم بحكم الدين لأمير أجنبي ، والملحدين - حيث لايقيدون بقسم أو وعود .

والتسامح كما يؤكد لوك شيء مطلوب وحسن في حد ذاته حيث يحافظ على أمانة الرأى ، ولكن يجب ألا يسمح لأى كنيسة بأن تمارس سوى العقوبات الروحية مثل الحرمان الكنسي ، وهو بقوله : ولايوجد دين أعتقد في أنه غير صحيح ، يمكن أن يكون صحيحا أو مفيدا بالنسبة لي،

#### مساهمات لوك في الفكر السياسي:

هذا ويعتبر لوك بصفة عامة من أهم أنصار الحكم البرلماني وتقييد سلطة الملك وتعتبر آراؤه في هذا المجال من أهم مساهماته . وقد تميز

(٢٣) المرجع السابق ، بند ٢٠٢ ، ص ١١٤ .

أسلوبه بالمنطقيه والواقعية العملية . وكان رائدا في مجال تحليل علم النفس القائم على أهمية الحواس . كما تميز بالتركيز على العقلانية والرشد والتجريبية .

ومن ناحية اخرى فقد أوضح لوك أهمية فصل السلطات فى الدولة مع توضيح مجال كل سلطة ، ولكن من الملاحظ أن لوك لم ييزر الفصل بين السلطات على أساس الرقابة والتوازن فيما بينها . وقد كان مونتسكيو هو الذى تبنى تلك الآراء وبلورها فى شكل أوضح ، وبالتالى فان ذلك المبدأ عادة ماينسب اليه . ومن أهم مصاهمات لوك نظرية السيادة الشعبية وحق الثورة فضلا عن نظرية الحقوق الطبيعية التى بلورها بطريقة تجعل من الواضح كيف أن هذه الحقوق هى مميزات خاصة بالأفراد العاديين وانها أساسية لوجود المجتمع المدنى .

وأخيرا فان آراء لوك نتيجة أسلوبه المقنع المحسوس قد تركت آثارها على التفكير السياسي من بعده سواء في المجال النظري أو في مجال السياسة الفعلية .

### الفصل الثالث

# جان جاك روسو Jean Jacques Rousseau جان جاك روسو

يعتبر روسو من أدم المعكرين السياسيين وأكثرهم شهرة عبل إن الرأى الغالب هو أنه يعد أهم مفكر سياسي – بخلاف ماركس – أسهم في إعادة تشكيل المؤسسات السياسية القائمة حيث اعتبر مفكر الثورة الفرنسية ، وروسو يعتبر أهم ماأنتجته فرنسا في الفكر السياسي في القرن الثامن عشر بالاضافة إلى مونتسكيو ، وان كان من حيث الأهمية يفوق كثيرا مونتسكيو الذي جاء قبله ، وهو يعتبر أعظم المفكرين السياسيين كثيرا مونتسكيو الذي جاء قبله ، وهو يعتبر أعظم المفكرين السياسيين الفرنسيين على مر العصور ، ومن المعروف أن الفكر السياسي انتقلت أهميته من بعد لوك من انجلترا الى فرنسا ، وكان روسو رائدا أساسيا في هذا المجال .

كما أن افكاره تعرضت للتفسيرات المتناقضة بدرجة تزيد عن أى مفكر آخر . وكل محاولة تمعى إلى أن تضفى عليه طابعا مختلفا . وعلى أى حال فكتابات روسو من الصعب تفسيرها وكثيرا مايثير الجدل : فالبعض يعتبره مدافعا عن الفردية المتطرفة ، والبعض الآخر يراه المدافع عن الجماعات . كما أنه في الوقت ألذي يعتبره فيه البعض المعيب الحقيقي عن البهموراطية المحقيقية ، يراه البعض الآخر الأب الروحي للشمولية . كما أنه في الوقت الذي ينظر اليه البعض على أنه ممثل روح الثورة ، يراه الكثيرون المنادي بالحذر والتحفظ . كما أن كتاباته يمكن أن الري فيه المتشائم الذي لايرى أملا في البشرية . وعادة ماينظر الروسو على أنه معنوى مهتم بشفاء الأفراد من أهرائهم ومن المهياويء والآثار السيئة لبيئاتهم الاجتماعية عليهم .

وفى الراقع فان حياة روسو الخاصة مليئة بالتناقضات ، وما من مفكر عاش مثل تلك الحياة البائمة القاسية أو تعرض للظروف الني تعرض لها روسو . مما يجعل أى فرد على وعى بتلك الحياة يتساءل كيف خرج هذا العطاء الفكرى الخالد من وسط مثل هذا الظلام ؟ وكيف استطاعت مثل هذه العبقرية أن تقهر بيئتها الاجتماعية بكل ما كان فيها من فساد ؟

#### حياته ومكانته في الفكر السياسي :

وبنظرة مختصرة على حياته وأهم الظروف المؤثرة عنى ارائه (۱) ، نجد أن روسو من أصل فرنسي ولكن ولد في جنيف - حيث هاجر إليها جده الأعلى من باريس سنة ١٥٥٠ في وقت الحروب الدينية . وقد جاء من أسرة متواضعة حيث كان أبوه ساعيا وأمه ابنة قسيس ولكنها مانت بعد ولادته مباشرة ، ومالبث والده أن هجره ورحلٌ عن جنيف فترلي تربيته خاله . وقد صادفه الكثير من سوء الحظ والمشاكل في تلقيته العلم والعمل ولم يعش حياة طبيعية : حيث تنقل في صغره بين كاهن وموثق ولكنه يفشل في التغليم ثم يتعلم النحت ويحب هذا الفن ، ولكنه يهجره نتيجة لقسوة النحات عليه ، ويتجول مع الأشرار والمنحرفين . ثم ينخل ديراً في ايطاليا ويتحول عن البروتستنتية إلى الكاثوليكية – التي يعود إنبها تأنية نيما بعد -- ويهرب من الدير نتيجة فساد أخلاق الرهبان . ويعود للتَشرد والفقر الى أن يقرب إلى الموت جوعا . ويتقلب من جديد في عدة أعمال حيث عمل في حانوت كما عمل خادم مائدة عند أسرة عريقة ولكنه مايلبت أن يترك العمل مفضلا الحرية على الاستقرار . وقد عاش وهو في الثامنة عشرة من عمره ولسنوات بعد نلك عند سيدة - مدام

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن حياة رومو ، راجع : جان جاك روسو ، العقد الاجتماعى : أو ميلاى الحقوق السياسية ، ترجمة عادل زعيتر ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع العالمية (الاونسكو) ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٤ ، ص ٧ - ٢١ . وقد اعتمدنا على هذه النسخة في التحليل .

Jean Jacques Rousceau, The Social Contract & Discourses, translated with an introduction by C. D. H. Cole, New York: E. P. Dutton & Co., isc., 1950.

دوفارنز - حيث يقضى حياة طيبة فى القراءة والاطلاع ودراسة شنى العلوم كان لها أثرها على تكوينه الفكرى وكتاباته . ومن أنشطته محاولة تعليم الموسيقية . وقد مرض مرضا شديدا فتحولت عنه السيدة المنكورة . ثم عمل مربيا لأبناء حاكم ليون التى سافر إليها ثم سافر إلى باريس ولم يحقق نجاحا فى كمس عيشه من الموسيقى ، ولكن نجح فى الاتصال برجال العلم والأدب والفلسفة . كما ارتبط بخادمة ثم تزوجها وأنجب منها خمسة أو لا أنخلهم جميعا ملجأ اللقطاء غصبا عن الأم ودون أن يترك مايدل على أصلهم فى المستقبل . وهذا التصرف البعيد عن الانسانية يبرره هو بفقره وصعوبة كمب العيش ، وإن كان يبرر عامة برغبته فى الحرية وعدم التقيد بالتزامات وان كان هذا قد ترك أثره على آرائه ؛ ويعتبر كتاب هاميل، عن التربية وأصولها بمثابة محاولة من روسو للتكفير عن ننبه هذا .

وقد عمل روسو لفترة سكرتيرا لسفير فرنسا في البندقية ثم عمل في وظيفة حكومية أخرى صغيرة في باريس .

ولكن الحدث الأساسى الذى غير حياته هو فوزه فى مسابقة أعدتها أكاديمية ديجون عن : وهل أدى تقدم العلوم والفنون إلى فساد الأخلاق أو إلى إصلاحها؟، وكان فوزه بالجائزة الأولى عن مقالته وإميل Emile الذى فيها على أن العلوم والفنون أفسدت الأخلاق بل أنها علة فساد الأخلاق . وإن التقدم والحضارة ليس إلا تخلفا من الناحية الأخلاقية والمعنوية . فالثقافة أقرب إلى الشر منها إلى الخير وأن التفكير مناقض لطبيعة الانسان . ودعا إلى الرجوع إلى حالة الطبيعة حيث تبدو الفضيلة والأمانة والقيم المعنوية الأصيلة التي أفسدتها المدنية . ويعد روسو بهذا الكتاب مؤسس التربية الحديثة ، ففيه ألقى دروسا ممتعة فى تربية الأطفال ومذاهب التربية والفضيلة والمبادىء الأخلاقية، (1) .

 <sup>(</sup>۲) جان جاك روسو، العقد الاجتماعي ...، ترجمة عادل زعتير، مرجع سابق مص۱۷.

ويدهب روسو إلى جنيف لينشر رسالة أخرى عن «أصل التفاوت» توضح حملته على الاستبداد ويقدمها إلى جمهورية جنيف ويرتد عن الكاثوليكية إلى البروتستنتية ويعود لباريس حاملا لقب مواطن بجنيف وفي هذه الرسالة يوضح المزيد من آرائه عن حالة الطبيعة مؤكدا على أنه يعد المجتمع - مع فساده - أمرا ضروريا حيث لايمكن العودة إلى حالة الطبيعة ولكنه يؤكد على المساواة الطبيعية وعلى الانسان الطبيعى الطاهر وعلى فساد المجتمع الحالى نتيجة التفاوت بين الأفراد في المعاملات والحقوق .

ثم نشر رسالة «الاقتصاد السياسى» تناول فيها الجدل حول طبيعة الدولة وامكان التوفيق بينها وبين حرية الانسان . وهي وان لم تتضمن الكثير من الآراء الاقتصادية ، إلا أنها تتضمن مجمل آرائه السياسية . وقد جاءت في وقت المجاعة الفرنسية حيث كان الفقراء يموتون من الفقر بينما الأغنياء بعيشون حياة مترفة .

ولكن قمة نضج آراء روسو وتكاملها يبدو في العقد الاجتماعي : أو مبادىء الحقوق السياسية، ، وعنوانه الفرعي يدلل على موجنوعه . وقد اعتبر هذا الكتاب انجيل الثورة الفرنسية .

كما كتب رؤسو بنفسه قصة حياته في اعترافاتي، التي نشرت بعد وفاته موضحا كافة الجواتب السابق الاشارة اليها .

وكان من نتيجة انكاره عقيدة الوحى مع قوله بوجود الإله فى الميله ، أن حكمت عليه جنيف وباريس والبرلمان فاضطر للهجرة الى حكومة نوشاتل وليس زى الأرمن حيث وضع دفاعا عن وإميله ، ولكنه حمل على مغادرة سويسرا فذهب إلى إنجلترا حيث استقر عند ديفيد هيوم - الفبلسوف الانجليزى الذى سيرد نكره ، ولكنه عاد إلى باريس منتكرا خشية الاعتقال وأقام بها مبتعدا عن الناس والأصدقاء متعيشا من نسخ القطع الموميقية ، الأمر الذى لم يحقق فيه النجاح حتى بات يعانى من فقر دقع ، وأخيرا فقد انتهى به الحال الى الوفاة فجأة فى كوخ كملها قدمه له صديق بعد حياة منبئة بالأخران والمعائاة ، ومع أنه مات فى هدوء

آراءه عن الحرية والمساواة واعتبر كتابه العقد الاجتماعي، انجيل الثورة .

ومن المعروف أن آراء روسو السياسية لاتتمام بالأصالة من حيث أنها في معظمها قد بنيت على أفكار لوك ولكن ترجع الى أسلوبه الشيق في استعراضه لأفكاره كما أنه كان يهاجم ما أصبح موضع هجوم في الدول الغربية: وهو الاستبداد والحكم المطلق. وقد كان روسو يبدف من أفكاره هذه الوصول الى نفس النتيجة التي وصل اليها لوك وهي مأييد الحكم الشعبي الممثل في البرلمان ولكنه في الواقع وصل الى نتائج تماثل تلك التي وصل اليها هوبز وهو تأييد الحكم المطلق ولكن في يد الجماعة وليس في يد شخص .

هذا وقد بدأ روسو من نفس المنطلق الذى بدأ منه هوبز ولوك : أى من نظرية العقد الاجتماعي بأسسها السابق توضيحها بما تتضمنه من وجود حالة الطبيعة ومن الاتفاق على التعاقد والخروج منها عن طريق العقد الاجتماعي الذي أوجد المجتمع السياسي أو الدولة .

#### آراؤه بالنسبة للطبيعة البشرية وحالة الطبيعة :

بحث روسو عن طبيعة الفرد بدون أى مؤثرات يكون قد تلقاها من المجتمع ، أى بأبعاده عن كافة الطبائع المصطنعة وبحثه كما قد يكون قد خرج من أيدى الطبيعة . وهو بهذا يحاول أن يلقى الضوء على أفضل الظروف التي تتلاءم مع طبيعة الأفراد وشكل المجتمع الذى يتناسب بأفضل صوره مع الفرد واحتياجاته التي تصورها في حالة الطبيعة . تلك الحالة التي يرى أنها لم تُعد توجد وربما لم توجد إطلاقا وقد لاتوجد أبدا . أى أنه لم يؤمن بها على أنها حقيقة تاريخية مثل لوك بل أخذها على أنها حالة افتراضية .

وفى هذا المجال انتقد كلا من هويز ولوك كما انتقد أيضا مونتسكيو – الذى وان أشار الى حالة الطبيعة الا أنه لم يكن من رواد نظرية العقد الاجتماعى – حيث اعتبر أن كل هؤلاء متطرفون خاصة هوبز ولوك . فالفرد ليس عدوانيا بالدرجة التى وضعها هوبز ، وليس

اجتماعيا بالطبيعة ورشيدا بالدرجة التي وضعها لوك ، كما أنه ليس معنويا بالصورة التي رسمها مونتسكيو .

فروسو يوضح أن هناك قوتين متضادتين تتدافعان القرد هما :

حب ذات مستثير ومصالح أنانية . والأخيرة اعتبرها تدهورا للأولى . وحب الذات المستثير يبدو في الحاجة الملحة للتواجد والبقاء ومحافظة الفرد على ذاته وهو مصدر لكل ما له قيمة في الحياة أي مصدر لكل ما يعطى رضاء حقيقيا للفرد وللآخرين . أما الاتانية فهي تدفع الفرد لتحقيق مصالحه ودفعها الى أقصاها بصرف النظر عن مصالح الآخرين . فالأولى تكبح جماح تصرفات الفرد في محاولة لارضاء الآخرين . بينما الثانية تدفع بالفرد في الأتجاه المضاد ، فالفرد بطبيعته يتميز بغريزتين أساسيتين هما :

خب البقاء والحقاظ على النفس من جهة ، والتعاطف مع الآخرين من جهة أخرى .

فحالة الطبيعة اعتبرها روسو حالة ممتدة تتكون من عدة مراحل: ففى مرحلتها الأولى أى حالة الطبيعة الأولى - عاش الفرد فى سعادة ورضاء لأنه لم يعرف المفاهيم التى فرضتها المدنية على الأفراد والتى ابعدتهم عن السعادة الطبيعية . ولروسو آراء واضحة محددة فيما يتعلق بأثر المدنية على الأفراد حيث اعتبرها آثاراً سنبية وليست ايجابية وانها أخرت الأفراد ولم تقدمهم . ويتضح هذا من كتاباته عن التعليم كما وضح فى كتاب وإميل، حيث أكد هذا المعنى ، ونادى بضرورة أن يقوم التعليم بدور هام فى إعادة تعليم الأفراد وفقا لما تمتعوا به فى حالة الطبيعة من غرائز أصيلة قبل أن تفسدهم المدنية . أى أن مهمة التعليم الأسامية هى اعادة صقل الأفراد وفقا للقيم الطبيعية الأصيلة .

فقى حالة الطبيعة الأولى ممجتمع الأسرة هو أقدم المجتمعات ، وهو المجدمع الطبيعى الوحيد، حيث يرتبط الأبناء بالآباء طالما هم فى حاجة لحفظ أنفسهم ، قاذا انتفت هذه الحاجة يستقل الأبناء . فالأصل هو الحرية : ،وهذه الحرية هى نتيجة طبيعة الانسان ... وبما أن الحميع

يولدون أحرارا متساوين فانهم لايتركون حريتهم إلا لنفعهم ا(ه) .

وعليه فقى مخالة الطبيعة الأولى فان محور سعادة الفرد كانت حريته في اطار بساطة الحياة التى عاشها . فقد رأى روسو أن فى حالة الطبيعة الأولى هذه لم يوجد مفهوم والاغتراب Alienation» حيث لم يوجد حائل بين الفرد ونفسه ولم يوجد استغلال للفرد واستبدادية ، حيث كان اعتماد الفرد وارتباطه مباشرا بالطبيعة وليس بغيره من الأفراد . فقد عاش الفرد فى عزلة عن غيره متعايشا مع الطبيعة ومكتفيا ذاتيا . والمشكلة الرئيسية فى عزلة عن غيره متعايشا مع الطبيعة ومكتفيا ذاتيا . والمشكلة الرئيسية فى رأى روسو هى أن المدنية الحديثة أبعدت الفرد عن السعادة لأنها وضعت عليه القيود وأخضعته للاستبداد . والسؤال هو عن كيفية رجوع الفرد أو إرجاعه إلى ماكان عليه فى حالة الطبيعة الأولى وما كان فيه من حرية وسعادة ؟

فى هذا المجال يرى روسو استحالة عودة الفرد واقعيا إلى حالة الطبيعة الأولى نظرا لزيادة عدد الأفراد ونقص المؤارد نسبيا فضلا عن متطلبات المدنية الحديثة التى أملت اعتماد الأفراد بطريقة منزايدة على بعضهم البعض . فالهدف إذن هو العودة المعتوية لحالة الطبيعة حيت لاقيود شخصية على الفرد فى ظل وضع موضوعى يفرض القيود فى المجتمع الحديث . وقد أوضح روسو هذا بقوله فى بداية كتابه :

ويولد الانسان حرا، ويوجد الانسان مقيدا في كل مكان، وهو يظن أنه سيد الآخرين، وهو يظل عبدا أكثر منهم، فكيف وقع هذا النحول؟ أجهل ذلك، وما الذي يمكن أن يجعله شرعيا؟ أراني قادرا على حل هذه المسألة (1). وقد حسم هذا السؤال بالعقد الاجتماعي.

#### العقد الاجتماعي عند روسو:

رأى روسو أن الأفراد فى حالة الطبيعة الأولى وفقا لطبيعتهم السابق ذكرها تمتعوا بالاكتفاء الذاتى نتيجة لبساطة الحياة والوفرة وقلة

<sup>(°)</sup> المرجع السابق ، ص ۳۰ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٢٩.

الاحتياجات مع قلة عدد الأفراد . ولكن بمرور الرقت وزيادة المتطلبات والاحتياجات وعلى وجه الخصوص بظهور الملكية بدأ اعتماد الأفراد على بعضهم البعض وبالتالى بدأ يظهر حائل بين الفرد ونفسه أى بدأ يتبلور مفهوم الاغتراب . وما ذكره روسو من أن الأفراد ولدوا أحراراً فهذه حقيقة ولكنهم أصبحوا مكبلين بالأغلال في كل مكان وهذه حقيقة أخرى نتمشى مع رأيه في أن هذا التكبيل ناتج عن الاعتماد الشخصى للأفراد على بعضهم البعض نتيجة لتطور المجتمع السياسي . ومن رأيه أنه طالما أن هناك حائلاً شخصياً بين الفرد ونفسه فانه لايمكن أن يتمتع بالحرية . ومن رأيه أن الحرية لايمكن أن تتحقق في ظل هذه الظروف الموضوعية الا إذا وجدت ملطة ميامية غير مشخصة (مشخصصة) بحيث يكون اعتماد الفرد في تنظيم أمور الحياة ليس على شخص ، بل على هيئة اعتماد الفرد في تنظيم أمور الحياة ليس على شخص ، بل على هيئة الطبيعة وبهذا يعود الفرد معنويا الى ما كان عليه في حالة الطبيعة الأولى .

فالأفراد انتهوا في حالة الطبيعة الأولى وما آلت اليه في حالة الطبيعة الثانية من سوء الم حالة تشبه حالة الخرب كما صورها هوبن، والهدف هو الخروج من حالة الطبيعة الثانية هذه وبعث حالة الطبيعة الأولى معنويًا ، وبالتالي فان العقد الاجتماعي يتنازل بموجبه الأفراد كل عن نفسه كاملة للجماعة والفرد جزء من هذه الجماعة ؛ كأن اجماع أراء الأفراد في العقد الاجتماعي أساس لايجاد الارادة العامة أي لايجاد الشخصية الاعتبارية للجماعة ككل. أي أن تنازل الفرد بموجب العقد الاجتماعي هو تنازل تام وكلي يشبه تنازل الفرد عند هوبز ولكنه بصورة أخرى حيث أنه يعطى الفرد نفسه كلية للجماعة منصهرا فيها ، وبالتالى فان الميثاق الاجتماعي الذي ينشيء الدولة ينحصر في: بيضع كل واحدمنا شخصه وجميع قوته كشركة تحت ادارة الارادة العامة ، ونحن نتلقى كهيئة ، كل عضو ، كجزء خفى من المجموع، ... هذا الشخص العام الذي يؤلف على هذا الوجه ، من اتحاد جميع الاخرين ، فيمسى البوم جمهورية أو هيئة سياسية أو مايسميه اعضاؤها دولة .... أما المشتركون فيحملون اسم الشعب أو المواطنين كمشتركين في السلطة ذات السيادة أو والزعايا، للخضوع لقوانين الدولة، (٢).

ولكن من الملاحظ أن نتاج العقد الاجتماعي عند روسو هي السلطة المطلقة في يد «الشخصية الاعتبارية» للجماعة ممثلة للارادة العامة على خلاف هوبز حيث نتاج العقد الاجتماعي السلطة المطلقة في يد الحاكم المطلق.

#### الارادة العامة عند روسو:

تحدث روسو عن ثلاثة أنواع من الارادة :

الاولى: هي إرادة الغرد (الارادة الغردية) «Individual will»

الثانية: هي ارادة المجموع (إرادة الجميع) «Will of all»

الثَّالثَّة : الارادة العامة General will»

بالنسبة للأرادة الأولى وهى ارادة الفرد فقد اعتبرها انانية لأنها تعبر عن مصالح الفرد ، وبالنسبة لارادة المجموع فهى إرادة معبرة عن الاختلافات داخل الجماعة فهى إرادة الجماعات المختلفة داخل المجتمع ، أما الارادة العامة فهى تمثل إرادة الجماعة ككل معبرا عنها برأى الأغلبية .

والنوع الأول من الارادة ، يتميز بالأنانية لأنها انعكاس لمصالح الغرد ، والثانى : يتميز أيضا بالأنانية لأنه ماهو الا تجميع لارادات الأفراد أى للمصالح الأنانية الفردية دون صهرها أى دون التعبير عن ارادة الجماعة أو صالحها ، أما الثالث الارادة العامة فقد ركز عليها أساسا وهى تمثل إرادة الجماعة ككل كشخصية اعتبارية ينصهر فيها الأفراد واراداتهم فهى غير شخصية وهى مستقلة عن إرادة الفرد أو إرادة مجموع الأفراد بل إنها تصبح بدلا من الشخصية الخاصة لكل منعاقد (^).

ويوضح روسو أن الميادة المطلقة هي للارادة العامة التي تعبر عن الجماعة ككائن معنوي مستقلة عن الأفراد . وهي بالتالي تعبر عن إرادة

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق ، ص ٤٦ .

٨) المرجع السابق، ص ١٥.

ومصالح الجماعة ككل فهى لاتتميز بالأنانية كما أنها لاتخطىء ولاتنحاز لأنها غير مشخصة أى أنها لاتعبر عن مصالح شخص معين أو حتى جماعات معينة في المجتمع . وبالتالى فان من مقومات الارادة العامة أنها :

- ١ ليست أنانية .
- ٢ لاتخطىء فهى على صواب دائم .
  - ٣ لاتنجاز.

وعليه فان الخضوع لها ليس خضوعا إذ من ناخية ، فإن الفرد جزء منها وبالتالى يكون خضوعه لنفسه ليس خضوعا ، ومن ناحية أخرى ، فهى ليست مشخصة بل اعتبارية فخضوعه لها هو تحرير معنوى له ، ولافرق في رأى روسو بين خضوعه لها وخضوعه للطبيعة .وبالتالى فان روسو أنشأ شخصية اعتبارية تقيد الفرد وتلزمه ولكن في ظلها يكون الفرد غير مقيد ، وهذا هو الحل الذي أوجده روسو للخضوع والاخضاع أى للاغتراب .

وباختصار فان السيادة وان كان مصدرها الشعب الا أن مستقرها الارادة العامة الممثلة للشعب: «الازادة العامة هي التي يجب أن توجه وحدها قوى الدولة وفق هدف نظامها الذي هو الخير العام، ... والسيادة ماهي إلا ممارسة الارادة العامة، (١) .. وهي لايمكن التنازل عنها أو تجزئتها .

#### موقفه من العبودية:

واهتمام روسو بالحرية جعله يتناول العبودية (١٠) ، وهو لم يقرها بل هاجمها بشدة وكان سباقا على عصره في هذا المجال . حيث رأى أن الفرد الذي يصبح عبدا لايرجع هذا بسبب طبيعته بل بسبب طبيعة المجتمع نفسه . فالعبودية مفروضة على الشخص الذي يغرض عليه المجتمع نمط

<sup>(</sup>٩) البرجع السابق ، ص ٩٩ -

 <sup>(</sup>١٠) أفرد روسو الفصل الرابع من «العقد الاجتماعي» للجبودية ، انظر المرجع السابق ،
 ٢٥ صن ٣٥ - ٤٠٠ .

حياة العبيد ، وواذا وجد عبيد عن طبيعة ، إذن ، فذلك لما كان من وجود عبيد صنعت العبيد الأولين والنذالة أدامتهم (١١) .

وقد هاجم بشدة الآراء السابقة ، خاصة آراء أرسطو الذى اعتبرها ظاهرة طبيعية وان هناك من الأفراد من ولدوا بطبيعتهم عبيدا . فهو يقول : وفالحكم بأن العبد يولد عبدا هو الحكم بأنه لايولد إنساناه (۱۱) . وقد أكد رومو على أن الغرد لايمكن أن يتنازل عن حريته إراديا إلا إذا كان مختل القوى عقليا وانه حتى فى هذه الحالة لايجوز القياس عليه . وعليه فقد نادى بضرورة القضاء على السرقة بكافة أنواعها وصورها والعبودية نوع منها ، وهى شىء مصطنع وليس طبيعيا وليس لانسان سلطان طبيعى على آخر (۱۲) . وينتهى رومو الى القول : ووهكنا ، مهما تكن الجهة التى ينظر منها الى الأمور يكون حق الاسترقاق باطلا ، لا لأنه غير شرعى فقط ، بل لأنه مخالف للعقل ، خال من كل معنى أيضا ، فكلمتا الاستعباد والحق متناقضتان ، متنافيتان مبادئة ، ومن الحماقة أن يقول رجل لرجل أو لشعب : أضع معك عهدا يجعل كل غرم عليك وكل غنم رجل لرجل أو لشعب : أضع معك عهدا يجعل كل غرم عليك وكل غنم

ومن الجدير بالملاحظة أن روسو لم ينظر العبودية نظرة خاصة فقط – بمعنى اخضاع شخص السيطرة وارادة اخر – بل نظر اليها أيضا نظرة عامة بمعنى اخضاع شعب السيطرة شخص فى اطار حكم استبدادى أو غير قائم على المشاركة الشعبية والرضاء الشعبى المباشر - اويما أن كل انسان يولد حرا سيدا انفسه الإستطيع أحد أن يخضعه بأية حجة كانت من غير موافقته ، وأى تخل عن الحرية الإمكن تبريره الا بالمنفعة المباشرة بالنسبة للغرد نفسه الحر بالطبيعة .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، ص ٢٢ -

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>١٢) المرجع المابق ، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، ص ٤٠٠

#### تعريف الحكومة عند روسو(١٠):

ويعتبر هذا من أهم مساهماته ، وهو نفسه ينبه النظر الى ضرورة تحديد المقصود بكلمة الحكومة وهى الكلمة التى لم توضح جيدا قبل حتى الآن حسب تعبيره .

ويؤكد روسو على أن «لكل عمل حر سببب يتعاونان فى احداثه ، فأحدهما أدبى وهو الارادة التى تعين العمل ، والآخر طبيعى وهو السلطة التى تنفذه ، والهيئة السياسية تتميز بالقوة والارادة هذه باسم السلطة التشريعية وتلك باسم السلطة التنفينية ولاشىء يصنع بغير تعاونهما حيث أنه ضرورى لسير الدولة ، و «السلطة التشريعية خاصة بالشعب ولايمكن أن تكون الا خاصة به ، بينما السلطة التنفينية ليست لها وظائف عمومية كالتشريع أو السيد ولاتقوم على غير اعمال خاصة ليست مطلقا من نابض القانون ولا من نابض السيد التى لايمكن أن تعد أعماله غير قوانين .

وهو يعرف الحكومة بانها: ههئة متوسطة قائمة بين الرعايا والسيد ليتواصلا موكول اليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية، ونسمى اعضاء هذه الهيئة محكاما، أو مملوكا، وتحمل الهيئة باثرها اسم والامير، وهكذا يكون على حق كبير أولئك الذين يزعمون ان السند الذى يخضع الشعب به لرؤساء ليس عقدا مطلقا وانما هو تفويض فقط، وانما هى وظيفة يمارس بها عمال السيد باسم ماأودعهم إياه من ملطة فيمكنه أن يحددها ويستردها ويحولها متى أراد مادام التنازل عن مثل هذا الحق منافيا لطبيعة الهيئة الاجتماعية مباينا لغاية الشركة (٢٦)،

فالحكومة فى رأيه هى بمثابة عامل خاص يجمع بين القوة العامة ويسيرها وفقا للارادة العامة ويمثل حلقة اتصال بين الدولة والسيد ... ويصنع فى الشخص الآلى مايصنعه اتحاد الروح والبدن فى الانسان.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ، ص ٩٩ - ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، ص ١٠١ -

وهذا هو داعى الحكومة فى الدولة التى تخلط خطأ بالسيد مع أنها ليست سوى وزير له (١٧) . وعليه فالحكومة انن هيئة مصنوعة من عمل هيئة أخرى مصنوعة وهى الارادة العامة ذات السيادة . والحكومة ماهى الا الارادة العليا التى تتولى السلطة التنفيذية ، وهى ليست صاحبة السيادة وانما تمارسها بتفويض منه وبالتالى فانها يجب أن تمارسها ممارسة شرعية والا فمن حق السيد أن يحددها ويستردها ويحولها متى أراد .

والحكومة باعتبارها حلقة انصال فانها تتلقى الأوامر من السيد وتعطيها للشعب . وان كان من الضرورى حتى يكون لهيئة الحكومة وجود وحياة حقيقية تتميز بها عن هيئة الدولة وحتى تستطيع أن تقوم بمهامها لابد لها من شخصية خاصة وحاسة مشتركة بين أعضائها ، وكذلك لابد لها من قوة ومن إرادة خاصة ومن مجامع وسلطة عقد وفصل وحقوق وألقاب وامتيازات خاصة بالأمير حتى تتمشى مع صعوبة منصبه .

وعلى أى حال فان روسو يؤكد على ان ديكون مستعدا دائما للتضحية بالحكومة في سبيل الشعب لا بالشعب في سبيل الحكومة (١٨).

يتضح مما سبق أن روسو بلور مفهوم الحكومة بوضوح بابعادها الحديثة حيث استخدمها لتعنى السلطة التنفيذية . ومع ان لوك أهتم بالنفرقة بين الحكومة والدولة الإ أنه استخدم مفهوم الحكومة بالنسبة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والاتحادية . أى انه فى الوقت الذى استخدم لوك مفهوم الحكومة بالمعتى الواسع ليتضمن السلطات الرسمية فى الدوئة ، فان روسو استخدمه بالمعنى الضيق ليقتصر على السلطة التنفيذية وحدها . أما السلطة التشريعية فقد أكد على ضرورة بقائها فى يد الشعب وممارستها بواسطته مباشرة .

#### المشاركة السياسية:عند روسو

ينادى رومبو بصفة عامة بضرورة اشتراك الشعب في السيادة المرجم المابق، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۱۲) اسرچع اسابق ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق، ص ١٠٦.

السياسية مباشرة: مؤكدا على أن السيادة لايمكن أن تمثل لذات السبب الذي لايمكن معه ان تباع . وأن السيادة تقوم في جوهوها على الارادة العامة والارادة مما لايمثل مطلقا (١٩) . وهو لايؤمن بالممثلين السياسيين عن الشعب ، ومن رأيه أن وجود ممثلين سياسيين يعتبر تقصيرا من جانب الأفراد في الحياة السياسية وانه تقصير في حق الارادة العامة حيث يمثل تخليهم عن الصالح العام وانشغالهم بمصالحهم الخاصة (٢٠) . وهو يركز على اهمال المواطنين في الخدمة العامة وانمشاركة السياسية ويعتبر هذا سبب الاضطرابات ويعثل سير الدولة للهلاك واعلاء المصلحة الشخصية للمواطن على حماب المصلحة العامة : وكلما كان نظام الدولة صالحا فضلت الأعمال العامة على الأعمال الخاصة، . بل أنه ذهب الى حد اعتبار أن الشعب إذا جعل عنه ممثلين فان في هذا القضاء على حريته بل على وجوده نفعه : وفان الشعب اذا جعل لنفعه ممثلين عاد لايكون حرا ، وعاد لايكون موجودا، (٢٠) .

وفى مجال تحليله للمشاركة المياسية أو الحياة السياسية يتناول روسو الديمقراطية المباشرة حيث يؤكد امكانية تطبيقها فى الدول الحدينة على الرغم من تزايد عدد المسكان ، وذلك عن طريق ان تكون اجتماعات الشعب بالتناوب بين المدن الرئيسية المختلفة من أجل ممارسة السلطة التشريعية وتجديد ثقته بالحكومة وبالموظفين العموميين ، وبهذا يمكن التغلب على صعوبة بل استحالة التقاء كل افراد الشعب فى الدولة عن طريق الاجتماع وهو يؤكد على أهمية ذلك بقوله : واذا ما اجتمع الشعب اجتماعا شرعيا كهيئة ذات سيادة انقطع كل قضاء للحكومة ، ووقفت السلطة التنفيذية ، فشخص آخر مواطن هو من التقديس والحرمة كأول حاكم ، وذلك لأنه لايمثل حيث يوجد الممثل، (٢٢) .

ولكن روسو أوضح كيف أن اعطاء الأولوية للمصالح الخاصة على

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ، ص ١٥٢ ؛

<sup>(</sup>٢٠) . المرجع السابق ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق، ص.١٥٥.

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق ، ص ٢٤١ .

المصلحة الغامة أدى بالأفراد الى استخدام نواب الشعب أو ممثليه ، وفى قوله : وأدى فتور حب الوطن والمصلحة الخاصة واتساع الدول والفتوح وسوء استعمال الحكومة الى تخيل سبيل نواب الشعب أو ممثليه فى مجلس الأمة . وهذا ماجرى تسميته فى بعض البلدان بالطبقة الثالثة . وهكذا وضعت مصلحة الطبقتين (الاكليروس والاشراف) الخاصة فى المرتبتين الاولى والثانية ، ولم توضع المصلحة العامة فى غير المكان الثالث، (۲۳) .

وروسو يؤكد على ان نواب الشعب ليسوا بممثليه ولكنهم وكلاؤه وبالتالى لايجب ان يقرروا شيئا دون الرجوع للشعب : وهم لايستطيعون تقرير شنىء نهائيا . وكل قانون لايوافق الشعب عليه شخصيا باطل ، وهو ليس قانونا مطلقا (٢٠) .

ويوضح روسو أن الارادة العامة تتجلى عند احصاء الأصوات: فصوت الأغلبية - وفي تعبيره العدد الاكبر - يلزم جميع الاصوات الاخرى دائما(٥٠) ، حيث الارادة العامة يعبر عنها برأى الاغلبية .

ومن ناحية اخرى فقد أوضح أن أنواع الحكم تتناسب عكسيا مع عدد السكان - الشعب: فالديمقر اطية تلائم الدول الصعيرة، والارستقر اطية تلائم الدول المتوسطة بينما الملكية فهى تناسب الدول الكبيرة، أى كبيرة المكان فضلا عن امكانية وجود نظم حكم مركبة، إلا أنه فضل الديمقر اطية بمفهومها المباشر السابق ذكره تأكيدا للمشاركة الشعبية والارادة العامة.

ويقول روسو عن الديمقراطية اواذا نظرنا إلى الاصطلاح في أوثق معانيه ربما انه لم توجد ديمقراطية حقيقية قط ، وانه لن توجد مطلقا المما يحالف النظام الطبيعي لن يحكم العدد الأكبر وأن يحكم في العدد الأصغر الأمان ... المولو وجد شعب من الآلهة لكانت حكومته ديمقراطية ، (٢٦) المرجع السابق ، ص ١٥٢ .

- (٢٤) المرجع السابق ، ص ١٥٢.
- (٢٥) العرجع السابق، ص ١٧٠.
- (٢٦) المرجع السابق ، ص ١١٤ ١١٥ .

فحكومة بالغة الكمال كهذه لاتلائم الآدميين (٢٧). من ناحية أخرى فقة أشار إلى أن الديمقراطية تتعرض للاضطرابات الداخلية والحروب الداخلية وإلى تغيير نظام الحكم.

ويتساءل رومنو عن ماهى الحكومة الصالحة ؟ وهو السؤال الذى يثير الكثير من الجدل مؤكدا على أهمية المشاركة والتفانى من جانب المواطنين : وفإن الحكومة التى يعمرها المواطنون ويزيدونها أكثر من قبل ، وذلك من غير عون خارجى أو نجنيس أو جائيات ، هى أصلح الحكومات لاريب وان الحكومة التى يقل رعاياها ويغنون هى أسوأها . فيا أيها العادون ! الآن ترك لكم أمر الحساب والقياس والمقابلة، (٢٨).

#### رأى روسو في الثورة:

فى الوقت الذى أباح فيه روسو الثورة فى حالة سلب حرية الفرد فانه لم يبحها فى حالة وجود سلطة الارادة العامة لأن الخروج على الإرادة العامة هو خروج على الصالح العام . ومن المعروف أن آراء روسو كان لها جانبية خاصة فى الثورة الفرنسية حيث رفعت شعاراتها آراءه فى الحرية والمساواة .

#### مساهمات روسو في الفكر السياسي:

هذا ويعتبر روسو رائد تحليل تطور المجتمع الانسانى وأول من دعا الى التطور الاجتماعى من المفكرين المياسيين الغربيين حيث بحث التقدم على انه عملية متكاملة تحتاج للتفهم .

وفى استخدامه لنظرية العقد الاجتماعي اعطاها مضمونا أحدث وابعادا أوسع مما اعطاه لها سابقاه هوبز ولوك . وفضلا عن مساهماته الرائدة في مجال تحديد مفهوم الحكومة ، والتركيز على ضرورة المشاركة السياسية وأولويتها مع الدفاع عن الديمقر اطية المباشرة وتوضيح أمكانية تطبيقها في الدولة الحديثة .

<sup>(</sup>۲۷) الفرجع السابق، ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

وقد تركت آراؤه في الحرية والمساواة والسيادة الشعبية آثارها على مر العصور . وعلى الرغم من ان الثورة الفرنسية اتخنت من افكاره شعارا لها الا انه من الملاحظ ان افكاره وجبت صعوبة في تطبيقها في النظم الغربية واسقطت في التطبيق فيها بعد ذلك وان كانت قد بعثت من جديد في الدول النامية في ظل نظام الحزب الواحد الجماهيري الذي يعتبر – على الاقل على المستوى الايديولوجي – تعبيرا عن الصالح العام الجماعي والارادة العامة كما تخيلها رومو . (ويلاحظ انه كان ضد فكرة الشاء احزاب سياسية وحبذ انشاء جبهة سياسية) . ومع انه في افكاره بدأ بداية فردية الا انه انتهى الى تأييد الجماعية والشمولية .

وهناك اوجه شبه بين روسو وافلاطون حيث أن كليهما اشترك في ضرورة اخضاع الفرد في النهاية لسلطة مطلقة مستنيرة لاتخضع الا للصالح العام . وافلاطون ركز على التعليم لصقل الحكام الفلاسفة الذين يعبرون عن صالح الجماعة وذلك لانهم تجردوا من نزعاتهم الفردية . كما أن روسو اوجد مفهوم الارادة العامة التي لاتخطىء ولاتنحاز لأى جهة او أحد واخضع الفرد لها وبهذا الخضوع يضمن تمتعه بحريته كاملة . أى ان هدف كليهما واحد وهو تقييد حرية الفرد عن طريق حكم سلطة عامة لاتخطىء ولاتنحاز ، ولكن أساس عدم الخطأ والانحياز عند افلاطون مرجعه العقل والحكمة للفلاسفة الحكام اما عند روسو فمرجعه ان الارادة العامة غير مشخصة . كما أن كلا من روسو وماركس تناول مفهوم الاغتراب وحاؤل ايجاد حل له وأساس الاغتراب عند كليهما الاستغلال والتسلط ولكن التخلص من الاغتراب عند روسو يكون معنويا في ظل الارادة العامة في ظل الأوضاع المادية القائمة في الدولة ، اما بالنمىبة لماركس فان التخلص منه لايكون الا في ظل مرحلة الشيوعية بالقضاء على الدولة وعلى الطبقات كأساس للاستغلال والتسلط . هذا ومن الافكار الجذابة لروسو والتي تمثل تحديا واضحأ تلك الاراء الخاصة بالأثر السلبي للمدنية وان التقدم والتحضر ما هو في الواقع الا تخلف وخطوة للوراء ضد السعادة المثلى للفرد البدائي الأمر الذي يعيد للأذهان ماسبق ان عالجه ابن خلاون عن البدو والحضر.

#### ديفيد هيوم ونقده الهدام لنظرية العقد الأجتماعى :

جاءت أهم انتقادات نظرية العقد الاجتماعي من ديفيد هيوم David بالذي ربطه بجان جاك روسو علاقة صداقة وكان ملجأه في انجلترا بعد نفيه من فرنسا وسويسرا كما سبق نكره. فقد تناول هذا النقد الأبعاد الناريخية والاجتماعية والسياسية (١).

فمع أنه لاينفى تماما أن انعقد الاجتماعى من الناحية التاريخية قد يكون حقيقيا كأساس لممارسة السلطة فى الحالة البدائية ، ولكن طول الفترة الزمنية وتغير آلاف الحكومات والأفراد تجعل من الصعب افتراض احتفاظه بأى سلطة . كما لاتوجد أدلة تاريخية على وجوده .

من ناحية أخرى يذكر هيوم أنه من وجهة النظر القانونية يمكن أيضا محض الفكرة لأن الاطراف الأصليين للتعاقد لايمكن أن يقيدوا أخلاقهم . فاذا كان هذا التعاقد ضروريا لايجاد الالتزام السياسي فان الأفراد من سلالة أطراف النعاقد الأصلي ليسوا تحت أي التزام سياسي حيث أنهم لم يلتزموا بشيء .

وقد أوضع هيوم أن طاعة الحاكم لاتبنى على انفاق إرادى من جانب الأفراد لأنهم واقعيا لايستطيعون الانسحاب من سلطة الدولة اذا لم يوافقوا على الخضوع للحاكم . كما ذكر أن معظم السلطة السياسية في التاريخ مبنية على الاستيلاء والغزو – أى أنه أخذ بنظرية القوة في نشأة الدولة – وأن الطاعة نتيجة طبيعية للعرف أو العادة والتقاليد .

كما أنه يرى أن تبرير وجود الدولة والخضوع لها لايمكن توضيحه بنفعيتها للأفراد ولا بوعود بالطاعة من جانبهم . فقد كان من معارضى السيادة الشعبية شأنه في ذلك شأن هوبز .

<sup>(</sup>FT) 11Y1 - FYY1 .

David Hume, Of The Original Contract, in Social Contract: لمزيد من المعلومات انظر (۲۰)
Essays by Locke, Hume, Rousseau, with an introduction by Sir Ernest Barker, A Galaxy
Book, New York: Oxford University Press, 1962, pp. 147-166.

### الفصل الرابع

## بارون دی مونتسکیو (۱) Baron de Montesquieu (۱۷۵۹ - ۱۲۸۹)

t.me/ktabrwaya مكتبة

يعتبر مونتسكيو من أهم مفكرى القرن الثامن عشر حيث انتقل الفكر السياسى الى فرنما يعد أن كانت انجلترا مركزه فى العصر الحديث . وقد تميزت فرنما بعد لوك بديناميكية الحياة السياسية وبتبلور الاختلاف بين الملكية المطلقة المنهارة وبين الشعب ممثلا فى البرلمان . وقد سبق أن تكرنا أن أهم ما أميهمت به فرنسا فى القرن الثامن عشر هو ما جاء به مونتسكيو وروسو وان كان الأخير يفوق الأول فى أهمية أفكاره وتأثيرها ، أما من حيث السبق التاريخي فان مونتسكيو جاء قبل روسو .

وقد عاش مونتسكيو في فترة تميزت بالديناميكية السياسية ولعل أهم أبعاد ما عاشه هو نهاية حكم لويس الرابع عشر ١٧١٥ الذي مثل حكم طاغية مطلق (٦) . كما أن مولده جاء بعد الثورة الداخلية في انجلترا والتي

(۱) واسمه كاملا: شارل لويس دى سكوندا بارون دى لابريد و دى مونتسكيو .

Charles Louis de Secondat Baron de la Brède et de Montesquieu.

(٢) لعزيد من المعارمات عن حياة مونتسكير وافكاره إنظر:

بارون دى مونتسكيو ، روح القوانين ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٣ . انظر مقدمة عادل زعيتر .

وقد اعتمدنا في تحليل افكار مونتسكيو على هذه الترجمة العربية وكذلك الأصل الفرنسي في الأعمال الكاملة في المصدر النالي ، انظر ايضا مقدمة الأعمال الكاملة لمونتسكيو والتي تقضمن مقدمة عنه كنبها ابنه :

Montesquieu, Oeuvres Complètes, préface de Geoge Vedel, Présentation et Notes de Daniel Oster, Paris : Aux Editions du Seuil, 1964.

Thomson, ap . cit . , pp . 81 - 94 .

انظر:

وطدت سلطة البرلمان بها في مواجهة الملك ، هذا وفي الوقت الذي كان فيه مونتسكيو شديد النقد للنظام الفرنمسي فقد تأثر كثيرا بالنظام الانجليزي واعتبره مثلا أعلى على ممارسة الديمقراطية . فالقرن السابع عشر الذي شهد الصراع بين الملكية والبرلمان ، تأكنت فيه في انجلترا السلطة العليا والتفوق للبرلمان وذلك في ثورة ١٦٨٨ ؛ بينما في فرنسا استطاعت الملكية أن تستوعب التحدي وأن تتغلب على مقاومة سلطتها حتى أن المجلس بها «Estates General» لم يجتمع منذ ١٦١٤ حتى عام ١٧٨٩ (٢) وعندها كان الوقت قد تأخر كثيرا حيث قامت الثورة الفرنسية في مايو من ذلك العام .

ومع أن مونتسكيو كان نصيرا لحقوق الشعب إلا أنه جاء من عائلة ارستقراطية عريقة في النبالة ، وقد ورث عن عمه الثروة واللقب فضلا عن رئاسة برلمان بوردو . كما درس العلوم في أكاديمية بوردو حيث نشر عددا من البحوث العلمية .

وهو يعتبر على الرغم مما وجه له من انتقادات رائدا في علم الاجتماع . وقد كانت أول كتاباته هي مرسائل فارسية ، ١٧٢١ ولكن أهم كتاباته تمثلت في مروح القوانين The Spirit of Laws» الذي جاء بعد الأول بصبعة وعشرين عاما . ويوضح مونتسكيو أن المؤسسات البشرية يجب أن تختلف وتتباين وأن هناك أكثر من طريقة نلوصول للمدنية أي أن الظروف تشكل الحالات وتصبغها بالخصوصية كما أوضح أن اختلاف المناخ أو التقاليد يتطلب قوانين وكذلك انواع حكم مختلفة وعليه فان قوانين أي بلد يجب أن تتمشى مع العادات المحلية والأوضاع السائدة في ذلك أي بلد يجب أن تتمشى مع العادات المحلية والأوضاع السائدة في ذلك البلد . وقد اتخذ مونتسكيو مكانا وسطا بين الحقيقة والنظرية وبين العام والخاص وعمل على استخراج مايجب أن يكون مما هو كائن . ويوضح مؤنتسكيو أنه إذا كان الأفراد أحرارا فانه يجب أن يكون لديهم الحرية لكي يخطئوا . وكعالم اجتماع فان مونتسكيو لم يركز على مايمكن أن يقوم به بعض الحاكمين بالنسبة للمحكومين كما لم يهتم بمجتمع معين او فرد معين بعض الحاكمين بالنسبة للمحكومين كما لم يهتم بمجتمع معين او فرد معين

<sup>(</sup>٣) لنظر ولمزيد من المعلومات:

Ebenstein, op. cit., p. 414-9.

بل كان معنيا بجماعات الأفراد، أى بالأفراد كما هم فى ظل بيئات ومؤسسات مختلفة .

ويعتبر مونتسكيو أول من ساهم في بلورة دراسة العلوم السياسية في فرنسا منذ جون بودان في عصر النهضة وهو لم يركز على التحليل السياسي فقط وانما اهتم بكافة العلوم الاجتماعية وترابطها وهو يعتبر راندا في هذا المجال في الغرب فقد سبق بقرون الأفكار الحديثة التي تركز على أثر البيئة على النظم السياسية والتي تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية وان كان قد سبقه ابن خلدون كمفكر إسلامي بقزون

#### أسلوبه:

فيما يتعلق بأسلوب مونتسكيو فهو استقرائى تاريخى ولكنه لم يهتم بالوقائع التاريخية بقدر ما اهتم باستخراج أمثلة بينى عليها نتائج آرائه ، ومن الملاحظ أن معرفته لم تكن قاصرة على الاوضاع السائدة فى اوربا بل درس تاريخ الامبراطورية الرومانية ، كما كان على معرفة غير دقيقة - نتيجة لصعوبة المواصلات والاتصالات فى ذلك الوقت - بكنبر من بلدان العالم ، وهو في هذا يختلف عن ابن خلدون ألذى اعتمد فى معرفته بالأحداث ليس فقط على الدراسة وانما على الممارسة الفعلية والتجول بين البلدان .

#### القوانين وأنواعها عند مونتسكيو:

بالنسبة للقوانين فقد عرفها بمعناها الواسع بانها : تمثل العلاقات الضرورية الناتجة من طبيعة الأشياء ، أى أن الأمياء لاتحدث بطريقة عشوائية ، ولكن نتيجة لضرورة ناتجة عن طبائعها الخاصة ، وقد طبق أفكاره هذه على العالم الطبيعي وعلى المجتمع<sup>(1)</sup> . وهو يفرق بين أنواع مختلفة من القوانين :

<sup>(</sup>٤) فغى قول مونتسكيو: القوانين فى أوسع معانيها ، هى العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء ، ولجميع الموجودات قوانينها من هذه الناحية ، فللالوهية قوانينها ، وللعالم المادى قوانين ، وللعقول التى هى أسمى من الانسان قوانينها ، وللحيوانات قوانينها ، وللحيوانات قوانينها ، وللانسان قوانينه .

فُواتين الطبيعة : هي التي تستمد من الطبيعة الاساسية للفرد قبل تأثره بالمجتمع المنظم أي قبل تقييده بآثار المجتمع أي أنها تمثل الفرد في حالة الطبيعة وتستمد من طبيعته في تلك الحالة ، فهي متماثلة مع العقل . فقد رأى مونتسكيو أنه في حالة الطبيعة وفي ظل قوانين الطبيعة كان هناك مستوى للعدالة المطلقة المجردة ، والمساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد ولكن عاش الأفراد في رعب مستمر من مخاطز حقيقية أو تخيلية يسبطر عليهم الشعور بالنقص والجبن وعليه فان الفرد لم يكن عدوانيا ولم تكن هناك خطورة من اعتدائه على جيرانه ومن هنا فقد انتقد افكار هوبز في هذا المجال حيث اعتبر مونتسكيو أن فكرة التسلط والسيطرة تعتبر فكرة معقدة للغاية ولايمكن حدوثها الا في اطار المدنية . فحقيقة أن الغرد اليوم لايثق في جاره ويحكم اغلاق بيته وحقائبه ويجند الحراس لحمايته ولكن هذا الأمر أصبح في اطار المدنية الحديثة ، أي لم يحدث في حالة الطبيعة كما تصوره هوبز حيث أن من رأيه أن العدالة المجردة كانت سائدة قبل ظهور القانون الوضعي . وعلى هذا ووفقا لمونتسكيو فانه على الرغم من أن الأفراد في حالة الطبيعة عملوا على تحاشى بعضهم البعض نتيجة الخوف فان علاقات التزاوج والعلاقات الطبيعية الاجتماعية من ناحية أخرى ، دعتهم للاقتراب من بعضهم البعض وان النمو التدريجي وانتشار المعرفة اسهما في بلورة المجتمع .

أمًا عن القواتين الوضعية - أو الايجابية كما أطلق عليها أحيانا - فهى تبدأ بدخول الأفراد المجتمع وبالتالى فى فقدانهم خوفهم وعدم جرأتهم الطبيعية وهم بدخولهم المجتمع تصبح المجتمعات واعية يقونها وتعمل على محاربة الآخرين . وبالتالى ففى ظل هذه المجتمعات الحديثة بيدأ الأفراد فى تعلم استخدام القوة السياسية فى تحسين أوضاعهم على حساب المواطنين الآخرين . والقوانين الوضعية فى رأيه هى نتاج

انظر: موننسكيو، ترجمة عادل زعيتر، مرجع سابق، الباب الأول، حيث بغرد هذا
 الباب لأتواع القولنين.

Montesquieu, De L'Esprit Des Lois , Premiere Partie, Oeuvres Complètes, op . : انظر أبضاً : تظر أبضاً : . . pp . 530 - 577

تكيف القوانين الطبيعية مع المكان أى جغرافيا ، والزمان أى تاريخيا . وهو يفرق بين عدة قوانين وضعية :

قانون الشعوب: يتعلق بالعلاقات الخارجية بين الدول ويمكن تلخيصه في رأيه في مبادىء أساسية أهمها: في وقت السلم يجب على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض بكل الطاقات الممكنة وفي وقت الحرب عليها أن تنحاشي أكبر قدر ممكن من الخسائر في سبيل الحصول على أهدافها .

القانون السياسى : يعرفه مونتسكيو بانه الذى يحكم العلاقات ببن الحكومة والمحكومين .

القانون المدنى ; وهو الذى يحكم العلاقات بين المحكومين بعضهم وبعض .

وفى تحليله للقوانين يؤكد على نسبيتها بمعنى أنه لايوجد مجموعة قرانين طبيعية صالحة كما لايجوز تصدير القوانين لكافة المجتمعات . حيث ان القوانين يجب أن تشكل وفقا للأرضاع والظروف الطبيعية المحيطة بالمجتمع مثل المناخ ، والتربة والتضاريس والتقاليد والعادات الممثلة للطابع القومى ، والثروة وأساليب الانتاج والتجارة ، والسكان ونزعاتهم العقلية والخلقية والمهن والدين وشكل الدستور المنظم للمجتمع ، والخصائص الأخرى للشعب المعنى بهذه القوانين ، كل هذه الأشياء والخصائص الأحرى للشعب المعنى بهذه القوانين ، كل هذه الأشياء مجتمعة تكون مايعرف باسم وروح القوانين، التى تمثل موضوع أهتمام مونتسكيو .

فالظروف البيئية مجتمعة هى التى تحدد ما يقوم العقل بتعيينه ثم تقنينه . فالقانون الوضعى يجب أن يتعثى مع العقل وينبع من الظروف المحيطة ، ومن ارادة الافراد . وتلك الظروف هى التى تصب فى قوانين الدولة ؛ ويما انها مختلفة من مكان لآخر ومن دولة لأخرى فمن الطبيعى أن تكون القوانين مختلفة أيضا ومتباينة من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر وفقا لأختلاف الظروف . أى من الطبيعى أن تكون القوانين نصبية بالنسبة الظروف .

ومع تأكيده على أهمية القانون وضرورة احترامه باعتباره الأساس والمعيار الذى يسيطر على أنماط السلوك البشرى فى أى مجتمع ، إلا أنه بنظرة واقعية رأى أن هناك انتهاكاً للقوانين وتعديا عليها وذلك لاعتبارين : أولهما : حرية الارادة عند الأفراد ، وثانيهما : قصور ذكاء الأفراد بما لايمكنهم من إدراك أهمية ما يضمنه القانون واحترامه من أجل حياة أفضل لهم .

هذا وغنى عن الذكر أنه كان لمونتسكيو تظرية واضحة فى النسبية الإجتماعية والمعتوية حيث لم يثق فى تطبيق عالمى لأى نظام وركز على تعقد المشاكل الاجتماعية . وقد أنعكس هذا بوضوح على آرائه المختلفة سواء فى نسبية القوانين أو نسبية الحكومات أو اخنلاف الظروف البيئية وآثارها .

# أنواع الحكومات عند مونتسكيو:

ويقسم مونتسكيو أنواع الحكومات إلى ثلاث هي (٥):

الملكية والاستبدادية والجمهورية .

وقسم النوع الثالث الى شكلين هما : الأرستقراطية والديمقراطية . وعلى ذلك فهناك في الواقع أربعة انواع من الحكومات .

- فالملكية في رأيه هي حكم فرد وفقا للقوانين -
- أما الاستبدادية : فهي حكم فرد وفقا لرغباته الخاصة .
- اما الجمهورية : فهي حكم مجموع الشعب أو جزء منه .

والجدير في تحليل مونتسكيو للحكومات أنه لم يركز على عدد الحاكمين بالدرجة الأولى أو الطبقة التي جاءوا منها أى لم يركز على نوعية القائمين بالحكم بل ركز على المبدأ أو الروح السائدة في نظام الحكم<sup>(۱)</sup>.

لمزيد من المعلومات عن أنواع الحكومات انظر : مونتسكيو ، ترجمة عادل زعيتر ،
 مرجع سابق ، الجزء الأول ، الباب الثانى الذى افرده مونتسكيو لهذا الموضوع .

 <sup>(</sup>٦) عن المبادئ، التي تقوم عليها أنواع الحكم المختلفة انظر ، المرجع السابق ، الجزء الأول ، الباب الثاني ، انظر أيضا الباب ٤ - ٨ .

فالديمقراطية في رأيه تحكم على أساس مبدأ الفضيلة السياسية وتعنى حب الدولة وحب المساواة وفي ظل النظام الديمقراطي فان المواطنين يختارون وفقا لمبدأ المساواة وامكانياتهم وقدراتهم والسلطة التشريعية يجب أن تكون بيد الأفراد كما أن التصويت يجب أن يكون عاما .

- أما النظام الأرستقراطي ، فالمبدأ المائد فيه هو الاعتدال الناتج من الفضيلة وليس من التكاسل وعدم الاهتمام ، والموظنون يختازون عن طريق الانتخاب والسلطة التشريعية تركز في مجلس أعلى مختار والانتخابات سرية .

فيما يتعلق بالملكية: فانها تقوم على مبدأ الفخر أو الشرف، أى التفرقة في الرتب والهيبة والمكانة. وعليه فان الأفراد قد يقومون بأعمال ضخمة أو عظيمة في مبيل الوصول الى رتبة أعلى أو مكانة متميزة والملكية وفقا التحليله يجب أن تحافظ على المركز المتميز والمرتفع للطبقات المميزة خاصة النبلاء.

اما الاستبدادية فانها تعمل على اساس مبدأ القوة وهى تعمل طالما الافراد يعيشون فى رعب مستمر من العقاب العشوائى للحاكم المستبد . وعليه فان السلطة تكون فى يد الحاكم ومستشاريه الذين يفقدون وظائفهم وارواحهم وفقا لرغبات الملك .

ويرى مونتسكيو أن القوانين فى النظام الديمقراطى يجب أن تتمى المساواة وانها من الممكن أن تنظم وتساوى الثروة ، أما فى ظل النظام الارستقراطى فالقوانين يجب أن تطبق باعتدال بحيث لاتتطرف فى استغلال الطبقات الدنيا وتعمل على المحافظة على سلطة وهيبة الطبقة الارستقراطية .

كما أن هذه القوانين يجب أن تحد من نفوذ العائلات الكبيرة ، أما فى النظام الملكى فان الوضع بأكمله قائم على الفخر والرتب ، وعليه فان النظام يجب أن يمارس كلية للمحافظة على هذا المبدأ . ويؤكد مونتمىكيو على أن مزايا النظم المختلفة تعتبر نسبية وعليه فانه لايمكن الدفاع عن

النورة أو مهاجمتها . وهو يوضح أن السبب الرئيمى للنورة هو فساد الروح أو المبدأ المميز للحكومة القائمة .

كما يوضح أيضا التغير في حجم الدولة وبعتبره رئيسيا في الثورة ، والحكومات الجمهورية تعمل بنجاح في الدول صغيرة الحجم ولكن الاستبدادية هي النوع الذي يحقق النجاح في الأقاليم المترامية الأطراف ، وعليه فان التوسع في حجم الدولة يؤدي بالضرورة الى تغيير نظام الحكم القائم بها ، والجمهوريات في رأيه لها أمل أكبر في الاستمرار لأنها إذا توسعت سيمكنها تغيير نظام الحكم فيها ، أما إذا لم تتوسع فستكون عرضة لغزو ومهاجمة الملكيات المجاورة .

## الحريات السياسية:

أما عن الحريات المياسية فقد استخدم لفظ الحرية استخداما واسعا وطبقه مرتبطا بأى نوع من الحكم يوافق عليه الفرد بصفة عامة . وهو يوضح أن هناك افتراضا شائعا بأن الحرية توجد فقط فى ظل الديمقراطية ولكن مونتسكيو لايرضى عن هذا الافتراض . وهو يرى أن الحرية السياسية لاتتكون من الحرية المطلقة وغير المقيدة ولكنها تتكون من حرية القيام بما يجب أن تقوم به ، أى حرية القيام بما تممح به القوانين (٬٬) . بعبارة أخرى فإن الحرية السياسية تكون فى ظل حكومة معتدلة تحكمها القوانين وليس الافراد وحيث لايوجد هناك استبداد من جانب من بيدهم السلطة . هذا الاستبداد فى رأيه من جانب موظفى الدولة والمسئولين عامة تعتبر شائعة الا اذا وجدت رقابة خارجية على الحكام تمتعهم من التمادى فى استخدام سلطتهم ، ومن هنا يوضح مونتمكيو آراءه فى فصل فى استخدام سلطتهم ، ومن هنا يوضح مونتمكيو آراءه فى فصل الملطات ، وهو يبين ان افضل مثل على نظام للحكم حافظ على الحرية هو انجلزا ، التى تأثر كثيرا بنظامها ، والتى عالجها بالتفصيل ،

انظر : Montesquieu, De L'Esprit des Lois, op . cit . , pp . xı, 3 , p . 586 .

<sup>(</sup>٧) يقول مونتسكيو: محقا إن الشعب في الديمقر اطبات يصنع مايريد كما بظهر ، غير أن الحرية المداسية لاتقوم على صنع مايراد مطاقا ، ولايمكن للحرية في الدولة ، أن في المجتمع ذي القواتين ، أن تقوم على غير القدرة على صنع مايجب أن يراد وعلى عدم الأكراه على صنع ما لايجب أن يراد، ، ويجب أن ينقش في الذهن ماهو الاستقلال وماهي الحرية .

# مبدأ فصل السلطات عند مونتسكيو:

فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات فقد تأثر مونتسكيو بالنظام الدستورى الذى يفصل بين السلطات مع الموازنة فيما بينها والرقابة – والمعروف ان لفظ الدستورية ادخل فى اللغة الفرنسية من بعد افكار مونتسكيو ، كما يجدر أيضا التأكيد على أن مونتسكيو لم يقصد الفصل التام بين السلطات بل قصد وجود فصل مع وحود رقابة وتوازن بينها بحيث يضمن الا تطغى اى منها على الأخرى . وقد اعنبر ان هذا المبدأ (فصل الملطات) هو الضمان الوحيد الاساسى للحرية أى لحرية الأفراد . وقد أوضح هذا من تحليله لديناميكية النظام البريطانى وذلك عن طريق توضيح أن هناك ثلاث سلطات رئيسية فى كل حكومة هى (^) :

السلطة التشريعية : المختصة بعمل القوانين .

السلطة التنفيذية: المختصة بالشئون الخارجية.

السلطة القضائية: المختصة بتطبيق القوانين.

وبعد هذه البداية التى تشبه ما جاء به لوك نماما تناول مونتسكيو السلطات كما نعرفها وهى : السلطة .. التنفيذية ، التشريعية ، القضائية . وقد ترك للسلطة التنفيذية وظائف محدودة للغاية حيث قصرها على العلاقات الخارجية . ويعتبر من أهم نقاط قصوره هو انه لم يتناول الدور الأساسى لموظفى الدولة أو مهمة الحكومة فى ادارة شئون الدولة .

وقد أكد على أن فصل الملطات ووضع كل منها فى جهاز مستقل متخصص هو ضمان الحرية ، بينما وضع الملطات خاصة التنفينية والتشريعية فى يد الملك يؤدى الى فقدان الحرية ، واذا اتحدت السلطات الثلاث فى يد واحدة يصبح النظام على درجة متطرفة من الاستبداد ويضرب مثلا لهذا تركيا ونظامها السياسى ، كما أنه بالنسبة للسلطة القضائية فلم ير أن تترك لقضاة مهنيين بل يجب أن تكون فى يد محلفين ، على ان يختار المحلفون من نفس طبقة المتهمين ضمانا لحريتهم .

<sup>(</sup>٨) انظر ولمزيد من المعلومات ، المرجع السابق ، ص ٥٨٦ - ٥٩٠ .

أما عن السلطة التشريعية فيجب أن تقتصر في يد الشعب ضمانا للحرية بحيث يصبح كل مواطن حاكم نفسه وحيث ان هذا من المستحيل تطبيقه في الدول كبيرة الحجم فانه يجب أن يقام مجلس تشريعي لممثلي الشعب بدلا من اجتماع الشعب كله . وهؤلاء الممثلون ينتخبون لتمثيل دواتر معينة بدلا من تمثيل الدولة ككل ، أي بحيث يعكسون رغبات الشعب في مناطقهم المحلية ، حيث الأفراد في منطقة معينة هم الأكفاء في اختيار من يمثلهم .

وبالنسبة السلطة الننفينية فتترك في يد الملك حتى يكون له حرية الحركة وتركها في يد واحدة أفضل من تركها في يد العديد من الأفراد ورأى أن وضعها في يد العديد من الأفراد المستبدين من السلطة التشريعية فيه قضاء على الحرية . وفي الوقت الذي يجب ان تجتمع فيه السلطة التشريعية دوريا فان السلطة التنفيذية تجتمع على الدوام ، وهي وان تركت في يد الحاكم الواحد كلية الا أنه يجب أن تخضع المرقابة من السلطة التشريعية . وعلى هذا فان نظام فصل السلطات يتوقف على الموازنة بين تلك السلطات حتى لاتعطى أي منها على الأخريات أي حتى لاتعطى أي منها صلاحيات كبيرة على حساب السلطتين الأخريين .

فضلا عن هذا فان فصل السلطات يتوقف أيضا على رقابة كل منها للأخريات حتى تضمن عدم استبدادها. فالسلطة التنفينية تقوم بالرقابة على السلطة التشريعية عن طريق ما لها من حق الاعتراض ، والسلطة التشريعية تكون لها بعض الاختصاصات القضائية . كما أن المجلس التشريعية عند موتتسكيو يتكون من مجلسين أعلى وأدنى وكل منهما يقوم بالرقابة على الآخر .

وقد تناول مونتسكيو في مجال تحليله لتوازن السلطات والرقابة يبنها دور الجيش مؤكدا على ضرورة أن يكون الجيش مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشعب في منع السلطة التنفيذية من أن تستخدمه في قهر الشعب نفسه . بمعنى أن الجيش يجب الا يدعم السلطة التنفيذية حتى لايساعد مذا في استبدادها بالسلطات الأخرى ، كما يجب أن يخضع للرقابة حتى لايقوم بانقلاب عسكرى يأتى بحكم استبدادى . وتلك الرقابة تتحقق عن طريق ابعاده عن السياسة تماما بعدم اعطائه سلطات كبيرة وكذلك عدم اعطائه فرصة التمركز فى مواقع معينة تمكنه من القيام بالانقلابات . وقد ذهب مونتسكيو الى حد اعطاء السلطة التشريعية الحق فى حل الجيش .

ويؤكد مونتسكيو أن الحرية السياسية للمواطن تتمثل في هدوء البال الناتج من تأمين كل شخص على نفسه وممتلكاته ، أى أمنه في ظل النظام القائم ، ولتحقيق هذه الحرية يجب أن تنظم الحكومة بحيث تضمن ألا يختى أى فرد من أى فرد آخر ، وفي حالة اتحاد السلطات خاصة التشريعية والتنفيذية في شخص واحد فلن تكون هناك حرية بل سيكون هناك استبداد سيتمثل في الاستبداد بالقوانين وتطبيقها وفقا لأهداف واضعيها وسيكون في رأيه بالضرورة نهاية لكل شيء ، وذلك إذا مارس السلطات نفس الشخص أو نفس الهيئة سواء كان النبلاء أو الشعب .. وبالتالى فان اهتمام مونتسكيو بالحرية مرتبط تماما بمبدأ فصل السلطات الذي يعتبر الضمان الأكيد لها .

## الحقوق المدنية:

أما عن الحقوق المدنية فقد تناولها في مجال تحليله للحرية أيضا . فقد رأى تعديل القوانين المدنية والاجراءات بحيث يعطى الأفراد حماية كبيرة في مواجهة الأخطاء القضائية التي قد تتخذ بمعنى أن عقوبة الاعدام يجب ألا تطبق على أساس شاهد واحد فقط ، وان الادانة بالخيانة يجب أن تؤخذ بحرص شديد وان تتمشى العقوبات مع طبيعة الجريمة التي تتميز بالعنف أما الغرامات فتوقع في حالة المخالفات الخاصة بالملكية ، كما أن العقوبات المعنوية يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان .

#### الىرق:

تناول مونتسكيو موضوع الرق ، حيث هاجم الرق والأساس الذي دافع به الكثيرون عنه ، باعتباره في رأيهم مؤسسة طبيعية ولازمة . أما بالنمية لمونتسكيو فقد اعتبره مؤسسة مصطنعة وشيئا ضارا بالمجتمع وانه بقيد النطور الذاتي في كل من العبد والسيد على حد سواء ويشجع سوء

المعاملة من جانب البعض (1). كما أنه يوضح أن الأسير فى الحرب لايمكن أن تطبق عليه العبودية على اساس أنه تعاقد بحيث فقد حريته فى نظير المحافظة على حياته - ان هذا الرأى تبعا لمونتسكيو ليس دقيقا فان المهزوم ليس له الحق فى السيطرة على حياة المهزوم كما أن المهزوم بفقده حريته فانه كأسير يققد صلاحيته فى الدخول فى تعافد ، وبالتالى فانه بدخوله فى مثل هذا التعاقد يكون فى الواقع خارجا عنه ، من ناحية أخرى فإن تبرير العبودية على أساس الشراء والبيع غير معقول أيضا على أساس أن البيع يتطلب الحصول على ثمن بينما العبد لايحصل على أى تمن لنفسه ، وعليه فان الرق لايعتبر مؤسسة طبيعية وانما مؤسسة مصطنعة . والانتاجية فى المجتمع الحديث يمكن أن يصل اليها الفرد عن طريق العمل الحر فى أوربا الحديثة ، وبالتالى لن يكون هناك داع للرق . بل أنه من المغروض قيام مؤتمر دولى للقضاء على تجارة الرقيق ، وقد كان سباقا

لعصره في هذا المجال وان كان من الملاحظ أن هناك تناقضا كبيرا في آرائه في مهاجمته للرق حيث يبدو أنه يقصد به الرق بالنسبة للأوربيين لا بالنسبة للشعوب الأخرى ، حيث انه وهو رائد في الدفاع عن محاربة الرق فلسف استخدام الأفريقيين كرفيق بل اعتبر انه من الطبيعي والضروري استخدامهم ففي وروح القوانين، نجد مونتسكيو رائد الدفاع عن الحقوق ومن أشد المناهضين للرق يدافع في نفس الوقت عن اخضاع الأفريقيين لتجارة الرفيق بل ويبررها ويرشدها بطريقة بعيدة عن الرشد والانسانية مع صيغها بصيغة مسيحية ، فيقول : وإذا طلب منى أن أدافع عن حقنا المكتسب لاتخاذ الزنوج عبيدا ، فاني أقول ان شعوب أوربا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين ، لم تر بدا من أن تستعبد شعوب بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين ، لم تر بدا من أن تستعبد شعوب

<sup>(</sup>٩) فغى قول مونتسكيو: «الرق فى معناه الصحيح هو وضع حق يبلغ من جعل انسان ملكا لآخر ما يكون به هذا سيد حياته وأمواله المطلق ، وليس الرق طبيا بطبيعته فهو غير مفيد للميد ولا للعبد لانه لايستطيع صنع شىء عن فضيلة وغير مفيد للميد لأنه بألف مع عبيده جميع أنواع العادات السيئة ، لأنه يتعود من حيث لابشعر فقدان جميع الفضائل الخلقية لأنه يصبح عانيا ، متسرعا ، قاميا ، غضوبا ، شهوانيا ، جائرا .

المرجع السابق ، الجزء الثالث ، الباب الحادي عشر .

أفريقيا لكى تستخدمها فى استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة ... والشعوب المذكورة ماهى الا جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم الى قمة الرأس وأنفها أفطس فطما شنيعا بحيث يكاد يكون من المستحيل أن ترثى لها ، ولايمكن للمرء أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى وهو ذو الحكمة السامية قد وضع روحا وعلى الأخص روحا طبية فى داخل جسم حالك السواد ... إن من المستحيل أن نفترض أن هؤلاء الناس بشر ، لأننا إذا أفترضنا أنهم بشر فإننا سنبدأ فى الاعتقاد بأننا لمننا مسيحيين، (١٠).

# أهمية الظروف البيئية ونسبية القوانين:

من ناحية أخرى فان اهتمام مونتسكيو بنسبية القوانين ادى الى التركيز على نسبية الحكومات . فقد نظر إلى المجتمعات باعتبارها كائنات بيولوجية طبيعية ، وعليه فهى مختلفة ومن ثم فقد اراد أن يفسر اختلافاتها .

بمعنى أنه تناول أهمية البيئة وأثرها على التنظيم السياسى والاجتماعى ويعتبر هذا من أهم اسهامات مونتسكيو - فهو يعطى أهمية خاصة لاختلاف المعناخ وأثره على اختلاف الأفراد - حيث يؤثر مباشرة على انسجتهم وسلوكياتهم (١١) ومن ثم أثره على النظم السياسية والحرية السيامية في رأيه توجد بصفة عامة في المناخ الأقرب للبرودة وفي الطقس المتغير حيث الأفراد في حركة ونشاط . أما في المناخ الحار فالأفراد في خمول وفي حاجة للعبيد للقيام بالعمل . وفي هذا يوضح كيف أن المناطق الشمالية في آميا ميطرت على المناطق الحارة في الجنوب ، بين مناخها لم يتح لأي منها الميطرة على الأخريات .

أما بالنسبة لمدى خصوبة الدولة ، فقد تناول أثرها على نظام الحكم بها موصحا أن حكومة الفرد الواحد توجد غالبا في البلدان الخصبة ، بينما البلدان غير الخصبة فتوجد بها حكومة الجماعة ، أما المناطق الجبلية

Montesquieu, De L'Esprit des Lois, op . cit . . Troisième Partie, Livre xv., 5 . p . 620 (1 .)

<sup>(</sup>١١) اتظر للمرجع السابق، ص ١١٣ - ٦١٨.

فسود بها الحرية : محيث تكون الحرية هي المتاع الوحيد الذي يدافع عنه الأفراد، .

اختلاف الأديان: وأثرها على اختلاف النظم السياسية. فالمسيحية يراها متمشية مع الحكومات المحدودة والمعتدلة بينما الاسلام، وقد أطلق عليه والمحمدية، فإنه أفضل في الحكومات المستبدة في رأيه وبالنسبة للكاثوليكية، فقد رأى أنها أفضل للملكيات أما البروتستنتينية، في فضل للجمهوريات (١٢).

وقد أكد على أهمية النسامح الديني في كل الحالات الاسيما عند تعدد الأديان (۱۳) ، مع ضرورة تدخل الدولة لضمان تحقيق ذلك . وأيا كانت الديانة التي يدين بها الحاكم في الدولة فإن مونتسكيو يؤكد على وجود علاقة ارتباط بين تدين الحاكم وعدله وبنفس المثل الحاد الحاكم ومدى ظلمه واستبداده بل إن العلاقة بينهما طردية . وهو يؤكد على هذا بقوله : ويعد الأمير الذي يحب الدين ويخشاه كالأسد الذي يذعن لليد التي تلاطفه أر للصوت الذي يسكنه ، ويعد الأمير الذي يخاف الدين ويمقنه كالوحوش التي تقرض القيد الرادع لها من الانقضاض على المارين ، ويعد الأمير الذي لادين بحريته إلا إذا مزق وافترس (۱۶) .

## مساهمات مونتستكيو في الفكر السياسي :

يعتبر في افكاره مباقا على عصره خاصة في مجال الفكر الغربي وان كان من الملاحظ أن تعميماته الخاصة بالدول غير الأوربية تتميز بعدم الدقة نظرا لظروف العصر وصعوبة الاتصال والمواصلات . فضلا عن

<sup>(</sup>١٢) لنظر للمرجع السابق: س ١٩٨ – ١٩٩٠.

<sup>(</sup>١٣) فغى قرل مونتمكيو: مومن المغيد، اذن، أن تعللب القوانين من هذه الاديان المختلفة ألا يكدر بعضها صفو بعض فضلا عن عدم تكدير صغو الدولة، ولايعد المواطن مطيعا للقوانين مطلقا باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة، بل يجب عليه، أيضا ألا يكدر أحد من المواطنين أيا كان،

<sup>(</sup>١٤) أنظر: المرجع السابق، الجزء الخامس،

أنه لم يقم آراءه على الدراسة التجريبية على خلاف ابن خلدون . ومن المعروف أن ابن خلدون كان الرائد الأول فى تحليله نظرية المناخ كما طور آراء أخرى لم يتناولها مونتسكيو فيما يتعلق بنظرية العمران . ومع هذا فان مونتسكيو قد أسهم اسهاما كبيرا فى الفكر السياسى عن طريق تناول مبدأ فصل السلطات مع التأكيد على أهمية الرقابة والتوازن بينها .

كما أن مونتسكيو أكد على الأبعاد الاجتماعية مما ترك بصمائه على آرائه في نصبية القوانين ونسبية الحكومات وحتى نسبية القيم . وقد بدت هذه المساهمات الأخيرة في دراسة الحكومات المقارنة بعد الحرب العالمية الثانية . ومونتسكيو خرج بحقل استقراء التاريخ من الأبعاد أو المحدوديات الزمنية والمكانية المحددة بالفطالعات والرحلات حيث درس بشمول التطورات الاجتماعية والمسامية والاقتصادية في كل زمان ومكان. فهو لم يسترسل في محاولات ميتافيزيقية على نحو ما ذهب اليه من يتصورون الانسان تصورا تجريديا كما لم يقف مثل غيره عند حد تناول بعض الشعوب في أحوال خاصة ولكنه تناول جميع سكان العالم وتطرق لأحوالهم الحقيقية والعلاقات بينهم كل حسب ظروفه البيئية المؤثرة . وقد كان منطلق مونتمكيو منظرية القانون الطبيعي، حيث استخدم هذه النظرية التي سيطرت على الفكر الغربي منذ مابعد أرسطو . ولكنه تميز بتخطيها وكان سباقًا على عصره في هذا المجال ولم يقدر منهجه في هذا المجال الا في القرن ١٩ بعد نمو المدرمية التاريخية . وقد رأى أن العدالة المجردة كانت سائدة قبل ظهور القانون الوضعي الذي هو نتاج لتكيف القانون الطبيعي مع الزمان والمكان تاريخيا وجغرافيا على التوالي . والحكومة مثلها مثل القانون حيث ترتبط نشأتها ونوعها بالمكان والزمان ، فقد ركز على نسبية القوانين ونسبية الحكومات ونسبية القيم ولم يؤمن بالعالمية بل بالاختلافات والتميز عامة فقد أكد على النسبية المعنوية .

وخلاصة الأمر أن مونتسكيو وان كانت آراؤه في كثير من الحالات لانتسم بالدقة أو الموضوعية الا أنها استخدمت كالقاعدة التي تقوم عليها الدساتير في العالم منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى اليوم. وتتمثل أهم مساهماته أساسا في نظرياته في مبدأ فصل السلطات ، فصلا عن تعميماته

فى مجال الحكومات المقارنة وأثر البيئة على النظم السياسية وبالطبع على القيم والقرانين السائدة – الأمر الذى تمثل فى «الاتجاه الايكولوجى «Ecological Approach» الذى تبلور بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية . ومونتسكيو كثيرا ماينظر اليه فى الغرب على أنه المؤسس الحقيقى للمنهج التاريخى .

# الفصل الخامس

# ادموند بیرك Edmund Burke (۱۷۲۹ - ۱۷۲۹)

يعد آخر مفكرى القرن الثامن عشر وأهم ما يعنينا من أفكاره هو مايتعلق بآرائه المعارضة للثورة والتي تعتبر رجعية الى حد كبير ونتمثل في الوقوف في وجه التغييرات الجنرية مع التأكيد على ضرورة الاصلاح والتغيير البطىء . بمعنى آخر فانه وان نشد الاصلاح في اطار ماهو قائم إلا أنه رفض التغيير الجنرى الذي يطيح بالوضع القائم وعلاقات القوى القائمة . ومن هنا فقد هاجم بيرك الثورية عن طريق تحليل الثورة الفرنسية التي عاصر بعض أحداثها الدامية . والواقع فان التمادي في الحكم الارهابي ترك آثاره القوية على آراء بيرك الذي عبر عن نظرية متكاملة في المحافظة .

# الظروف المؤثرة على أفكاره :

ومن الطبيعى أن بيرك قد تأثر الى حد بعيد بظروفه الشخصية وتجربته فضلا عن تأثره بظروف الثورة الفرنسية بأبعادها الدامية (۱) . فقد ولد بيرك فى ايرلندا من أب بروتستنتى وأم كاثوليكية ولكنه عاش حياته السياسية فى انجلترا – أى أنه عاش فى مجتمع مخالف منتميا للأقلية الدينية . وقد درس القانون واهتم بالمسرح وعمل فى البرلمان ، وقد دخل مجلس الغموم وانضم الى مجموعة من التقدميين اللييراليين ، وكان مجلس العموم يتميز بالانشقاقات كما كان الانتخاب يقوم على أساس ارستقراطى . وقد انتمى الى حزب الهويج . ومع أنه كان من الناحية النظرية ليبراليا

<sup>(</sup>۱) انظر ولمزيد من المعلومات عن بيرك و افكاره: . 495 - 464 ولمزيد من المعلومات عن بيرك و افكاره: . Eberstein, op . cit . , pp . 464 - 495

الا أنه لم يؤمن بالارتكاز على المبادىء الطبيعية والحقوق الطبيعية بل اعتمد على المنفعة الاجتماعية في آرائه عن الدولة . هذا وقد اتخذ بيرك موقفا خاصا ضد السياسة الاستعمارية البريطانية ، وخاصة صد شركة الهند الشرقية مما جعل الحكومة تدنيل تغييرا في سياستها .

وفى المرحلة الأخيرة من حياته ربط كتاباته بالثورة الفرنسية (١٧٨٩) التى عاصرها وكان آخر كتاباته هو الطباعات عن الثورة فى فرنسا Reflections on the Revolution in France» الذى ظهر فى العام الذى تلاها ، وبالتالى فقد جاء كتابه الأخير هذا تعبيرا عن أهم أحداث العصر وهو الثورة الفرنسية .

وبيرك يعتبر من المفكرين القلائل الذين عملوا واقعيا بالسياسة ، فقد عاش معظم حياته كسياسى محترف وبالتالى فان أفكاره لم تأت كنتاج لدراسة بل كنتاج للخبرة بالدرجة الأولى وأراؤه جاءت كانعكاسات للأحداث وكانطباعات خاصة .

منهاجه: وكان منهاجه هو البدء من حدث وحيد والتحليل منه للوراء . وقد كان بيرك يمعى لاصلاح المعياسة الانجليزية في مجالاتها المختلفة وبالتالى فقد انتمى وباستمرار الى المعارضة ، ربما كان هذا لظروفه الشخصية . وكان محايدا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه مما مكنه من إيداء رأيه – وفي هذا ينكرنا بعدم الانحياز العاطفي لأرسطو في كتاباته . كان بيرك كثير الشك في الأهواء السياسية وفي العواطف الضخمة وان كان قد اعتبرها مهمة ولكنه اعتبر أن الأهم هو ضرورة وجود تحالف بين العقل والعاطفة ، وهو مايعرف حاليا بالأيديولوجية ، وأي من العقل والعاطفة وحده يخطيء وقد يدفع الفرد الى اتجاه معين منطرف ولكن كليهما معا يحققان توازنا في تصرفات الفرد . وفي رأيه مأن الانسان مخلوق من أجل التأمل والعمل، وانه إذا ما أتبع طبيعته سيحقق النجاح في كليهما .

وواجب السياسي في رأى بيرك ، وهو فيلسوف ورجل حركة في وقت واحد ، أن يوجد الوسائل اللازمة لتحقيق الغايات المثالية . ومع أن بيرك بدأ بتبنى نظرية العقد الاجتماعى ولكن آراءه فيها جاءت بعيدة عن الوضوح والتحديد وان كان قد ظل مؤكدا على أن العقد أبدى ومقيد للأجيال ، مستخدما تلك الفكرة في مهاجمة مبدأ الثورة في حد ذاته .

# أراؤه في الثورة والاصلاح:

يوضح بيرك أن فكرة الحقوق الطبيعية للانسان التى نادى بها روسو أو حتى تلك التى تناولها لوك فكرة مجردة لاتقوم على الحقيقة وما الحقوق الطبيعية فى رأيه إلا من اختلاق الاتسان أفالعلاقات الاجتماعية وجدت مع الانسان ولم تطرأ عليه . وان محاولة تحديد حقوق الأفراد واستنباط دستور منظم منطقيا منها لن يؤدى الى حكومة يمكن أن يعيش فى ظلها الأفراد ويكونون أسعد . فاعلان حقوق الأفراد الطبيعية هو بساطة مختار الفوضوية، حسب تعبيره .

وقد نظر الى أن المجتمع ليس مجرد تجميع الى لمجموعات مختلفة داخلة فيه وقابلة التبديل العشوائي من جانب أعضائه ولكنه بمثابة كائن طبيعي حي تتكون أعضاؤه بعمق من حياتها المشتركة مع ايقاع تغير ونمو متراكم خاص به (۱) . وبالتالي فان الاستعداد لتحطيم النسيج الاجتماعي أو تجربة ذلك يمتص كل قوة الحياة الاجتماعي . فالانقطاع العنيف وعدم الاستعرار يحرم الفرد من وجوده الاجتماعي : من الميراث وغيره من الحقوق والارتباطات . والمجتمع سيذوب في رماد وتراب الفردية والمحتمع ماهو إلا شيء حي ينمو ويمند نحو الماضي والمستقبل . وهو فالمجتمع ماهو إلا شيء حي ينمو ويمند نحو الماضي والمستقبل . وهو الطبيعي وتعطيل التطور البطيء وذلك بقطع الاستمرار . وقد أكد على أن الأفراد والماسة ليس لديهم القدرة الكافية على التنبؤ بالمستقبل ورؤية أن الأفراد والماسة ليس لديهم القدرة الكافية على التنبؤ بالمستقبل ورؤية أن الأفراد والماسة ليس لديهم القدرة الكافية على التنبؤ بالمستقبل ورؤية على المجاز فة أو على العواطف والأحقاد بل يجب أن يبني على المجتمع على المجتمع في كافة أشكاله عبارة وما ورثه من قيم سابقة ،وقد رأى بيرك أن المجتمع في كافة أشكاله عبارة وما ورثه من قيم سابقة ،وقد رأى بيرك أن المجتمع في كافة أشكاله عبارة

Thomson, op . cit . , 123

عن تعاقد ومشاركة بين من ماتوا والموجودين والذين سوف يولدون . ومن هنا فالمجتمع يتميز بالاستمرار من جيل لاخر ولايمكن لقلة في أي جيل من الأجيال الادعاء والقول بأنها ستأنى بعهد جديد أو تأنى بالجديد الذى يقلب المجتمع رأسا غلى عقب ويفتح الطريق المي أوضاع مختلفة تماما عما ورثه المجتمع . وفي حالة احتمال تغييرات جذرية بالشكل المذكور سيتلوها بالضرورة رد فعل عكسى . وقد تأثر بيرك – كما سبق أن نكرنا - بالنُّورة الفرنسية وما تبعها من بعض الأحداث الدامية . وعليه فان بيرك يهاجم ميوتوبية الثورة، وسعيها المتطرف الى تجديد أنسجة المجتمع مؤكدا على أن مثالية كهذا تفتح هوة لايمكن وصلها بين ماهو قائم وما يجب أن يكون . فالجوانب المعنوية في رأيه في أبعادها الخيرة والمنيئة ، ومميزاتها ومساوئها لايمكن أن تكون واضحة تماما فهي لانتمثل في بياض ناصع وسواد فاحم . والأهداف الاجتماعية في أحسن المجالات يجب أن تقوم على التقييم والمساومة . كما نكر أن الحرية - وهي المثالية الثورية العظيمة - تعتبر إحدى الفضائل الهامة التي يرجى تحقيقها ، ولكن هناك فضائل أخرى يجب عدم إهمالها مثل العدالة والسلام والنظام ، وهي في الواقع لاغني عنها لحقيقة الحرية نفسها .

وقد أكد بيرك أن حقوق الفرد أو حقوق الانسان التى رفعت الثورة الفرنسية شعارها تعتبر كلمة جوفاء ، وأن الأهم ليس الشعار نفسه بل التطبيق ورفع مستوى معيشة الأفراد . وهو يشير فى هذا المجال الى أن التغيير الجذرى وأن كان يحدث فى الواقع إلا أنه يفسد المجتمع . فقد آمن بالتغيير المسلاح ويعنى به الاصلاح البسيط وليس القفز . كما آمن بالتغيير الملائم للظروف وليس المصحوب بالطفرة ، ومثل هذا التغيير فى رأيه هو الملائم للظروف وليس المصحوب بالطفرة ، ومثل هذا التغيير فى رأيه أن مثل هذا التغيير البطىء لن يحمل الأجيال القادمة أعباء . وهو يوضح أن مثل هذا التعيير البطىء لن يحمل الأجيال القادمة أعباء . وهو يوضح أن الاستمرار التاريخي للجماعة يغرض تغييرا مستمرا ولكن التصرف السياسي لايجب أن يتم فى ظل روح الأختراع الحر والتجربة ولكن فى ظل تقافة وتقاليد النمو الداخلى للمجتمع : وفى رأيه أن الصورة المناسبة هى صورة البستانى الذي يرعى النمو وليس المهندس الذي يجرى

نجارب ويقوم بعملية الانشاء<sup>(٦)</sup> .

وعليه فقد كان بيرك في جانب التعقل والحرص في التغيير مهاجما الاندفاع السياسي ، وبالتالى فقد أيد الثورة في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية لأنها نتجت عن التطور البطىء الحريص ، بينما عارض الثورة الفرنسية لأتها نتيجة تغيير شامل جذرى ؛ فهي قائمة على نظرية تخاطب البقل : هي نظرية حقوق الانسان ، وباسم العقل تضع جانبا التقاليد والممارسات السائدة لقرون . وبينما يرى المؤرخون أن الأحداث التاريخية فريدة ولاتتكرر ، رأى بيرك - بنظرة السياسي المجرب - أنه من الممكن تعميم ظاهرة خاصة على حالات مشابهة ، وهذا ماطبقه على الثورة الفرنسية .

وفى تأكيده على أولوية الواجبات على الحقوق يوضح بيرك أن المجتمع قد يكون أساسه الأصلى التعاقد ولكن بمجرد قيام الحكومة فانها لاتعتمد على مجرد موافقة الأفراد على عملها ، أو ألى لمطنها لاتستمد من الارادة الشعبية ، فكل فرد عليه واجب طاعة واحترام المؤسسات السياسية والاجتماعية التي يجدها قائمة وأن الذين ينادون بأن الفرد حر في طاعة أو معارضة تلك المؤسسات ينادون ببساطة بالفوضوية والتحلل السياسي ، وأنه من الضروري الاعتراف بالالنزام باحترام القانون لأنه إذا لم يتوافر ذلك فلن تكون هناك قاعدة للاستقرار السياسي ، وعلى عكس افتراضات معظم مفكري العقد الاجتماعي فان التزاماتنا لاتعبر دائما - وفقا لرأى بيرك - عن ارادتنا الخاصة ولاتنبع من اتفاقاتنا التي نعبر عن هذه الارادة ، فالرابطة بين الآباء والأبناء ليمحت اختيارية وانما مي طبيعية ، ومع ذلك تفرض الالتزامات على الجانبين ، وبنفس المثل فان مولد الفرد في مجتمع مايفرض بعض الواجبات عليه وفمكان كل فرد يحدد واجبه ،

## مهاجمته للمبادىء الثورية:

هذا وقد هاجم بيرك بعض المبادىء الثورية ، خاصة ماينعلق

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

بالسيادة الشعبية وحق الشعب في تغيير الحكومة وفقا لرغبته ، وكذلك صوت الأغلبية كتعبير عن الارادة العامة والحاجة للمساواة السياسية والدستور المكتوب ، بل إنه أكد على سمو المبدأ الارستقراطي على الديمقراطي وأن الزعامة في الجمعية الواسعة – ذات الأساس الشعبي – يجب أن تأتى من أولئك المتميزين بحكم الذكاء أو الغني أو نبالة المولد : أي الذين يكونون ،ارستقراطية طبيعية ، فهولاء يجب أن يكون لهم نفوذ خاص في المجتمع أكثر مما قد تعطيه لهم نسبتهم العددية الى مجموع السكان حتى لاتضيع مساهماتهم وسط أصوات الجماهير العريضة الجاهلة ، حيث ان في ذلك عدم عدالة شديد .

وقد أبدى بيرك تبجيله للمؤسسات السياسية العتيقة أى التى تطورت تدريجيا . ويؤكد على أن التغييرات الطفيفة غير الواعية التى تمت على مر العصور وعلى أساس التطور السياسي البطىء تعبر عن الآمال والحاجات الخاصة بأمة معينة وتتبلور تدريجيا في اطار قانوني متقبل ودستور غير مكتوب وتمثل الحكمة العميقة للجنس . وقد كان معجبا بالدستور الانجليزي كرمز للامتياز والحكمة السياسية حيث تتوازن في ظله السلطة والحرية وتحمى الحياة والملكية ولكن ليس عن طريق مبادىء عامة بل عن طريق عمل القانون ، كما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على الرقابة والتوازن والحاجة الى المعاومة المستمرة تمثل أساسا أكثر قوة ومتانة للحكومة من تطبيق المبادىء المجردة . ومن رأيه أن الدستور يضمن الاستمرارية حيث يقوم على مثالية الاستمرارية .

## تعريف بيرك للحزب السياسى:

وقد كانت كتابات بيرك تعكس باستمرار طابع المعارضة والنقد للتنظيمات وللشخصيات المياسية وقد كتب في وقت ظهور حزب الحكومة وبالتالى كتب عنه بمفهومه الحديث . وقد كان من أوائل الذين كتبوا عن الحزب بطريقة مسلسلة ومازال تعريفه للحزب مستخدما فقد عرفه بأنه : اتحاد بين مجموعة من الأفراد بغرض العمل معا لتحقيق الصالح القومي وفقا لمبادىء خاصة متفقين عليها جميعاء .

## أهم مساهمات بيرك :

وبصفة عامة فان افكار بيرك تتضح فى اطار آرائه الخاصة بالتقليدية والمحافظة وأولوية الواجبات على الحقوق وان كان البعض يعتبره يمثل ردة فى الاتجاه الليبرالى الغربى خاصة معالجته للقيود الواردة على الحرية الا أنه فى الواقع يمثل نظرة موضوعية لواحدة من أهم الظواهر فى النظم السياسية والفكر السياسي وهي : الثورة ، وتعتبر آراؤه الى حد بعيد مكملة لما جاء به أرسطو ، وبالتالى فانها تختلف جذريا مع ما جاء به لينين من بعده .

t.me/ktabrwaya مکتبة

# الفصل السادس

# هیجل Georg Wilhelm Hegel (۱۸۳۱ - ۱۷۷۰)

يعتبر هيجل من المفكرين الذين تركوا آثارا هامة في الفكر والحياة السياسية . وكان رائدا للمدرمة الألمانية وقد بني ماركس أفكاره على نظريته وان كان قد قلبها رأما على عقب ولكن الأساس خاصة فيما يتعلق بالجدلية مرجعه هيجل .

وأهم ما جاء به من.أفكار يدور حول تفخيم إن لم يكن تقديس الدولة . ومازالت أفكاره تمثل جزءا هاما من تراث الفكر الألماني .

نشأ هيجل نشأة عادية ، فقد جاء من عائلة بورجوازية وكان ابن موظف كبير في الدولة . ولم يكن مهتما أساسا بالفلسفة و لا بدر استها ولكن كان اهتمامه الأصلى بدراسة اللاهوت والتاريخ وان كان قد أصبح في عام ١٨١٦ استاذا ورئيسا لكرسي الفلسفة بجامعة هيدلبرج . (١) وقد قضى حياته بالاكاديمية ولم يعمل بالسياسة وان كان له احتكاك بالحياة السياسية اليومية ولكنه أصبح فيما بعد - بتشجيع من فردريك الثالث - فيلسوف الحياة الألمانية . أي أن هيجل أمضى حياته كفيلسوف محترف . وقد عمل الحياة الألمانية . أي أن هيجل أمضى حياته كفيلسوف محترف . وقد عمل التاسع عشر ، وقد كانت نظرياته في وقت كان فيه تيار الرجعية قد تقهقر من أوريا وسيطرت الملكية والقومية .

 <sup>(</sup>۱) انظر : د . زكريا ابراهيم ، هيجل أو المثالية المطلقة ، عيقريات فلسفية ، القاهرة :
 مكتبة مصر ، ۱۹۷۰ ، ص ۸۷ . وقد أشارت بعض المصادر أنه عين استاذا الفلسفة
 بجامعة برلين عام ۱۸۱۵ خلفا لغذتة .

وفى كتاباته نجد فكرة القومية المبنية على الدولة العضوية . ولقد عاصر الثورة الفرنسية ورأى أنها مرتبطة بأشياء أخرى عاشت فى القرن الثامن عشر . وقد تأثرت أفكاره بتيارين أساسيين : هما الفكر اليونانى من جهة والثورة الفرنسية وأفكار روسو - فيلسوفها - من جهة أخرى ولكن حماسه للثورة الفرنسية يخمد بعد وصول الديكتاتورية اليعقوبية بعدها الى أقصاها وبالتالى ينتقل هيجل من فيلسوف تورى هدام الى فيلسوف محافظ .

## الفلسفة والواقع والتطور:

وقد اعتبر هيجل أن الفلسفة تقوم على التعرف على ماهو قائم فعلا لامحاولة فرض أشياء وأفكار على العالم . وان الشيء المنطقى هو المقترن بشيء قائم وموجود في الواقع . فلم يفصل هيجل بين ماهو كائن وما يجب أن يكون ، وأكد على أن الموجود حقيقى والحقيقى موجود . وقد بنى منهجه الفلسفى على أن : دماهو فكرى واقعى وأن ماهو واقعى فكرى، (٢) .

ونكر هيجل أن الفلسفة السياسية لاترتبط بما يجب أن يكون ، حيث ان الفيلسوف لايجب أن يرسم مشروعاً خياليا يختفى وراء الحقيقة ولكن يجب عليه أن يحلل ماهو واقع فعلا . كما رأى أن مقدرة الافراد على تفهم العالم محدودة وان مهمة الفلسفة هى التفهم والتفهيم فيما يتعلق بالتطورات المختلفة في العالم . كما نكر أن الشئون الانسانية أشكال من التواجد يمكن تفهمها في ظل مفهوم الاستمرار والصيرورة . كما بين أن الظاهرة المعنية لا تأخذ صفاتها أو مميزاتها من كونها فريدة ولكن من مكانها في عملية التطور . ولم يؤمن هيجل بالفردية التي اجتاحت الفكر الأوربي منذ القرن ١٧ . وعلى هذا فقد أكد أنه لايوجد في العالم شيء له وجود حقيقي إلا إذا ارتبط بعملية التطور . وتركيز هيجل هذا على الاستمرار والتطور جعل البعض يضيفه الى قائمة الاتجاه المحافظ . وقد

<sup>(</sup>٢) د . محمد عبد المعز نصر ; فله فة السياسة عند الألمان : دراسة في الفكر الالماني الحديث ، بيروت : دار النهضة العربية الطباعة والنشر ، ١٩٨٢ ، ص ٥٨ .

أكد هيجل في هذا المجال على أن تفهم المجتمع لايكون بتجزئته الى عناصر - ونلك على خلاف الاتجاه الذى كان شائعا في نلك الوقت - ولكن بأخذ الموضوع كله في عملية التطور .

## رأى هيجل في الجدلية الفلسفية والتاريخية:

نظر هيجل الى التاريخ على أنه ممكن أن يكون له معنى وتميير فيما يتعلق بالعلاقة بين تعايش التنظيمات أو المؤسسات أى أنه فى رايه يمثل تماميكاً على مر الزمن . كما أوضيع أن التاريخ له ميزة أساسية هى المحتمية . كما أكد هيجل أيضا على أن التاريخ له أيضا منطق وأن طريقة تفهم العالم لا تكون إلا بالنظر الى ماهو متناقض وماهو غير متناقض من الأمور وهذا مايسميه بالأسلوب الجدلى أو الديالكتيكى . والمعنى القديم لهذا الأسلوب هو أنه تفكير يقوم على التوفيق بين المتناقضات والمتعارضات أو الأضداد فى اطار مفهوم التوليد ، وقد اراد هيجل من وراء اتباع هذا الأسلوب الوصول الى طريقة لتبرير سغيير . ومع أن وراء اتباع هذا الأسلوب الوصول الى طريقة لتبرير سغيير . ومع أن في محاورات الملاطون – إلا أن هيجل هو الذى أرسى دعائم الديالكتيكية في محاورات الملاطون – إلا أن هيجل هو الذى أرسى دعائم الديالكتيكية في محاورات المداسة الظواهر العامة .

والمنطق الجدلى - الديالكتيكى - قائم على التسليم بوجود العلاقات بين الأشياء والتناقضات بينها : وهو فى هذا يأتى عكس المنطق الصورى والفلسفة الميتافيزيقية التى تنادى بأن الأشياء قائمة بحد ذاتها ولايوجد علاقات بينها ، وبالتالى لايعترف بالتناقضات فى الوجود أو الفكر .

وعليه فالمنطق الجدلى يسلم بوجود موضوع أو نظرية أو أطروحة معليه فالمنطق الجدلى يسلم بوجود موضوع أو نظرية أو أطروحة Anti - thesis ، ونقيضها ، وبالتالى فالمنطق كنتيجة للتوليف Synthesis بين النظرية ونقيضها ، وبالتالى فالمنطق الجدلى على خلاف المنطق الصورى قائم على الديناميكية وليس الاستاتيكية وذلك بالنظر الى أن كل شيء في حركة وتغير .

 <sup>(</sup>٣) وكلمة ديالكتيك أصلها يونانى فهى مشتقة من «Dialegestia» التى تعنى الالنقاء للمحاورة بهدف الاقتاع القائم على البرهان . وبالتالى فقد أصبحت كلمة ديالكنيك تعنى لفظيا فن البرهان .

ويمكن تبسيط أهم أبعاد الجداية من الناحية الغلسقية عند هيجل في الشكل التالي :

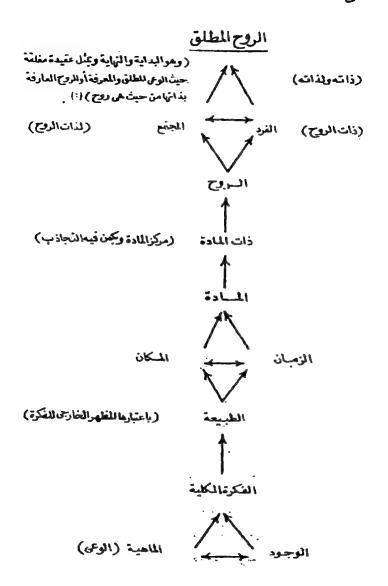

<sup>(</sup>٤) وهي تتمثل في ادراك المطلق بواسطة العقل البشرى: والمطلق والله عند هيجل لفظان مترادفان ، فهي تقع في دائرة الدين حيث لاتخرج عن معرفة الله . لمزيد من المعلومات انظر ولتر ستيس ، فاسفة هيجل ، فلسفة الروح ، المجلد الأذاني ، بيروت : دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ .

فالموضوع أو النظرية عند هَيْجِل كنقطة بداية هي الوجود : حيث الروح توجد أول ما توجد على نحو مباشر وهي تمثل معطى تاريخيا هو عبارة عن الوجود المميز لشعب ما أو لجماعة ما داخل هذا الشعب على أن يكون لذى أفرادها وعى بذاتها وتميزها .

والفلسفة الجدلية هى التى تؤدى عند هيجل الى تحرير الفرد من سلطة الحس وتحرير العالم من سيطرة الواقع الظرفى - حيث هذا الواقع يتمم بالجمود ولايتمتى مع تطور حركة التاريخ . فالواقع الحقيقى للمجتمع - أى الواقع الحركى - يتطلب لبلورته وتجسيده جعل الواقع الظرفى يتمتى مع الجدلية التاريخية التى هى الوعى بالحرية .

هذا وقد قدم هيجل تحليلا كأملا لروح العالم «Welgeist» - في حركتها وصيرورتها - والاتجاه نحو الروح بدءا من النفس الى الوعى أو الشعور ، وقد استخدم الجدلية في وصف تاريخ الحضارة البشرية الشاملة ، سواء في جوانبها البسيطة : المعرفة الحسية او التجريبية ، أو في أعلى جوانب المعرفة : المعرفة الفلسفية أي معرفة المطلق .

وعليه فقد حاول أن يوضح قيمة الحركة المستمرة في العالم والأنظمة السياسية والاجتماعية ذاكرا أن الأشياء يمكن أن يكون لها معنى اذا نسبت الى غيرها ، أى أنه حاول أن يفسر التغيير في العالم بالاستناد الى المنطق الجدلى على أن الاشياء بطبيعتها متغيرة .

وبالتالى فقد هدف من تحليل التاريخ الى التأكيد على النسبية لا الاطلاق ورأى أن الأشياء في تغيرها تتحول الى تقيضها بل إنها في النهاية تتحول الى النقيض . وقد رأى النهاية تتحول الى أشياء جديدة تحتلف عن الأصل والنقيض . وقد رأى هيجل أن تاريخ العالم ستبع مملكة الروح، ، وأن للروح طبيعة حتمية تغرض هدفا وخطة تعمل تلقائيا وذاتيا لتحقيقها وانها في عملها هذا تحقق الحرية الحرية الدوح وجانبيتها .

وبنطبيق هيجل الجداية على الناريخ نظر الى الناريخ البشرى على أنه تاريخ صراع وتناقضات ، ومع هذا فهناك تناسق ومصالح وهناك حركة مستمرة : فهو يتميز بعملية ديناميكية على مر العصور وتغير

المراحل الى أعلى بحيث أن كل مرحلة تعتبر خطوة متقدمة على سابقتها في التاريخ البشرى . وفي حركة التاريخ فان المبدأ الأساسى الذي يفرض نفسه على التاريخ هو الحرية . فالتاريخ يمكن تعريفه على أنه نوع من التحقيق الديناميكي للحرية حيث أن هناك اتجاها مستمرأ للسعى نحو الحرية ، باعتبارها الهدف المطلق للتاريخ .

وقد ضرب مثلا بأنه في الدول الشرقية القديمة : كان الحاكم المستبد هو وحده الحر أي أن الحرية تمثلت في شخص واحد . ولكن هذه المرحلة انتهت وظهرت مرحلة جديدة تتمثل في اليونان والرومان قديما حيث تحقق توسع في الحرية وأصبحت مركزة في القلة الارستقراطية . أما الحرية بمعناها المطلق فقد تحققت في ظل الحضارة الغربية الحديثة ومثلها البارز الأسمى هو ألمانيا في رأيه حيث أصبحت الحرية للجميع . والدولة تمثل وحدة التاريخ وتتضمن أيضا روح التاريخ ، أما القرد فهو أقل أهمية بالنسبة للتاريخ وئلك على خلاف مائكره الكثير من المفكرين فالأفراد عبارة عن مجرد أدوات لعملية التغير التاريخي للدولة كما أنهم ليسوا دائما على وعي بعمل روح التاريخ . ومن هنا فقد نبذ فكرة العقد دائما على وعي بعمل روح التاريخ . ومن هنا فقد نبذ فكرة العقد حزءاً من عملية النعرية ، بنظرته الى أن الدولة كائن طبيعي يمثل حزءاً من عملية التطور في العالم وتطور الفكر أو الروح .

#### تعريفه للحرية:

إن الحرية بالنسبة لهيجل هي حرية الدولة أي تحقيق ذات الفرد داخل الدولة (٥) أنها لاتعنى عدم فرض قيود على الفرد في الدولة ، بل على العكم تعنى فرض قيود على الأفراد ، وذلك حتى يندمجوا في الدولة ، بمعنى آخر فالحرية تعنى أن ينصهر الفرد في الدولة ويخضع لها كلية ، فالدولة في رأى هيجل أسمى من الفرد ، وبالتالى فالحرية لاتعنى الحرية بالمفهوم اللييرالى السابق ذكره بل تعنى تقييد سلطة الفرد بواسطة الدولة فهو في الواقع مهتم بحرية الدولة نفسها : فالدولة هي

<sup>(2)</sup> من الطراجع الهامة التي تعالج الأفكار السياسية لهيجل بوضوح وبساطة انظر:

John Plamenatz, Man & Society: A Critical Examination of some Important Social &

Political Theories from Machiavelli to Marx, London, Longman, 1978. pp. 216-268.

الحرية عند هيجل وهي مصدر حريات الأفراد وتجسيد للحرية التي أطلق عليها «الحرية الرشيدة أو العقلانية» . وباختصار فان الحرية في رأيه - والتي جعل التاريخ مجرد سعى الوصول اليها - قد أعطاها مفهوها خاصا . وهي لاتعنى عدم وجود قيود على تصرفات الأفراد ، ولكنها تعنى عمل الفرد كجزء من الدولة وأولوية الدولة في مواجهة الأفراد . فقد أكد على أن الحرية الحقيقية المفرد تعنى فيامه بخدمة الدولة وأن حياته تقوم على وضعه وواجباته كمواطن . فالدولة هي التي تضفى عليه صفة المواطن الحران هو اطاع القانون ، الذي يعد الحالة الموضوعية المروح ، وهو الارادة الصادقة : فمن أطاع القانون فقد أطاع نفسه واستطاع أن يقضى على التناقض بين الحرية والضرورة ،ولن يكون هناك مجال القسر.

## السيادة ومنطق الدولة عند هيجل:

رأى هيجل أن السيادة فكرة مطلقة ، نظريا مصدرها الدولة ، وواقعيا يمارسها القائم بالسلطة . والدولة في رأيه لايمكن أن تصنع فقد عارض فكرة النشأة المصطنعة للدولة حيث اعتبرها كاثنا عضويا ينمو ويتمثل في ارادتها المنطق الكامل . ومن هنا فقد أكد على أن الفرد لايمكن أن يحقق ذاته الا في الدولة وان كل القيم في الواقع ليست لصيقة بالفرد كما ارتأتها الليبرالية الغربية ، بل إنها لصيقة بالدولة لأن تحقيقها لايكون إلا في ظل الدولة . والفرد يستمد كل ماله من قيمة حقيقية روحية من الدولة التي تعتبر الفكرة المقدسة كما توجد في الأرض، . كما انها هي هدف التاريخ وهي لاتحقق للفرد قيمته وصفته كمواطن فقط ، ولكنها تضفي عليه صفة المواطن الحر .

هذا ويختلف منطق الدولة عند هيجل عنه عند هوبز وغيره من مفكرى العقد الاجتماعي في تأكيده على أن فكرة العقد الاجتماعي مبنية على خطأ . حيث أن بناء الدولة من جانب الأفراد مبنى على أساس ذاتى وهذا في رأيه يعنى الفوضوية . أى أنه باقامتها على إرادة الفرد تبتعد عن الموضوعية الأساسية لتسيير الحكم . والدولة في رأيه تنتج تاريخيا ، فهى عضوية وليست مصطنعة ، وهي شخص حقيقي وارادتها تعتبر أسمى

تعبير للعقل حيث انها توسط بين الحرية العامة والحرية الفردية . كما وجه هيجل نقده لفكرة الارادة العامة عند روسو<sup>(۱)</sup> حيث أكد أنها لايمكن أن تخرج عن مجرد ارادة المجموع ، أى مجموع ارادات الأفراد . وهى على هذا سوف تؤدى بالمجتمع إلى التحلل لأنها لاتخرج عن تجميع الارادات الفردية الأنانية . كما تعنى أن الأفراد يستطيعون الانتفاض على ملطة الدولة بسحب إرادتهم ، بينما الدولة لاتبنى على مجرد ارادة الافراد وبالتالى لاتقوم على امكانيتهم سحبها منها ، اذا رأوا فى ذلك صالحهم الشخصى : أى اخضاعها لارادة الأفراد التحكمية وهو الأهم .

والدولة عنده هي حقيقة في حد ذاتها: فهي حقيقة الفكرة الأخلاقية. والدستور يحدد لكل دولة نظامها السياسي، وبالتالي فان دستور الدولة هو الشكل الذي يتفق مع روح الشعب وعلى ذلك فإن الافراد لايجب أن يخضعوه للتغيير تحكميا وفقا لارادتهم العارضة، كما لايجوز استيراده من دولة أخرى (٢). والدولة في رأيه عبارة عن جهاز يوفق بين المعنويات الداخلية أو الذاتية للأفراد وبين العرف الخارجي والقانوني.

وقد آمن هيجل ايمانا مطلقا بالدولة وصل به الى حد تقديسها . اذ رأى أنها انتتمى مباشرة لعالم الروح والفكر والارادة اللانهائى المطلق ونزهها عن كل تبرير آخر يرسم أصلها في الواقع او في مجال الفكر الفلسفيه(^) .

## السيادة والعلاقات الدولية:

وقد كان لهيجل وجهة نظر في العلاقات الدولية تشبه ما جاء به مكيافيللي في هذا المجال خاصة في ضرورة الاستعمار والتوسع فالدولة

<sup>(</sup>۲) انظر

Hegel, Philosophy of Right, translated by T. H. Knox, Oxford: At the Clarendon Press, 1942 p. 157 ff.

<sup>(</sup>٧) انظر: د. عبد المعز نصر، فلسفة السياسة عند الألمان ...، مرجع سابق، ص ٥٤.

<sup>(^)</sup> المرجع السابق، ص، ٥٦ . انظر ابضا: توشار، مرجع سابق، ص ٩٨٠ - ٩٨٠ - ٢٩٢ -

فى رأيه تمثل الوحدة الأماسية فى العالم، وهى ذات سيادة مطلقة وعليه فلا يجوز الحد من سلطاتها بل يجب إطلاق يدها فى علاقاتها مع الدول الأخرى . وقد نظر الى الحروب على أنها ليست أمرا خاطئا أو لأخلاقيا - كما ينظر اليها المثاليون - حيث اعتبرها ظاهرة صحية وضرورية لتقوية الدولة فى الخارج ولتوحيد الجبهة الداحلية . فالحرب فى رأيه تجعل الدولة حاضرة فى أذهان المواطنين حيث تقوى مفهوم الجماعة وبالتالى فهو لم يتطلع إلى سلام دائم بل ولم يرغب فى هذا ، ومن ثم فقد أتهم بأنه يفخم الحرب (1).

واعتبر هيجل ان الدولة لها روح هي الطابع القومي . كما رأى أن كل دولة على مر التاريخ تركزت فيها روح العالم ، ومن هنا أصبحت لها أهبية ومكانة في العالم . وقد اعتبر أن أسمي وضع وصلت اليه الحرية هو ماتحقق في ألمانيا التي وصلت الى قمة التطور التي أسمى مرحلة للحرية بمفهومها عنده ، الأمر الذي لم تصل اليه أى دولة من قبل ، ولن يمكن الوصول اليه من بعد ، وبالتالي لايكون هناك داع للتحرك للوصول لمرحلة أسمى حيث أوقف الجدلية عند حدود عصره بل دولته .

#### سلطات الدولة عند هيجل:

أما عن سلطات الدولة فهى ثلاث سلطات رئيسية :

السلطة التشريعية : وهي تمثل مصالح الكثرة .

السلطة الادارية : وتتضمن السلطتين التنفيذية والقضائية وتمارسها الطبقة الارسنقر اطنية وتمثل مصالح القلة .

سلطة ملكية : وتتمثل في الملك .

وقد أكد على أنه لايجب الفصل بين السلطات فصلا تاما لأن هذا يضر بالدولة .

## أهم مساهمات هيُّجل في الفكر السياسي :

وقد وجهت الى هيجل العديد من الانتقادات التي تقوم أساسا على.

<sup>(</sup>۹) انظر:

أن أفكاره تميزت بالمحدودية من حيث تركيزه الى حد بعيد على ألمانيا بالذات الى الحد الذى أوقف فيه الجدلية عندها وعند تنظيمانها وقوتها ولم يدفع بها منطقيا الى تقيضها كما هو متصور من التغير العالمي للتطور التاريخي .

ومع ذلك فقد ترك هيجل آثارا بعيدة المدى في الفكر المنياسي عامة والفكر الألماني خاصة فالنازية وكافة ما انخذ لتحقيقها استمد من أفكار هيجل في قوة الدولة وقدسيتها مرشدا لها .

كما أن من أسهاماته البارزة وضع ضوابط على الفاسفة الليبرالية الغربية بتأكيده على الحرية المحدودة الايجابية بدلا من النظر إليها تجريدياً.

وبصفة عامة فان من مساهماته الباقية تحليله المنطقى وأفكاره العديدة التى كانت أساسا فى تحليل كارل ماركس ونعنى بالذات الديالكتيكية، وان كان ماركس قد قلب أفكار هيجل المثالية الفلسفية ووضعها فى قالب ثورى وواقعى .

# القصل السابع

# جون ستیوارت میل John Stuart Mill (۱۸۷۲ - ۱۸۰۲)

يعتبر من أهم مفكرى القرن الناسع عشر وهو بلا منازع أهم مفكرى ذلك القرن من الانجليز ومن أهم رواد الانجاه الليبرالى الغربى . كما تأثر بأحوال عصره فقام بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وحقوق المرأة ، أى الدفاع عن الشرائح المضطهدة فى المجتمع التى لم يمكنها الحصول على مركز متميز فى مجتمعها فى نسرت . وبالتالى فقد نادى بالاصلاح الاجتماعى لصالح تلك الطبقات ، وقد سبق أن نكرنا أنه قد بدأت تتبلور خاصة فى القرن الناسع عشر مشاكل النصنيع وكيف أن ثماره لم تمتد الى الطبقات العريضة . كما أن الأفكار النظرية الخاصة بالليبرالية عند الواقع التطبيقي وبمواجهة تحديات الثورة الصناعية ، ابتعدت عن المثالية . وبالتالى فقد معى ميل الى اصلاح النظام الليبرالى الغربى ولم يهدف الى احداث تغييرات جذرية فيه

## أهم الظروف البيئية المؤثرة على أفكاره :(١)

ولد جون ستيوارت ميل في لندن وهو أكبر أبناء جيمس ميل الذي التقى بعد عامين من مولد ابنه هذا بجرمي بنتام Jermey Bentham رائد الاتجاه النفعي والذي كرس حياته لذلك الاتجاه (١). وقد درس جون ميل

John Stuart Mill, On Liberty, Edited with an Introduction by Currin V. Shields, : انظر (۱)
The Library of Liberal Arts: Indianapolis, New York: The Bobbs Merill Co., 1958.

Ebenstein, op , cit ., pp . 530 - 535

<sup>(</sup>٢) لمريد من المعلومات عن جيمس ميل والبنتامية زاجع :

في صغره اليونانية واللاتينية ثم قرأ في التاريخ والأدب والفلسفة ثم القانون ثم ذرس الفلسفة ألعقلية . وقد شكل جيمس ميل عقل ابنه ليتمشى مع والصورة البنثامية، . وقد عمل جون ميل مساعدا لوالده في عمله في مشركة الهند الشرقية، ثم شغل وظيفة إدارية بها وفي الواقع فانه قد عمل كل حياته الوظيفية - نحو ٣٥ عاما - في خدمة تلك الشركة ، وتدرج في مناصبها حتى أصبح ثاني شخصية بها بعد سكرتيرها وظل بها حتى ألغيت مناصبها حتى أصبح ثاني شخصية بها بعد سكرتيرها وظل بها حتى ألغيت العموم لمدة ٣ سنوات ولكنه لم يغز في تجديد الانتخاب . ثم كرس حياته ألى سنواته الأخيرة للكتابة وقد عاش معظمها في فرنسا .

ومبدأ النفعية كان بالنسبة له كما أقر هو بنفسه: «عقيدة ، ومذهبا ، وقد كرس جهده لهدف الاصلاح الراديكالى . وقد أنشأ وهو فى سن السابعة عشرة «الجمعية النفعية» لتضم جماعة من الراديكاليين الشباب وكانوا . . ون فى مسكن بنثام فى وستمنستر . كما نزعم مجموعة أخرى عرفت «بالراديكاليين النفعيين» . ولكنه فى سن العشرين طرأ عليه ماأسماه : «أزمة فى تأريخى العقلى» ، ومنها أبدى تدريجيا عدم رضائه عن أفكار «البنثامية» كعقيدة مغلقة لاتقبل الجدل وخروجه على سيطرة والده عليه ثقافيا . وقد انتهى الى اعتقادين يناقضان تعاليم والده : أولهما : أن السعادة لايمكن السعى إليها على أنها هدف فى حد ذاتها ولكنها بدلا من هذا هى نتاج للتصرفات الهادفة .

وثانيهما : أن تنمية المشاعر أساس حيوى بالنسبة للشخصية المتوازنة توازنا جيدا.

وقد سعى جون مُنتپوارت ميل الى تحقيق التوازن المِنشود بالنسبة لشخصه وذلك بدراسة الموسيقى والشّعر والفن .

هذا وأهم ما ينكر عن الظروف الشخصية لميل أنه بحكم تكوين

James Mill, Essay on Government, edited with an introduction by Currin V. Shields, New York: The Liberal Arts Press, 1955, pp. 7 - 40.

وعن بنئام انظر أيضا:

شخصيته كان دائم الوقوع تحت تأثير غيره: فهو وإن استطاع أن يخرج من دائرة نفوذ والده الا أنه وقع تحت نفوذ زوجته (٢) التي كان لها تأثير مباشر عليه وعلى أفكاره. وهو يرجع الفضل لزوجته في بلورة العنصر الانساني الحقيقي، في كتاباته . بل انه أكد بنفسه على أن كتاباته في أواخر حياته ماهي الا إنتاج مشترك اقتصر فيه على المساك القلم، هذا وقد كان لزوجته ميول راديكالية كما كانت لها آراؤها خاصة في النواحي الاقتصادية.

#### كتاباته:

قام جون ستيوارت ميل بكتابة عشرات المقالات والأبحاث والكتيبات كما كتب مؤلفا عن ونظام المنطق، وآخر عن ومبادىء الاقتصاد السياسي،

أما عن كتاباته السياسية: فأهمها كتابه وعن الحرية On Liberty وهو أهم كتاباته السياسية قاطبة ويقول عنه إنه عمل مشترك مع روجنه أكثر من أى عمل آخر من أعماله (أ). وهو يعتبر الى حد يعيد عملا لم يتم إذ كان يرغب في إعادة تنقيحه – لولا الموت الفجائي لزوجته – وان كان يتضمن أهم أفكاره، بالاضافة الى كتابه وعن الحكومة التمثيلية On كان يتضمن أهم أفكاره، بالاضافة الى كتابه وعن الحكومة التمثيلية On Utilitarianism وكتاب ثالث وعن النفعية «On Utilitarianism وفي الواقع فان أهم مساهمات جون ستيوارت ميل في الفكر السياسي تتمثل في الموضوعات الثلاثة التي تناولها في كتاباته أي: الحرية، والحكومة التمثيلية، والنفعية.

# رأيه في النفعية:

وقد تأثر ميل بأحداث عصره وبالاتجاه الذى زاد من قوة السلطة التشريعية بحيث أصبحت تصدر قوانين تحد تدريجيا من حزية الأفراد

 <sup>(</sup>٣) وهي مسز هاريوت تيلور، وقد ربطتهما علاقة قوية منذ كان في سن ٢٥ وحنى بلخ
 ٤٣ عاما ثم تزوجها بعد موت زوجها.

John Stuart Mill, op . cit . . p . xv (٤)

وتعرض حياتهم للخطر . كما تأثر بمدرسة النفعية التي تزعمها بنثام ومن بعده والده جيمس ميل . ولكن بصغة عامة فان ميل لم يتفق تماما مع المدرسة النفعية التي تنادى بمبدأ مبسط قوامه السعى لزيادة اللذة أو السعادة والابتعاد عن الألم. وقد اعتبر هذا السعى المصدر الأساسي للتصرف البشرى ، وأن كان مفكر و المدرسة النفعية قد اختلفوا في وجهات نظرهم فيما يتعلق بتصر فات الفرد في هذا المجال . أما جون ميل فقد اختلف مع سابقيه فيما يتعلق بأن الدولة يجب أن تقوم بتحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد حيث رأى أن الكم وحده غير كاف بل يجب التعرض لنوحية هذه السعادة . رعليه فقد أنخل بعض المعايير النوعية التي تفرق بين أنواع اللذة أو السعادة الدنيا واللذة أو السعادة الأسمى . حيث اعتبر الأولى نقوم على أساس الحواس الجمنية أما الاخرى فأساسها العقل والتقافة ، وهذه الأخيرة أسمى وأكثر جلبا للسعادة الدائمة من الأولى . ومن هنا فقد رأى ضرورة بث القيم والسعى لأنبل الفضائل عند الأفراد . فطبيعة المتعادة في رأى ميل يجب أن تكون كيفية وليست كمية كما قال بنثام وجيمس ميل وغيرهم . ومع اعتباره المنفعة المعيار النهائي لكل المسائل الأخلاقية ولكن المنفعة يجب أن تكون بأومع معانى الكلمة وتقوم على أساس من المصلحة الدائمة للانسان بوصفه كائنا تقدميا (٥) .

وميل بصفة عامة لم يتعرض للدولة بل ركز على الحكومة وجعل وظيفتها الأساسية السعى لتحقيق السعادة التي تتعدد أنواعها حيث أن امتلاك عدة صفات أو فضائل انسانية تعتبر أساسية بالنسبة للفرد ، أى أن الخير ليس في التمتع ببعض المتع الحسية بل في التمتع ببعض الصفات الانسانية المعنوية أو الفضائل .

هذا ويمندح جون ميل القيمة الاجتماعية للفردية مؤكدا على أن التقدم يعتمد على تنمية الفردية فحرية التصرف الفردى يجب أن تشجع بقدر الأمكان . مما يثير التساؤل حول ماهى أو ما يجب أن تكون عليه حدود السلطة العامة للمجتمع على الفرد ؟ فقد أراد إظهار حدود التدخل ، حيث التدخل في رأيه ييرر فقط بالحاجة للحماية الذاتية : أي منع إيقاع

<sup>(5)</sup> Ibid., p. 35.

الأذى بالآخرين . فالغرد حر في تصرفه طالما لايمس الآخرين والا فانه من الضروري التدخل من جانب الحكومة لمنع إيذاء الآخرين .

وجون ميل باعتباره مواليا لنشأته النفعية حاول أن يثبت بمضمون المنفعة الاجتماعية بمعناها الأوسع ، لماذا يجب أن يطبق هذا المبدأ في حل مسائل الأخلاقيات الاجتماعية . وقد طبق هذا المبدأ أولا على الأفكار والآراء . فحكومة تحت سيطرة الأغلبية لايجب أن تخنق حرية العقيدة . وقد حلل المبررات في الدفاع عن مزايا حرية الفرد ومساوى، تدخل المجتمع .

## رأيه في الحرية:

أما عن رأيه في الحرية فهو يعتبر أكثر من دافع عنها ، وتمثل كتاباته أهم ما كتب في الفكر السياسي عن هذا المفهوم . وقد ركز على كرامة وهيبة الفرد وعلى ضرورة الدفاع عنه ضد أى قيود عشوائية تغرض عليه أو يجبر عليها . وقد يبدو هذا موضعا للتساؤل في ضؤء ما سبق نكره من أن الملطة التشريعية الممثلة للشعب اكتسبت قوة كبيرة ولكن في الواقع فان ميل عبر عن خوفه من استبداد الأغلبية بالأقلية . ولم يكن أول من عبر عن هذا المعنى حيث أنه في الواقع كرر ما سبق أن عبر عنه والكميس دى توكفيل، في كتابه والديمقراطية في أمريكا، الذي أبدى خوفه من استبداد الأغلبية بالأقلية في الولايات المتحدة الأمريكية ، أبدى خوفه من استبداد الأغلبية بالأقلية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن ميل طبق على انجلترا نفسها الذي نظر الى نظامها السياسي على أنه بعيد عن الديمقراطية الحقيقية . أي أن ميل أراد التأكيد على قيمة الفرد وضرورة تمتعه بالحرية وعدم ذوبانه في الأغلبية مع الدفاع عن مصالح الجميع بما فيها الأقلية .

وفى تحليله لأفكاره أوضح أن الرفاهية الاجتماعية والنقدم يتوقفان على المواجهة بين الآراء المتعارضة فى مناقشات مستمرة ، وأن الحقيقة لها قيمة اجتماعية ، وأن الوضيلة الوحيدة المضمونة للوصول اليها هى السماح لكل رأى بأن يسمع ، والسماح لأى مبدأ لكى يعبر عن نفسه . ففى رأية ان المبادىء الزائفة أو غير الحقيقية يجب ألا تقهر بطريقة

مصطنعة حيث أن الغلبة تكون دائما للمبادىء الحقة فى مواجهة المبادىء الزائفة ، وهذه المبادىءالحقة تستطيع أن تحل بطريقة طبيعية محل تلك الزائفة ، والمبادىء الحقة عند تطبيقها قد تؤدى فى بادىء الأمر الى بعض المتاعب أو عدم الرضاء بالنسبة لبعض الطبقات أو الجماعات ولكنها فى الأمد الطويل تكون محققة للصالح العام ككل ، ولكن يخرج ميل من هذا الاتجاه النفعى انذى بدأه فى تحليل الحرية بالتركيز على ان التبرير الوحيد لفرض قيود على الفرد هو لصالح المجتمع ككل ، ولكن الفرد يجب ألا يقهر أو يقيد ضد صالحه الخاص ، وان قهر شخص واحد بواسطة المجموع – اذا كان هذا فى صالح المجتمع – فانه لايمكن الدفاع عنه ، الفرد بل يركز على الدفاع عن الحرية الفردية لأكبر عدد حتى على حساب الفرد بل يركز على الدفاع عن الحرية الفردية لأكبر عدد حتى على حساب الفرد بل يركز على الدفاع عن الحرية الفردية لأكبر عدد لايجب أن تطيح بحرية الفرد وكرامته ، فهو كانسان يتمتع بكرامة لصيقة به يجب احترامها من جانب الجماعة ومن جانب الحكومة على السواء .

وبالتالى فان ميل نادى بعدم صهر الفرد فى المجتمع ، لأن الفرد يجب أن يظل بصفاته التى يتمتع بها كانسان ولا يجب أن يطعى أو يهضم الصالح العام صالح الفرد . فالصالح العام فى رأيه لايتمثل فى رأى الأغلبية ضد الأقلية بل أن الفرص يجب أن تعطى للمعارضة والقلة فى إبداء الرأى .

وفيما يتعلق بالحرية فقد أوضح ميل أن شئون الفرد الخاصة تعتبر من صميم اختصاصه هو وله الحق في أن يمارشها كيفما شاء وبالطريقة التي يراها ، اى أن كل فرد يجب أن يتمتع بالسيادة على نفسه وجسده وعقله . والمشكلة التي تواجه هذا الرأى هو انه أذا كان الفرد سيد نفسه وان المجتمع لايتدخل في شئونه مادام لايضر بالآخرين ، فما هو الحد الفاصل بين الشئون العامة والخاصة ؟ ومن هو صاحب الحق في البت في هذا الموضوع ؟

فى محاولة لحل هذه المشاكل قام ميل بتعريف الحريات الضرورية للفرد وهى : أولا: حرية الضمير: وتشمل حرية التفكير والعقيدة وحرية ابداء الشعور والرأى في الموضوعات المختلفة سواء كانت علمية أو أخلاقية أو دينية ، عملية أو جدلية ،

ثانيا : حرية العمل والنشاط الذي يمارسه الفرد وحرية التصرف عامة . ثالثًا : حرية التجمع والتكتل بين الأفراد أي حريتهم في تكوين اتحادات

وجماعات لايكون الغرض منها الحاق الضرر بالآخرين.

وقد أهتم ميل اهتماما خاصا بحرية الفكر حيث رأى أنها يجب أن تكون مطلقة وغير مقيدة بأى قيود . وهو يؤكد على أن أحدا لايستطيع الادعاء بأن حرية الأعمال تتسامى الى مستوى حزية النفكين . وعليه فان حرية العمل قد قيدها بشرط وجود ضرر من ممارسة هذه الحرية على الأفراد الآخرين ، وقد ذهب ميل فى دفاعه عن حرية الفكر الى حد تقديسها حيث نكر أن البشرية أجمعها اذا اختلفت مع شخص واحد فى رأى فليس لها الحق فى إخراس صوته ، أى أن للفرد حرية أصيلة وحقاً أصيلاً فى الحكم على الأشياء وفى الاعتقاد عن طريق الاقتناع لا عن طريق القهر ،

والمجتمع في رأيه هو الذي يعترف بهذا الحق اللصيق بالانسان والذي يقيم مؤسساته بطريقة تمكن من ممارسة هذا الحق بالذات وبقائه . وقد حاول التوفيق بين حريات الأفراد ووأجباتهم نحو الحكومة والمجتمع .

الحكومة التمثيلية:

مكتبة

فيما يتعلق بالحكومة التعثيلية فقد أوضح أن أفضل أنواع الحكومات هى التى توجد فيها السيادة للجماعة ككل ، أى أنها تتحقق فى النظام الديمقراطى وهو ما أطلق عليه الحكومة التمثيلية . واعتبر أن نظام الحكومة التمثيلية يمكن أن يضيمن الحرية للأفراد . فالسيادة فى الدولة يجب أن تترك فى أيدى الشعب لأنه خير حكم فيما يتعلق بمصالحه ، ومهمة الحكومة يمكن أن تؤدى بأفضل الطرق وبنجاح إذا مورست تحت رقابة أصحاب المصلحة المباشرة . أى تحت رقابة الشعب

فضلا عن هذا فقد رأى أن تطوير شخص متكامل يتوقف على ممارسته لكافة طاقاته ـ وان الحقوق السياسية والمسئوليات مطلوبة بدرجة كبيرة لتطوير طاقات الفرد وثقافته ومعنوياته .

كما وصبح أيضا أن مهمة ممثلى الشعب ليست التشريع بل الرقابة حيث عليهم ان يراقبوا بعناية عمل الحكومة وتعريف الشعب مما تقوم به كذلك عليهم تعيين أعضاء جدد في الحكومة كلما كانت تصرفات الحكومة تتعارض مع مصالح ورغبات الشعب . وهو وان اعتبر الديمقراطية أفضل حكومة مثاليا لكنه يستهجن المبادىء المميزة للحكومة الشعبية ، وانتقاداته موجهة للواقع العملى للحكومة الشعبية .

وعلى هذا فقد نادى باقتراح إدخال عدة اصلاحات فى النظام الانتخابى البرلمانى وضرورة تنظيم يستور الدولة لضمان توظيف الكفاءات الممتازة فى المجتمع.

#### وتتلخص أهم هذه الاقتراحات في التالي :

أولا :

من ناحية اختيار الطبقة الحاكمة رأى أنه يجب ألا تترك للغالبية الجاهلة ، بل لايصح أن تتساوى أصوات الناخبين حيث يجب اعطاء وزن أكبر للكفاءات ولكن وفقا لرأيه فان هذا لايكفى لاتقاء التفوق العددى للجماهير الجاهلة التى قد تهدد باكتساح الأقلية المتعلمة . ويلاحظ البعض فى هذا الشأن أن هناك تناقضا كبيرا فى رأى ميل فيما يتعلق بالحرية اللصيقة بالفرد حيث أنه فى مجال التطبيق وتوضيح شكل الحكومة التمثيلية ركز على التمثيل النسبى والثقل النسبى للكفاءات خاصة المثقفين .

ثانيا: نكر ميل أن الحكم الفردى يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية ، ووظائف الدولة الحديثة لايمكن أن يتحملها شخص واحد . وعلى هذا فقد حبذ النظام البرلماني كما سبق نكره ولكنه رأى ضرورة اجراء تعديلات كبيرة على سلطة البرلمان حتى يمكن

معه الاشتراك في الاشراف على الحكومة التي اقترح زيادة نشاطها واسناد مهمة الادارة للخبراء وأصحاب المعرفة .

وايمانه بمبدأ جرية الفكر المطلقة قد أكده بضرورة ألا يمثل الرأى العام فحسب ، بل يجب اتاحة الفرصة للأقليات للتعبير عن نفسها والمناقشة بحرية حتى يمكن التعرف على الاتجاهات المختلفة بجدية وأمانة بما يمكن الحكومة من أن تعمل في ضوء الأوضاع الموجودة فعلا .

الشا: بما أن البرلمان وهو الممثل للشعب تمثيلا عادلا لا يمكنه بطبيعته أن يقوم بأعباء الحكم ، فانه يتعين اللجوء الى خبراء ومتخصصين للقيام بوظائف الحكم مع قصر وظيفة البرلمان على الاشراف والمناقشة ، حيث أن أعضاءه عامة لايتمتعون بالخبرة التى تمكنهم من القيام بوظيفة التشريع .

ولقد أكد أكثر من مرة أن الحكومة الحرة وراءها مجتمع حر . وفي تأكيده على الحريات وفي مجال بحثه عن الحكومة التمثيلية طالب باعطاء المرأة حريتها كاملة ومساواتها بالرجل .

# أهم مساهمات جون ستيوارت ميل:

يعتبر بحق أهم من دافع عن الحرية الفردية ، وبصفة خاصة حرية التفكير والعقيدة وابداء الرأى ، ومن معاهماته الأساسية توضيحه للحكومة النمثيلية مع توضيح كيفية تحقيقها واقتراحاته في هذا الشأن . كما أن تركيزه على ضرورة عدم كبح الأفكار وقهرها حيث المواجهة بين الافكار المتعارضة ستكون في النهاية في صالح المبادىء الحقة على حساب تلك الذائفة يعد من الآراء ذات القيمة الواضحة . هذا فضلا عن مناداته بالمساواة القامة بين المرأة والرجل واعطاء المرأة كافة حقوقها ، الأمر الذي يعد متقدما كثيرا بالنسبة لعصره .

# الباب الثالث الفكر الاشتراكي

يعتبر ماركس أشهر المفكرين السياسيين ، وبالطبع أشهر المفكرين الاشتراكيين ، ولكنه لم يكن أول من فكر في الأفكار الاشتراكية ولا فيما آلت اليه الليبرالية الغربية من ناحية عدم تطبيق الأساس الديمقراطي خاصة للطبقات العريضة من العمال أي عدم تحقق المساواة السياسية الفعلية التي طالما نادي بها رواد الليبرالية الغربية فضلا عن عدم مد ثمار التصنيع للشرائح العريضة من العمال ، الأمر الذي أدى بماركس الي المناداة بضرورة الاطاحة بالنظام بأكمله واحلال بديله ، وهو الاشتراكية ، ثم الشيوعية في النهاية .

وما وصلت اليه الليبرالية الغربية هو ما دعا مفكرين آخرين الى محاولة إصلاح النظام والتغلب على ما واجهته الليبرالية الغربية من مشاكل عند التطبيق خاصة في عصر التصنيع ، وينعكس هذا في آراء هيجل وجون ستيوارت ميل كما سبق توضيحه .

ومع أن ماركس يعتبر أهم المفكرين الاشتراكيين فقد سبقه فى هذا المجال العديد من المفكرين(١) النين تركزت أفكارهم فى جوهر الأشتراكية وهو أن الفرد هو الغاية ولكن المجتمع هو الوسيلة وهى فى هذا تختلف عن الليبرالية الغربية التي تركز على أن الفرد هو الغاية والوسيلة وبالتالى يجب اطلاق حريته خاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وكما أن الأفكار الاشتراكية تركز على قيمة الجماعة ، فهى فى نفس الوقت تركز على ضرورة التغلب على مشاكل الملكية الخاصة وتضييق إن لم يكن إذابة الفوارق الطبقية .

 <sup>(</sup>۱) هناك العديد من المراجع في هذا المجال نذكر منها: توشار ، مرجع سابق ، ص
 ٤٣١ - ٤٦٩ ، ويول ثويس ، الفكر الاشتراكي في مائة وخمسين عاما ، ترجمة عبد المحميد الدواخلي ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ١٩٧٧ .

Frederick Engels, «Socialism: Utopia & Scientific,» in Karl Marx & Frederick Engels Selected Works, in Two Volumes, Fifth Impression, Moscow: Foreign Language Publishing House, 1962, Vol. II, pp. 93 - 166.

هذا وتتجانب المفكرين السياسيين في مجال الفكر الاشتراكي عامة قديما وحديثًا ثلاثة تيارات أساسية : أولها مثالي توتوبي ، والثاني ثورى والأخير إصلاحي .

ومن الملاحظ أن الشيوعية أسبق في الفكر السياسي من الاشتراكية (١). فقد سبق أن أوضحنا أفكار أفلاطون في الشيوعية - والتي تأثر فيها بتجربة اسبوطة - وإن كانت تختلف جوهريا عن الأفكار الشيوعية الحديثة في أنها كانت ذات أساس أرستقراطي وليس ديمقراطيا(١). الا أنه في مجال تناولها أوضح قيمة الجماعة وخطورة الملكية الخاصة وضرورة القضاء عليها بالنسبة للغثات العليا وحتى في شيخوخته وأفكاره الأكثر واقعية فقد اهتم أيضا بضرورة تدخل الدولة لتنظيم الملكية الخاصة وتقليل الفوارق الطبقية . فقد ذهب افلاطون في تطبيقه للشيوعية الى أبعد مما ذهبت إليه الافكار المعاصرة اذ نادي بالغاء الاسرة تماما .

وعلى الصعيد الآخر أوضحنا أهم انتقادات أرسطو لأفلاطون في هذا المجال - على أساس أن الشيوعية كما صبورها غير انسانية وغير عملية - ودفاعه الشديد عن الأسرة والملكية الخاصة ، مع التأكيد على ضرورة تدخل الدولة لتحقيق العدالة بشقيها التوزيعي والتصحيحي وذلك تطبيقا ليس فقط على الثروة ولكن على كل الخيرات في الدولة ، الأمر الذي بلوره بوضوح الفارابي فيما بعد موضحا دور رئيس الدولة في ذلك وأسس التوزيع .

وعلى الرغم من الاختلاف الأماسى بين الفكر السياسى المسيحى ، الذى رأى أن الملكية شر وبتيجة للخطيئة الأولى ، والفكر السياسى الاسلامى الذى رأى أنها خيز ، إلا أن هناك تأكيدا على أهمية تنظيمها .

 <sup>(</sup>۲) ظهرت كلمة الاشتراكية في انجلترا وفرنسا في وقت واحد نقريبا فيما بين ١٨٣٠ و ١٨٤٠ .

انظر : توشار ، مرجع سابق ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٦١ – ٦٤ من هذا المؤلف.

وقد تناول المفكرون المختلفون أمر تنظيم الملكية ، وإن كان المفكرون الاسلاميون قد بنوا أقكارهم على الأسس المستمدة من الشريعة والتى نظمت أمر الملكية وغيرها من الأمور الدنيوية .

ومن أهم رواد الفكر الاشتراكي توماس مور (۲) «Thomas Moore» الذي يعتبر مثل افلاطون ، في وقوعه في عالم المثاليات ، فقد تخيل في كتاباته جزيرة مثالية - يوتوبية - ليست موجودة في الواقع ولكنها موجودة في أفكاره ويتمثل فيها هناء البشرية ، حيث تتحقق السعادة وتنمحي الشرور . وقام بتحليل نظامها السياسي وانتقاد الأوضاع القائمة في دولته عن طريق تخيله للأوضاع في الجزيرة على نقيض ما هو موجود في المجتمع . وكانت أفكاره رد فعل للظروف المضطربة في انجلترا في عصره . فقد تصور الأفراد في هذا المجتمع اليوتوبي السعيد حيث لايعطون وزنا للنقود ولا المادية الفردية ، كما لايعطون وزنا للتجارة الداخلية حيث الملكية على الشيوع . وأوضح أن العائلة باقية ومحترمة وان كان يسمح للحكام بأخذ أطفال بعض الأسر كثيرة الانجاب واعطانها للأسر التي لاتنجب . والعائلة وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا حيث تتكون مجالس عائلات وتتولى الانتخاب والتمثيل . كما تخيل أن حجم دولته محدود ، وبالتالي فان على الحكام أن يأمروا الأفراد بالهجرة للجزر المجاورة اذا دعا الأمر . وأهالي هذه الجزيرة السعيدة يتمتعون بحرية العقيدة ويؤمنون بوجود إله قوى وان كان قد آمن بوجود أقلية ملحدة . وكذلك أوضح جماعية الانتاج وتركيز الجميع على الصالح العام · باعتباره الأساس الوحيد لتحقيق مصلحة كل فرد .

ومع جاذبية افكاره فقد ظلت في عالم المثاليات حيث لم يوضح الأساليب العملية التي يمكن عن طريقها تطبيق هذا العالم المثالى أو الوصول اليه . فأفكاره مثل أفكار افلاطون تعتبر رد فعل لمجتمعه ومحاولة انتقاد الوضع في صورة يرسمها في خياله .

أما أهم المفكرين السياسيين الذين نادوا بالأفكار الاشتراكية الثورية

<sup>(1000 - 1</sup>EVA) (E)

من قبل ماركس نخص بالنكر منهم فرانسيس بابيف (٥) «Fransis Babeuf» الذى أتى فى القرن ١٨ فى عصر الثورة الفرنسية التى اشترك فيها فكريا وعسكريا ، ويعتبر من أهم دعاة الاشتراكية وكان لأفكاره الثورية فى هذا المجال ولجهوده لجعلها فى عالم الواقع أثرها فى أنه أعدم فى النهاية وذلك لتكوينه منظمة مرية لقلب نظام الحكم.

وقد آمن بابيف بفكرة المساواة المطلقة بين الجميع ، كما نادى بالملكية العامة للأرض بين الجميع وتوزيع الناتج القومى بين المواطنين على السواء ، وكان من أهم أعضاء جماعة عرفت بالمساويين وكان أول من أعد أسلوباً ثوريا لتحقيق المجتمع الشيوعى المنشود بدلا من الاعتماد على مجرد التخيل والتصور الذى كان ركيزة صابقيه ، وقد سار الكثير من الاشتراكيين الثوريين على أفكاره وقلدوه ، وقد عمل بابيف على نشر أفكاره بين العمال في باريس وكون خلايا سرية في الجيش والبوليس ايمانا منه بأن العنف ضرورى لأن الطبقة الغنية لايمكن أن تتنازل عن ممتلكاتها الا بالقوة من جانب العمال أصحاب المصلحة الحقيقية ، كما رأى أن الثورة الا بالقوة من جانب العمال أصحاب المصلحة الحقيقية ، كما رأى أن الثورة تناقضات المجتمع والتمهيد لمجتمع شيوعى يقوم على خدمة الجماعة تناقضات المجتمع والتمهيد لمجتمع شيوعى يقوم على خدمة الجماعة ككل ، وتلغى فيه المساواة في النخول كما تكفل الخدمات الطبية والتعليمية للجميع .

هذا ويلاحظ التقارب الكبير بين أفكار بابيف وأفكار ماركس وانه كلما اقتربنا من التصنيع كلما اقتربنا من الأفكار التي عبر عنها ماركس فبابيف كان سبافا في العديد من الأفكار التي جاء بها ماركس خاصة ما يتعلق بحتمية الثورة ومرحلة ديكتاتورية البروليتاريا والشيوعية كمرحلة نهائية والدونة التي يقترحها بابيف باختصار في دولة انتاج وعمل تتولى أمورها مجموعة من الموظفين المنتجين ، ويتمتع المواطن المنتج وحده بالحقوق السياسية - كما يفرض نظام بابيف وحدة الزي والطعام على جميع المواطنين .

أما سان سيمون (٦) «Saint Simon» الذي يعرف بالكونت الثائر

<sup>. (1797 - 177</sup>E) (O)

<sup>· (1470 - 177.) (1)</sup> 

والذي اشترك في التورتين الأمريكية والفرنسية فكريا وعسكريا ، فقد جاء بالعديد من الأفكار التي أخذها من بعده أتباعه من الاشتراكيين المنادين بالمبدأ الجماعي . وقد تأثر بطبيعة الظروف التي عاشها في فرنسا بالمجتمع السياسي والصناعي الذي قام بعد الثورة الفرنسية والذي اختفت فيه المعتقدات القديمة ولكن لم ترسخ محلها معتقدات جديدة .

وقد هدف الى ايجاد نظام اجتماعى هرمى جديد يقوم على الكفاية والعمل ، وذلك عن طريق تقدم المعرفة . فقد اعتبر أن فى إمكانه المساهمة فى هذا المجال ووضع بستور عمل يمكن السير على نهجه ، فهو لم يركز فقط على أهمية العلم فى المجتمع بل أكد على أن التقدم المستمر يتمثل فى حركة التصنيع ، وركز على تمجيد الصناعة والعمل المنتج وأن القيمة الحقيقية فى المجتمع تتمثل فى العمال والزراع وأصحاب المهن الأخرى – وبالتالى فقد رأى أنه يتعين وضع تنظيم جديد للمجتمع يقوم على أساس علمى تمثل فيه الصناعة ورجالها المجال الأول .

ومن الملاحظ أن سان سيمون لم يطالب بالغاء الملكية الفردية ولكن آراءه في الدولة بواسطة رجال أعمال تختلف أعمالهم ووظائفهم في صورة شركة أو مصنع كبير وتوزيع الناتج وفقا لمساهمة كل فرد هي أساس المبدأ الجماعي - وقد أسهم أنصاره والسائسيمونيون، في تطوير أفكاره حيث نظروا الى الملكية الخاصة على أساس أنها آخر الامتيازات المتخلفة عن النظام الاقطاعي وطالبوا بالغائها والغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج.

وعلى الصعيد الآخر نجد أن رويرت أوين (٧) «Robert Owen» في انجلترا قدم العديد من الأفكار ذات الطابع الاشتراكي وكذلك العديد من المؤلفات مثل منظرات جديدة للمجتمع، و والعالم الأخلاقي الجديد، و بانتشارك بين كافة الطبقات وكل الأمم، و الثورة الكونية،

وأوضح أوين أن شخصية الفرد تعكس بيئته الاجتماعية وان تطوير البيئة هو وسيلة الارتقاء بالوجود الانساني الموانه بصرف النظر عن المتناقضات في المجتمع التي تنافي العقل أو تنافي الطبيعة الا أنه يمكن

<sup>61 - :</sup> VV ; (V)

احداث التغيير في المجتمع عن طريق التخطيط وفقا لأسلوب يستمد من العقل والطبيعة ، قمجمل أفكار أوين مبنى على نظريات أخلاقية مينافيزيقية . وقد أكد على استنكار الاستغلال في العمل وظروف العمل الصعبة التي ميزت عصره ، كما أشار الى مفهوم الصراع الطبقى ، ودور العمال ، وقوة اليد العاملة ، وارتباط قيمة الأشياء والسلع بما يبذل فيها من عمل واستخدام وحدات وقت العمل كوحدات تلقياس ، وقد انصب اهتمامه على الزراعة لا الصناعة كنشاط اقتصادى . ومع أصالة أفكاره الا أنها لم تتميز بالثورية حيث نظر للدولة كمؤسسة أو ادارة قائمة لتحقيق التنظيم الجديد المجتمع وخلق النموذج المنشود الشخصية الفردية .

مما سبق يلاحظ أن أفكار ماركس وجدت لها جنورا تمتد عبر التاريخ متمثلة فيمن يمكن أن يطلق عليهم ورواد الفكر الاشتراكي، ولكن يعنينا على وجه الخصوص أفكار ماركس أهم العفكرين السياسيين ورائد الاشتراكية العلمية والذي تحولت الماركسية من بعده إلى عقيدة فعلية أو دين مدنى إلى حد كبير يدين بها الملايين في انحاء العالم المختلفة ، وان كانت افكار و قد ظلت في عالم الفكر والنبوءات إلى أن ترجمها لينين إلى واقع مع اضافاته الفكرية الرائدة ، فالماركسية لم تغد قاصرة على أفكار ماركس وانجلز ولكن اصبحت تمثل تراكم افكار من جاءوا بعدهما خاصة ماركس وانجلز ولكن اصبحت تمثل تراكم افكار من جاءوا بعدهما خاصة المختلفة التي طبقت فيها في روسيا في ظل أول ثورة تنجح باسمها في عام ١٩١٧ ، فإن الماركسيين الجدد يسعون لتطويع الماركسية للظروف عام ١٩١٧ ، فإن الماركسيين الجدد يسعون لتطويع الماركسية للظروف كنته من الاستمرار .

وعليه فقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول :

الفصل الأول: كارل ماركس.

الفصل الثاني: لينين .

الفصل النَّالَث: نظرة على تطور الليبرالية الغربية والاشتراكية .

# الفصل الأول

# کارل مارکس Karl Marx (۱۸۱۸ - ۱۸۱۸)

تركت أفكار ماركس آثارا هامة في العالم أجمع والسبب في شهرتها أن الكثير من أفكاره رغم أنها عولجت من قبل ، وخاصة من جانب بابيف وسان سيمون ، وكذلك منهجه في التحليل ليس من ابتداعه وانما جاء من قبله استاذه هيجل الذي عرف بارساء ما يعرف بفلسفة التاريخ ، ولكن الجديد في أفكار ماركس أنه خاطب الشريجة العريضة في المجتمع وهي الطبقة العاملة ، كما تتميز أفكاره بالمنطقية وباصطباغها بالصبغة الانسانية . ولكن على الرغم من النسلسل المنطقي لأفكاره من الناحية النظرية الا أنها من الناحية التطبيقية العملية لم تطبق وفقا لما جاء به ماركس ولكن طبقت بطريقة مخالفة . فأفكار ماركس جاءت في شكل تنبوءات لم يتحقق معظمها الى حد كبير وإن كانت قد تقبلت بشكلها الكلى من جانب المؤمنين بأفكاره كعقيدة مغلقة «Dogma» غير قابلة للنقاش والجدل . وقد تأثر ماركس بأحوال ألمانيا التي ولد بها وبالأحوال السيئة التى كانت تعيش بمقتضاها الطبقة العاملة أى تأثر بما نتج عن التصنيع وعدم مد ثماره الى الطبقة العامِلة . كما تأثر بعدم تطبيق المساواة التى تعتبر الاساس في الديمقراطية الغربية والتي طالما تحدث عنها المفكرون السياسيون .

وقد أكد ماركس على أن النظام الليبرالى لم يعد يتمشى مع مرحلة التصنيع ولم ير امكانية اصلاحه وانما الحلاله ببديله . وماركس وان تأثر بأفكار أستاذه هيجل الا أنه ثار عليها وقابها رأسا على عقب كما ورد فى تعبيره . وقد أحل المادية محل الروح التي قال بها هيجل . وقد عبر ماركس عن هذا بقوله : ولايختلف منهجى الديالكتيكي في الأساس عن منهج هيجل فحمب . بل هو نقيضه تماما ، ذلك أن هيجل يعتقد أن حركة الفكر التي يجمدها باسم الفكرة هي مبدعة الواقع الذي ليس الا الصورة الطاهرية للفكرة . أما أنا فأعتقد على العكس أن حركة الفكرة ليست سوى العكاس حركة الواقع وقد انتقلت الى ذهن الانسان، .

# المؤثرات التي أثرت على فكره:

وقد ولد ماركس في المانيا من أبوين يهوديين ، بل ان أجداده من الجانبين كانوا ولأجيال من الحاخامات . وقد تحول والده - الذي كان محاميا على درجة من الثراء - الى المسيحية بعد أن تهدد مركزه بسبب القوانين المعادية لليهود بعد مقوط نابوليون وضم أراضي الراين - حيث ولد - الى بروسيا<sup>(۱)</sup> . وقد عاش ماركس معظم حياته في انجلترا في المنفى وقد بدأ بدراسة القانون ثم التاريخ والفلسفة وعمل بالصحافة ولما اغلقت الصحيفة رحل لباريس ودرس الاقتصاد السياسي ، وقد طرد من باريس فلجأ الى بروكمل ، وقد شاركه أفكاره الثورية الذي تميز بها زميله فردريك انجلز ، وقد عمل ماركس بالسياسة منذ صغره وقام - وهو في نحو الثلاثين من عمره - بالاشتراك مع انجلز في كتابة أهم أعماله نحو الثلاثين من عمره - بالاشتراك مع انجلز في كتابة أهم أعماله والمانيفستو الشيوعي، أو ببيان الحزب الشيوعي، (١) متخذا من المؤتمرات

<sup>(</sup>١) انظر ولمزيد من المعلومات عن حياة كارل ماركس:

David McIellan, the Thought of Karl Marx, 2 ad edition, London: Macmillan, 1980, pp. 3 - 16.

Frederick Engels, «Karl Mario» in Marx & Engels, Selcled works, Vol II pp . لنظر أيضًا 156 - 166 .

<sup>(</sup>٢) وقد جاء كنتاج لتكليف من «عصبة الشيرعيين» – وهي جمعية عمال أممية سرية وذلك في مؤتمرها المنعقد في لندن في نوفمبر ١٨٤٧ – لماركس وانجلز بوضع «برنامج مفصل للحزب» نظرى وتطبيقي، «لينشر باللغات الاتجليزية » والفرنسية » والألمانية ، والايطالية والقلمنكية والدائماركية . كما صدرت الطبعة الروسية منه في ديسمبر ١٨٤٧ .

انظر ماركس وانجلس ، بيان الحزب الشيوعي ، موسكو : دار النقدم ، د . ت .

والثورات سبيلا لنشر أفكان الشيوعية . وكان لكتاباته أثر في ابعاده حيث عاش في انجلترا حتى وفاته وساهم انجلق في اعداد افكاره للنشر ، وسبق أن قام معه باعداد العديد من المؤلفات كما أن انجلز هو الذي قام بنشر الجزءين الثاني والثالث من «رأس المال» بعد وفاة ماركس ، وقد ذكر انجلز أن ما أسهم به مع ماركس كان في مقدور ماركس تحقيقه بدونه ، وأنه وان ما أنجزه هو وماركس لم يكن بمقدوره تحقيقه بدون ماركس ، وأنه لولا ماركس لما كانت نظرية المادية الديالكتيكية . ومع هذا قان انجلز كانت له جهوده الخاصة في تطبيق تلك النظرية على العلوم الطبيعية والرياضية حيث يحدد القوانين الجدلية في الطبيعة ، وتعتبر آراؤه مكملة لما جاء به ماركس في «رأس المال» .

وقد قدم ماركس العديد من المؤلفات بعضها بالاشتراك مع الجلز . وأهم تلك الانجازات هي دمانيفستو الحزب الشيوعي، أو دالبيان الشيوعي، و درأس المال، وهما في شكلهما النهائي نتاج مشترك لهما ويتضمنان أهم أفكار ماركس . هذا بالإضافة التي دالايديولوجية الألمانية، و دالصراعات الطبقية في فرنسا، و دمساهمة في نقد الاقتصاد التعياسي، و دالحرب الأهلية في فرنسا، فصلا عن هذا فقد انفرد ماركس بنشر العديد من الأبحاث والمؤلفات في كافة المجالات الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولعل أهمها : دحول المسألة اليهودية، و دمساهمة في نقد فلسقة القانون عند هيجل، و دالاقتصاد السياسي والقلسفة، و دالتاريخ المخاهب المؤلفات أهمها : دحالة الطبقة المياسية الأتمانية التقليدية، و دالته الطبقة العاملة الاتجليزية، و دفيورياخ ونهاية القلسفة الألمانية التقليدية،

ولمزيد من المعلومات عن عصبة الثيوعيين انظر:

Frederick Engels, «On History of the Communist League» in Marx & Engels, Scienced works, Vol. II, op. cit., pp. 238 - 357.

رين النص الانجليزى: المانيف تو الشيرعى انظر:
Karl Marx & Friedrich Engels, The Communist Manifesto, with selections from The
Eighteenth Brumaine of Louis Bonaparte & Capital by Karl Marx, Edited by Samuuel H.

Beer. Crofes Classics, New York: Appleton - Century - Crofts, Inc., 1955.

Marx & Engels, Selected Works, Vol. 1. op. cit. . cp. 21 - 65.

## وهناك ثلاثة تيارات أثرت في أفكار ماركس:

أولا :

الفلسفة الألمانية : حيث تأثر بمنهاج هيجل في التحليل وان كان تأثره بموقف دولته المانيا بعد هزيمتها من فرنسا عدوتها قد أثر في رغبته في التغير الجذري وليس الاصلاح.

ثانيا: الثورة الفرنسية ، وقد تأثر على وجه الخصوص بالاشتراكية الفرنسية إذ تأثر بأفكار العديد من المفكرين خاصة بابيف وسان سيمون .

ثالثا: الاتجاهات الاقتصادية الانجليزية ، حيث تأثر بأفكار الاقتصاديين الانجليز خاصة أن العالم تحكمه قوانين اقتصادية محددة .

وقد تأثر ماركس بالظروف في انجلترا - الدولة التي عاش فيها بعد نفيه من ألمانيا - حيث اعتقد أن الأوضاع فيها في ظل النظام الرأسمالي في التصنيع تعتبر أكثر تدنيا مما ساد في المانيا مما جعله يعمم تحليله ليس فقط من واقع المانيا ولكن أيضا من الظروف السائدة في وقته ، وتعتبر أفكار ماركس متكاملة وتكون أساس ما يعرف بالاشتراكية الثورية التي درج على تسميتها «الشيوعية» والتي تختلف عن غيرها من الاشتراكيات في أنها اشتراكية علمية كما أطلق عليها ماركس ، على خلاف في أنها اشتراكية ، حيث ترتكز على فلسفة محددة وحتمية للتاريخ . كما أنها ثورية حيث تختلف عن الاشتراكيات الديمقراطية التي تنبذ الثورة وتهدف الوصول إلى الإشتراكية بوسائل تدريجية بدلا من الثورة التي وتهدف الوصول إلى الإشتراكية بوسائل تدريجية بدلا من الثورة التي وتهدف الوصول الى الإشتراكية بوسائل تدريجية بدلا من الثورة التي

وفى هذا المجال يؤكد ماركس رأيه قائلاً: وإن المفكرين السياسيين طالما سعوا الى التعرف على العالم ولكن الفكرة الأساسية هي تغييره وليس التعرف عليه،

#### الملامح الاساسية لأفكار ماركس:

تعددت جوانب أفكار ماركس من فلسفية إلى تاريخية إلى اقتصادية إلى سياسية ويعنينا الجوانب السياسية والتي تتمثل في صراع الطبقات وثورة البروليتاريا ، وان كان تفهمها لايكون إلا في أطار النظرَّة الكلية لآرانه التني تمثل نظرية متكاملة .

الجواتب الفلسفية: أخذ عن هيجل فكرة الجداية أو الديالكنيكية على أساس أن العالم قائم على النطور وفقا لعملية ديناميكية وليس استانيكية جامدة وان هذه العملية تتكون في شكل متناقضات والنوليف بينها

ولكن بينما طبق هيجل هذه الفكرة على الأفكار الصرفة طبقها ماركس على السلوك المادى ونظر الى النطور على أساس أنه صراع بين الفئات الاجتماعية وأشكال المجتمع . ففي الوقت الذي رأى فيه هيجل أن الفكرة المطلقة - التي ترادف في رأيه فكرة الألوهية - هي أساس الوجود ، فان ماركس أحل المادة محلها ورأى أن العادة هي أساس الوجود ، من هنا كانت المادية الجدلية ، وقد تبلور عن هذا ثلاثة أسس قامت عليها وهي : قانون وحدة الأضداد وصراعها ، وقانون تحول قامت الكمية الى كيفية ، وقانون نفي النفي (۱) . وان النفاعل في اطار

(٣) وقاتون وحدة الأضداد وصراعها قائم على الايمان أن كل شيء يحتوى نقيضه : أي يحتوى على الشيء وضده ، أي السالب والموجب ؛ وأن هذا التناقض بولد الصراع الذي يكون التطور . وبتطبيق ذلك على النظام الرأسمالي برى ماركس أن ذلك النظام قاتم على البورجوازي والعامل (البروليتاري) وهما متناقضان ومتضادان ومتصارعان . ومن ذلك الصراع بينهما يتم التقدم ويمير الناريخ وفقا للحنمية التاريخية من مرحلة الرأسمالية إلى مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا ومنها إلى الشيهمة عنه مرحلة عدة .

أما قاتون تحول التغيرات الكمية إلى نوعية (أو كيفية) أن التاريخ – وهو يتمثل في الصراع الطبقي – في انتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى يمر في أول الأمز بتغيرات كمية ليس لمها تأثير كيفي كبير أو واضح ولكن تراكمها يحدث فجأة تغييرا كيفيا ويكون ذلك عن طريق الثورة التي تغير المجتمع وعلاقاته تغييرا كيفيا

أما قاتون نقى النقى أو سلب السلب : فيموجبه قان التاريخ ينتقل من مرحلة إلى مرحلة – وفقا القوابين المنكورة – وكل من هذه المراحل هى نفى المرحلة السابقة عليها : فمرحلة العبودية نفى لمرحلة الشيوعية الأولى أو البدائية ، ولكن مرحلة الاقطاع هى نفى لمرحلة العبودية ، ومرحلة الرأسمالية نفى لمرحلة الاقطاع ومرحلة الاشتراكية نفى لمرحلة الرأسمالية . وبالبتائي يمكن النظر التي مرحلة الاشتراكية مثلا على أنها نفى المنفى (قهى نفى المراسمالية التى هى نفى المرحلة الاقطاع) وهكذا . وهو يرى أن كل مرحلة لاتنفى سابقتها فقط ، بل أنها نظير متناقضات لاتحل إلا عن طريق عنصر جديد يتضمن الجانب الإيجابي أو المسالح من المرحلة التي بجب أن تزول ، ومن هنا فإن كل مرحلة لاحقة نعتبر اسمى من سابقتها .

هذه القوانين ينتهى بمرحلة الشيوعية كأسمى مرحلة حيث تنتهى الجدلية والمتناقضات .

### الجوانب التاريخية:

رأى أن العالم المادى هو العالم الحقيقى وان الأفكار والمشاعر انعكاس للحقيقة . فالوجود الاجتماعى هو الذى يحدد وعى الأفراد وليس العكس : حيث الوجود الاجتماعى يمثل البناء التحتى الأساسى لوعى الأفراد باعتباره البناء الفوقى . وقد طور ماركس من هذا نظرية عن الحتمية الاقتصادية . رأى بموجبها أن التطور في عملية الانتاج ينتج من التطور التكنولوجي والتنظيم الاقتصادى ويؤدى الى تغيرات في عناصر الملكية والتنظيم الطبقى . وهو بهذا ينتج الايديولوجيات المختلفة التي عن طريقها تبرر الطبقات الاجتماعية مصالحها المتعارضة .

وقد قسم ماركس تاريخ البشرية الى خمس مراحل رئيسية ، وذلك طبقا لعلاقات الانتاج<sup>(١)</sup> ودورها في تاريخ البشرية :

- (١) مرحلة الشيوعية الأولى: أو مرحلة المجتمع البدائي والتى قامت على أساس الشيوع في الملكية وفي استغلال الموارد الطبيعية فلم يعرف الانسان في تلك المرحلة طعم الملكية الخاصة واعتمدت هذه المرحلة على وجود وفرة نسبية في الموارد وقلة الحاجات البشرية نسبيا ولكن مع تعدد الحاجات البشرية وازدياد أعداد الأفراد بدأت الموارد تندر نسبيا وبدأ الصراع من أجل الحصول على الموارد لتبدأ مرحلة جديدة.
- (٢). مرحلة العبودية: حيث تميز المجتمع هنا وقصد يه المجتمع الاغريثى والروماني بظهور الملكية الخاصة وبالتالي ظهور نظام الرق والعبيد كطبقة، وظهور نظام الأمياد كطبقة أخرى أي تميزت هذه المرحلة بظهور الطبقات والملكيات الخاصة وبدأ الصراع بين العبيد

<sup>(</sup>٤). وهي تتمثل في العلاقات المتشابكة المنتج والمستخدم في هذا النشاط ومنها العلاقات القائمة بين المشتغلين بمختلف فروع الانتاج فضلا عن العلاقة الخاصة بملكية الأموال ووسائل الانتاج (وهي مايتطلبه الانتاج من أدوات ومشآت وغيرها من الأصول الثابئة وبالطبع بالاضافة إلى العنصر البشري الذي يتولى المهام الانتاجية)

وأسيادهم لكي يظهر أنا نظام جديد ناتج عن هذا الصراع.

(٣) مرحلة الاقطاع: أو مجتمع القرون الوسطى الاقطاعى، وتميزت هذه المرحلة أيضا بوجود الملكية الخاصة وبوجود الظبقات وأدوات الانتاج الرئيسية فى هذه المرحلة هى نفسها فى مرحلة الانتاج السابقة وهى الأرض الزراعية، وبالتالي فان الطبقات الموجودة فى نلك المجتمع كانت طبقة النبلاء وأمراء الاقطاع وطبقة عبيد الأرض (الأقنان)، وبزيادة الأنشطة الاقتصادية فى المجتمع وتطورها مع بداية ظهور التكنولوجيا والمخترعات الحديثة تكونت لنا طبقة جديده وهى الطبقة البرجوازية - التي بدأت تورية فى أول الأمر - ونشأ الصراع بين هذه الطبقة الجديدة وبين طبقة النبلاء لينتج انا نظام آخر ومرحلة جديدة.

(٤) مرحلة الرأسمالية: أو مرحلة المجتمع الرأسمالي ، وهي النظام الذي تولد عن انتصار الطبقة البرجوازية وتحطيم النظام الاقتصادي الاقطاعي ولكن ماركس رأي أن هذا النظام الرأسمالي ايضا حمل في طياته بذور فنائه حيث انه أوجد طبقة ثانية تعارضت مصالحها مع مصالح الطبقة البرجوازية وهي طبقة العمال وتتميز هدد المرحلة بوجود طبقتين متعارضتين أيضا وبتعدد النشاط الاقتصادي وتنوعه وبالتطور التكنولوجي في وسائل الانتاج .

(٥) النظام الاشتراكى: أو بمجتمع المستقبل الاشتراكى، ، و هو النظام الذى سبرت النظام الرأسمالى ويرى ماركس أنه أولى خطوات الشيوعية التى ينشد تحقيقها ويرى أن النظام الاشتراكي حتمى الحدوث وفقا للمادية للتاريخية ويتميز هذا النظام بمييائة طبقة واحدة أطلق عليها اسم طبقة البروليتاريا حتى يتم التحول للشيوعية وتختفى الطبقية نهائيا .

وعليه فإن قمة الجدلية والنطور التاريخي هو قيام مجتمع شيوعي يختفي فيه الاغتراب - والاساس فيه الاستغلال من خلال الملكية الخاصة لوسائل الانتاج - وهو ماميز أول مراحل تاريخ البشرية في ظل الشيوعية الأولى في المجتمع البدائي .

#### الجواتب الاقتصادية:

رأى أن الاقتصاد يحكم كل شيء بما فيه الدين والسياسة والمعنويات أى أن الأولوية قد أعطيت للاقتصاد كموجه لكافة أوجه الحياة . وأن العمل هو أهم عناصر الانتاج() .

وقد اتخذ ماركس عن الاقتصاديين الكلاسيكيين الانجليز خاصة ، أن العمل هو أساس القيمة فالعامل لايحصل على نتاج عمله بل على أقل أجر ممكن بينما يتمتع بنتاج هذا العمل غيره من البرجوازيين المستغلين العامل حيث يحصلون على فائض القيمة : وهو الفرق بين ما يدفع للعامل وبين النظير الحقيقي للعمل الذي يقوم به . ويرى ماركس أن العامل مقيد وهو فقير ، لأنه لايملك وسائل الانتاج فهو لايملك سوى عمله أى سوى أن يؤجر نفسه لأصحاب رأس المال ، وبالتالي فان عليه أن يتقبل علاقات الانتاج والشروط التي يفرضها عليه صاحب رأس المال . وفي هذا المجال يلاحظ أن ماركس في أفكاره يتناول مفهوم الاغتراب أو الاستلاب والذي يتحدث عنه روسو بأنه وجد في حالة الطبيعة . أما ماركس فيتناوله على أساس أن العامل يستغل من جانب الغير ، وبالتالي فهناك اغتراب للعامل عن نفسه وعن عمله أي هناك حائل بين الغرد ونفسه نتيجة الاستغلال وان كان روسو قد عممه على الفرد كفرد بينما ركز ماركس على عدم وصوله على المقابل الفعلي لعمله .

#### الجواتب السياسية في أفكان ماركس:

وتتمثل في صراع الطبقات وثورة البروليتاريا التي تؤدي إلى ديكتاتورية البروليتارية كمرحلة انتقالية للوصول إلى الشيوعية . حيث أن كتابات ماركس تتضمن القليل من النصوص السيامية التي يعتبر أغلبها مختصرا الى حد بعيد وذات طبيعة حكمية ذاتية في الغالب . وهي تمثل

<sup>(</sup>a) وتتعلل في عمل ، رأسمال ، وتنظيم .

ولمزيد من المعلومات عن الإبعاد الأقتصادية أنظر :

كارل ماركس، رأس المال: عملية تداول رأس المال، اشرف على إخراجه قودريك انجاز، ترجمة د. رأشد البراوى، القاهرية: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٦٩.

على وجه الخصوص انتقادات مجرأة للعقائد السياسية أو المواقف السياسية التى عارضها أو حللها ولكنها تدل على معرفتها العميقة بالأحداث السياسية الماضية والمعاصرة وان يبدو واضحا أن ما ينقص آراء ماركس وكذلك آراء انجلز هو: التخليل المنهجى للوظائف المحددة للدولة ، وللاختلافات بين النظم المختلفة .

## أولا: الصراع الطبقى وثورة البروليتاريا:

فقد نظر ماركس الى الدولة على أنها مجرد وهم زائف ، وبالتالى يجب البحث في جوهرها وهو الصراع الطبقى . وهو في تحليله قد تأثر بأفكاره في مختلف المجالات .

فالديالكتوكية السابق نكرها أدت بماركس الى النظر للصراع على أنه المفتاح الرئيسى للوضع الاجتماعى . من ناحية أخرى ، فان الحتمية الاقتصادية أدت به الى النظر في جذور هذا الصراع في الأساس الاقتصادي . وكذلك فان مبدأ فائض القيمة أدى به الى أن تعارض المصالح الاقتصائية في المجتمع هو القائم بين العمال والرأسماليين المستغلين لهم في سبيل الحصول على فائض القيمة الذي أتى به العمال أنفسهم .

وقد عبر ماركس وانجاز بوضوح عن مبدأ الصراع الطبقى بقولهما فى المانيفستو الشيوعى : «إن تاريخ كل مجتمع بشرى إلى يومنا هو تاريخ الصراع بين الطبقات» (٦) . كأن الصراع بن أساس وجوهر المجتمعات على مر العصور ، ولكنه اعتبر ان البرجوازية الحديثة قد أسهمت فى ظل النظام الراسمالي في تبسيط الصراع بين الطبقات حيث تطور الوضع الى وجود طبقتين كبيرتين تواجه كل منهما الأخرى ، وتعارضها في مصالحها وهي : الطبقة البرجوازية «Bourgeosie» وطبقة البروليتاريا

<sup>(</sup>٦) انظر: الترجمة العربية المرجع المتكور النص كالتالئ: اان تاريخ كل مجتمع المدالئ يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ نصال بين الطبقات، النظر: ماركس وانجلس، بيان الحزب الشيوعي، مرجع سابق، صن ٤١٠

«Proletariat» . أى أن النظام الرأسمالي قد بسط الصراع ولكن راده حدة (٢) .

وقد نكر ماركس أن البرجوازية خرجت من النظام الاقطاعى كقوة تورية وفرضت أفكارها على المجتمع ونظمه وفقا للتجارة الحرة وسيطرة المادة ، مما جعل الأسرة باعتبارها اساس الدولة مجرد وحدة فائمة على العلاقات المادية الخالصة . وقد قامت البرجوازية بتحرير قوة انتاجية جديدة من النظام الاقطاعى للملكية ، وحلت محله تنظيماتها الاقتصادية والسياسية .

وقد لاحظ ماركس أن ملكية وسائل الانتاج تؤدى بالضرورة لخلق مصالح طبقية تعمل بموجبه الطبقة المالكة لتلك الوسائل على السيطرة على الدولة واستخدامها كأداة لاستغلال الآخرين في الدولة . وهو يوضح رأيه هو وانجلز في السلطة السياسية بقولهما على سبيل الاطلاق: السلطة السياسية بالمنظمة لطبقة من أجل اضطهاد طبقة أخرى (^) .

كما رأى أن النظام الرأسمالي حوى في طياته بذور فنائه حيث قام بتجميع البروليتاريا في المدن وعن طريق احباطها وذلك نتيجة عدم تمتعها بما يوازي عملها مما خلق الشعور بالاصطهاد وعدم الرضا بالوضع القائم، والنظام الرأسمالي بتبلوره يبلور تناقضات داخلية بفعل القوانين التي اعتبرها ماركين حتمية، وهذه القوانين تتمثل في تراكم رأس المال أي زيادة الغني في جانب البرجوازية بجانب قانون تركيز رأس المال في أيد قليلة من الطبقة البرجوازية مما يعرقل المنافسة الحرة ويلقي بالبعض من صغار للبرجوازيين الي صفوف البروليتاريا نتيجة لعدم تحملهم المنافسة ، بجانب قانون زيادة بؤس العمال ، فكأن زيادة الغني في جانب البرجوازية سيرتبط به وفقا لتحليله ازدياد من سيمتلكون هذا الغني في مقابل ازدياد البؤس في جانب العمال هع زيادة قوتهم العددية .

<sup>ّ (</sup>٧) "المرجع السابق ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

أما بالنسبة للبرجوازية فهي في حربها مع بقايا الاقطاع وبرجو ازيَّ الأمم الأخرى منتحتاج لتأييد البروليتاريا كحليفة لها ، وبالتالي ستحصل البروليتاريا على التعليم السياسي وعن طريقه ستحارب البرجوازية كأنه وفقا لوجهة نظرة فان البرجوازية ستسعى للحصول على البروليتاريا كحليف ، وبالتالي ستحصل البروليتاريا على التعليم السياسي الذي سيكون سلاحها في محاربة البرجوازية . من ناحية أخرى فان انتقال صغار البرجوازيين نتيجة لعدم تحملهم المنافسة الى صفوف البروليتاريا سيدعم هذه الطبقة ويمدها بالقئات المتَّقفة . من ناحية تالثة فانه وفقا لتحليل ماركس فان تطور النظام الرأسمالي سيؤدى ببعض عناصر البرجوازية خاصة المنقفين التي الانتقال اختياريا للبر وليتاريا ، مثلما انتقلت بعض فئات النبلاء في نظام الاقطاع الى تأييد البرجوازية حيث كانوا أكثر تحررا من غيرهم ، نتيجة كل هذه العوامل ستصبح البروليتاريا قوة تورية هائلة فضلا عن وجود اعتبارات تزكى هذه الثورية في البروليتاري : فالعامل البروليتارى ثورى ، حيث لايملك ما يخشى عليه ، وكذلك ليس لديه الشعور بالقومية ، فضلا عن أنه لا يتق في أخلاقيات ولا دين المجتمع حيث يعتبرها ممثلة لمصالح البرجوازية وانها تفسرها وفقا لمصالحها . فثورة البروليتاري تعبر وفقا لتحليل ماركس عن التقاء الحق والقوة في جانب البروليتاريا<sup>(٩)</sup>

وقد اعتبر ماركس في تحليله أن الدولة والقومية والقرانين الدينية والمعنويات ليست الا تعبيرا عن مصالح البرجوازية المستغلة وبالتالي ربطها بالنظام الرأسمالي ولم يثق في أي منها . كما رأى أن الأزمات الدورية التي يتعرض لها النظام الرأسمالي تزيد بالضرورة بفعل القوانين المنابقة . أي تزيد من حدتها الي جانب التناقضات الداخلية . وأن المواجهة بين هاتين الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع ستؤدى الى انتصار البروليتاريا في الاطاحة بالبرجوازية والوصول الى الحكم وجعل نفسها طبقة حاكمة

Dr. Horeya T. Megahed, The Proletarian Revolution: : لمزيد من المعلومات انظر (ع)

Berween Might & Right, Bulletin of The Faculty of Law, Alexandria Univ., Vol. xvii,
No. 2, 1975.

في مرحلة انتقالية لازمة لتصفية التناقضات في المجتمع حتى يمكن الوصول الى السيوعية في المرحلة النهائية إذ تختفي الدولة كأداة للاستغلال وتعارض المصالح والملكية الفردية لوسائل الانتاج وتصبح هناك ادارة للأسياء . أي تختفي الحوائل بين الفرد ونفسه فيختفي الاغتراب أو الاستلاب . ورغم أن ماركس رأى حتمية زوال النظام الرأسمالي الاأنه رأى في نفس الوقت أن البرجوازية ان تسلم بسهولة ، وبالتالي ركز على العنف والثورة لتحقيق ثورة البروليتاريا كلازمة لتحقيق الانتقال للاشتراكية . أي أنه ستقوم بها عناصر البروليتاريا الأكثر وعيا وهم النين أطلق عليهم شيوعيي البروليتاريا (۱۱) أو طلائع البروليتاريا وهي المحركة للبروليتاريا في كافة الدول وتمثل مصالح الكل فهي أكثر عناصر البروليتاريا وعيا وثورية وعدوانية حيث أنها اكثر العناصر تفهما عناصر البروليتاريا وعيا وثورية وعدوانية حيث أنها اكثر العناصر تفهما المرتبطة في رأيه بالوعي والمصالح الطبقية . وتتولى تكوين طبقة البروليةاريا المرتبطة في رأيه بالوعي والمصالح الطبقية . وقد نادى بضرورة تعاون المرتبطة في رأيه بالوعي والمصالح الطبقية . وقد نادى بضرورة تعاون

<sup>(</sup>١٠) وَالْدُ حَرْضُ مَارِكُمْ وَالْجَازُ عَلَى تَوْضَيْحُ الْارْتِبَاطُ الْقَامُ بَيْنُ الشَّيْوَعَيِينَ وَبَقْيَةُ الْبُرُولِيَّارِيا بِقُولِهِما :

<sup>«</sup>أن الشيوعيين لا يؤلفون حزياً خاصاً معارضاً لاحزاب العمال الاخرى وليست لهم مصالح منفصلة عن مصالح البروليناريا بمجموعها وهم لايدعون الى مبادىء خاصة يريدون تكييف الحركة البرولينارية في قالبها .

ان الشيرعيين لا يتميزون عن بقية الاحزاب البرولينارية الا في نقطنين هما : 1 - في النصالات التي يقوم بها البروليتاريون في مختلف البلدان ، يصمع الشيوعيون في المقدمة ويبرزون المصالح المستقلة عن الجنسية والعامة الشاملة لمجموع البروليناريا .

٢ - في مختلف مراحل النصال بين البروليتاريين والبرجوازيين يمثل الشيوعيون
 دائما وفي كل مكان ، المصالح العلمة للحركة بكاملها

فالشير عيون هم انن ، من الناجية العملية ، احزم فريق من احزاب العمال فى حميم البلدان واشدها عزيمة ، الغريق الذى يدفع الى الامام كل العرق الاخرى ، وهم من الوجهة النظرية يمتازون عن بقية البروليتاريين بادراك واضح لظروف حركة البروليتاريا وسيرها ونتائجها العامة . اما هدف الشيوعيين المباشر فهو الهدف نفسه الذى ترمى اليه جميع الاحزاب البروليتارية ، أى : تنظيم البروليتاريين في طبقة وهدم ميادة البرجوازية وامتيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية، .

أنظر ماركس وانجلس، بيان الحزب الشيرعي، مرجع سابق، ض ٢١.

العمال في العالم من أجل تكوين الهدف المنشود للثورة والاطاحة بالبرجوازية ومن هنا وجه نذاءة وياعمال العالم اتحدواه .

تانيا : ديكتاتورية البروليتاريا :

وضع ماركس مع انجاز برنامجا العمل في مرحلة وصول البروليتاريا السلطة وقيامها كطبقة حاكمة اى بعد حصولها على الدولة . ويتلخص هذا البرنامج في عشر نقاط هي (١١):

- ١ منزع الملكية العقارية وتخصيص الربع العقارى لتغطية نفقات الدولة .
  - ٢ فرض ضرائب متصاعدة جدا .
    - ٣ الغاء الوراثة .
  - ٤ مصادرة أملاك جميع المهاجرين والعصاة المتمردين.
- مركزة التسليف كله في ايدى الدولة بواسطة مصرف وطنى رأسماله
   للدولة ويتمتع باحتكار تام مطلق .
  - ٦ مركزة جميع وسائل النقل في أيدى الدولة .
- ٧ تكثير المصانع التابعة للدولة وادرات الانتاج واصلاح الاراضى
   البور وتحسين الأراضى المزروعة حسب منهاج عام .
- جعل العمل إجباريا للجميع على السواء وتنظيم جيوش صناعية ،
   ونلك لأجل الزراعة عنى الخصوص .
- ٩ الجمع بين العمل الزراعى والصناعى واتخاذ التدابير المؤدية
   يوريجيا إلى مجو الفرق بين المدينة والريف .
- ١٠ -جعل التربية عامة ومجانية لجميع الأولاد ومنع تشغيل الاحداث في
  النصانع كما نجرى اليوم ، والتوفيق بين التربية وبين الانتاج
  المادي ، الخه ...

ولكن من الجنير بالملاحظة أن ماركس لم يتناول الجوانب التنظيمية

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، ص ٧٤ ،

Mara & Engels. The Communist Monifesto, op . cit . . pp . : مقرر النص الإنجليزي : 31 - 32 :

أو التأسيسية لتحقيق هذا البرنامج في مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا . الأمر الذي عالجه لينين قيما بعد .

# ثالثًا: الوصول الشيوعية كمرحلة نهائية:

وقد رأى ماركس كما سبق توضيحه أن السلطة السياسية ما هي الا سلطة منظمة من طبقة واحدة لقهر واستغلال طبقة أخرى ولكن بعد ثورة البروليتاريا والوصول للحكم ينطلب الحال القضاء على البرجوازية نهائيا ووجود طبقة واحدة في المجتمع هي البروليتاريا . وعندما يتم القضاء على البرجوازية وتناقضات المجتمع يتم زوال الدولة . وقد ناشد ماركس الشيوعيين في كل مكان تأييد كل حركة ثورية نقوم ضد الأوضاع السياسية والاجتماعية ، أي أن التكتيك الذي رآه ماركس للشيوعية هو التحالف مع العناصر الدولية الثورية في الدول المختلفة حتى يمكن الوصول للهدف الآسمى من تُورة البروليتاريا وهو الوصول للشيوعية بعد مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا . وباختصار ، فقد رأى ماركس أن تُورة البروليتاريا الناتجة من تناقضات النظام الرأسمالي حنمية وأن القضاء على النظام حتمى أيضا وأن تورة البروليتاريا تؤدى الى مرحلة انتقالية من الناحية السياسية تتمثل في ديكتاتورية البروليتاريا التي تطور نفسها الى طبقة حاكمة متهدم بالعنف والشدة علاقات الانتاج القديمة، ، كما تهدم كل رابطة من الأفكار والاراء التقليدية بما فيها الدين والاخلاق والعائلة وكذلك القومية جيت نظر إليها جميعا على أنها مفاهيم بورجو ازية (١٢) ، وتعمل

<sup>(</sup>۱۲) ، ان البرجوازية تنتج قبل كل شيء حفارى قبرها ، فسفوطها وانتصار البروايتاريا كلاهما أس محتوم لامناص منه، .

النظر : ماركس وأنجلس ، بيان الحزب الشيوعي ، مرجع سابق ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>۱۳) «اذ هل يحتاج المرء إلى نعمق كبير ليدرك ان نظرات الناس ومفهوماتهم وتصور اتهم المفكرية أو بالاختصار اداركهم ، يتغير "مع كل تغيير يطرأ على ظروف حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية ؟ وهلا بير هن تاريخ الافكار على أن الانتاج الفكرى يتبدل ويتحور مع تبدل الانتاج المادى وتحوره ؟ فالأفكار والآراء السائدة في عهد من العهود لم تكن سوى افكار الطبقة السائدة وآرائها ... وقد يقولون : نعم أن الافكار الدينية والاخلاقية والفلسفية والسياسية والحقوقية وما إليها قد طرأ عليها التعديل خلال التطور التاريخي ، ولكن الدين والاخلاق والفلسفة ...

على القضاء - خلال هذه المرحلة الانتقالية - على تناقضات المجتمع ونلك عن طريق برنامج العمل الموضح وفتح الطريق الى المرحلة النهائية المنشودة وهى الشيوعية حيث تختفى الطبقات بما فيها البروليتاريا وبالتالى يختفى الصراع ولاتوجد هناك حاجة للحكومة كأداة للاستغلال ومن ثم تتلاشى أو تزول الدولة «would wither away» وتصبح هناك ادارة للأشياء ويصبح كل الانتاج متمركزا في أيدى جمعية واحدة تشمل الأمة بأسرهاه (١٠٠). أما من الناحية الاقتصادية فان المرحلة الانتقالية أو ديكتاتورية البروليتاريا تتمثل في الاشتراكية وأساسها ولكل حسب عمله أما في المرحلة النهائية (الشيوعية) فهي تقوم على ولكل حسب حاجته أي أن هذه المرحلة يتم فيها الانتقال من وكل حسب عمله وهو يدخل في عداد التنبؤات حيث لم يتحقق بأكمله.

### مقارنة بين ماركس وهيجل:

سبق أن تكرنا أن ماركس بنى أفكاره على أفكار هيجل خاصة الجدلية ولكنه قام بقلب افكار هيجل رأسا على عقب كالتالى:

- ١ هيجل كانت أفكار، في عالم المثاليات وحلل الفكرة من الناحية الفلسفية .. بينما أفكار ماركس واقعية تحليلية للنظام القائم وإن كانت قد جاءت في شكل نبوءات لم يتحقق معظمها .
- ٢ فهيجل وان كان يعتبر أهم اساتذة ماركس الا ان ماركس قد ثار تماما

والسياسة والحقوق كانت مع ذلك تحافظ دائما على بقاتها خلال هذا التحول المستمر . وهذلك فرق ذلك حقائق ابدية ، مثل العرية والعدالة ، النح . وهى واحدة مشتركة في جميع مراحل النطور الاجتماعي . أما الشيوعية فهي تلغى الحقائق الابدية ، تلغى الدين والاخلاق عوضا عن تجديدهما ؛ فهي تناقض انن كل النطور التاريخي السابق . . وفقيم تتلخص هذه النهمة ؟ أن تاريخ كل مجتمع حتى الآن قائم على التناحر بين الطبقات . وقد اتخذ التناحر الشكالا مختلفة حسب العهود ... أن النورة الشيوعية بقطع من الاساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية ؛ فلا عجب انن مي قطعت بحزم ايضا اثناء تطورها ، كل رابطة مع الافكار والآراء التقليدية .

المرجع السابق ، ص ٧٠ ، ٢٢ - ٧٢ -

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

على مضمون افكاره وان كان قد سار على أسلوبه . وأهم ما يلاحظ في هذا المجال ان ماركس اعطى الاولوية للمادة التي حلت محل الروح في تحليل هيجل .

- ٣ فضلاً عن هذا ، أخذ ماركس عن هيجل افتراض ان هناك تطورا جدليا في التاريخ وأن له مضمونا معيناً ، ولكن التاريخ لا يمثل بالنسبة لماركس العقل مستنرا في شكل الاحداث ومنطورا نحو المطلق كما هو الحال في تحليل هيجل ، حيث تمثل بالنسبة لماركس في تطور المادة أي مجهودات الفرد في السيطرة على الطبيعة بوسائل الانتاج بتطور المادة والأشكال المختلفة للتنظيم التي تتمشى مع هذه التطورات فيما صوره في تناسق مسبق .
- أما عن مفهوم هيجل للأمم فهى التغييرات الرئيسية للعقل العالمى ،
   وقد حولها ماركس الى مفهوم الصراع الطبقى الذى أضاف له الدور التاريخي الذى تصوره هيجل .
- وكما صور هيجل أن مصالح الفرد ومثالياته متطابقة مع تلك التى لدولته وانه لايمكن أن تكون هناك معنويات بين الدول وان الدول لابد وان تكون في حالة حرب مع بعضها ، فان ماركس أيضا رأى أن مصالح الفرد ومعنوياته هي التي تتحدد بالانتماء الى طبقته ولايمكن أن يكون هناك معنويات بين الأفراد بمعنى ان البرجوازية لها مجموعة مفاهيم ومبادىء مختلفة عن التي للبروليتاريا وان الحروب الطبقية لا يمكن تلاشيها وانما تحدد ديناميكية التغيير الاجتماعية .
- ٦ بالنسبة لهيجل فقد رأى ان التاريخ يمثل تطورا جدايا للأفكار تحو
   المطلق ، أما ماركس فان التاريخ يمثل تطورا جدليا للتغير
   الاجتماعى نحو مجتمع لا طبقى .
- ٧ هدف هيجل هو الغاء الفرد في سبيل الدولة ، وقد اتضح هذا من تضخيمه للدولة الذي وصل لحد تقديسها ... أما ماركس فقد هدف الى الغاء السيطرة والاستغلال داخل الدولة من أجل الفرد .
- ٨ أعطى هيجل أهمية خاصة للدين في الدولة في فلسفته حول الفكر
   المطلق وجعل الدين أساس الحرية والذائية بل مرادفا لهما ، وإن

القرن الناسع عشر هو قرن الدين حيث استطاع الوصول الى المطلق وهو المسيحية . أما ماركس فقد نبذ الدين حتى ارتبطت آراؤه بالالحاد مؤكدا على أن الدين «افيون الجماهير» ويصرف الأفراد عن الاهتمام بمشاكلهم الدنيوية على أمل حياة أخروية . وقد وصل الى افكاره متأثرا بدور الكنيسة في الدولة وبعض تعاليم المسيحية التي سبق وأن أوضحها مكيافيللي .

- ٩ ان المرحلة الاسمى عند هيجل هي الدولة وسيطرتها في مواجهة الفرد .. أما ماركس فالمرحلة الأسمى عنده هي الشيوعية والخاء الحوائل بين الفرد ونفسه .
- ١٠ وقد أوقف هيجل الجداية عند حدود دولته المانيا .. أما ماركس فقد دفع الجدلية الى أعلى مرحلة وهى الشيوعية حيث تتلاشى الطبقات وتتلاشى الدولة .
- ١١ مجد هيجل القومية ، أما ماركس فقد نبذها باعتبارها مفهوماً برجوازيا وتميزت أفكاره بالعالمية .

وعلى الرغم من أن ماركس قد يكون قلب افكار هيجل رأسا على عقب إلا أنه احتفظ بمعظم مضامين افكاره وان كان قد اعطاها طابعا ماديا . ويرى البعض ان ماركس اساء استخدام افكار هيجل وان كان البعض الآخر يرى انه قد خرج بافكار هيجل الى عالم الواقع بدلا من عالم المثاليات .

وفى هذا المجال يوضح ماركس – كما اشربا – ان الفلاسفة غذ المضوا وقتا طويلا فى محاولة تفهم العالم وان المشكلة الرئيسية فى الواقع هى تغييره وليس تفهمه .

#### اهم مساهمات مارکس:

لم يكن ماركس مجرد مفكر سياسى ولكنه كان داعية للثورة والتغيير ، بل وسعى لترجمتها إلى واقع . وأفكار ماركس قد ألهمت ايديولوجيات الملايين من البشر في كافة انحاء العالم نظرا لمنطقيتها والطابع الانساني الغالب عليها ومناداتها بتحريز الانسان من الاستغلال

والاضطهاد . إلا أنها من الناحية الواقعية لم تطبق بأكملها ، وما طبق منها لم يطبق على النحو الذى رآه ماركس ، فلم يتم انهيار النظام الرأسمالى كما تصور ولم يزدد الفارق الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا حيث لم يزدد العمال بؤسا وانما اكتسبوا قوة بوسائل سلمية ، فلم يتصور ماركس دور النقابات العمالية كجماعات ضغط قوية على الحكومات ، كما لم يتصور أن يصبح العمال أصحاب مصلحة في استمرار النظام الرأسمالي نفسه وأن يصبح ركيزة المجتمع طبقة وسطى قوية . كما أنه من الناحية الواقعية رغم انتقادات ماركس القومية باعتبارها صنيعة البرجوازية ومن أجل صالحها الا أن ما تحقق في العالم منذ ماركس يؤكد أن القومية تعتبر أهم ايديولوجيات العصر الحديث وأنها وان تبلورث في أوربا في القرن الثامن عشر مرتبطة بالثورة الفرنسية ، الا أنها انتشرت حتى عمت العالم أجمع وانها فرضت نفسها كقوة حقيقية حتى في الدول حديثة الاستقلال أجمع وانها فرضت نفسها كقوة حقيقية حتى في الدول حديثة الاستقلال أباماركسية كأيديولوجية . فالانقسام بين الدول التي تأخذ بالماركسية كأنديولوجية .

كما انتقد ماركس الدين - متأثرا على مايبدو بدور الكنيسة فى المجتمع الغربى - حيث نظر اليه على أنه أفيون الشعوب، وانه يصرف الأفراد عن المشاكل الدنيوية وهو مظهر كل والاغتراب، أو والاستلاب، فهدفه القضاء على الاستلاب الدينى ، وفى تأكيد ماركس على المادية فانه لم يؤمن الا بما هو موجود وملموس فلم يؤمن بما وراء الطبيعة فالمادة هى أصل الوجود فى رأيه وهى التى تشكل الفكر . ففى رأيه انه يجب اذن الغاء الدين ولكن يجب قبل كل هذا تغيير التناقض القائم بين الدولة من ورعاياها ، بين المواطن والانسان الخاص ووعندما تتحرر الدولة من الدين أى تنفصل عنه ، فان الوعى الدينى عند الأفراد يصبح حرا فى الاعتقاد أو فى عدم الاعتقاد ، والدولة حرة ولكن الانسان لا يتحرر أبداه وعليه فقد ارتبطت أفكار ماركس بالإلحاد . وهذا فى الواقع وراء نبد الماركسية فى العديد من الدول خاصة النامية وبالأخص الاسلامية والتى حرصت غالبينها على تعييز نفسها عن الماركسية حتى وإن أخذت

بِالإِسْتِراكِية : فهي تتمسك بالقيم الروحية والدينية كما تتمسك بالقومية حدث المشكلة الأساسية بالنسبة لها هي مشكلة بناء الدولة القرمية (١٥) .

فضلا عن هذا فإن ماركس على الرغم من تورية آرانه وتأكيده هو وانجلز على ضرورة تدعيم الحركات الثورية في العالم ، إلا أنه لم يقف موقفا توريا من الاستعمار بل العكس هو الصحيح : فاحتلال فرنسا للجزائر واخماد تورة عبد القادر الجزائري ، وتحطيم القرية الهندية (التي نظر إليها ماركس على أنها اساس الاستبداد الشرقي في رأيه) على د الاستعمار البريطاني قد بورك صراحة وأيد بحماس من جانب ماركس وانجلز على أساس أنه يمثل امتداداً لشعلة الحضارة في هذه المناطق المتخلفة من العالم ، وخطوة متقدمة لفتح الطريق للبورجوازية ومن ثم للاشتراكية (١١) . أي أن الاستعمار قد نظر إليه على أنه خطوة على الطريق الصحيح في تقدم البشرية وفقا للتطور الديالكتيكي حيث يمثل واسطة نقل ثورة التحديث والتنمية التي قادتها البورجوازية إلى أفريقيا وأسيا . فما اعتبر آثارا سلبية للاستعمار من تدمير الاطارات التقليدية من مؤسسات وفيم ، اعتبر في نظر ماركس ايجابيا كخطوة على طريق التطور في ضوء المادية الجدلية .

وبصفة عامة فإن ماركس لم يسهم بنظرية في الاستعمار - كما

العزيد من المعلومات انظر : د . حورية توفيق مجاهد ، «الاشتراكية في أفريقيا» ،
 مجلة الدراسات الأفريقية ، معهد الدراسات والبحوث الافريقية ، جامعة القاهرة ،
 العدد السادس ، ۱۹۷۷ .

<sup>(</sup>١٦) عن النص الكامل لتصريحات ماركس وانجلز في هذا المجال ولمزيد من المعلومات عن مترشيد، الاستعمار انظر:

<sup>-</sup> د-، حورية توفيق مجاهد ، الاستعمار كظاهرة عالمية ، مرجع سابق ، ص ۱۱۹ – ۱۲۲ .

ولمزيد من المعلومات عن ماركس والماركسية انظر : سباين ، مرجع سابق ، الكتاب الخامس الذي أفرده لهذا الموضوع .

انظر أيضا : مجموعة من الاساتذة السوقييت ، المادية الجداية ، ترجمة مرعى ، السباعى ، جاموس ، بيروت : دار الجماهير ، د . ب ، الجزء التاسع . ف . كيالى وم . كالزون ، المادية التاريخية ، ترجمة أحمد داوود ، بيروث ، دار

t.me/ktabrwaya مکتبة

فعل لينين حيث كانت له مجرد خاطرات عنه في ضوء تحليله لنمط الانتاج الرأسمالي وهو ما عسد عليه لينين كنقطة انطلاق في التحليل.

وفى الواقع فان لينين يرجع اليه الفضل فى تطبيق أفكار ماركس لأول مرة فى العالم وفى عالم الواقع على الرغم من اختلاف الطروف . اى انه هو الذى قام بتطويع أفكار ماركس للأوضاع السائدة فى رؤسيا والمخالفة لما ارتآه ماركس من تطور النظام الرأسمالى ونضجه وتناقضاته .

وباختصار يمكن القول أن من أهم انجازات ماركس أنه نبه العالم الرأسمالي الى ما يمكن أن يصل اليه بفعل تناقضاته . وبالنالي نبههم الى ضرورة تدخل الدولة للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

# الفصل الثانى

لینین Lenin (۱۹۲۶ - ۱۸۷۰)

يعتبر فلاديميرايليتش لينين الامتداد العملى لأفكار ماركس وانجلز حيث سعى الى تطويع تلك الأفكار الى الواقع الروسى المخالف فضلا عن أن لينين طور العديد من الأفكار الماركسية فى ظل الظروف الجديدة للرأسمالية وللثورة البروليتارية فى بداية القرن العشرين وقد عبر ستالين عن ذلك بقوله: «ان اللينينية هى ماركسية عصر الامبريائية ، والثورة البروليتارية ، أو بتعبير أدق هى : نظرية وتكتيك الثورة البروليتارية بوجه عام ونظرية وتكتيك ديكناتورية البرونيتارية بوجه خاص (١)

# أهم الظروف المؤثرة على أفكاره:

جاء لينين من الطبقة الوسطى من أسرة اتخنت خط العداء والكراهية للاستبداد القيصرى فتربى على ذلك . ولكن أهم ما أثر فى أفكاره هو اعدام شقيقه الأكبر - الكسائدر الذى كرس حياته للنضال الثورى ضد الحكم القيصرى - وذلك لاشتراكه فى محاولة فاشلة لاغتيال القيصر الكساندر الثالث ، وكان لشقيقه هذا تأثير كبير على بلورة افكاره حيث تلقى عنه الفكر الماركسى ، على الرغم من أن لينين لم يتفق معه

 <sup>(</sup>۱) جرزیف ستالین ، اسس اللینینیة ، دمشق : دار الطلیعة ، ۱۹۷۰ .
 ولمزید من المعلومات عن المارکسیة بعد مارکس انظر :

David Mclellan, Marxism After Marx, 2nd Edition, Papermac, London: The MacMillan Press Ltd., 1980.

في مبدأ الاغتيال السياسي كأداة للتغيير السياسي . وقد بدأ لينين بدراسَّة القانون ولكن طرد من الدراسة ومن مدينة فازان نفسها وذلك لنشاطه التُؤرِّي . وإن كان قد غاود نشاطه ثانية بعد عودته من جديد ولكن لم يستطع مواصلة دراسته . وقد انضم الى احدى الحلقات الماركسية ثم أكمل دراسة القانون وقام بتنظيم أول حلقة ماركسية تحت قيادته . وكان لنشاطه هذا أثره في عداء السلطات القيصرية مما جعله دائما في تنقل هربا منها وقد تنقل داخل روسيا وخارجها متجولا بين العديد من البلدان الاوربية دارسا الحركات العمالية بها . وقد قام لينين وهو في المنفى بوضع مشروع تكوين حزب ماركسي في روسيا . وقد كان يعمل كتنظيم سَري في باديء الامر خوفا من الرجعية القيصرية التي كانت تمارس أشد درجات القهر. وكانت فكرته تتضمن اصدار جريدة سياسية لروسيا كانت تتولى مهمة توحيد صفوف اللجان والجماعات الاشتراكية الموجودة بها وذلك على أساس الماركسية بكل أبعادها التورية ، كما تقوم بالتحريك من أجل عقد مؤتمر الحزب والاتفاق على برنامج الحزب ونظامه الداخلي . وقد قام لينين بعد عودته من المنفى بنشر جريدة ،ايسكرا، أي الشرارة وذلك في المانيا نظرًا لظروف القهر في روسياً . وقد قامت هذه الجريدة بدور المنظم للحزب . كما قامت نشرة والى الفقراء الفلاحين، بدور دعائي هام في توضيح برنامج الحزب وسعيه الى ضرورة اتحاد فقراء القرية أى الفلاحين مع العمال . ولكن دور الحزب قد تبلور بوضوح في كتابه مَمَا العَمَل؟؛ سَنَة ١٩٠٢ حَيْثُ أُوضِحَ فَيَهُ خَطْتُهُ فَيَ اقَامَةَ حَزَّبِ تُورِي بروليتارى قادر على تنظيم وقيادة الطبقة العاملة في روسيا للقضاء على معاقل النحكم القيصري المطلق والرأسمالية . وأكد على ضنرورة تسلح الحزب بنظرية تورية تقدمية وهي الماركسية ، وقد تم بالفعل في المؤتمر الثاني للحزب سنة ١٩٠٣ تكوين حزب برونيتاري وهو الحزب البلشفي اللينيني . وقد ناصل لينين للمحافظة على الحرب من الضغوط والتيارات المختلفة . كما أنشئت جريدة ببرافدا، لخدمة أهداف الحرب وقد اشرف لينين بنفسه عليها وعلى توزيعها ونشرها في المصانع بين العمال مبأشرة -

وقد تميز لينين بموهبة ثورية غير عادية كما كان يتمتع بمواهب تنظيمية فائقة وقد كان له دوره القيادى فى الثورة الروسية سنة ١٩١٧ كأول ثورة باسم الماركمية . واستطاع الشيوعيون الاستيلاء على السلطة وانتهى عهد روسيا القيصرية لنبدأ الدولة السوفيتية ومشاكل بنائها كنموذج نلماركسية . وقد تعرض لينين لمحاولتين لاغتياله بعد الثورة بعام وقد أصيب اصابات بالغة فى المحاولة الثانية وقد تأثرت صحته كما تأثر نشاطه بشدة وتوفى فى النهاية بعدها .

### أهم مؤلفات لينين وأضافاته للماركسية :

كان لينين ترى العطاء حيث قدم مئات الكتب والمقالات فضلا عن التقارير والخطابات المياسية . وأهم مؤلفاته : وتطور الرأسمالية في روسياه ، و «ما العمل ؟، و «الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، ، و «الدولة والثورة، ، و «المرض الطفولي للشيوعية، ، و «مسألة الأرض والنضال في مبيل الحرية، (٢) ، و «خطوة للأمام ، خطوتان للوراء» .

هذا ومن أهم ما يلاخظ عن لينين انه يجمع بين الفكر والعمل وبين التحليل النظرى للثورة وتنفيذها التطبيقى . ومن هنا كانت مساهمات البارزة فبصفة عامة يلاحظ أن أفكار ماركس جاءت مثالية الى حد كبير ولكن استطاع لينين ان يهبط بها الى عالم التطبيق . فأهم مساهمات لينين هو قيامه بتطبيق الماركسية فى مجتمع مختلف تماما عن المجتمع الذى بنى عليه ماركس افكاره .

وقد أسهم لينين في الفكر المساسى ببعض الافكار الهامة التي تتمثل في التالي :

- محاولة اثبات ان الثورة الروسية تعتبر تعبيرا مشروعا للنظرية الماركسية .....

(۲) عن كتابات لينين انظر : فلاديمير لينين ، المختارات ، موسكو : دار التقدم ،

V. I. Lenin, Selected Works, in Three Volumes, Moscow : Foreign : انظر ایضا Languages Publishing House, 1960 .

- توضيحه لمرحلة الاحتكار والاستعمار في التطور الرأسمالي .
- الدفاع عن النظام السوفيتي خاصة عما يصبح عليه النظام بعد ثورة البروليتاريا .

# الثورة الروسية والماركسية:

تمت الثورة في مجتمع بادىء التصنيع وليس مجتمعا رأسماليا وصل في تناقضاته الى النضج الذي ارتآه ماركس والذي اعتبره ضروريا لقيام الثورة . أي أنها تمت في مجتمع زراعي لا صناعي ، وقد حاول لينين توضيح هذه النقطة حيث ان البرجوازية في روسيا كانت قلة وضعيفة نسبيا في ذلك الوقت كما كانت في صراع مستمر مع طبقة النيلاء ، ومن ناحية أخرى فان البروليتاريا لم تكن منظمة ومستعدة للتونة .

وقد أكد لينين أن التورة الروسية حققت تنبوءات ماركس لأن نظرية ماركس في شدة نضج النظام الرأسمالي تنطبق على العالم الرأسمالي ككل لا على مرحلة الرأسمالية في أي دولة معينة . وقد بين أنه في سنة ١٩١٧ كان العالم الرأسمالي ناضجا ومستعدًا للثورة والانهيار ، وأن الرأسمالية الروسية كانت ببساطة أضعف حلقة في سلسلة الرأسمالية في العالم . وقد بدا تدهور النظام الرأسمالي واضحا في بداية هذا القرن نظراً للتصارع الاستعماري وأثر الحرب العالمية الأولى .

## نظرية لينين في الاستعمار: '

يعتبر لينين بآرائه التي جاء بها في عام ١٩١٦ أهم من تناول موضوع الاستعمار في العصر الحديث (١) . ففي محاولة لتوضيح أن العالم الرأسمالي كان ناضجا للثورة عند قيام الثورة في روسيا ، قام لينين بتحليل ما اعتبره المرحلة الاستعمارية للرأسمالية . ونكر أن أعلى مراحل

 <sup>(</sup>٦) لعزيد من التفاصيل عن نظرية لينين في الاستعمار انظر: د حورية نوفيق مجاهد ، الاستعمار كظاهرة عالمية .... ، مرجع سابق ، ص ٥٢ - ٦٢ ، ١١٩ ،

الرأسمالية تتميز بتركيز الصناعة بدرجة كبيرة ، بحيث يصبح الاحتكار القاعدة وليس الاستثناء ، وبالتالى تصبح المنافسة الحرة في طيات الماضى . فالسلطة والثروة تركزان في مجموعة صغيرة من الأسر الغنية التي تحقق المكاسب الصخمة بينما يتلقى العمال أجورا ضئيلة لا يستطيعون معها استيعاب المنتج ، مما يؤدي الى الأزمات القوية التي تواجه الصناعة والنواحي المالية . وللبحث عن أسواق لهذه البصائع المكنسة والحصول على مواد خام لدفع عجلة الصناعة ، فأن الدول الكبرى تتصارع من أجل الاستعمار وتحاول أن تحصل على محميات في المناطق المتخلفة ، وبالتالى تقوم الدول باعداد الجيش والأسطول للدفاع عن المصالح الخاصة بها فيما وراء البحار . فالنظام الرأسمالي يتطور داخليا من النظام الحر الى الاحتكار ، وخارجيا من التجارة الحرة الى داخليا من النظام الحر الى الاحتكار ، وخارجيا من التجارة الحرة الى الفومية العدوانية . وفي الصراع على الأسواق الخارجية ومصادر مواد الخام يحدث الخلاف والمواجهة بين الدول الكبرى . ويظهر ذلك بادىء الأمر في نظم ومحالفات سرية وتصارع من أجل التصليح مما يؤدى في النهاية الى الحرب المفتوحة بين الدول المختلفة .

وياختصار فان لينين قد أوضح أن القانون العام والاساسى للرأسمالية هو التركيز المستمر لملكية ومنائل الانتاج وملكية رؤوس الأموال في أقل عند من الأيدى . أي ان الاقتصاد الرأسمالي يقع تنريجيا تحت متيطرة الاحتكارات و «الترستات» ، وتتدعم هذه الميطرة الاحتكارية بالسيطرة الدولية للاحتكارات الدولية ، وهنا تتحول الرأسمالية الى الطابع الامبريالي . فالامبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية، وهي مرحلة لرأى لينين فان : «الامبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية، وهي مرحلة الاحتكار . أو وفقا للاحتكار . وبالتالي فان الحروب الاستعمارية والتسلط الخارجي حتمي بتبلور النظام الرأسمالي بفعل تناقضاته الداخلية ، وقد ذهب لينين التي النظر التي تاريخ الجيل السابق باعتباره صراعاً بين الدول الرأسمالية المتخلفة للسيطرة على المستغمرات والأسواق . وان الدول الرأسمالية كونت محالفات لاستغلال المناطق المتخلفة ، وقد استطاعت الدول الأستعمارية أن تسيطر بالفعل على أقاليم ومناطق تفوذ خاصة في الشرق الأعصى وافريقيا .

وقد نكر لينين أن هذه النظرية تؤكد الحرب العالمية الأولى التى أنت اليها . كما أكد أن هذه الحروب الضخمة بين الدول الاستعمارية نتج عنها تدريجيا انهيار المجتمع الرأسمالي حيث أن ضعف وعدم فاعلية التنظيم البرجوازي حسب رأيه يبدو واضحا في ظل أزمة الحرب كما أن الجماهير تحمل السلاح مما يمهد الأمر للتورة .

والتورة فى رأى لينين خليفة لنحرب التى لا يمكن تلافيها خاصة فى الدول المهزومة . فروسيا كانت انمجتمع البورجوازى الذى تميز بالفساد الداخلى . وعلى هذا فان التورة كانت لها امكانية النجاح .

هذا وقد اكتمبت نظرية لينين في الاستعمار شهرة واسعة فهو يعد أشهر من كتب عن هذه الظاهرة في العصر الحديث . فهي تعتبر بمثابة عديناميت ايديولوجي، ضد النظام الرأسمالي وقد اكتسبت كلمة الامبريالية - التي تعني لفظا السياسة الاستعمارية التي بموجبها يقوم شعب بفرض سيطرته أو قونه على شعب آخر - اكتسبت أبعادا ايديولوجية حيث أصبحت تمتخدم كمرادف للاستعمار من جانب الدول الرأسمالية ونلك بعد عبارته : الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ، التي جعلها عنوان مؤلفه في هذا المجال (أ) . هذا على الرغم مما يوجه لنظرية لينين هذه من انتقادات عديدة تدور أساسا حول اخضاعها ظاهرة عالمية عامة في الزمان والمكان مثل الاستعمار لنظام اقتصادي معين وهو النظام الرأسمالي ، حيث وجد الاستعمار قبل النظام الرأسمالي وفي ظله ، كما وجد على السواء في ظل دول تأخذ بالاشتراكية ، فظاهرة الاخضاع والنختلاف والنختل

۷. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, New York: انظر (٤)
International Publishers Co., 1939.

ليس في الاستراتيجية التي يرجي تحقيقها من ورائه ولكن في التكتيك والأمناوب المستخدم ، فكأن أفكار لينين في مجال الاستعمار أخذ عليها مختوديتها وذاتيتها خيث إنها لم تسع لبلورة تظرية موضوعية متكاملة في الاستعمار كسياسة عامة كما فعل مكيافيللي أو هيجل . هذا ومع ان ليتين بني افكاره في هذا المجال على نظرية هويسون (٥) - الاقتصادي والمصلح الاجتماعي الانجليزي ، الذي جاء بها سنة ١٩٠٢ اي قبل آراء لينين بأربعة عشر عاما - الا انه في الوقت الذي أرجع فيه كل منهما الاستعمار الي النظام الرأسمالي إلا أن هوبسون رأى إمكانية تلافي نطور النظام الرأسمالي الى نظام استعماري عن طريق تحسين أحوال العمال المعيشية وخلق قوة شرائية داخليا بما يستوعب المنتج ولا تكون معه حاجة البحث عن أسواق خارجية ، أما لينين فقد أكد على حتمية تطور النظام الرأسمالي في أعلى مراحله الى النظام الاستعماري .

#### الدولة ومرحلة ديكتاتورية البروليتاريا:

يلاحظ أن أهم إضافات لينين هو عمله على تطبيق الاشتراكية وافكار ماركس وانجلز في المجتمع غير الرأسمالي شبه الزراعي الذي لم يتم فيه نضج النظام الرأسمالي .

فمن ناحية أوضح لينين دور المساسيين - آلاشتراكيين الديمقراطيين في روسيا<sup>(٦)</sup> - في قيادة الثورة أي أوضح أهمية دور العنصر الخارجي عن البروليتاريا في تنظيم البروليتاريا والجماهير في الثورة، على عكس آراء ماركس الذي أوضح أن الشيوعيين من البروليتاريين عليهم مهمة قيادة جماهير البروليتاريا لأنهم أكثر وعيا ويعرفون ما يريد هؤلاء . ومن ناحية أخرى، بين طبيعة مرحلة

<sup>(</sup>٥) د . حررية توفيق مجاهد ، الاستعمار كظاهرة عالمية ... ، مرجع سابق ، ص

<sup>(</sup>١) على عام ١٩١٨ اتخذ الحزب البلشفى اسم الحزب الشيرعى ، وذلك تعبيرا عن الهدف النهائى للحزب - بناء الشيرعية حيث سيصبح بالامكان تطبيق مبدأ من كل حسب مقدرته إلى كل حسب حلجته ،

انظر: لينين: عن حرب من نوع جديد، تأليف (تحرير) ومقدمة بافدوكيا بولكوفنيكوفا ويالينا ستزوكوفا، ترجمة فؤاد عبد الحكيم، القاهرة: دار الثقافة العددة، ١٩٨٢، من ٦٠

ديكنانورية البروليناريا التى تعقب الثورة . وتعتبر آراؤه فى هذا المجال أكثر أهمية من ماركس من الناحية التطبيقية . وان كان يعوزها جاذبية منطق أفكار ماركس .

## طبيعة الدولة ومفهوم اضمحلالها:

هذا وفي سعيه لتوضيح طبيعة مرحلة ما بعد الثورة - أي مرحلة ديكتانورية البروليتاريا - معى لينين الى بلورة اراء ماركس وانجلز في هذا الشأن . أي تحليل النظرية الماركسية في الدولة<sup>(٧)</sup> التي يخلصها مما قد طرأ عليها من تشويه . فقد عمل على محاولة احياء وبعث الاراء الأصيلة في هذا الشأن . وقد استعان لينين كثيرا بنصوص ماركس وانجلز ويبدو هذا واضحا من كتابه : «الدولة والثورة» . ولكن لم تقف مساهمة لينين عند حد بعث الماركمىية ولكنة أسهم من جانبه في توضيح بعض الجوانب الهامة وبخاصة ما يتعلق بمفهوم زوال الدولة ومتى يتم ذلك . يوضح لينين أن أصل وجود الدولة هو عدم إمكان التوفيق بين المتناقضات الطبقية أى المصالح الطبقية المتعارضة فهى ليست فقط نتاجا لهذه المنناقضات ولكنها أيضا مظهر لها . والدولة في رأيه ليست هيئة للنوفيق بين الطبقات – كما يراها الرأسماليون – حيث انها لا تنشأ كما لا تستمر اذًا كانت هناك امكانية لمثل هذا التوفيق ونلك أنه في مرحلة من التطور الاقتصادي للدولة تتميز بانقسام المجتمع على نفسه في شكل طبقات متعارضة في مصالحها ومتناقضة وهي بالتالي تتصارع من أجل تملك ادرات الانتاج . وعليه تكون الدولة كأداة في يد الطبقة المستغلة الاقوى الغالبة ومتحيزة لها فهي باختصار نيست حكم عدل فوق المجتمع ككل ولكنها اداة في يد الطبقة الاقوى لاستغلال الأضعف. وهو في هذا يبلور

 <sup>(</sup>٧) لمزيد من النفصيل انظر : فلاديمير لينين ، الدولة والثورة ، ترجمة لطفى نظيم ،
 القاهرة : الهيئة المصرية للطباعة والنشر ، ١٩٧٠ . وقد أفرد الفصل الأول لموضوع نشوء الدولة واضمحلالها .

V. I. Lenin, The State & Revolution: The Marxist : وعن النص الاتجليزي انظر Teaching on The State & the Tasks of Proletarian Revolution, in Lenin, Selected Works, op. cit., Vol. 11, pp. 301 - 399.

ما ذهب اليه ماركس ويعارض مبدأ التوفيق . فالدولة كما أوضح لينين هي جهاز لحكم طبقة معينة لايمكن التوفيق بينها وبين الطبقة المعارضة لها التي تتحكم في ادوات الانتاج وفي جهاز الدولة نفسه كأداة للتحكم . كما يوضح رأى انجلز في ان سلطة الدولة نشأت من المجتمع وذلك في شكل فصائل خاصة من الرجال المسلحين تنسلخ عن المجتمع وتوضع فوقه . وان هذا التنظيم المسلح هو نتاج انقسام المجتمع الى الطبقات متعارضة المصالح ، والتي لا يمكن التوفيق بينها ، وان مثل هذا التنظيم المسلح يكون في يد فصائل من الرجال المسلحين حيث لا يمكن أن يتولاد مجموع السكان . فالدولة تنشأ وتخلق سلطة خاصة من الرجال المسلحين حتى يمكنها أن متدبر أمرها بنفسهاه .

والدولة عبارة عن أداة للاستغلال وان هذه هى السعة الخاصة المييزة لها دائما . فقديما كانت الدول الاقطاعية أجهزة لاستغلال العبيد والاقنان ، أما حديثًا فان الاستغلال استمر وان اختلفت الطبقة المضطهدة المستغلة ، فالدول البرلمانية هى اداة استغلال رأس المال للبروليتاريا .

وأن الدولة لن تزول الا بزوال الاستغلال والطبقات ونلك فى مرحلة الشيوعية حيث سيرسل المجتمع آلة الدولة بأكملها .. الى متحف الآثار، وفقا لما أكده لينين من قول انجلز .

ويؤكد لينين على الزوال التدريجي للدولة: أى اضمحلالها تدريجيا ، وهو يفرق في هذا المجال بين الماركسيين والفوضويين حيث يرى الأخيرون ضرورة الغاء الدولة والقضاء عليها قضاء تاما بين عشية وضحاها أى الأن وفورا ، دون تفهم الشروط التي يتفهمها الماركسيون والتي تجعل هذا ممكنا ، فضلا عن أنهم يريدون تحطيم آلة الدولة دون أن تكون عندهم فكرة محددة عما ستستخدم البروليتاريا مكانها وكيفية استخدام ملطاتها الثورية ، كما انهم يرفضون تدريب البروليتاريا على الثورة والاستفادة من الدولة الراهنة ، وذلك على عكس الماركسيين (^) .

 <sup>(</sup>A) لمزيد من المعلومات أنظر : المرجع السابق ، الفصل الرابع والقصل السادس .

فانها تقضى على الدولة البرجوازية بوصفها دولة أما الدولة او شبه الدولة البروليتارية فانها تضمحل كأداة قهر . فقد أكد على ان والدولة هى قوة خاصة للقمع، حيث تستخدمها البروليتاريا فى مرحلة ديكتانورية البروليتاريا لكبت وقمع الطبقة البرجوازية والقضاء على التناقضات المتخلفة عن النظام الرأسمالي . ويوضح لينين ان هذا هو على وجه التحديد المقصود وبالغاء الدولة بوصفها دولة» . أى أن الانغاء منصب على الاستغلال ولكن تستمر كأداة قهر حتى تصفى التناقضات وينعود البروليتاريون على أنماط التفكير والتصرف الجديدة .

هذا ويؤكد لينين على أهمية الثورة العنيفة ، وذلك للوصول الى القضاء على الدولة البرجوازية واحلال ديكتاتورية البروليتاريا محلها كمرحلة مؤقتة تضمحل بعدها وتتطور مرحلة الشيوعية . وفي قوله : «أن الاستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا يمكن بدون ثورة عنيفة ، والقضاء على الدولة البروليتارية اى على الدولة بشكل عام لا يمكن عن غير طريق الاضمحلال، (1) .

كما يؤكد على أنه من الصرورى تحطيم جهاز الدولة بعد الثورة وألا تكتفى البروليتاريا بعد نجاحها بمجرد الاستيلاء على الدولة . فيو يستند الى آراء ماركس بأن تحطيم جهاز الدولة البيروقراطى العسكرى هو أول شرط لأى ثورة شعبية . على ان تحل «البروليتاريا المنظمة فى شكل طبقة حاكمة ، تفخل آلة الدولة التي يُتم تحطيمها . أى يتم تحطيم الجهاز البرجوازى القديم للدولة وبناء جهاز جنيد بروليتارى محله ، وبالتالى يكون من الممكن الإلغاء التدريجي البيروقراطية . فالهدف النهائى هو القضاء على الدولة أى على كل عنف منظم دائم ، ويتم ذلك في مرحلة الشيوعية حيث ستزول في ظلها كل ضرورة لاستخدام العنف في مرحلة الشيوعية حيث ستزول في ظلها كل ضرورة لاستخدام العنف أذ سيعتاد الأفراد على مراعاة الشروط الأولية للحياة الاجتماعية دون خضوع أو عنف ولكن لا يكون ذلك وفقا لرأى لينين الا في ظل جيل جديد تربى على المفاهيم الجديدة في ظل الظروف الاجتماعية الحرة .

<sup>(</sup>٩) لينين ، الدولة والثورة ، مَرجع سابق ، الفصلُ الأول .

ولم يقتصر جهد لينين على ترشيد بيكتاتورية البروليتاريا - حيث تكون الحاجة لاستمرار الدولة كأداة قهر – ولكنه حرص على انتقاد الديمقر اطيات التقليدية انتقادا شديدا ، موضحا أن ديمقر اطية الدول الرأسمالية هي ديمقراطية زائفة «psuedo-democracy» وأنها ممقيدة بواسطة الاطار الضيق للاستغلال الرأسمالي، فهي في الحقيقة لا تخرج عن كونها ديمقر اطية بالنسبة للطبقات التي تملك أي الأغنياء . بينما بالنسبة للجماهير العريضة فان الديمقر اطية ما هي الاخدعة نظرا لفقرهم المدقع وانشغالهم بحيانهم المعيشية اليومية بحيث ان السياسة لاتعني شيئا بالنسبة لهم وبحيث أن وسائل تشكيل الرأى العام تتركز في أيدي الأغنياء فقط. والدولة ليست اداة للتوفيق بين الطبقات ومصالحها ولكنها اداة للاستغلال والقهر في يد الطبقة الحاكمة على الغنات الأخرى المقهؤرة . وبالتالي فهي ليست جهازاً في يد الجماعة ككل للتعبير عن مصالح الجميع والتوفيق بينهم كما ارتأنه الحكومات الليبرالية الغربية حيث أن هذا أمر مرفوض بالنسبة للينين . وبالتالي فان القضاء على الدولة البورجوازية ومن ثم القضاء على الديمقر اظية بالمفهوم الغربي لن يأخذ من العمال مميزات أو حقوقاً حقيقية حيث لم يستمتعوا بشيء في ظلها بل على العكس فان مثل هذا الهدم سيترتب عليه اقامة مؤسسات سياسية وحكومية جديدة نكون أكثر تحقيقا للديمقر اطية الحقة بالنسبة للير و ليتاريا .

#### الاطار النظمى لمرحلة ديكتاتورية البروليتاريا:

ويوضح لينين المؤسسات التي تتبلور عن الرضع الثورى والتي تتمثل أساسا في الحزب الشيوعي و السوفييتات . فقد وضع لينين الأمس التنظيمية اللازمة لترجمة الأيديولوجية إلى واقع . حيث أرسى دعائم الحزب الشيوعي (١٠) الذي لم يوضحه ماركس والحزب هو القسم .

وعن تجميع لآراء لينين في الحزب انظر : لينين ، المبادىء النتظيمية للحزب البروليتاري ، ترجمة صعد رحمي ، القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٨٤ س

<sup>(</sup>۱۰) تنارل لينين الحزب الشيوعى فى العديد من كناباته وخاصة فى كنابيه : ما العمل ؟ : المسائل الملحة لحركتنا ، وخطوة إلى الأمام ، خطوتان إلى الوراء : الازمة فى حزبنا . انظر : لينين ، المختارات ، مرجع سابق ، مجلد ١٠ ، جرء ١ ، ص ١٥٣ - ١٦٦ ، ص ١٦٣ - ١٦٦ على النوالي .

الواعى سياسيا والمتقدم للطبقة ، إنه طليعة الطبقة . وقرة تلك الطليعة عشرة مرات ومئات المرات وأعظم مئات المرات من عده . هل هذا ممكن ؟ هل يمكن أن تكون قوة المئات أكبر من قوة الألوف ؟ هذا ممكن ويتحقق عندما يكون المئات منظمين فالتنظيم يزيد القوة عشرة أضعاف (١١) . ولكنه يؤكد باستمرار على أهمية الالتحام بالجماهير موضحا ميكانيزمات ذلك بقوله : ولازلنا قطرة في محيط الجماهير الشعبية ، ولانستطيع أن ندبر الشئون إلا اذا عبرنا تعبيرا صحيحا عن مايعيه الشعب . وبدون ذلك لن يتمكن الحزب الشيوعي من قيادة البروليتاريا ، ولن تتمكن البروليتاريا من قيادة الجماهير ، وسوف تنهار كل هذه الماكينة و(١٠) . أي أن لينين بين طبيعة دور الحزب الشيوعي وسبيله للحكم وللقضاء على التناقضات الموروثة في المجتمع كما تناول تنظيمه الداخلي . ويعنينا في هذا المجال توضيح جانبين أساسيين ركز عليهما لينين هما الأيديولوجية والمركزية الديمقراطية حيث يعثلان عليهما لينين هما الأيديولوجية والمركزية الديمقراطية حيث يعثلان دعامة الحزب الشيوعي وركيزته .

الأيديولوجية: وقد أكد عليها لينين بوضوح في كتابه ما العمل؟ عام ١٩٠٢ أى قبل الثورة بسنوات – على أساس أنها مسألة حياة أو موت. ففي قوله: وقليس يمكن أن تطرح المسألة إلا بالشكل التالى: إما ايديولوجية برجوازية واما ايديولوجية اشتراكية. وليس وسط بينهما (لأن البشرية لم تضع أيديولوجية الثائة، ، اضف إلى ذلك أنه في مجتمع تمزقه التناقضات الطبقية ، لايمكن أن توجد أية ايديولوجية خارج الطبقات أو فوق الطبقات). ولذلك فإن كل انتقاص من الايديولوجية الاشتراكية وكل ابتعاد عنها هو في حد ذاته بمثابة تمكين للأيديولوجية البرجوازية وتوطيد لهاه (١٠). وبالتالي فقد أكد على أهمية النضال الحاسم للحفاظ

<sup>-</sup> ولبنين : عن حزب من نوع جديد ، تأليف (تجميع) ومقدمة بافدوكيا بولكوفنيكدفا ويالنياستروكوفا ، ترجمة فؤاد عبد الحكيم ، القاهرة : دار الثقافة الجديدة ،

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، ص ٥٧ ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ١٩ ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>۱۲) لبنین ، عن حزب من نوع جدید ، مرجع سابق ، ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>١٢) ما العمل ، مرتجع سابق ، ص ١٩٦.

على نقاوة الماركسية اللينينية . فالايديولوجية تمثل الرابطة الاساسية التي تربط الشعب كله من خلف الحزب الشيوعي . وأيديولوجية الحزب قائمة على الماركسية وقد عبر لينين عن هذا قائلا : .... اننا نتمسك كليا بأسس نظرية ماركس، فهي التي قامت لأول مرة بتحويل الاشتراكية من طوباوية إلى علم ، ووضعت لهذا العلم أسسا راسخة ، ورسمت الطريق الذي ينبغي السير فيه مع متابعة هذا العلم ، وصياعة جميع نفاصيله: . وقد كان لينين حريصاً - وهو مفكر ورجل خركة معاً - على التأكيد على عدم أخذ نظرية ماركس على أنها مغلقة وغير قابلة للنقاش: ،فنحن لانعتبر اطلاقًا أن نظرية ماركس شيء كامل لايجوز المساس به ، بل أننا مقتنعون ؛ على العكس ، بأنها لم تفعل سوى أن وضعت حجر الزاوية لذلك العلم الذي يتأتى على الاستراكيين دفعه قدما في جميع الاتجاهات، إذا شاءوا ألا يتأخروا عن موكب الحياة . ونحن نعتقد أنه يتوجب على الاشتراكيين الروس بالذات أن يدرسوا نظرية ماركس ويطوروها بصورة مستقلة ، لأن هذه النظرية لاتعطى سوى أحكام توجيهيه عامة ، تطبق في بريطانيا مثلاً بطريقة مخالفة لما تطبق في ألمانيا ، وفي ألمانيا خلاف ما نطبق به في روسيا، <sup>(۱۶)</sup> .

فالنظرية الثورية في رأى لينين تعد متطلبا سابقا ولازمة للحركة الثورية وللحزب الثورى: «بدون نظرية ثورية لاتوجد حركة ثورية ... لايمكن أن يقوم بدور المناصل الطليعي إلا حزب يهتدى بأكثر النظريات تقدماه (۱۵).

### المركزية الديمقراطية:

فهى العمود الفقرى للحزب ، وتعتبر من أهم اسهامات لينين في البناء التنظيمي للحزب الشيوعي وتتمثل في (١٦):

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، ص ٢٧ من مقالة : ببرنامجناه ، المؤلفات الكاملة ، مجلد ٤ ، ص ١٨١ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٥) لينين، مَا العمل ؟ مرجع سابق ، المؤلفات الكاملة ، الجزء ٥ ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) انظر: لينين ، العبلاي، التنظيمية للحزب البروليتاري ، مرجع سابق ، ص٢٧٦.

- خضوع الأقلية للأغلبية كمبدأ عام وكفاعدة مازمة .
- خضوع المستويات الدنيا للمستويات العليا والالتزام النام بقراراتها .
  - الانضباط الصارم الذي يطبق على كافة الاعضاء .
- الالتزام بمبدأ الانتخاب في كافة أجهزة الحزب(١٢) ومسئولية تلك الأجهزة عن عملها .
- تقوم عضوية الحزب على أساس الانتقاء والموافقة على برنامج الحزب والمشاركة الشخصية في عمل أحد تنظيماته ، والمسئولية التضامنية المتبادلة بين العضو والحزب .

وقد كان تأكيد لينين على شق المركزية بالذات بحيث أن كل شيء ينساب من المركز ويعود إليه . فهناك مركز واحد يوجه منظمات الحزب ، وفي هذا يقول : وفرفض الموافقة على توجيهات الاجهزة المركزية يساوى تعزيق الحزب (^^) . وعليه فيجب أن تعطى للجنة المركزية وظيفة الرقابة الفعلية . فضلا عن التأكيد على الانضباط الصارم وتصفية الحزب من العناصر المعادية : والحزب اتحاد اختيارى ، لابد حتما أن ينهار ، أيديولوجيا في بادىء الأمر ثم عضويا ، إذا لم يطهر نفسه من العناصر التي تنادى بالافكار المعادية للحزب (٢٩) .

ولم يغفل لينين العمل الرائد للصحيفة الحربية المركزية ه... يجب أن تكون الصحيفة قائد الحرب الفكرى ، وأن تطور الحقائق النظرية والأحكام التكنيكية ، والافكار التنظيمية العامة والمهام العامة للحرب كله فى هذا الموقف أو ذلك، ، فالحرب يجب أن يكون له همركزان قياديان :

\_ **0£**A \_

<sup>(</sup>١٧) يؤكد لينين على أن الانتخابات لعضوية الجهاز المركزى للحزب أو الأجهزة يجب أن تكون بالتصويت المباشر داخل المؤتمر مع رفض الانتخابات خارجه وكينك عدم السماح بالانتخابات على درجتين .

انظر ولمزيد من التفصيل عن المبادى، التنظيمية للخزب: المرجع السابق، ص ١٨٠ - ١٨١ من مقدمة كتيب: العمال والانتسام في الحزب، مجمّوعة المؤلفات الكاملة، المجلد ٩، ١٦٦ - ١٦٧٠.

<sup>(</sup>١٨) لينين ، المبادىء التنظيمية للحزب الغروليتارى ، مرجع سابق ، من ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٩) لينين ، المبادى التنظيمية للحزب البروليتارى ، مرجع سابق، ص ١٩٣ ، من التنظيم الحزبى وصحافة الحزب، ، مجموعة المؤلفات الكاملة ، المجلد ١٠ ، ص ٩٠ - ٩٠ .

السحيفة المركزية و اللجنة المركزية، (٢٠) . بحيث يقود الأول فكريا ، والثانى تطبيقيا مباشراء مع ضمان وحدة العمل والنضامن بينهما .

أما السوفييتات «Sovicts» فهي تمثل مجالس محلية للعاملين منظمة على اساس الدوائر الانتخابية الطبيعية للعمال : أي اتحاد المصانع ، وذلك لمنافشة الامور انسياسية وتنفيذ وادارة المهام المحلية . وهي تنتخب على أساس وظيفي لا إقليمي ، كما أنها ليست مجرد ساحات للنقاش أو الكلام بل انها أجهزة عاملة بحق : حيث انها أجهزة تنفينية وادارية . وبالنائي فهي تختلف بتلك المميزات عن الأجهزة البرلمانية البورجوازية . واشتراك العمال العاديين في السوفييتات يمكنهم من الاشتراك المباشر في الحكومة وبطريقة ملحوظة أكثر مما تعرفه الدول الرأسمالية. فالمسو فييتات تتناول نقاطا وموضوعات تعنى العمال وتتمشى مع مصالحهم ومع اهتمامهم الفني كما أنه يمكنهم تفهمها . وبالتالي يتحقق من خلال السوفييتات المشاركة الجماهيرية في الحكومة وممارسة ديمقر اطية حقيقية عن المعروف فيما يسمى بالدول الديمقراطية وفقا لرأيه . يهذا وتقوم السوفييتات على أساس هيراركية السلطة حيث تقوم المستويات المحلية الاىنى بانتخاب أعضاء للمستويات الأعلى مباشرة ، وهكذا تتم التصفية حتى تنتهى في المؤتمر الروسي العام للسوفييتات هذا ويؤكد لينين على ان الممثلين في أعلى المستويات خاضعون دائما للاستدعاء ، كما لا يوجد قى النظام السوقيتي نظام رقابة وتوازن وبالتالئي فان رقابة البروليتاريا تتأكد باستمرار ولايوجد ما يحول بينها .

والعلاقة بين السوفييتات والحزب تتمثل في قوله: متمارس البروليتاريا المنظمة في السوفييتات الديكتاتورية ، ويتولَى حزب البلاشفة الشيوعي قيادة البروليتارياه (٢١) .

 <sup>(</sup>۲۰) لینین ، عن حزب من نوع جدید ، مرجع منابق صن ۲۹ ، من ارسالة إلى رفیق حرل مهامنا التنظیمیة ، المؤلفات الکاملة ، المجلد ۲ ، ص ۸ .

<sup>(</sup>٢١) لينين ، عن حزب من نوع جديد ، مرجع سابق ، ص ٩٢ . سن الشيوعية البسارية ، وعبث أطفال الم يجب على الثوريين العمل في النقابات الرجعية ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٤١ ، ص ع .

يؤكد لينين بعض الأسس الاشتراكية في النظام السوفيتي والتي تتمثل في التالي:

- ان العمال وحدهم الذين لهم حق التصويت .
  - الغاء كافة الشكليات والقيود البيروقراطية .
- بتنظيم طلائع العمال أى العمال الصناعيين فان الشعب كله سيحصل على التعليم السياسي .

هذا وقد أوضح لينين في كتابه مسألة الأرض والنضال في سبيل الحرية، الأسس التالية فيما يتعلق بالملكية الخاصة :

- أن مسألة الأرض في روسيا تتميز وتختلف عن مسألة الأرض في البندان الرأسمالية الأخرى .
- يجب نزع ملكية كبار الملاك والعقارات الزراعية بما فيها اراضى
   التاج والكنيسة وتحويلها الى ملكية الشعب بأسره وهو يعنى فى هذا
   المجال الأرض بأكملها بما عليها من عناد وماشية . وفالأرض بأكملها
   يجب أن تصبح ملكا للشعب جميعه؛
- ضرورة تحالف البروليتاريا الثورية مع طبقة الفلاحين كي يتحقق نجاح
   الثورة في المدينة أولا ثم انتزاع حقوق الفلاحين في الريف بعد ذلك ،
   وذلك بتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين .

وفى هذا العجال يؤكد لينين على أهمية وضرورة سلطة الدولة موضحا قوله أن والفوضويين هم من ينكرون أهمية سلطة الدولة ، بينما نحن نقول أن ملطة الدولة هامة بصفة مطلقة ، لافى روسيا اليوم فقط ولكن لأى دولة ، حتى تلك التى تنتقل مباشرة للاشتراكية ... ، كل ما نريده هو أن تكون تلك المناطة كاملة في يد ممثلي غالبية العمال والجنود والفلاحين ... ، نخل لاننكر الحاجة لسلطة قوية في يد الدولة ، ولكننا نقول فقط أن كافة العقارات الزراعية يجب أن تنتقل إلى أيدى الفلاحين بدون مقابل بموجب قرار من لجنة الفلاحين المحلية على أساس الأغلبية ، وبشرط ألا يتم أي افهاد للملكية و (٢٠) .

V. I. Lenin, «Speech on the Agrarian Question, May: انظر ولمزيد من المعلومات: (۲۲)
 22(June 4) 19:7,» In Lenin Selected Works, op. cit., Vol. II. p. 160.

وعليه فإن لينين لم يؤكد على ديكتاتورية البروليتاريا بل على ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين حيث يرجع إليه الفضل في التأكيد على التحالف الأساسى بين البروليتاريا والفلاحين، وبالتالى تطويع أفكار ماركس لمجتمع زراعي أساسا بادىء في التصنيع، فقد اتسع مفهوم العامل، وقد كان لينين حريصا على توضيح أهمية الصناعة الكبيرة لبناء المجتمع الاشتراكى، وفي هذا يقول: وأن الصناعة الكبيرة هي الأساس الأول والوحيد الذي يمكن على أساسه أن نصاعف من مواردنا ونبنى مجتمعا أشتراكيا، فبدون صناعة كبيرة متطورة تطورا عاليا، فإن يمكن تحقيق الاشتراكية في أي مكان وبالذات في بلد فلاحي (١٦٠).

وخلاصة الأمر أن الحزب الشيوعى - وهو الحزب الذى سبق وأسسه لينين قبل قيام الثورة والذى قاد به الثورة وتولى منصب سكرتيره العام - يمثل الجهاز الداخلى للقيادة والرقابة حيث يتكون من أكثر عناصر البروليتاريا وعيا من الناحية الطبقية أو من المثقفين المكرسين للهدف البروليتارى والذى يعطى له السلطة العليا من قبل البروليتاريا وبالتالى فهو يهدف لتحقيق وتمثيل «الارادة الحقيقية» للبروليتاريا ، وعلى الرغم من الطابع الديكتاتورى التفوقي للحزب الشيوعي كما يوضح لينين الا أنه أمر حتمى بالنسبة لظروف التورة والتناقضات القائمة بعدها ، وان كان لم يوضح مدى استمرارية مثل هذه الديكتاتورية من جانب الحزب .

#### أهم مساهمات لينين:

ويمكن القول باختصار أن مساهمات لينين في مجال الماركسية تتمثل في ترجمة الفكرة كما عبر عنها ماركس وانجلز الى واقع عملى في ظل أول ثورة تقوم باسم الماركسية واول نظام حكم يتخذها كأبديولوجية ويسعى من خلال تنظيماته الى تحويلها الى عقيدة . ويرجع إلى لينين الفضل في بلورة الحزب الشيوعي ووضع الأمس التى يقوم

<sup>(</sup>۲۲) انظر: لينين ، عن حزب س نوع جديد ، ص ١٠٥ ، متقرير عن الصريبة النوعية في المؤتمر العاشر لعموم روميا للحزب الشيوعي الروسي (البلشقي) ، المؤلفات الكاملة ، الجزء ٢٣ ، ص ٢٠٨ .

عليها فضلا عن توضيح دور السوفييتات ومؤسسات الدولة . فهو رائد المؤسسية في الفكر الماركسي . كما أن من مساهماته الرئيسية توضيح التحالف بين البروليتاريا والفلاحين بما يجعل الماركسية ممكنة التطبيق في المجتمعات الزراعية التي لم تصل إلى حد نضج النظام الرأسمالي والتي لم تعرف تناقضاته التي يعبر عنها ماركس .

كما أن نظريته في الاستعمار - عنى الرغم مما وجه لها من انتقادات - إلا أنها تعد أهم ماكنب عن الظاهرة الاستعمارية في العصر الحديث فضلا عن انها تعتبر بمثابة ديناميت ايديولوجي موجه للنظم الرأسمالية حيث من بعدها حملت الامبريالية - التي لاتخرج كلفظ عن المياسة الاستعمارية - بابعاد قيمية ايديولوجية جعلتها عند الكثيرين مرتبطة بخصوصية النظام الرأسمالي .

هذا واذا كانت آراء مازكس وانجلز قد تميزت بالجاذبية والمنطقية إلا أن آراء لينين جاءت أكثر عقلانية وتجريبية ، وفي نفس الوقت جاءت خلوا من القيم الدينية والروحية . حيث الهدف هو تدعيم الماركسية كعقيدة مدنية .

# الفصل الثالث

## نظرة على تطور الليبرالية الغربية والاشتراكية

من كل ما صبق يلاحظ أن أفكار ماركس وجدت لها جذورا تمتد عبر التاريخ متمثلة في أفكار الكثير من المفكرين الأوائل الذين من الممكن ان يطلق عليهم رواد الفكر الاشتراكي . ولكن أفكار ماركس اكتمبت شعبية كبيرة نتيجة منطقيتها وشدة وضوح التحديات التي واجهت النظام الرأسمالي والديمقراطية الليرالية الغربية في الفترة التي عاصرها ماركس .

ولكن يلاحظ أن أفكار ماركس كما سبق القول ظلت الى حد كبير مجرد نبوءات تحقق شق منها ولكن لم يتحقق الكثير . وحتى ماتحقق لم يتم لا فى الظروف ولا بالطريقة التى تنبأ بها ماركس . فأفكار ماركس رسمها فى اطار النظام الرأسمالى الناضج للثورة بفعل التحديات الكامنة فيه والتناقضات الكافية للقضاء عليه . وقد تنبأ بقيام مثل هذه الثورة فى المانيا أو انجلترا حيث تمشت مع تحليله وقد اعتبر ماركس أن تلك الثورة حتمية وان النظام الرأسمالى مصيره للانهيار حتما . ولكن من الناحية الواقعية فان الثورة باسم الماركسية لم تتحقق فى مجتمع رأسمالى ناضج بل فى مجتمع أقرب للزراعى منه للرأسمالى الصناعى : حيث كانت روسيا تمثل مجتمعا اقطاعيا بادئا فى التصنيع .

من ناحية أخرى فان النظام الرأمهالي الذي أكد ماركس على حتمية انهياره ظل متماسكا وان كانت قد واجهته الكثير من التحديات . وفي نفس الوقت قام النظام الرأسمالي بادخال الكثير من الاصلاحات كي لا

يتعرض للاتهيار حتى إن الكثيرين يرون أن أهم مساهمات ماركس هو انه نبه النظام الرأسمالي الى اخطائه وما يمكن ان يصل اليه اذا لم يعالج هذه الأخطاء .

وقد حاولت الدول الرأسمالية بالفعل التدخل في العملية الاقتصادية والخروج من نظام الرأسمالية الحرة بمفهومها الأول القائم على ان الدولة لاتشخل الا في أضيق حدود ممكنة وان الأفراد اذا ماتنازلوا عن جزء من حقهوقهم للدولة فانما يتنازلون لحماية بقية الحقوق وان هذا التنازل يكون في المجال المسياسي فقط لا في المجال الاقتصادي والاجتماعي . اي أن هذا النظام قام على أساس المناداة بما يعرف وبالحكومة الصغيرة على أساس أن الحكومة قد نظر اليها على انها شر لابد منه ولذلك لابد من التقييد المستمر لاختصاصاتها . ولكن اضطرت الدولة الرأسمالية الى الانتقال الى مرحلة الرأسمالية الاجتماعية التي اقتضت تدخل الدولة للرأسمالي نفسه : من ذلك تدخلها لتحمين أحوال العمال ، منح تعويضات البطالة ، وايجاد تأمينات ومعاشات .

ولكن من الملاحظ ان تطور كل من النظام الرأسمالي والاشتراكي بعد ظهوره كمنافس رئيسي له على المستوى العالمي وتطور الوضع الاقتصادي في العالم كله دفع الدول الرأسمالية الى الدخول في مرحلة جديدة تعرف باسم الرأسمالية المقيدة وقد مرت هذه المرحلة بمرحلتين أساميتين:

أولاهما :

جاءت بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد الأزمة العالمية سنة ١٩٢٩ – ١٩٣١ التي امتنت آثارها المسئة الى كان الدول في العالم ماعدا الاتحاد السوفيتي وهو الدولة الوحيدة التي كانت تطبق النظام الاشتراكي . فقد وجدت الرأسمالية انها في حاجة لحماية نفسها من الاتهيار . فظهرت نظرية كينز التي نائت بتنخل الدولة لا في الشئون الاجتماعية وحدها بل في الشئون الاقتصادية ايضا لتخليص الاقتصاد الرأسمالي من التقلبات الاقتصادية التي ميزت

الإقتصاد الحر تحقيقا للاستقرار الاقتصادى.

وثاتيتهما:

بعد الحرب العالمية الثانية وضحت في الواقع معالم الرأسمالية المقيدة بعد هذه الفترة وبعد انقسام العالم الى معسكرين شرقى وغربى ، وما اقترن بهذه الفترة من انفتاح الاتحاد السوفيتي على العالم ، وبعد أن كان دولة متخلفة قبلها بنحو ٣٠ عاما أصبح احدى الدولتين العظميين بعد. الحرب العالمية الثانية مما وجه نظر النظام الرأسمالي مرة آخرى الى ضرورة امتداد تدخل الدولة لا لمجرد تحقيق الاستقرار الاقتصادي فحسب ولكن للاسراع بمعدل النمو وبالتالى فقد عملت الدول الرأسمالية المختلفة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا على اتباع نظام البرامج والتخطيط الذي يعتبر خارجا كلية عن الأسس الأولى للرأسمالية الحرة والديمقراطية الليبرالية الغربية بمفاهيمها السابق توضيحها . ويمكن ملاحظة ما تم في انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية من تأميم للبنوك والسكك الحديدية وبعض الصناعات مما يدخل في نطاق هذا الاتجاه الجديد الذى أملته التطورات على النِّظام الرأسمالي .

وبصفة عامة يمكن القول بأن النظم الرأسمالية عملت على السعى لتحقيق دولة الرفاهية التي نشدها ماركس ولكن بطريقة غير ثورية أى عن طريق اصلاح النظام الرأسمالي نفسه بدلا من القضاء عليه كلية .

من ناحية أخرى يلاحظ أن ماركس كان جامدا في تشبيهه المجتمع الرأسمالي بصراع طبقي بين طبقتين حادثين يزداد الفرق بينهما حدة بتبلور النظام الرأسمالي نفسه حيث يزداد البؤس في جانب الكثرة والغني في جانب القلة وذلك بفعل القوانين التي أوضحها والتي تمثل التناقضات الرئيمية داخل النظام والتي اعتبرها حتمية في القضاء عليه نهائيا . فالواقع أثبت عدم صحة هذا التنبؤ ، فقد أصبح العمال في ظل الغظم الرأسمالية - بفعل تدخل الدولة والدور النشيط للنقابات العمالية - يمثلون طبقة ذات مصلحة في بقاء النظام الرأسمالي نفسه بعد أن تحمينت أحوالها

المعيشية واتسعت الطبقة الوسطى حتى أصبحت القاعدة التى نميز المجتمع الرأسمالى . أى أن من أهم التطورات داخل النظم الرأسمالية التى لم يتنبأها ماركس هو أن الطبقة البروليتارية فقدت توريتها وعدم رضائها عن الأحوال القائمة ، واكتسبت قوة ضغط مكنتها من تحسين أحوالها المعيشية داخل النظام نفسه : أى أنها أصبحت طبقة محافظة مرتبطة باستمرار النظام الرأسمالى نفسه .

أما بالنسبة للنقابات العمالية فيلاحظ أن الماركسية لم تركز عليها ، وان كان ماركس قد أشار لدورها في تنظيم الوعي العالمي وفي تأييد ثورة البروليتاريا ، ولكن تطورت في الدول الغربية مدرسة فكرية جديدة قائمة على النقابات العمالية أو النقابية – «السنديكالية مدرسة فكرية بديكالية ظهرت في فرنسا في أواخر القرن ١٩ وركزت على الدور الهام للنقابات العمالية واعتبرت أنها بمثابة وسائل لايقتصر دورها على تحقيق الأهداف المحددة مثل تحسين الأجور وساعات العمل بالنسبة للعمال ، بل إن دورها الرئيسي هو اعطاء العمال مركزا ومكانة في المجتمع وتمرين العامل على التعاون الحر مع زملائه العمال بهدف تحقيق ثورة اجتماعية في الأمد الطويل ، فقد نظر هذا الاتجاء الى النقابة بمثابة مدرسة اعداد تتعلم فيها البروليتاريا أساليب الثورة كما تتعلم روح ائتعاون ، ومن أهم الأسس التي البروليتاريا أساليب الثورة كما تتعلم روح ائتعاون ، ومن أهم الأسس التي ودورهم في العملية الانتاجية .

ويلاحظ أن النقابية تتشابه مع الماركسية في حرب الطبقات وفي ضرورة التطور الى مجتمع اشتراكي وضرورة قيام ثورة نشيطة وان كان تركيز النقابية على أن الأداة الثورية هي الاضرابات. والسنديكالية أو النقابية تشبه الفوضوية «Anarchism» في عدم تقتها بالدولة وهي في هذا تختلف مع الماركسية في أولى مراحلها بعد ثورة البروليتاريا حيث تنادى هذه في مرحلة الاشتراكية أو الشيوعية الأولى بدولة قوية في ظل ديكتاتورية البروليتاريا . ومن الملاحظ أن لهذه المدرسة تأثيراً كبيراً على الأقكار الاشتراكية في العالم الغربي مما وقف ضد الماركسية وتقبلها كنظرية كاملة غير قابلة للتغيير أي كعقيدة مغلقة .

كما أن من الاتجاهات التى تبلورت على وجه الخصوص فى انجلترا هو ما يعرف بالاشتراكية الفايية (۱) Fabian (وهى مشتقة من اسم القائد الرومانى Fabious فيبيوس الذى اشتهر باستراتيجيته الرامية الى الانتصار فى معركة نهائية على خصمه هانيبال بعد سلسلة من المراحل والخطوات) ومن ثم عرف بالمتباطىء . وهذا النوع من الاشتراكية يطلق عليه اسم هاشتراكية المقاعده ، كما يطلق عليها أنصارها والاشتراكية الديمقراطية، . ومن أهم روادها جورج برنارد شو . وتؤكد هذه المدرسة على نبذ العنف والوصول الى الأهداف الاشتراكية الثورية ولكن بوسائل سلمية دستورية اصلاحية . وقد وضع الفابيون برنامجا يقوم على الاعداد التدريجي للاشتراكية عن طريق التعليم الشعبي والندخل التدريجي الحكومي في النشاط الاقتصادي ، وافكار هم تركز على النطور التاريخي والمرحلية .

ويلاحظ أن ماركس بنى آراءه على الصراع الطبقى وحتمية الثورة وعدم امكانية التعايش بين المتناقضات ، وبالتالى عدم إمكانية التقريب بين البروليتاريا والطبقة البرجوازية ولا بين الدول الاشتراكية والرأسمالية . بل بضرورة قضاء البروليتاريا والدول الاشتراكية على النظام الرأسمالي ، الأمر الذى لم يتحقق في الواقع . ومن الملاحظ أن هناك تعايشاً سلميا ليس فقط بين الطبقات داخل الدولة الواحدة بل بين الدول أصحاب الأيديولوجيات المختلفة . وتعدسياسة الوفاق بين الدولتين العظميين أهم العلامات البارزة على هذا الطريق .

كما نلاحظ أن الدول التي تأخذ بالاشتراكية التورية هي أيضا قد حاولت أن تدخل بعض التعديلات على نظمها حفاظا عليها من الانهيار . أي أن الاصلاحات قد تمت في كل من النظم الرأسمالية والنظم الاشتراكية

<sup>(</sup>۱) وقد انشئت الجمعية الغابية عام ١٨٨٤ ، وانضمت إلى حزب العمال عام ١٩٠٠ . ولمزيد من المعلومات عن تطور الافكار الاشتراكية في الدول الغربية بعد ماركس انظر على صبيل المثال: توشار ، مرجع معابق ، ص ٥٥١ - ٥٨٨ . انظر ايضا: "Mciclian, Marxism After Marx ., op . cit

الثورية الأمر الذى لم يعد يتمشى في كل منها مع النظرية الأساسية التي قامت عليها .

هذا وباستقلال الدول الأفرو - آسيوية انضح أن غالبيتها تسعى لمحاولة اتخاذ ايديولوجيات متميزة قائمة على التوليف بين الماركسية والرأسمالية مع الاحتفاظ بقيمها التقليدية الموروثة وخاصة القيم الدينية فالأمر لم يوضع في شكل إما اشتراكية (ماركسية) أو برجوازية كما صوره لينين ، حيث تسعى غالبية الدول النامية لتأكيد ذاتها على الأقل على المستوى الأيديولوجي وذلك في سعيها لبناء الدولة القومية ، وان كانت الدول النامية - التي تمثل محيط العالم - تواجه ،بورطة التبعية ، : لمركز العالم المتقدم ، نلك الظاهرة التي أصبحت أهم ما تدور حوله آراء الماركسيين الجدد (١) .

فالتطبيق أملى بالضرورة قدرا من المرونة عن جمود الاطار الفكرى أو مثاليته .

#### البيريسترويكا وانعكاساتها : بين النظرية والتطبيق :

توالت التطورات الجنرية في انجاه تيار الفكر الاشتراكي وانعكاسانها على العالم أجمع منذ تولى الرئيس ميخانيل جورياتشوف السلطة في مارس ١٩٨٥ بعد انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومناداته ببرنامجه الاصلاحي المعروف بالبيريسترويكا الذي أقرته اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي في أبريل ١٩٨٥ كامتراتيجية للدولة في الداخل والخارج .

والبيريمنترويكا «Perestroika» كلمة روسية دخلت القاموس السياسى مؤخرا وتعنى إعادة البناء ، أما من الناحية الاجرائية أو الحركية فإن لها

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن ورطة التبعية – وهو مالخترناه ليعبر بحق عن حقيقة المشكلة التي تولجه الدول النامية في ظل الاستعمار كظاهرة عالمية مرتبطة بظاهرة لقوة وليس بشخص من يمارسها – وعن المدارس الفكرية المختلفة في هذا المجال انظر: د. حورية توفيق مجاهدة الاستعمار كظاهرة عالمية ، مرجع سابق .

العديد من المعاني (١): فهي من ناحية تعني التغلب على حالة الركود وإزالة المعوقات وخلق ميكانيزمات فعالة للتعجيل من عملية التقدم الاقتصادي – الاجتماعي . ومن ناحية أخرى تعنى مبادرة الجماهير والنطوير الشامل للديمقراطية والحكم الذاتي ومزيدا من المصارحة (الجلاسنوست) والنقد والنقد الذاتي في كافة مجالات المجتمع . ومن ناحية تَالثة ، فهي تعنى التعبئة الشاملة للاقتصاد السوفيتي بتطبيق الأساليب الاقتصادية الحديثة والتجديد والتخلي عن الادارة بالأوامر مع أحياء وتطوير مباديء المركزية الديمقراطية بما يحقّق توازن جانبيها (١٠). فضلا عن أن البيريسترويكا تعنى التحول الحازم إلى الأساليب العلمية مع ربط منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية بالاقتصاد المخطط. ومن ناحية أخرى فإنها تعنى اعطاء الأولوية لتطوير الوضع الاجتماعي وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم مع الأهتمام بالتروة الثقافية والزوحية على المستوى الفردي والمجتمعي . كما تعني البيريسترويكا ازالة التشويهات التي لحقت بممارسة الاشتراكية والاخلاقيات المرتبطة بها وذلك بتنفيذ ميادىء والعدالة الاشتراكية، وبالتالى تضمنت معانى البيريسترويكا الابعاد المادية فضلا عن الروحية . وعليه ، فالبيريسترويكا ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها الوسيلة الثورية لتحقيق الهدف . فهي : سياسة للتعجيل بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتجديد جميع نواحي الحياة، (<sup>٦)</sup> ، واللحق بركب التقدم التكنولوجي ومستوياته العالمية . ويؤكد جورباتشوف على هذا الجانب الثورى بالذات بقوله : «البيريسترويكا كلمة لها معان عديدة ولكن إذا كان لنا أن نختار بين مترادفاتها العديدة واحدا يعبر عن جوهرها بدقة أكبر أمكنا أن نقول مايلسي : إن البيريسترويكما شورة . إن التسريع (<sup>1)</sup> الحاسم للتنميسة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية للمجتمع السوفيتي ، والذي يشمل تغييرات جنرية على الطريق نحو دولة جديدة نوعياً ، هو بدون شك مهمة ثورية، (٥) .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن هذه المعانى انظر : ميخانيل جوريانشوف ، البيريمـترويكا : تفكير جديد لبلادنا والعالم ، القاهرة : دار الشروق ، ۱۹۸۸ ، ص ۲۵ - ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع المابق ، ص ١٠٢ . (٣) المرجع العابق ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>t) عادة ما بستخدم نعبير تعجيل الكلمة الررسية «uskorenie» -

<sup>(</sup>٥) العرجع السابق ، ص ٤٥ .

ويؤكد جورباتشوف بأن إعادة البناء هذه ليست مجرد تكملة بل امتداد وتطوير للافكار الأساسية لثورة أكتوبر ١٩١٧ واضفاء ديناميكية جديدة عليها . وفي قوله : ووالبيريسترويكا عملية ثورية لأنها قفزة إلى الامام في تطور الاشتراكية ، وفي تحقيق خصائصها الجوهرية، (١) . ووفقا لنظرتنا فإن الثورة تعنى البناء ، ولكنها تتضمن كذلك التدمير على الدوام ، والثورة تحتاج إلى تدمير كل ماهو عتيق ، وراكد ، وكل ما يعوق التقدم السريع ، وبدون تدمير لايمكنك أن تنظف الموقع لبناء جديد . وتعنى البيريسترويكا كذلك ازالة جذرية وحازمة للعقبات التي تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ولأساليب ادارة الاقتصاد التي انقضى زمانها ولعقلية القوالي العقائدية، (١) .

ويوضح جوربانشوف تميز البيريسترويكا كمفهوم ثورى بأنها تتضمن فى نفس الوقت ثورة ذات اتجاهين بقوله: دوتتمثل السمة المميزة المبيريسترويكا وقوتها فى أنها تشكل فى نفس الوقت ثورة دمن أعلى، دومن أسغل، أمن فهى ثورة من أعلى حيث التغييرات الثورية المصاحبة لها تتم بمبادرة ومبادءة من العلطات نفسها حيث يقودها الحزب الشيوعى ، ولكن نجاحها يتوقف على استجابة الجماهير فى اطار من المصارحة ونشر الديمقراطية . أى أنه يتوقف على تحويلها إلى ثورة من أدنى ، وقد اعتبر أن مزيدا من الديمقراطية يعنى مزيدا من الاشتراكية . فقد بدأت محاولة اعادة البناء بالحزب وقيادته أى من قمة الهرم إلى قاعدته ولكن نجاحها يتوقف على توحيد ما بين المبادرة دمن أعلى، وبين حركة القاعدة وتعبيرها عن المصالح الرئيسية طويلة المدى لكافة جماهير الشعب وإذا وتعبيرها عن المصالح الرئيسية طويلة المدى لكافة جماهير الشعب وإذا اتخذتها برنامجا لها وأيدتها بغاعلية أن . وقد أكد جورباتشوف مكررا على أن الأساس هو الاشتراكية وتدعيمها وأن الثورة هى فى اتجاهها واتجاه إن الأساس هو الاشتراكية وتدعيمها وأن الثورة هى فى اتجاهها واتجاه النينينية ، علين أيديولوجى للبيريسترويكا، أن النينينية ، دالعودة إلى اللينينية معين أيديولوجى للبيريسترويكا، أن النينينية ، دالعودة إلى اللينينية معين أيديولوجى للبيريسترويكا، أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع المابق ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع المنابق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٢٢ .

والتخلص من آثار الستالينية والاتجاهات الغربية على الاشتراكية . وفى قوله : دولدينا معيار واحد فى حالتنا : سوف ننصت إلى كل ما يدعم الاشتراكية ونأخذه فى الاعتبار فى الوقت الذى سنقاوم فيه الاتجاهات الغريبة على الاشتراكية ولكن فى اطار العملية الديمقراطية ، واكرر ذلك بالنزعة الثورية وعدم الاتجراف بعيدا، (١) .

وغنى عن الذكر ان ما تحقق بالفعل بعد ما أكده جور باتشوف هو عكس ما ينادى به ، وقد ظهر هذا جليا على إثر الانقلاب الفاشل ضده فى اغسطس ١٩٩٢ ، كما سيرد تحليله .

وخلاصة الأمر إن جوربانشوف فى تأكيده على حتمية البيريسترويكا رأى أن البديل عنها هو الركود المستمر . فمفتاح فهمها اقتصادى أساسا ، ولكن بدون الجمود العقائدى والقوالب والصيغ الجاهزة .

وقد ربط جورباتشوف بين الجانب الاقتصادى والسياسى فى عملية اعادة البناء هذه ، ومن ثم كانت أهمية الجلاسنوست «Glasnost» - وهى كلمة رومية تعنى المصارحة - والنقد والنقد الذاتى . وهو يوضح أهميتها بقوله : ١ إن المناخ الجديد ربما يتجلى بأكبر قدر من الوضوح فى الجلاسنوست (المصارحة) . فنحن نريد مزيدا من العلانية بشأن المسائل العامة فى كافة مجالات الحياة . ولابد إن يعرف الناس ماهر جيد وماهر ردىء ، بغية : الاكثار من الجيد ومكافحة الردىء . وهكذا ينبغى أن تكون الأمور فى ظل الاشتراكية، .... دواليوم تعد المصارحة مثالاً حيا لمناخ روحى ومعنوى وطبيعى موات فى المجتمع ، يجعل بإمكان الناس الني يفهموا بشكل أفضل ما الذى حدث لنا فى الماضى ، وما الذى يحدث الآن ، وما الذى نمعى إليه ، وماهى خططنا ، وأن يشاركوا بوعى ، على أساس هذا الفهم . فى جهد اعادة انبناء، (١) ... دوضمان أكبر علانية أساس هذا الفهم . فى جهد اعادة انبناء، (١) ... دوضمان الجماهير العاملة من التعبير عن رأيها ، بنون خوف ، فى أى مسألة فى الحياة الاجتماعية أو

<sup>(</sup>١) المرجع المابق ، ص ،٦٠ .

<sup>(</sup>۲) العرجع السابق ، ص ۸٦ .

نشاط الحكومة، (١) . ويؤكد جورباتشوف على أهمية وسائل الاعلام الجماهيرى باعتبارها وأكثر منابر الجلاسنوست تمثيلا وقوة، وقد اعتمدت عملية اعادة البناء اساسا على وسائل الاعلام الجماهيرى ولجان الحزب الشيوعى . وتبدو أهمية مكانة الجلاسنوست فى قوله : وإتنا نحتاج إلى الجلاسنوست كما تحتاج إلى الهواء، (١) . فهى المبيل لاشاعة الديمقراطية فى كافة أبعاد المجتمع ومؤسساته . وقد اعتبرت وهدفا سياسيا جوهريا، (١) . ونقوم الجلاسنوست على مبادىء أساسية تتمثل فى حق المواطنين فى الحصول على المعلومات عن كافة مجالات الحياة مع حق مناقشة جميع القضايا العامة المجتمعية (١) . وعليه فقد تبعها دفعة كبيرة فى حرية الرأى والتعبير والمشاركة بل والحرية الدينية وفى هذا المجال يوضح جورباتشوف رؤيته بقوله : ووليس لدينا على الإطلاق ما يدعونا لأن نقال من احترامنا للعالم الروحى للمؤمنين ، أو لأن نمارس ضدهم أبة ضعوط إدارية (٥) .

وبالتالى فإن: البيريسترويكا + الجلاسسوست + اشاعسة الديمقراطية (1) = التعجيل بالتقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (1).

وإذا كانت السياسة التى نادى بها جورباتشوف فى اطار البيريسترويكا تقوم على الانفتاح فى الداخل ، فإن هذا الاتجاه يبدو واضحا من الأبعاد الخارجية لتلك المياسة التى عرفت بالمياسة الجديدة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ولمزيد من المعلومات : مقرار الكونغرس الحزبى التاسع عشر لكل الاتحاد بشأن الجلامنومن ، في البيريمنزويكا والجلامنومن : من وثائق جورياتشوف ، ترجمة لحمد فؤاد بليع ، القاهرة : المستقبل العربي ، ١٩٨٨ ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر : البيريسترويكا والجلاسُوست .... مرجع سابق ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) يستخدم البعض تعبير المترطة الكلمة الروسية «democratizatsia» والمرادفة الكلمة الانجليزية «democratization» .

<sup>«</sup>Perestroika + glasnost + demokratizatsia = uskorenie». (۷) «Feature Reviews: Revolution from above: Michail Gorbachev's: انظر Perestroika», in Third World Quarterly, July 1988, p. 1379.

فالاهتمام بالابعاد الخارجية جاء نتاجا للأهتمام بالوضع الداخلي على أماس أنه لايمكن تحقيق التقدم المنشود إلا في ظل ظروف دولية طبيعية ، فضلا عن أن الاقتصاد المسوفيتي المتدهور أساسا لايتحمل أعباء التسابق على التسلح ، بالاضافة إلى الظروف الدولية في ظل أسلحة الدمار الشامل التى تهدد البشرية وتكرس المهمة التاريخية للحفاظ على الجنس البشرى

رعليه فقد كانت لجورباتشوف في ظل البيريسترويكا رؤية واضحة في الوضع النولى تقوم على عدم امكانية تجزئة العملام والتأكيد على وحدة البشرية وأولوية المصالح والقيم البشرية على المصالح الطبقية مع احلال توازن المصالح بدلا من توازن القوى وفتح صفحة جديدة من التعاون والتعايش والتكامل بدلا من التنافس والتصارع ، ففي قوله: ووتدعو النظرة الجديدة إلى الاعتراف ببديهة بسيطة أخرى: إن الأمن لايتجزأ . فإما إن يكون أمنا متكافئا للجميع أو لايكون على الاطلاق والأساس الصلب الوحيد للأمن الاعتراف بمصالح كافة الشعوب والبلدان ، وبالمساواة بينها في الشؤون الدولية ، وأمن كل بلد يجب أن يرتبط بأمن كل أعضاء المجتمع الدولي، (١) . وبالتالي فإن البيريسترويكا تنادى في رؤيتها الجديدة للعالم ، أو المبياسة الجديدة ، أنه يجب ألا يحكمه التصارع الايديونوجي الذي عانة ما يحجب الرؤية حول وحدة المصالح بين الدول المختلفة: وينبغى أن تكون المواقف خالية من التعصب الأيديولوجي، ... وولاينبغي أن تنقل الخلافات الأيديولوجية إلى مجال العلاقات بين الدول ، كما لا يجب أن تخضع السياسة الخارجية لها ، لأن الأيديولوجيات يمكن أن تتباعد بينما تبقى المصلحة في البقاء وفي تجنب الحرب مصلحة عالمية سامية، (٢).

وفي هذا المجال يستعرض جورياتشوف مراحل التطور التاريخي وفقا للتحليل الماركسى ولكنه لاينتهى إلى القول بحتمية القضاء على النظام الرأسمالي وإحلال النظام الاشتراكي بدلا منه في سبيل الوصول النهائي إلى الشيوعية حيث اعتبر هذا أحد أوهام الفكر الاشتراكي الموروث<sup>(١)</sup> ،

<sup>(</sup>١) جوريانشوف ، البيريسترويكا .... ، مرجع سابق ، ص ١٧٠ . (٢) المرجع المابق ، ص ٦٧١.

<sup>(</sup>٢) عبر جورياتشوف عن رؤيته هذه بوضوح في أجتماع اللجنة المركزية المعزب الشيوعي في -مکتبة - ۳۳م t.me/ktabrwaya

موضحا أن الحكم على صلاحية أى من انتظامين المتنافسين أساما الرأممالي والاشتراكي متروك التاريخ . ولكن المنافسة يجب أن تستمر في اطار سلمي تعاوني . ففي قوله : «إن المنافسة الاقتصادية ، والسياسية ، والأيديولوجية ، بين البلدان الرأممالية والاشتراكية أمر محتوم ومع ذلك ، يمكن ويجب الابقاء عليها في اطار المنافسة التي تقتضي التعاون بالضرورة (أ) . بل إنه يستخدم الدبالكتيكية في رؤيته الجديدة للوضع الدولي موضحا أن التوليف بين الرأسمالية والاشتراكية كأضداد يتمثل في التعايش السامي ووحدة البشرية التي تمثل الوحدة البدلية بين الأضداد (أ) ، والتي يفرضها عالم اليوم في ظل الاسلحة النووية والتهديد بالانتحار المتبادل وحتى يمكن تكريس الجهود للتنمية . النووية والتهديد بالانتحار المتبادل وحتى يمكن تكريس الجهود التنمية . ففي قوله : وونحن نؤيد تدويل الجهود من أجل تحويل نزع الملاح إلى عامل التنمية في الحفظ على الجنس البشري : «إن عصب طريقة التفكير مهمة تاريخية في الحفاظ على الجنس البشرية ، أو لكى نكون أكثر مقة ، ببقاء البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أولوية القيم البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أولوية القيم البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أولوية القيم البشرية ، أو لكى نكون أكثر حقة ، ببقاء البشرية ، أولوية القيم المنافقة النفوية القيم المنافقة المنافقة المنافقة النفوية القيم المنافقة المن

وخلاصة الأمر فإن البيريسترويكا تقوم في المجال الدولي على أساس : «عالم واحد أو لا عالم» .

وقد ممار جورباتشوف خطوات واسعة فى سبيل ترجمة أفكاره إلى والقع فى الداخل والخارج<sup>(٥)</sup> وكان الأساس هو المحافظة على الذات

<sup>-</sup> يوليو ١٩٩١ بأن المدينة الفاضلة الشيرعية لايمكن تحقيقها على أرض الواقع . انظر الوفد ، 1 أغسطس ١٩٩١ .

<sup>(</sup>١) جورياتشوف ، البيريسترويكا ....، مرجع سابق ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من المعلومات انظر المرجع السابق ، من ١٧٢ – ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) فقد صدرت عدة قوانين الحلقت العريات من ذلك الاتعاد المعرفيتي حول معربة الايمان والمنظمات الدينية ، في ١ اكتوبر ١٩٩٠ ، وقانون معق الننظيم، عفي ٩ أكتوبر ١٩٩٠ ، وقانون معق الننظيم، عفي ٩ أكتوبر ١٩٩٠ ، متضمنا حرية تكوين الأحزاب المياسية والاتحادات والنقابات والمنظمات النوعية وغيرها ، وقانون وتنظيم الاستفتاء الشعبي العام، في ٢٧ ديسمبر ١٩٩٠ ، فضلا عن اطلاق الحرية للصحافة وتغيير المناهج الدراسية وغيرها والاتجاه نحو اقتصاد السوق والملكية الخاصة .

مع تنقية النظام الاشتراكي على هدى من اللينينية وتطعيمه ببعض الجرعات المحدودة المحسوبة من الليبرالية الغربية حتى يمكن المحافظة عليه من الانهيار . ويمكن القول بأن البيريسترويكا مثلت في الأصل وصفة علاجية للمجتمع في كافة جوانبه وأبعاده تقوم على نظرة اصلاحية وليست (حلالية .

ولكن التطورات السريعة المتلاحقة في ظل البيريسترويكا والتي تبلورت بوضوح بعد الانقلاب الفاشل في ١٨ أغسطس ١٩٩١ (١) الذي سعى للاطاحة بالرئيس ميخانيل جورباتشوف وبسياسته الانفتاحية أوضحت عدم امكانية تحقيق التوازن المنشود . وإن الاتجاه كما يبدو نحو الأخذ بمزيد من الليبرالية الغربية مع تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والمكانة الدولية للاتحاد السوفيتي كاحدى القوتين العظميين في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . فالهدم الذي تطلبته عملية اعادة البناء تم ولكن دون ان تواكبه عملية البناء . ومن ثم كان الاتهيار ليس فقط في الايديولوجية والمؤسسات بل وفي ذات الاتحاد السوفيتي الذي تحلل وبدأ الكلام عنه يتردد بصيغة الماضي .

وإذا كان الوضع في ظل انعكاسات البيريسترويكا على الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية خاصة والعالم عامة لم يتبلور بعد ، إلا أن هناك العديد من التطورات والمؤشرات التي تؤكد خطا فكريا واضحا واتجاها واقعيا فيما بعد الانقلاب الفاشل المذكور الذي مثل نقطة تحول رئيسية أدت الى الاسراع بتلك التطورات فيما يمكن أن نطلق عليه مورطة البيريسترويكا، «Perestroika dilemma» . حيث الأحداث سارعت بالمفارقة بين النظرية والتطبيق . وحيث لم تؤد البيريسترويكا إلى تحقيق الهدف المنشود وهو تعجيل النقدم الاقتصادي – الاجتماعي والثقافي ، ولكنها

أما في الخارج فكانت أهم للتطورات هي أتفاقية الحد من الاسلحة النووية مع الولايات العنحدة
الأمريكية ، والوحدة الألمانية وانتهاء السيطرة على أوروبا الشرقية والتقارب مع الدول الأوروبية
عامة في ظل رؤية جورياتشوف بأن : «أوروبا بينتا المشترك» .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التطورات انظر : ملف معلومات اساسية عن الاتحاد السوفيني ، القاهرة : وزارة الاعلام ، الهيئة العامة للاستعلامات ، سيتمبر ١٩٩١ . انظر أيضا عن تصلصل الاحداث : الاهرام ، ٢٣/٨/٢٣ .

أنت في النهاية إلى انتعجيل بالانهيار في كافة المجالات فجرعة الحرية كانت أكبر من أن تستوعب ، كما أن التغير السياسي لم يواكبه تطور اقتصادي – اجتماعي بنفس المعدل .

وعليه فقد الحزب الشيوعي سيطرته على السلطة في الاتحاد السوفيتي وانهار تماما بعد الانقلاب الفاشل باعلان الرئيس جورياتشوف استقالته من زعامته وجمد نشاطه وصودرت املاكه وتم حل اللجنة المركزية . وقد تم الغاء البند السادس من الدستور الذي يؤكد على والدور القيادي للحزب الشيوعي السوفيتيه . كما تم حل جهاز المخابرات المعروف بالكي جي « K.G.B » لتورطه في ذلك الانقلاب الفاشل(1) ، كما تم حل منظمة الشباب المعروفة برابطة الشباب الشيوعي اللينيني (الكومسومول) التي تأسست عام ١٩١٨ – والتي كانت الجسر للتدرج الحزبي – وانهي دورها السياسي(٢) . من ناحية أخرى فقد احتجبت صحيفة البرافدا السوفيتية – وهي الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوفيتي – للمرة الأولى وصودرت أملاكها . كما فقدت الحكومة المركزية سيطرتها على صحيفة أزفستيا ووكالة تاس للأنباء التي أعلنت الاستقلال عن الحكومة والتخلص من هيمنتها المفروضة منذ الثورة البلشفية (٢) .

وخلاصة الأمر فقد انهارت المؤسسات كما انهارت الأيديولوجية ، ولا ينطبق هذا على الاتحاد السوفيتي وحده بل انعكس على دول أوروبا الشرقية التي تحررت من سيطرته ، واتجهت مباشرة نحو الليبرالية الغربية وإن كان الانهيار واضحا في الاتحاد السوفيتي فيما حذر منه الرئيس جوربأتشوف بانه يمثل كارثة (١) .

فقد بدأ الاتحاد السوفيتي ينهار بل وبدأت تظهر النزعة نحو احياء الامبراطورية الروسية القيصرية . فلم يكن احراق العلم الأحمر – الذي يحمل المطرقة والسندان رمز الشيوعية – على أثر الانقلاب الفاشل ورفع

<sup>(</sup>۱) الأهرام ، ۲۰/۸/۱۹۹۱ . (۲) الأهرام ، ۲۰/۹/۱۹۹۱ .

<sup>(7)</sup> Irach, 07/4/19813 .7 48/1991 .

<sup>(3)</sup> Track, 3/11/1991.

علم روسيا القيصرية إلا رمزا لتلك النزعة وتعبيرا عن الرغبة في تخطى تجربة الاشتراكية وقد بدأت أبعاد التداعى في التمامك السياسي للاتحاد السوفيتي باستقلال جمهوريات البلطيق الثلاث - التي ضمها الاتحاد السوفيتي اثناء الحرب العالمية الثانية وهي استونيا ، وليتوانيا ، ولاتفيا -وانضمامها للأمم المتحدة والاعتراف الدولي بها حتى من جانب الاتحاد السوفيتي. بل وبدأت غالبية الجمهوريات الاخرى تنادى بالاستقلال وكانت نقطة التحول الرئيمىية هي موافقة نحو ٩٠٪ من شعب اوكرانيا على الاستقلال في الاستفتاء الذي تم في أول ديسمبر ١٩٩١ <sup>(١)</sup> . والذي تبعه اعلان الجمهوريات السلافية الثلاث (٢) - روسيا الاتحادية واوكر انيا وروسيا البيضاء – قيام كومنولث فيما بينها في ٨ ديسمبر ١٩٩١ ، ليحل محل الاتحاد السوفيتي من الناحية القانونية ، وذلك على غرار المجموعة الاوروبية بحيث يكون رابطة بين دول مستقلة ذات سيادة مع التركيز على انشاء سوق مشترك بينها (٢) . كما يزداد تدعم الكومنولث الجديد بانضمام جمهورية كازاخمتان خاصة ، وبقية الجمهوريات الاسلامية بالاضافة إلى أرمينيا<sup>(١)</sup> . ومن ثم لم يعد للاتحاد السوفيتي وجود من الناحية الفعلية ، وأصبح الكلام عن الجمهوريات السوفيتية بدلا منه .

وفسَّلت جهود الرئيس جورباتشوف في اقامة اتحاد كونفدرالي على اساس اقتصادى محله . ثم سرعان ما تفككك الاتحاد السوفيتي

وعليه فإذا كان الرئيس جورباتشوف قد اكد من قبل ان: «البيريسترويكا تعد خاتمة مناسبة لنهاية القرن العشرين» (°) ، مما أثار النساؤل حول: ماذا بعد البيريسترويكا ؟ فان نهاية عام ١٩٩١ شهدت إنهيار الاتحاد السوفيتي حيث تلك المنظومة الفكرية التي بدت جذابة من الناحية النظرية ، اصطدمت في التطبيق بواقع فرضت الاثار النراكمية لأكثر من سبعين عاما من الجمود العقائدى .

<sup>(</sup>١) الاهرام ، ١٩٩١/١٢/٣ . والاخبار ١٩٩١/١٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) وتضم ٧٠٪ من مجموع سكان الاتعاد السوفيتي ، كما تتركز بها الاسلمة النووية .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من المعلومات عن اعلان مينسك ، انظر : الوفد ، ١٩٩١/١٢/١٥ . (٤) انظر الاهرام، ٢١، ٢٢/١٢/١٩١.

<sup>«</sup>Gorbachev Interview: I Am an Optimist,» Time, 4 June, 1990, p. 28 . : انظر (٥)

# الباب الرابع التجديد في الفكر الإسلامي

يطرح موضوع التجديد العديد من التساؤلات حول مضمونه وهل يعنى تجديد الدين الاسلامى ؟ أم تجديد بعد معين منه ؟ وهل يقصد به تجديد الدين أم تجديد المسلمين ؟ وهل التجديد في مجال الاسلام مرادف لحركة الاصلاح الديني في المصيحية ؟ ومتى بدأ التجديد ؟ ولماذا يفرض نفسه على الفكر السياسي في العصر الحديث بالذات ؟ هذه وغيرها اسئلة توضح مدى تشعب الموضوع .

والتجديد مدرسة تقوم على الاجنهاد واستخدام العقل في المسائل الفقهية ، وقد تبلورت في القرن الأول الهجرى ويعتبر البعض أن الإمام أيا حنيفة (١) إمام المجددين ، وإن كان باب الاجتهاد قد اغلق رسميا في القرن الرابع الهجرى – اكتفاء بجهود السابقين وخاصة الاتمة الاربعة وسداً لأبواب الفتنة والبدع – إلا أن المجددين استمروا طوال تلك الفترات وحتى العصر الحالى ولم ينقطع خط تلك المدرسة (٢) . وحيث أن الاجتهاد ظنى فإن البعض ينكره مؤكدا على الأصول فقط ، ولكن القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع ينص صراحة عليه : عولى ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "أى وفي قوله تعالى : وفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في وفي قوله تعالى : وفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الاجتهاد وإعمال العقل وسبق أن أشرنا إلى حديثه مع معاذ بن جبل عامله الاجتهاد وإعمال العقل وسبق أن أشرنا إلى مفهوم التجديد في حديثه : وإن

 <sup>(</sup>۱) (۸۰ – ۱۵۰ هـ) ، وقد عرف بالفقيه الحر .
 لمزيد من المعلومات انظر : الإمام محمد أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الاسلامية ،
 القاهرة : دار الفكر العربي ، د . ب . الجزء الثاني ، س ۱۹۰ – ۱۷۶ .

<sup>(</sup>٢) انظر الصعيدى ، مرجع مابق ، حيث يتناول المجدّنون من القرن الأول الهجرى الى القرن الرابع عشر بدءا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الملك عبد العزيز آل معود . وهو من المراجع الاساسية في هذا المجال حيث يؤرخ حركة التجديد في الاسلام .

 <sup>(</sup>٣) النساء : ٨٣ . والنص صريح في مسائل الأمن والخوف .

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٣٢.

الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها، (٥) وقد اجتهد الخلفاء الراشدون بعد الرسول(٦) .

و في حالة استخدام تعبير تجديد الدين الاسلامي فالمقصود بذلك هو المعنى العام للتجديد: أي العودة للأصل وتخليص الدين مما قد يكون قد علق به من شوائب نتيجة البدع أو الجهل أو غيرها ، ولكن لايقصد به تغيير أحكام الدين فهي ثابتة . وفي هذا المجال يجب توضيح أن هناك جانبين أساسيين في الدين الاسلامي: جانب العبادات ، وهذه لاتدخل في باب التجديد حيث أصولها ثابتة مستقرة ، وباب المعاملات وهو مفتوح للتجديد حيث الاسلام يتميز بالمرونة وأنه دين لكل عصر ، فأسس الاسلام العامة العريضة تصليح لأى مكان وزمان . وإذا كان هناك تخلف فهو في مجال الفكر الإسلامي الذي لم يستطع أن يتمشى مع ما في الاسس العامة للاسلام من تقدمية . فالتجديد هو في المسلمين لا في الاسلام كما يعبر البعض<sup>(۲)</sup> . فهو تجديد الفكر الاسلامي<sup>(۸)</sup> ليواكب التطورات لا تجديد الدين الاسلامي نفسه . وفي هذا المجال يؤكد على دور العلماء في ضرورة عدم الجمود والوقوف عند حرفية النصوص والانغلاق على المعاني اللفظية وحدها ، ولكن ربط العلوم الدينية بمشكلات المجتمع وإلا كان علما قاصرا من الناحية العملية . فالتشريع ومتطلبات المجتمع وتطوره يجب أن يكونا كفرسي الرهان ، وإلا فإن التجديد يكون ضروريا حتى يتواءم التشريع مع المجتمع.

وغنى عن النكر أن التجديد لايشترط أن يكون عاما بل قد يكون

عن تأصيل هذا الحديث الصحيح ومناقشته انظر : المرجع السابق ، ص ٨ - ١٠.
 رواه أبو هريره والحديث صحيح أخرجه أبو داود والحكم والبهيقى وغيره.

<sup>(</sup>٦) وقد اجتهد الرسول في بدر مثلا ، كما اجتهد أبو بكر في جمع القرآن الكريم (ما بين اللوحين) وهو ما لم يقم به الرسول ، واجتهد عمر بن الخطاب في فهم روح النص .

 <sup>(</sup>٧) انظر : د . عمر فروخ : تجدید فی المسلمین لا فی الاسلام ، بیروت : دار الکتاب العربی ، ۱۶۰۱ هـ – ۱۹۸۱ م .

 <sup>(</sup>٨) انظر: د. ابراهیم علی ابو خشب ، تجدید الفکر الاسلامی: بعض رجال الفکر
 الاسلامی ، القاهرة: مکتبة الانجلو المصریة ، ۱۹۸۳.

جزئيا سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للمكان؛ وفقاً للحاجة والمقتضيات.

وبنظرة على حركة الاصلاح الديني في المسيحية المعروفة بالبروتستنتية نجد أن هناك اختلافات جنرية بينها وبين اتجاه التجديد في الاسلام . فحركة الاصلاح الديني جاءت ، كما أوضحنا ، كرد فعل لسوء ممارسات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية – الأمر الذي أسهم في ادخال أوربا ولقرون في ظلام العصور الوسطى – تلك الممارسات التي استندت إلى ما عرف بسلطان المفاتيح في اكتساب سلطة بنيوية سياسية من وراء السلطة الدينية ، وبالتالي كان هدف حركة الاصلاح الاحتجاج على تلك الممارسات والعودة للأصل وهو فصل السلطتين واخضاع الكنيسة للدولة . كما أنخلت العديد من الاصلاحات التي تأثَّر فيها رواد الحركة بتلك التجربة فضلا عن تأثرهم بالتعاليم الاسلامية . أما في الاسلام فلا يوجد فصل بين السلطتين أصلا ، كما لا توجد سلطة دينية . واذا كانت المسيحية قد جاءت كدين روحى خالص لم يتناول أحكام المعاملات إلا بالنذر الذي يمس العبادات ، فإن الدين الاسلامي كما أوضحنا أحكم التوازن بين الجانبين . وبالتالي فإن حركة الاصلاح الديني في المسيجية حركة ارتبطت بظروف تاريخية خاصة ، والايمنع الحال من قيام غيرها مثل ظاهرة الكنائس المستقلة أو المنشقة التي تمثل كل منها مذهبا دينيا متميزا والتي تجدد في أمر الدين نفسه . أما التجديد في الاسلام فهو اتجاه مستمر لاحداث المواءمة المطلوبة بين الاسلام وروح العصر ، أيا كان العصر . وإذا كانت حركة الاصلاح الديني في المسيحية قد ارتبطت بعصر النهضة والذي قصد به العودة لأصل التراث الغربي واحياؤه، فالمقصود بالتراث هنا التراث الحضاري للفكر اليوناني والروماني السابق على ظلام العصور الوسطى في محاولة لتخطيها . أما التجديد في الاسلام فمناداته بالعودة للأصل يقصد به المصادر الأصلية للشريعة من القران والسنة وما كانت عليه الممارسة الحقة لمثاليات العقيدة في صدر الاسلام الذي يتخذ كمثال للقياس.

وعليه فإن استخدام البعض لتعبير الاصلاح الديني في مجال

الإسلام ليس دقيقا إلا إذا كان مثل هذا الاختلاف واضحا في الاذهان . كما أن التجديد في الاسلام يجب الأيخلط بالنهضة في الغرب ، مع أنه يتضمن النهوض بالمسلمين .

ومن الجدير بالذكر أن الفكر السياسي المسيحي الذي قام أصلا على مبدأ ازدواج السلطتين والفصل بينهما أدى الى الصراع الذي دام لقرون بين السلطتين الدينية والزمنية حول: لمن منهما اليد العليا. وقد حسم هذا الخلاف في نهاية العصور الوسطى ، وذلك باعطاء السلطة العليا للملك أو الامبراطور واخضاع الكنيسة للدولة كأى مؤسسة بها مع قصر نشاطها على الأمور الروحية والعودة لاصل المسيحية في هذا . فمن التجربة الخاصة التي مرت بها الدول الغربية جاءت النظرية المعادية للقيم الدينية والمتمثلة في أفكار مكيافيللي وهوبز وغيرهم ، وقد نتج في أوربا عن هذا التحول الي الدولة العلمانية (اخضاع الدين للسياسة) وتطور ذلك الى التحول الي الدولة العلمانية (اخضاع الدين للسياسة) وتطور ذلك الى السياسي في الاسلام فقد قام أصلا على عدم وجود ثنائية في ممارسة السياسي في الاسلام فقد قام أصلا على عدم وجود ثنائية في ممارسة السلطة وهو ما مبيطر على من المفكرين الاسلاميين في العصور الوسطى على أساس قيام الحكم على أسس مستمدة من الشريعة ، وقد استمر هذا الخط في الفكر الاسلامي .

مما تقدم يتضح مفهوم التجديد ومضمونه وأنه مرتبط بأحد المبادىء التى جاء بها الاسلام وهى ضرورة إعمال النظر العقلى وعدم الجمود ، وأن هذا الخط الفكرى لم ينقطع . ولكن ماذا عن التجديد فى العصر الحديث وعن الإمام محمد عبده ؟ ولماذا اعتبر من الأمور الملحة واجبة البحث ؟ لعل من أهم ما يلاحظ من تطورات هو أن أوربا التى عاشت ولقرون فى عصور الظلام الفكرى استطاعت أن تخرج منها وتدخل عصر النهضة وتنطلق إلى العصور الحديثة وبفعل التقدم التكنولوجي الضخم للثورة الصناعية استطاعت أن تصبح المثل الذى يقاس عليه فى التقدم المادى . أما من الناحية الدينية فقد تم فصل الدين عن الدولة كما نكرنا وأخضاع الكنيسة تماما للدولة كإحدى مؤسساتها والتركيز على

الدولة العلمانية . وعلى الطرف الأخر فإن الأمة الاسلامية التى انطاقت في توسعها وكانت المثل الذي يقاس عليه في التقدم الحضاري والثقافي في العصور الوسطى في الغرب وكانت مصدر اشعاع فكرى له ، تفككت بفعل العديد من العوامل التي يدخل من بينها ما اسهم به الاستعمار الغربي مما أدى الى التطلع الى نمط الثقافة والحضارة الغربية ومن ثم كان التغريب . أى تبدلت المواقع ولكن واذا كان الغرب قد استفاد من قبل من اردهار الفكر الاسلامي ، فعلى المفكرين الاسلاميين أن يستفيدوا بدورهم من التقدم الذي انجزه الآخرون . وعليه فإن تحديات العصر والتخلف من التقدم الذي انجزه الآخرون . وعليه فإن تحديات العصر والتخلف عشر وأوائل القرن العشرين ، يتزعمه على وجه الخصوص جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، يئادي بضرورة تقوية ثقة وإيمان المسلم في ومواكبتها من منظور اسلامي . أي السعى للربط بون الإسلام والمعاصرة ومواكبتها من منظور اسلامي . أي المعنى المواءمة ضرورية وتتمشى مع روح على أساس أنه لاتناقض بينهما حيث المواءمة ضرورية وتتمشى مع روح الاملام .

ويمثل الإمام محمد عبده اطلالة على الفكر المعاصر بما قدمه من برنامج متكامل في مجال التجديد .

# الإمام محمد عيده (١٩٠٥ - ١٨٤٩)

على الرغم من قصر حياته النسبى الا أنه عاش حياة مليئة بالديناميكية سواء في المجال السياسي أو المجال الفكرى .

# أهم الظروف المؤثرة على أفكاره(١):

هو محمد عبده حسن خير الله ، ولد في قرية محلة نصر - مركز شبر اخيت بالبحيرة - وتلقى تعليمه الأولى وحفظ القرآن في القرية ثم انتقل الى الجامع الأحمدي بطنطا ثم الأزهر .

وفى الجامع الأحمدى تأثر بالمذهب الصوفى وبالشانلية على وجه الخصوص ، وفى الأزهر انتمى الى الحزب الصوفى . لكن الحدث الذى أثر فى حياة الشيخ هو التقاوّه بجمال الدين الأفغانى عند زيارته الثانية لمصر فقد ترك آثارا هامة على أفكاره ونقل محمد عبده من الصوفية الى فلسفة الصوفية . وقد ألف ورسالة الواردات، فى التصوف، ثم حصل على العالمية رغم الجهود الجادة من جانب بعض الأعضاء لاسقاطه نتيجة لآرائه وصحبته لجمال الدين الأفغانى ، وبعد ذلك تولى تدريس المنطق والكلام المؤيد بالفلسفة وذلك فى الأزهر أيضا . وكانت له العديد من الجهود فى مجال شرح المؤلفات الفكرية القديمة والحديثة لطلبته ، وعين مدرسا للتاريخ بدار العلوم كما عين مدرسا للعلوم العربية بالألسن .

<sup>· (\*) (\*\*\*\*\* (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) لمزيد من المعلومات انظر: د. محمد عمارة ، الأمام محمد عبده: مجدد الاسلام ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨٠ ، ص ١٩ - ٤٠ . انظر ايضا: عبد العاطى محمد أحمد ، الفكر السياسي للإمام محمد عبده ، رسالة ماجستيز منشورة ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨ ، ص ٢٤ - ٤٠ .

ومن أهم المؤثرات على حياته وأفكاره ارتباطه بجمال الدين الأفغاني الذي انتشله من الاستغراق في الصوفية ، وشجعه على قراءة الكتب الأجنبية الحديثة المعربة كما مهد له طريق الصحافة بتدريبه على الكتابة فيها ، حتى تفوق عليه . وقد اشترك معه في النشاط السياسي وتحولت دروسه الى هذا المجال ، كما ساهم معه في تنظيماته السرية ضد الانجليز والتي أقامها في مصر . وبخل معه الماسونية – ولم تكن قد دخلتها بعد العناصر والتأثيرات اليهودية – وتأثر خاصة بدورها الذي قامت به في اوربه في العصور الوسطى ضد استبداد الأباطرة والباباوات ، كما اهتم بارائها الخاصة بالديمقراطية والتحرر وبالتخلص من نفوذ الكنيسة وتخديرها لعقول العلماء . وعلى الرغم من أنه قد رفع بعض شعارات الماسونية ولكنه مالبث أن هجرها عندما وجد أنها قد خرجت عن هذا الخط الثوري الذي جنبه اليها ولقد استهجن فيها ما اتخنته بعد نلك من مهادنة الاستبداد والصلة بالنفوذ الأجنبي ، وبالتالي فقد خرج هو والافغاني عليها وانضما للحزب الوطني الحر وشعاره ممصر للمصريين٠٠ وقد نفى الأفغاني من مصر وعزل الامام من مناصب التدريس وحددت اقامته ولكن صدر عفو عنه وعين رئيسا لتحرير والوقائع المصرية، وتولى الرقابة على المطبوعات ثم عضوا في المجلس الأعلى للمعارف العمومية

وفى هذه الفترة كان مبعدا عن التدريس ، وبالتالى فقد ركز على العمل فى الصحافة والمياسة ، وانضم مع الحزب الوطتى الحر الى العرابيين - على الرغم من أنه كان فى بادىء الأمر معاديا للثورة العرابية على انها عمل غير مشروع ويجر المشاكل على البلاد - وألقى بثقله فى جانبها فى النهاية بمقالاته الحماسية ، حتى صار أحد زعمائهم ، وبعد هزيمتهم حوكم مع زعمائها وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر ثم نفى إلى بيروت عام ١٨٨٢ ولمت منوات ولكنه أقام بها نحو عام ثم لحق بالأفغانى فى باريس وعمل معه على اصدار جريدة والعروة الوئقى، التى كانت لسان حال الجمعية السرية المعروفة بنفس الامم والتى انتشرت فى بلاد الشرق خاصة مصر والهند ، وصدر منها ١٨ عددا(٢)

 <sup>(</sup>٢) انظر : جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، العروة الوثقي ، بيروت : دار-

وكان الشيخ محمد عبده يعمل في هذه الجريدة رئيما لتحريرها ، أما في تنظيم العروة الوثقى فقد شغل منصب نائب الرئيس . وانتقل بين العديد من البلدان في أوربا والشرق واستطاع دخول مصر أثناء ثورة المهدى في السودان ، كما زار لندن داعيا لضرورة جلاء الانجليز عن مصر والتقى بوزير الحربية هناك وبكبار الصحفيين وممثلي الرأى العام .

ولكن بعد توقف العروة الوثقى، وعمله المباشر لنهضة بلاد الشرق هجر باريس الى بيروت على أمل العودة لمصر وانشأ جمعية سرية للتأليف بين الأديان شارك فيها ممثلون للأديان الثلاثة السماوية .

كما مارس النشاط التقافى والتربوى والفكرى وكان ملتزما بنمط العروة الوثقى حى العداء الصريح والمباشر للانجليز . وقد برزت فى تلك الفترة جهوده الثقافية والتربوية والفكرية . وقد عين فى المدرسة السلطانية واستطاع بجهوده أن يحولها من مدرسة شبه ابتدائية الى شبه عليا . وبدأ تفسير القرآن بمنهج عقلى حديث مطبقا فيه منهج أستاذه الأفغانى ، وكان نلك بالمسجد العامرى فى بيروت حيث كان يعقد جلسات التفسير ، وجذب لدروسه العديد من الفئات بما فيها بعض المسيحيين المستنيرين . وقد عمل الامام محمد عبده على التأليف فضلا عن التدريس : فألف ورسالة التوحيده وقام بترجمة العديد من أعمال جمال الدين الأفغانى عن الفارسية ، كما قام بترجمة بعض المؤلفات عن الفرنسية التى تعلمها باعتبارها مفتاحا للعلوم العصرية .

وفى النهاية - عاد لمصر لما استخدم نفوذه لدى المسئولين حيث حصل على عفو من كرومر بعد أن اقتنع انه أن يعمل بالسياسة وسيحصر نشاطه على المجال الثقافي والتربوي والفكرى .

<sup>-</sup> الكتاب العربى ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م (حيث تم تجميع كتابات جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده فى العروة الوثقى ونشرها فى مجلد واحد) . والجدير بالذكر أن الرئيس السابق أنور السادات قام باحياء هذه المجلة وبدأ فى استكمال اصدار أعدادها .

وبعودة الشيخ محمد عبده من النفى غير سياسته ، ورأى ضرورة التعامل مباشرة مع اللورد كرومر وقدم اليه مباشرة اللائحة التى كتبها لاصلاح التربية والتعليم فى مصر . ولكن رفض الخديوى عودته للتدريس ، وعين قاضيا أهليا فى محكمة بنها وتدرج الى مستشار فى محكمة الاستئناف الأهلية ثم عين عضوا فى مجلس ادارة الأزهر كأول مجلس يؤسس بهدف إصلاحه . ثم عين الامام محمد عبده مفتيا للديار المصرية ، وظل بمنصبه هذا حتى وفاته (۱) . وفى فترة توليه منصبه نادى باصلاح المحاكم الشرعية ، وألف واحدا من أهم مؤلفاته وهو كتاب : والاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، الذى رد فيه على الصحفى فرح انطون الذى هاجم الاسلام على أنه ضد العلم . مؤكدا كيف أن الاسلام ينادى بالعلم والثقافة ويتمشى مع المعاصرة والعقل أكثر من النصرانية .

ينادى بالعلم والثقافة ويتمشى مع المعاصرة والعقل اكثر من النصرانية . وكان لموقفه المهادن للانجليز أثره في غضب الأفغاني الذي هاجمه بشدة حتى إن محمد عبده لم يرثه عند وفاته . كما كان لموقفه هذا أثره أيضا في إثارة العداء بينه وبين الزعيم مصطفى كامل الذي رأى ضرورة التخلص من الاحتلال كمتطلب سابق للاصلاح السياسي والاجتماعي ، بينما رأى محمد عبده في الاصلاح السياسي والاجتماعي والوصول بينما رأى محمد عبده في الاحتلال بمقاومته (٤) .

هذا وقد حدد الامام محمد عبده مجالات الاصلاح الذي يدعو اليه ني :

- التجديد في الفكر الديني .
- الاصلاح الادبى واللغوى، .
- الاصلاح التعليمني والتربوي .
- اصلاح الأزهر وانخال العلوم العصرية .
  - فضلا عن الاصلاح السياسي .

وان كان قد ركز فى مرحلته الأخيرة على المجالات الثلاثة الأولى على وجه الخصوص .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) د . عبد الباسط حسن ، جمال الدين الأفغاني ، القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٢ ص ٢١٠

#### التجديد في الفكر الديني:

تناول محمد عبده الفكر الديني بشكل أوسع ورأى ان التجديد يتمثل في : اتحرير الفكر من التقليد ، وفهم الدين على نهج سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعها الاولى، واعتبارِه ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد مِن شططه ، وتقلل من خلطه وخبطه ، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانساني ، وانه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم ، باعثاً على البحث في أسرار الكون ، داعيا الني احترام الحقائق الثابتة ، مطالبا بالتعويل عليها في أدب النفس واصلاح العمل .... كل هذا أعده أمرا واحداء<sup>(٥)</sup>.. وفي هذا المجال أكد على ضرورة النظر الى العقل باعتباره أفضل القوى الانسانية ، حيث أنه أهم مايميز الانسان عن غيره من الكائنات.والاسلام كما يبين الأمام محمد عبده: واطلق سلطان العقل من كل ما كان قيده ، , وخلصه من كل تقليد كان استعبده ورده إلى مملكته يقضى بحكمه وحكمته، (٦) . وهو في مجال التجديد يواجه تيارين أساسيين كان لهما أثرهما في استقطاب الأمة الاسلامية وخاصة المثقفين فيها وهما من ناحية تيار الجمود في اطار الظلام الفكري للعصر المملوكي العثماني ورؤية طلاب علوم الدين في ذلك الوقت ، ومن ناحية أخرى تيار التعريب القائم على العلمانية وضرورة الأخذ بالحضارة الغربية والنظر الى الدين على أنه لايواكب العصر ونلك في رؤية طلاب الفنون في نلك الوقت .

وقد هدف محمد عبده الى تحديد الأصول التى لا يكون المسلم مسلما الا بها والتى سادت قبل ظهور الفرق والشيع أى فى صدر الاسلام . هذه

<sup>(°)</sup> انظر: الاعمال الكاملة للامام محمد عبده، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص ٣١٨. ص ٣١٨. انظر ايضا محمد عمارة الإمام محمد عبده: مجدد الاسلام، مرجع سابق،

محمد عبده ، مذكرات الأمام ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠١١ (٦) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ، دراسة وتحقيق د . محمد عمارة ، كتاب الهلال ، سلسلة ثقافية شهرية ، القاهرة : دار الهلال ، العدد ٣٥٥ ، يوليو ١٩٨٠ ، ص ١٣٦ - ١٣٧ .

الأصول هى الصورة البسيطة التى تقوى من ثقة المسلم فى دينه وتجعله يواجه التغيرات المادية دون اهتزاز لهذه الثقة . وهذه الصورة لايكفى أن تنقل للمسلم ، بل يجب أن تنقل بطريقة محددة وأقرب الى عقول المسلمين ، وذلك لتصحيح وازالة ما طرأ عليها من خطأ فى فهم الدين

وقد أراد محمد عبده أن يقوى الجانب المعنوى في المسلم وأن يبعث في نفوس المسلمين شعورا دينيا نقيا وقويا فركز في جهوده على تقديم الحل الملائم للفرد المسلم والمجتمع لعواجهة التحدى الغربي خاصة ما يتعلق بالشك في الفكر الاسلامي . وقد نادى بضرورة التأكيد على الصورة التي لاتتغير على مر العصور والتي ترتكز على المبادىء العامة للاسلام ولا ترتكز على مدرسة اسلامية معينة بل تترك للمسلم حرية الاجتهاد بما يتلاءم مع هذه المبادىء معا يجعل الاسلام في نظره حيا دائما .

كما هدف الى الربط بين الاسلام والمعاصرة وتوضيح التواؤم بين الاسلام ومتطلبات العصر . واستخدم الشيخ محمد عبده مقاييس عقلانية لاحداث مظاهر التجديد فى جوانب الفكر الاسلامى ولكن فى الواقع لم يمع لتقديم مدرسة إسلامية جديدة كبديل للمدرسة التقليدية ولكن سعى لتقديم صورة للاسلام الصحيح الذى يواكب العصر . والمجال الذى يركز عليه هو الفهم والادارك للدين وليس مجرد التفقه فيه .

هذا وتتناول دعوة الأمام محمد عبده إلى الاصلاح الديني ثلاثة أمور أساسية (٧):

أولها: الدعوة الى تحرير الفكر من قيد التقليد بحيث لايخضع العقل الا لملطان البرهان دون أن يتحكم فيه زعماء مدنيون أو دينيون .

ثانيها: الربط بين الدين والعلم واعتبارهما صديقين متلازمين ومتكافئين ولا مجال للتصادم بينهما حيث لكل منهما وظيفته لحاجة البشر ، وأى منهما لايغنى عن الآخر .

 <sup>(</sup>٧) جمال الدين الأفغاني ، والشيخ محمد عبده ، العروة الوثقي ، مرجع سابق ص ٢٦ .

ثالثها: الرجوع في فهم الدين وكسب معارفه الى منابعه الأولى قبل ظهور الخلاف وذلك على طريقة السلف الصالح. وقد أكدها في القرآن الكريم وقليل من السنة.

وبصفة عامة ، فقد بين أهمية الوعى بمسار التطور التاريخى والتركيز على دور العقل فى مجال فهم الاسلام فهما صحيحاً ، وعليه نادى بضرورة العودة الى منبعه ، واستخدام العقل الذى يعتبر أقدر القوى التى يتمتع بها الانسان فى فهم الاسلام .

#### الاصلاح اللغوى:

وقد عالجه من شقين : فمن ناحية ، أكد على ضرورة إصلاح اللغة العربية والاحتذاء بما فعله الفرنسيون وغيرهم وذلك بإصلاح فنون اللغة وادابها واتقان الكتابة والخطابة فيها بتأليف المجامع لوضع المعاجم اللغوية وتاريخ تطور اللغة وفلسفة البيان والانتقاد وغيرها . وقد أوضح أنه لايرجى الوصول إلى ما وصل إليه الفرنسيون في هذا المجال إلا بجهد شاق مدة خمسين سنة .

من ناحية أخرى ، نادى بضرورة تعلم لغة من لغات العلم الأوربية حتى يمكن الاطلاع على المعارف . ففي قوله : وإن العالم المسلم لايمكنه إن يخدم الاسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر إلا اذا كان متقنا للغة من لغات العلم الأوروبية تمكنه من الاطلاع على ماكتب أهلها في الإسلام وأهله من مدح وذم وغير ذلك من العلوم، (^) . فكأنه بعبارة أخرى يكرر ماسبق أن ورد في التراث من قول مقتضاه : ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ، وهو في هذا المجال ينادي بفضل تعلم اللغة الأجنبية حتى يؤمن شر أصحابها ، فضلا عن التعلم منهم ومواكبة العصر .

فالأصلاح اللغوى يخدم التراث من جهة ، ويسهم في مواكبة التقدم والعلوم العصرية من جهة أخرى .

<sup>(</sup>٨) انظر: الأعمال الكاملة للامام محمد عبده، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص ١٧٤.

## الاصلاح التعليمي والتربوي:

أعطى الامام محمد عبده أهمية خاصة للإصلاح التعليمي والنربوى على أنه منطلب سابق للازدهار وللإصلاح السياسي . وهو يبين هذا بوضوح في رأيه : هفمن يريد خير البلاد فلا إلا يسعي في اتقان التربية ، وبعد ذلك يأتي له جميع مايطلبه (٩) . وقد كانت له آراؤه المتبلورة في هذا الموضوع : فمن ناحية لم يقصد بالتعليم في هذا المجال التعليم المدنى خلوا من التعليم الديني ، حيث بين ضرورة أن يكون الدين هو أساس التربية : «العلم المحي للنفوس هو علم أدب النفس ، وكل أدب لها هو الاين ، فما فقدناه هو التبحر في آداب الدين ، ومانحس من أنفسنا طلبه هو التفقه في الدين واننا في تحصيل هذا العلم الحيوي لانحتاج إلى الاستفادة من البعداء عنا ، بل يكفينا فيه الرجوع لما تركنا ، وتخليص ما خلطنا ، فهذه كتبنا الدينية والادبية حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب وليس خلطنا ، فهذه كتبنا الدينية والادبية حاوية لما فوق الكفاية مما نطلب وليس خيرنا مايزيد عنها إلا بما لاحاجة بنا إليه (١٠) .

من ناحية أخرى قسم النظام التعليمي إلى مراحل لإعداد فئات ثلاث هم: العامة ، والساسة ، والعلماء مع التأكيد على الأهتمام بهذه الفئة الأخيرة ، وهو يلخص رأيه في قوله: وأمر التربية هو كل شيء ... وعليه يبني كل شيء ... وأى أصلاح للشرق والشرقيين لابد وأن يستند إلى الدين .. والناس في التعليم طبقات ثلاث: قالطبقة الأولى: العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم . والثانية: طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة في تدبير أمر الرعية ، وحماتها من ضهاط العسكرية ، وأعضاء المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم ، ومأمور الأدارة على اختلاف مراتبهم . والطبقة الثالثة : طبقة العلماء من أهل الارشاد والتربية . ويجب تحديد مايلزم لكل واحدة من هذه الطبقات التلاث من التعليم كما ونوعاه (١١) .

<sup>(</sup>٩) انظر: مخطأ العقلاء، ، الوقائع المصرية العدد ١٠٧٩ في ١٤ ابريل ١٨٨١ ، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>١٠) الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، الجزء الأول ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، الجزء الثالث ، ص ٧٧ - ٨٣ .

ومن ناحية ثالثة أكد على دور الاغنياء في تمويل انشاء المدارس ، والبعض يعتبرها نظرة ارستقراطية منه للتعليم ، ولكنها تتضمن انعكاسا لرؤيته عن التكافل الاجتماعي ودور الاغنياء والقادرين تجاه الوطن . كما نظر لآرائه عن دور التربية والتعليم على أنها مثالية أكثر مما يجب (١٢) على أساس أنها خطوة لحل كافة المشكلات الأخرى : أي بمثابة المتغير المستقل بينما غيرها من العوامل تمثل متغيرات نابعة . ولكن الدراسات في مجال التحريك الاجتماعي تؤكد أهمية التعليم باعتباره أخطر عوامل التحريك الاجتماعي لأي مجتمع ، ولكنه بالطبع ليس سبيل السعادة المطلقة كما تصورها .

ومن ناحية أخيرة يجدر التأكيد على أنه اعتبر الاصلاح التربوى سبيلا للإصلاح السياسى ، بل أنه يوضح أنه حاول اقناع جمال الدين الافغانى وهما فى المنفى بباريس بهجر السياسة والتركيز على التربية وهو مارفضه الافغانى (١٢) .

### اصلاح الأزهر:

فى سعيه لتجديد الأزهر شن هجوما شديدا على نظام الدراسة بالأزهر (١٤) وجموده ونادى بادخال العلوم العصرية كالجغرافية والتاريخ وغيرها وذلك سعيا لربط علماء الدين بمواكبة العصر فهو لم يناد بالدراسة الدينية المنفصلة عن الدراسة المدنية والتى تكرس جهدها وتضيعه فى الشكليات ، بل سعى لتطوير الأزهر لا ليجعل منه جامعة مدنية ولكن ليؤهل خريجيه للتعرف على العلوم العصرية من منظور لمسلمى .

ونلك الاصلاح في رأيه يحتاج لتذخل السلطة ، ولكنه في نفس

<sup>(</sup>١٢) اتظر: د. محمد عمارة، الأمام محمد عبده: مجدد الاسلام، مرجع سابق، ص ٢٠٧ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١٢) لنظر: المرجع السابق، ص ٢١٢.

<sup>(12)</sup> لنظر عن مثل هذا الهجوم: الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص ١٧٨ - ١٧٩ .

الوقت أكد على أهمية عدم تدخل السلطة في شئون الأزهر . أي بعبارة أخرى فإن إصلاح الأزهر لايتم إلا بتدخل السلطان ، ولكن قيامه بدوره لايتم إلا بدون تدخله . وقد حنر – وهو رجل الأزهر – من مثل ذلك الندخل .

من ناحية آخرى فقد وضع أملا أكبر في دار العلوم - التي تجمع بين العلوم الدينية والعصرية - عن اصلاح الأزهر بل ذهب إلى القول باحلال دار العلوم محل الازهر (١٥٠) . وقد جرت عليه آراؤه هذه عداء رجال الأزهر على الرغم من أنه ليس فقط خريجا له ، وعمل بالتدريس به ، وكان عضوا بمجلس أدارته ، ولكنه كان أيضا مفتيا للديار كما سبق أن ذكرنا .

## التجديد في الفكر السياسي:

تناوله عن طريق تحليل عدة أبعاد ، فمن ناحية تناول طبيعة السلطة موضحا موقف الاسلام من السلطة الدينية مؤكدا على أن الاسلام لم يعرف هذه السلطة وانه قلبها وأتى عليها من أساسها (١٦) وعلى هذا فهو ينفى استغلال الدين كاكراه لاعتناق عقيدة معينة كما ينفى أى حقوق لرجال الدين ، فالاسلام لايعرف هيئة دينية - كهنوت - ذات سلطات هيراركية كتلك التى وجدت فى العصور الوسطى فى الغرب وادخلته فى عصوره المظلمة ، من ناحية أخرى ففى مجال التجديد فى الفكر السياسى تناول

<sup>(</sup>١٥) فغى قوله عن دار العلوم وأمله فيها إنها : بتصلح أن تكون ينبوعا للتهذيب النفسى والفكرى ، والدينى والخلقى ، ويمكن أن ينتهى أمرها إلى أن تحل محل الأزهر ، وعند ذلك يتم توحيد التربية في مصر ..، انظر : المرجع المابق ، الجزء الثالث ، ص ١١٩ .

 <sup>(</sup>١٦) انظر ولمزيد من المعلومات: الامام الشيخ محمد عبده ، الامالام والنصر انية مع العلم والمدنية ، القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ،١٩٥٤ م -- ١٣٧٣ هـ ، ص ٥٦ -- ١٦ .

يوضع الامام محمد عبده أن هذا الأصل من أصول الإسلام الخاص بقلب السلطة الدينية يقابل أحد أصول المسيحية وهو الخاص بسلطة الرؤساء . انظر ولمزيد من المعلومات : المرجع السابق ، ص ٢٣ .

الامملام والسلطة المدنية ، حيث الاسلام لأيعرف الدولة الثيوقراطية ولا الطبيعية الثيوقراطية للسلطة (سلطان الهي) فالأمة هي مصدر سلطة الحاكم ، وأساس سلطته دنيوي وليس دينيا ، وهو غير معصوم . وقد عمل الإمام محمد عبده على التأكيد على السلطة المدنية للحاكم مع اعطائها وظيفة دينية تتعلق بالمحافظة على القيم الأساسية والمباديء العامة للاسلام وبث هذه القيم . فتطبيق الشريعة في رأيه يحتاج لمن بيده حق الحكم والسلطة والنفوذ حتى يفرضها ، مما يصبغ السلطة بالطابع المدنى : فالسلطة مدنية بوظيفية دينية ، وليست دينية بطابع مدنى . من ناحية أخرى ، فإن علماء الدين مثل المفتى أو القاضي وشيخ الاسلام وغيرهم والهيئات التي تتبعهم ، ليس لهم سلطان ديني على الأفراد إلا في نطاق التوجية والارشاد دون أي حق في السيطرة على إيمان الأفراد أو ادعاء سلطة إلهية أو تسلسل في مجالها : فدور السلطة في هذا المجال مدنى بالاضافة إلى وظائفها الدينية .

#### محورية الشريعة:

رأى فى هذا المجال ضرورة تطوير النظرة الى الشريعة مؤكدا على أن الفهم الصحيح لها يعتبر متطلبا سابقا لاصلاح حال المسلمين حيث المشكلة تتمثل فى تخلف الفكر فى هذا المجال .

ومن ناحية أخرى فقد أكد أيضا على أن الشريعة الحقة كانت فى العصر الذهبى للاعملام - عصر السلف الصالح - وليس فى المدارس والمذاهب الفقهية ، وبالتالى فان من الضرورى الفهم الصحيح للشريعة حيث أن فى ذلك مصلحة الأمة ، فيجب الحفاظ على الأصول العامة للعقيدة والتى هى محدودة بالقياس فيما تركه الشرع لاعمال العقل والاجتهاد . وفى هذا المجال فان للامام محمد عبده العديد من الفتاوى ومحاولات الاصلاح خاصة فى قانون الأحوال الشخصية ، وقد اهتم على وجه الخصوص بابراز الوظيفة الاجتماعية للدين .

ومن الملاحظ أنه لم يهتم بموضوع الخلافة التي شغلت المفكرين في العصور الومطى فقد نظر اليها نظرة عقلانية أي حسب أهميتها ومنفعتها ولم يعتبرها جوهر الدولة الاسلامية .

# أسس النظام السياسى:

تناول الامام محمد عبده في هذا المجال غدة أمور تتمثل في الاسس التالية :

الاساس الاول: الحرية: مؤكدا على حرية الارادة الانسانية ودال عليها بأن العقل والوجدان والاجماع يثبتون هذا كما أكد على أن فكرة القضاء والقدر ليست عائقا لتصرفات الانسان حيث فسر القضاء بمعرفة الهية مسبقة لوقوع أمر ما ومع هذا فان هذه الاحاطة الالهية بما سيقع لاتمنع الفرد من استخدام العال.

وقد أكد الشيخ محمد عبد، على اضفاء التزام أخلاقى على الحرية . من ناحية أخرى رأى أن حرية الانسان ليست مطلقة ويتضح هذا من كتاباته عن الغاية من هذه الحرية ، فالحرية بالنسبة للقرد مرتبطة بحرية المجموع وحرية الفرد من خلال واجباته أو وظائف يؤديها للمجتمع ، وعامة أضفى هذا الطابع الأخلاقي على الحرية بما يحد من اطلاقها . كما أكد على ارتباط الحرية بالوطنية .

فضلا عن هذا فقد ركز على وجود حريات أساسية لايجوز أن تمس اطلاقا وهى حرية التفكير والقول والانتخاب، فاهتمامه بالمجتوى الاجتماعي للحرية كان من المنطقي أن يرتبط باهتمامه بالحرية السياسية ومن ناحية أخرى يلاحظ انه في مجال دفاعه عن الحرية تناول عدة قضليا على رأسها تحرير المرأة والعمل والعمال كما وضع ضوابط على الحرية وهي ضوابط أخلاقية واجتماعية وسياسية . وقد نعى على من يتخنون حرية الفكر كأساس لتقليد الحضارة الغربية والأخذ بقشورها مع نبذ القيم المتوارثة والتراث . وقد اطلق عليها والحرية البتراء، . وفتك الحرية التي سموها اطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل ، وأسلمته إلى الجهل الأعمى ، واننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى ، واستمر بنا

الأخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الواجبة ، أن تموت فينا أخلافنا وعادنتاه (٩) .

أما الاساس الثانى: فهو الشورى: وهى أحد دعائم الدولة الاسلامية وقد تناولها بالتحليل وبلور عدة أفكار جديدة فى هذا المجال موضحا أن الشورى ضد الاستبداد وأنها تعبير عن الحرية السياسية وهى نتطلب وجود هيئة سياسية تقوم بها.

ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن الشوري ليس لها تطبيق محدود يوضح مناخ المشاركة بين الحاكم والمحكوم. وعليه فقد رآها مرتبطة بالاطار الديمقراطي ، وكان يؤكد على حتمية الارادة الشعبية عامة .

أما الأماس الثالث وهو القانون: فقد عرفه تعريفا حديثا واعتبره أيضا الأماس في التفرقة بين المجتمعات المتقدمة ، وتلك المتخلفة ، ووضع له مقومات أسامية اجتماعية ومياسية اعتقد بموجبها في حق الأمة في اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس النيابي حيث يبين: وأن القانون الصادر عن الرأى العام هو الحقيق باسم القانون، (١٨) . وهو يؤكد أن النظر إلى الكون يبين أن لكل الكائنات قوانينها ومن ثم فعلى الحاكم الايستند فقط إلى القوة الغاشمة بن إلى القانون حيث إنه الضمان الأساسي لحريات الأفراد ، وأساس ازدهار الأمة : وفالقانون هو سر الحياة ، وعماد سعادة الأمم ، وأن القوة لاتأتى بثمرتها الحقيقية إلا إذا عضدت باتباع الشرع والقانون العام الذي أقر العقلاء بوجوب اتباعه ... فإذا أرادت تلك الأمة – التي تصرف نوو البغى والغرور فيها على خلاف القانون ، أن

أنظر : الشورى والقانون، ، الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده ، الجزء الأول ، ص

. TTT - TTT

<sup>(</sup>١٧) انظر : مكلم في خطأ العقلاء، ، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، الكتابات المقامية ، ص ٢٠٦ - ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٨) كما ينكر نفس القول: وأن أفضل القوانين وأعظمها فاتدة هو القانون الصادر عن رأى الأمة العام، أعنى المؤمس على مبادىء الشورى ، وأن الشورى لاتنجح إلا بين من كان لهم رأى عام يجمعهم في دائرة واحدة ، كأن يكونوا جميعا طالبين تعزيز شأن مصالح بلادهم،

تعيد مجدها الأثيل ، وعزها الأول ، فلابد لها من إعادة شأن القانون (١٩)

وقد كان حريصا على التركيز على أن القوانين، تختلف باختلاف أحوال الأمم، ومن ثم لايجوز استيرادها من الأمم الأكثر تقدما (٢٠). وفى هذا المجال يتشابه مع مونتسكيو وإن كان يتميز عليه فى تأكيده على الفكر كأساس لروح القانون بدلا من الظروف الطبيعية، فضلا عن التأكيد على الشرع وليس فقط على القوانين الوضعية، هذا بالاضافة إلى توضيحه كيفية تشر القوانين وتعميق فهمها بين الأفراد بتشكيل اجمعيات فى القرى والمدن لتفاهم القوانين واللوائح والمنشورات، وإلا ضاعت الحقوق، (٢١). ويصفة عامة ربط بين التجديد الاجتماعي وصدور الشوري والقانون ورأى وضع حق التشريع فى يد سلطة أخرى غير الحاكم أى فئ يد السلطة التشريعية.

## نظام الحكم:

أوضع الشيخ محمد عبده في هذا المجال شكل الحكومة ، حيث ركز على العلاقة بين السلطات على أساس وجود فصل نسبى بينها أى الفصل مع التعاون . كما أكد على ضرورة وجود دستور ينص على أن

<sup>(19)</sup> من مُقَالَة والقانون والقوة، الوقائع المصرية ، العدد ١٠٣١ في ٧ فيراير ١٨٨١م، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣٠) ؛ فَيُ قُولُه : الرحيث أن أحوال كل أمة تابعة لمعلوماتها ، على نسبة بينهما كنسبة العنة والمعلول ، فهى إنما تتخذ لأعمالها حدودا ، وتختار لأوضاعها قوانين يجيب قوتها في إلنظر ، ورببتها في الفكر ... ولما كانت القوانين مناط ضبط الأعمال ، لنكون منتجة لجلائل القوائد ، وهى شرة الأعمال النظرية ، وخلاصة الابحاث الفكرية ، مارت قوانين كل أمة على نمية درجتها في العرفان ، واختلفت القوانين باختلاف الأمم قي الجهالة والعلم .

انظر المتلاف القوانين باختلاف أحوال الأمم، « الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد من من من مناوي المام مناوي الموزء الأول ، ض ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢١) بكلام في خطأ العلماء، ، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٣٠٨ .

يتولى جميع شئون الحكومة سلطة تشريعية تمن القوانين وسلطة تنفيذية تكلف بتنفيذها على أن يتولى أعضاء مجلس شورى النواب مساءلة الوزراء بشأن تنفيذ القوانين ، كما أكد على ضرورة فصل دائرة القضاء عن الادارة مع تأكيده على أهمية العدالة التي تعتبر أحد مبادىء الدولة الاسلامية الأساسية والتي حظيت باهتمام المفكرين السياسيين الاسلاميين على مر العصور ، وباختصار فقد نادى بضرورة قيام الحكومة الدستورية البرلمانية القائمة على فصل السلطات مع تعاونها و ارتكازها على الارادة الشعيه .

# الحاكم عند الإمام محمد عبده:

أما عن الحاكم الذي يتولى مهام الحكم في الدولة فيلاحظ أنه في المرحلة الأولى من فكره ركز على الارادة الشعبية والحكومة التي ترتكز عليها والتي تصل الى الحكم عن طريق ديمقراطي ، ولكنه بدأ يعكس أفكاره بحيث بلور أفكارا جديدة توضح تشككه في الثورة والارادة الشعبية والقوى الشعبية بعد هزيمة الثورة العرابية فيدأ يدعو الى الحاكم القائد ثم الحاكم المستبد العادل وهو في اتجاهه الأخير يقترب من أفكار مكيافيللي الذي ركز على أن يكون الحاكم قويا مطلقا وطنيا ولكن الاختلاف الواضح هو أن الامام محمد عبده وضع للحاكم ضوابط وقيودا ودعا الى التزامه القيم التي تسود المجتمع حاكما ومحكوما ، ويحتاج تحليله بل دعوته لأهمية وجود الحاكم المستبد العادل لوقفة : فتحت عنوان : وإنها يتهض بالشرق مستبد عادل، (٢٠) ، يبين أن مثل هذا الحاكم ضروري لإقرار

<sup>(</sup>٢٢) فغي قوله تحت هذا العنوان :.

مستبد يكره المتناكرين على التعارف ، ويُلْجىء الأهل إلى التراحم ، ويقهر الجيران على التناصف ، يحمل الناس على رأيه في منافعهم بالرهبة ، إن لم يحملوا أنفسهم على مأفيه سعادتهم بالرغبة ، عادل لايخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شعبه الذي يحكمه ، فإن عرض خط لنفسه فليقع دائماً تحت النظرة الثانية ، فهر لهم أكثر مما هولنفسه ،

يكفي لإبلاغهم غاية لا يسقطون بعدها خمس عشرة سنة ، وهي من مولود لم يبلغ الحلم ، يولد فيها الفكر الصالح وينمو تحت رعاية الولي الصالح ، ويشتد حتى يصرع من يصارعه ، خمس عشرة سنة يثنى فيها أعناق الكبار إلى ما هو خير لهم-

العدل ودفع الظلم وحمل الأفراد على مافيه سعادتهم بحيث يكون هدفه وهاديه الأساسي صالحهم لا صالحه الشخصى . وقد وضع مخططا واضحا لمثل هذا الحاكم قائماً على برنامج يمتد لخمسة عشر عاما يراها كافية لتنشئة الصغار نشأة سليمة بتثقيفهم وغرس القيم في نفوسهم ، أما بالنسبة للكبار فيلوى اعناقهم ويعالج ما اعتل من طباعهم لما فيه خيرهم وخير اخلافهم مستخدما كافة الوسائل التي قد تصل إلى البتر والكي . وهذه السنوات المطلوبة تحشد وراء الحاكم حشدا كبيرا ممن بتبعونه من أعوان الاصلاح : إما من صالحين كانوا ينتظرونه ويعتبرونه القدوة الحمنة ، أو ناشئين شبوا على وجوده ، أو من يتبعونه نتيجة الرهبة منه أو الرغبة في فضله . وهو يؤكد أن خمسة عشر عاما ليست بالكثير لتربية أو الرغبة في فضله . وهو يؤكد أن خمسة عشر عاما ليست بالكثير لتربية

ولكن حكم المستبد العادل بمثل الخطوة الأولى الضرورية للإعداد المسالح وللانتقال تدريجيا إلى الحكم النيابي وذلك بتشكيل المجالس البلدية

<sup>-</sup> ولأعقابهم ، ويعالج ما اعتل من طبأعهم بأنجح أنواع العلاج ، ومنها البتروالكي إذا اقتضت الحال ، ويُنشىء فيها نفوس الصغار على ما وَجُه العزيمة نحود ، ويُسَند نياتهم بالتتقيف ، يتمهدها كما يتعهد الغارس شجرة بضم أعواد مستقيمة إلى سوقها لتتمو على الامتقامة . خمس عشرة سنة تحشد له جمهورا عظيماً من أعوان الاصلاح ، من صالحين كانوا ينتظرونه ، وناشئين شبوا وهم ينظرونه ، وآخرين رهبوه فلتبعوه ، وغيرهم رغبوا في فضله فجاروه .

حتى إذا عرفت الأفكار مجاريها بالتعريف، وانصرفت إلى ما أعِنت له بالتصريف، وصبح الشعور بالتعليل، واستقامت الأهواء بالتعديل، أباح لهم من غذاء الحرية ما يستطيع ضعيف السن قضمه، والثاقة من المرض هضمه، وأول ما يكون ذلك بتشكيل المجالس البلدية، ثم بعد سنين تأتي مجالس الأدارة، لا على أن تكون آلات تدار، بل على أن تكون مصادر لملاراء والأفكار، ثم تتبعها بعد ذلك المجالس النيابية : نعم ريما لا يتبسر لرجل واحد أن يشهد هذا الأمر من بدايته إلى نهايته، ولكن الخطوة الأولى هي التي لها ما يعدها، ويكفى لمدّها خصر، عثدة منة، وما هي بكثير في تربية أمّة ، فمنلاً عن أمّة .

هل يعدم الشرق كله مستبدأ من أهله ، علالاً في قومه ، يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة سنة ما لايصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً 7، النظر ت عائماً ينهض بالشرق مستبد عادل، ، مجلة الجامعة العثمانية ، السنة الأولى ، الجزء الرائع ، ١ مأيو ١٨٩٩م ، ٢١ ذي الحجة ١٣١٦، ص ٥٥ – ٥٥ ، الاعمال الكلملة للأمام محمد عبده ، الجزء الأول ، ص ٢١١ – ٧١٧ .

أولا ثم متجالفن الادارة التي يجب أن تكون فعالة كمصادر حقيقية للأراء والأفكار ثم المجالس النيابية في النهاية .

وخلاصة الأمر أن الحرية لايجب أن تعطى مرة واحدة حتى يمكن استيعابها ، بل يجب الاعداد لها اعدادا فكريا بحيث يواكب نمو المؤسسات نمو الأفراد ، وفي هذا المجال يلاحظ أن الامام محمد عبده يرى أن الشعب الدى يلجأ إلى الثورة والتدخل العسكرى يعنى أنه غير مهيىء بعد للحرية ، فلو كان ناضجا في هذا المجال ومعدا لممارستها لما احتاج لذلك ، فكأن الإعداد للحرية والاستعداد لها يجعل انتقال السلطة سهلا وسلميا .

هذا وقد أكد الامام كما أوضحنا على أهمية القيم الروحية وكذلك الاجتماعية في المجتمع كما أعطى مهام أساسية للحكومة حيث ركز على صرورة دورها في المجالين التربوي والثقافي ، ورأى أن تقوم بمهام التهذيب من خلال مدارسها التعليمية المختلفة ، وهو لم يهتم بالتعليم الديني فقط بل بالتعليم المدنى أيضا ، فالاصلاح يحتاج للسلطان حتى يمكن تحقيقة ، من ناحية أخرى فقد حت الحكومة على ترشيد إدارتها واصلاحها بما يسهل تنفيذ السيامية العامة ،

t.me/ktabrwaya مكتبة

كما أكد على أهمية دور الصفوة المستثيرة حيث أعطاها أهمية دينانيكية في الرقابة على مصالح الأمة ، وتلك الصفوة قوامها التربية والتعليم الصحيح : الصبيل إلى تكوينهم للقيام بأعمال الحكومة النيابية ، وهي تأتي من الطبقة الوسطى وتعتبر ركيزة النظام السياسي وأعطاها دوراً هاماً في تقييد سلطة الحكومة ومعالجة الاستبداد وحمل الحكومة على الغدل والاصلاح وتعويدها الاهالي على البحث في المصالح العامة واستشارتها إياهم في الامر بمجالس خاصة تنشأ في المديريات والمتخافظات (١٦٠) ، فهي باختصار حلقة الوصل بين الحكومة والجماهير . ومع أنه ركز على دور الطبقة الوسطى فانه لم يحصر هذه

<sup>(</sup>٢٣) · انظر ولعزيد من المعلومات : والمعلطة للصغوة المستنبرة، ، الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ، مرجع سايق ، حـ ١ ص ٣١٦ - ٣١٧

الصفوة المستنيرة بين أبناء هذه الطبقة حيث اعتبرها صفوة مفتوحة تقوم على المشاركة وتسمح بتصعيد أبناء الطبقة الدنيا اليها(١٤).

# السياسة وجمود المسلمين:

سبق أن أوضحنا أن الإمام محمد عبده عمل بالسياسة مع جمال الدين الأفغانى ولكنه هجرها مكرسا جهده لمجالات الاصلاح الأخرى التى اعتبرها متطلبا سابقا للاصلاح السياسى ، وأن موقفه هذا هو الذى فارق بينه وبين جمال الدين الأفغانى الذى ظل مكرسا نشاطه للعمل السياسى .

وقد عبر الإمام محمد عبده عن عدائه للسياسة بصراحة ووضوح وذلك في دفاعه عن الاسلام وابعاد ما يحاول البعض الصاقه به من جمود واضطهاد العلم على أساس أن الاسلام برىء من مثل ثلك الصفات حيث أنه دين علم ويحث على التقدم الدائم والنظر العقلي كأول أصل يقوم عليه ، واذا كان هناك اضطهاد ، أو قهر أو غيرهما فمرجعه السلطة وممارسة السياسة وفقاً لأهواء الحكام . وفي هذا يقول : ،إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين أو العلم فأنا معك من الشاهدين . أعوذ بالله من السياسة ، ومن لفظ المسياسة ، ومن معنى السياسة ، ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة ، ومن كِل خيال يخطِر ببالي من السياسة ، ومن كل أرض تذكر فيها السياسة ، ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة,، ومن سامِي ويسوس ومنائس ومسوس .... وأما ماوصفت بعد نلك من الجمود فهو مما لايصح أن ينسب إلى الإسلام وقد رأيت صورة الإسلام في صبغاتها ونصوع بياضها ، ليس فيها مايصح أن يكون أصلاً يرجع إليه شييء مِما ذكرت ولا مِما تنبأ بسوءٍ عاقبته (رنان) وغيره . وإنما هي علة عرضت للمسلمين عندما دخل على قلوبهم عقائد أخري ساكنت عقيدة الإسلام في افندتهم، وكان السبب في تمكنها من نفوسهم وأطنائها لنور الإملام مِن عقولهم ؛ هو السياسة بركنك هو تلك الشجرة

٢٤) انظر ولمزيد من المعلومات: عبد العاطى محمد أحمد ، مرجع سابق ص ٢٤ - ٢١٩

الملعونة في القرآن(٢٥): عبادة الهوى واتباع خطوات الشياطين - هو السيامة (٢٦).

وعليه فعدم أتباع تعاليم الاسلام والبعد عنه من جانب الحكام والمحكومين هو السبب في تخلف المسلمين وليس السبب في الاسلام نفسه الذي تقدم المسلمون على غير هم عندما اتبعوه . ومن هنا يؤكد الامام محمد عبده على أهمية الحاكم الصالح مع وحدة الهدف(٢٧).

# أهم مساهمات الإمام محمد عبده:

بصرف النظر عما وجه إليه من انتقادات كان أشدها من رجال الأزهر ، إلا أنه يعتبر من أهم الأعلام البارزة لمدرسة التجديد في الفكر الإسلامي في العصر الحالى ، ويرجع إليه الفضل في التأكيد على ربط الدين بالمعاصرة على أساس أن هذه تعتبر من مقومات الدين الاسلامي باعتباره دينا عقلانيا بالدرجة الأولى . كما أن من مساهماته الدعوة لتأكيد الذات وتقوية ايمان وثقة المسلم في تراثه مع محاربة التغريب ، وإن كان حريصا على عدم الانغلاق والاستفادة مما وصل إليه الغرب من تقدم .

والإمام محمد عبده قدم برنامجا شاملا متكاملا للتجديد في كافة النواحي وإن كان المجال التربوي والتعليمي قد احتل عنده المكانة المتميزة حيث اعتبره مفتاح المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمتغير المستقل بالنسبة لبقية المتغيرات . وغنى عن النكر أن التعليم يعتبر أهم عوامل التحريك الاجتماعي وفقا للدراسات الحديثة في مجال التنمية

<sup>(</sup>٢٥) وأنها شجرة : تخرج من أصل الجحيم ، طلعها كأنه رعوس الشياطين ، فإنهم لأكِلُون منها فمالون منها البطون ، ثم إن لهم عليها الشوبا من حميم ، ثم إن مرجعهم الإلى الجحيم ، إنهم ألفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون، الصافات : ١٤ -

 <sup>(</sup>۲٦) انظر : الشيخ محمد عبده ، الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، مرجع سابق
 جس ١٠٠ - ١٠١ . وذلك في ردم على فرح أنطون .
 ولمزيد من المعلومات عن رأى رينان انظر ، ص ٩٩ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢٧) انظر: والحياة السياسية ، الاعمال الكاملة للامام معمد عبده ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص ٣٣٦ - ٣٤٥ .

المياسية ، ولكنه بالطبع ليس العامل الوحيد كما كان ضد التركيز على العلم المدنى بعيدا عن الدين ، أو العلوم الدينية بعيدا عن العلوم المدنية : فالدين هو دعامة المجتمع وركيزة التعليم دينيا ومدنيا . وبالتالى فإن اصلاح الأزهر يعتبر أساسيا في هذا المجال لاخراجه من الجمود وبعث الفاعلية فيه وادخال العلوم العصرية : لا ليصبح جامعة مدنية أخرى ولكن ليصبح جامعة دينية - اسلامية - تخرج عارفين بالعلوم المدنية وباحثين عن أصولها في الدين ، حيث الاسلام ترى بما يحوى في المجالات النبوية وتحتاج للمتخصصين لتخريجها ، بما يواكب التطورات العصرية المختلفة . والكثير من آرائه في مجال الاصلاح التربوى والتعليمي واصلاح الازهر والاحوال الشخصية وتحرير المرأة يتردد صداها في الوقت الحالى .

ومن مساهمات الشيخ محمد عبده الأساسية افكاره السياسية : فتأكيده على روح القانون وخصوصيته المستمدة من ظروف كل مجتمع كان قوامه العوامل الروحية أكثر من تلك المادية التي ركز عليها مونتسكيو من قبل ، والقانون لايعنى عنده القانون المدنى فقط حيث تركز اهتمامه اساسا حول الشريعة ، كما أن من مساهماته توضيحه للقيود التي يجب أن ترد على الحرية ، فالحرية عنده مقيدة وليست مطاقة .

ومن أفكاره مفهوم الحاكم المستبد العادل الذى اعتبره المنقذ للشرق ، والذى وضع خطة زمنية لتحقيق هدفه وخاصة اعداد النشء الاعداد الصالح الامر الذى يعتبر هدفا هادفا للوصول للحكم البرلمانى الذى نظر اليه على أنه النظام الأمثل . وكان من افكاره الجذابة أيضا نلك الخاصة بضرورة اعطاء الحرية بجرعات محدودة حتى يمكن استيعابها وحسن ممارستها . فضلا عن توضيحه للدور القيادى للصفوة المستنيرة مع التركير على حسن اعدادها .

والإمام محمد عبده يتشابه مع مكيافيللى فى تأكيده على ضرورة الحاكم المستبد القوى للوصول الى انحكم البرلمانى ولكنه يختلف عنه حذريا فى أنه اعتبر الدين ركيزة النظام السياسى أيا كان ، ولم يفصل بين

السياسة والقيم الروحية والاخلاقية كما فعل مكيافيللي الذي يعتبر الابن البار للنهضة في الغرب ، فقد حرص الامام على التأكيد على صفة العدل لتقترن بالاستبداد الذي لم يقصد به أن يعمل الحاكم لمصلحته ولكن للمصلحة العامة ، كما أن مهمة الحاكم أخلاقية بالدرجة الاولى ولاتقتصر على الناحية الحمائية، فضلا عن أنه يتكلم عن دور الحاكم بالنسبة للشرق ولم يركز أساسا على الوحدة القومية بالذات ، كما يتشبه مع أفلاطون في تأكيده على أهمية الحاكم القوى ، ولكن يختلف معه في أنه لم يخصه بالعقل والحكمة ، بل أكد على أن العقل قد أختص به الانسان كأنسان ، ومن ثم فإن الحكم الامثل هو القائم على الارادة الشعبية والممارسة من جانب الافراد ولكن بعد أن يعدوا لها ، ومن الواضح أن الامام محمد عبده قد انتهى الى ما ابتدأ منه أفلاطون وهو نبذ السياسة .

أن الخط الذي ينتظم في آراء الإمام محمد عبده هو تقوية أيمان المسلم في عقيدته مع ضرورة التسامح الدبني والحفاظ على الوحدة الوطنية ، والمفتاح الرئيسي الذي أكد عليه هو التربية والتعليم قبل كل شيء: فالفكر وليس المادة هو أساس التغيير . فقد دعى باختصار الى ضرورة استيعاب الحضارة الغربية مع الحرص على عدم الاستيعاب فيها وذلك بالتمسك بالقيم الروحية والمحافظة على الذات .

t.me/ktabrwaya مكتبة

# بعض المراجع المختارة

- ابراهيم ابراهيم هلال (تحقيق وتقديم) ، الاسلام وأصول الحكم: عند الامام على رضى الله عنه ، دراسة وتحليل لكتابه رضى الله عنه إلى الأشتر النخعى حينما ولاه حكم مصر ، القاهرة: دار النهضة العربية ، ١٩٧٩.
- ابراهيم على أبو الخشب (دكتور) ، تجديد الفكر الإسلامي : بعض رجال الفكر الإسلامي ، القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٣ .
- ابراهیــم نسوقی أباظة (نكتور) ، وعبد العزیر الغنام (نكتور) ، تاریخ الفكر
   السیاسی ، بیروت : دار النجاح ، ۱۹۷۳ .
- ابو نصر الفارابي في الذكرى الألفية لوفاته ، ٩٥٠ م ، تصدير د . أبراهيم مدكور ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٤٠٣ ١٩٨٢ .
- اب تيمية (شيخ الامبلام تقى الدين أحمد) ، السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ، كتاب الهلال ، القاهرة : دار الهلال ، ١٩٨١ .
   الحسبة فى الاسلام ، الاسكندرية : دار عمر بن الخطاب ، د . ت .
- الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الطبعة الثانية ، القاهرة : المكتبة القيمة ، ١٤٠١ هـ .
- -ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ، مقدمة ابن خلدون ، تمهيد وتحقيق د . على عبد الواحد وافي ، الطبعة الثالثة ، القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر ، د . ت .
- أحمد فخرى (دكتور) ، مصر الفرعونية ، الطبعة الثانية ، القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠ .
- افلاطون ، رجل الدولة ، بيروت : دار بيروت وصادق للنشر والطبع ، 1909 .
- الغزالــــى (أبو حامد) ، التبر المصبوك في نصيحة العلوك ، القاهرة : مكتبة الجندى ، د . ت .
- \_\_\_\_ احياء علوم الدين ، خمسة اجزاء ، بيروت : دار المعرفة الطباعة والنشر ، د . ت .



- الندوى (أبو الحمن على الحمنى) ، الحافظ احمد بن تيمية ، الكويت : دار القلم ، ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .
- أمين الخولى، وصلة الاسلام باصلاح المسيحية، ، القاهرة: مطبعة الأزهر، المراد ، 1979 .
- باركس ، ارتست ، النظرية السياسية عند اليونان ، ترجمة لويس أسكندر ، القاهرة : مؤسسة سجل العرب ، ١٩٦٦ .
- بوست، جورج (دكتور) ، فهرس الكتاب المقدس ، بيروت : مكتبة المشعل باشراف رابطة الكنائس الانجيلية في الشرق الارسط ، ١٩٨١ .
- توشار ، جان وآخرون ، تاريخ الفكر السياسي ، ترجمة د . على مقلد ، بيروت : الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٨١ .
- تيرنر ، بريان ، ماركس ونهاية الاستشراق ، ترجمة يزيد صايغ ، بيروت : مؤسسة الابحاث العربية ، ١٩٨١ .
- جمسال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، العروة الوثقى ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م (حيث تم جمع كتاباتهما في العروة الوثقي ونشرها في مجلد واحد) .
- حامد ربيع ، (دكتور) الاملام والقوى الدولية : نحو ثورة القرن الواحد والعشرين ، القاهرة : دار الموقف العربي ، ١٩٨١ .
- حبيب جرجس ، أسرار الكنيسة السبعة ، طبعة خامسة ، القاهرة مكتبة المحبة ، ١٩٧٩ .
- حمىن ايراهيم حسن (دكتور) ، وعلى ابراهيم حسن (دكتور) ، النظم الاسلامية ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، د . ت .
- حمد عبد الرحمن الجنيدل ، التملك في الاسلام ، رسالة ماجستير من المعهد العالى للقضاء بالرياض ، ومنشورة ، الرياض : عالم الكتب ، ١٣٩٠ هـ .
- حورية توفيق مجاهد (دكتورة) ، الاستعمار كظاهرة عالمية : حول الاستعمار والامبريالية والتبعية ، القاهرة : عالم الكتب ، مكتبة الانجلو المسرية ، 1940 .
- محاضرات في تطور الفكر السياسي الاسلامي والغربي من جزءين ، مطبوعة، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، ١٩٨١٠ .

- .... مسياسة توازن القوى، ، مصر المعاصرة ، العدد ٢٦٩ ، ١٩٧١ .
- ----- والاشتراكية في افريقياء ، مجلة الدراسات الأفريقية ، معهد الدراسات والبحوث الأفريقية ، مجامعة القاهرة ، العدد السادس ، ۱۹۷۷ .
- خالـــد محمد خالد ، الدولة في الاسلام ، القاهرة : دار ثابت للنشر والنوزيع ، 1801 1901 .
- روسو ، جان جاك ، العقد الاجتماعى : أو مبادىء الحقوق السياسية ، نرجمة عادل زعيتر ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع العالمية (الاونسكر) .
   انقاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٤ .
- زكريا ابراهيم (دكترر) ، هيجل أو المثالية المطلقة ، عبقريات فلسفية ، القاهرة : مكتبة مصر ، ١٩٧٠ .
- سباين ، جورج هـ . ، تطور الفكر السياسي ، خمسة أجزاء ، القاهرة : دار المعارف بمصر ، ١٩٥٤ .
  - سنالين ، جوزيف ، أمنس اللينينية ، بمشق : دار الطليعة ، ١٩٧٠ .
- صلاح الدین بسیونی رسلان (دکتور) ، الفکر السیاسی عند الماوردی ،
   القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ۱۹۸۳ .
- عبد الحميد متولى ، مبادىء نظام الحكم فى الاسلام ، القاهرة : دار المعارف ،
- -عبد الرحمن بدوى ، ارسطو ، خلاصة الفكر الأوربى ، سلسلة الينابيع ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٣ .
- عبد الملام بنعبد العالى ، الفلسفة المسياسية عند الفارابى ، الطبعة الثانية ،
   بيزوت : دار الطليعة للطباعة والنشر ، ١٩٨١ .
- عبد العاطى محمد أحمد ، الفكر السياسى للامام محمد عبده ، ورسالة ماجستير
   منشورة ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨ .
- -عبد المتعال الصعيدى ، المجددون في الاملام ، من القرن الأول الى الرابع عشر ، القاهرة : مكتبة الاداب ومطبعتها ، د . ت .

- عبد الغتاج أحمد ابراهيم (دكتور) ، اين تيمية وموقفه من الفكر الفلمفي ، الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ .
- عبد الوهاب خلاف (الشيخ) السياسة الشرعية: او نظام الدولة الاسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، القاهرة: دار الانصار، ١٩٧٧ ١٣٩٧ .
- عتمان أمين (دكتور) ، الفلسفة الرواقية ، القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ،
- عمر فروخ (نكتور) ، تجديد في المسلمين لا في الإسلام ، بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- فسؤاد محمد شبل ، الفكر السياسي : دراسات مقارنة للمذاهب السياسية والاجتماعية ، القاهرة : الهيئة الفصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ .
  - فهمسى هویدی ، القرآن والسلطان : هموم أسلامیة معاصرة ، الطبعة الثانیة ،
     بیروت القاهرة : دار الشروق ، ۱۶۰۲ ۱۹۸۲ .
- قامسوس الكتاب المقدس، بيروت: مكتبة مشعل باشراف رابطة الكنائس
   الانجيلية في الشرق الاوسط، الطبعة السائمة، ١٩٨١.
- کرانستون، موریس محرر، ، اعلام الفکر السیاسی ، الطبعة الثانیة ، بیروت :
   دار النهار للنشر ، ۱۹۹۱ .
- كيالى ، ف ، و كالزون ، م ، المادية التاريخية ، ترجمة أحمد داود ، بيروت : دار الجماهير ، د . ت .
- لاكوست ، ايف ، العلامة ابن خلدون ، ترجمة د . ميشال سليمان ، الطبعة الثالثة ، بيروت : دار ابن خلدون ، ١٩٨٢ .
- لاوست ، هنرى (المستشرق الفرنسي) ، نظریات شیخ الاسلام ابن تیمیة فی
   السیاسة والاجتماع ، ترجمة محمد عبد العظیم على ، تفدیم تعلیق د .
   مصطفى حلمى ، القاهرة : دار الانصار ، د . ت .
- لينيـــن ، فلاديمير ، المختارات ، موسكو : دار التقدم ، ١٩٦٦ .
   الدولة والثورة ، ترجمة لطفى فطيم ، القاهرة : الهيئة المصرية للطباعة والنشر ، ١٩٧٠ .

- المبادىء التنظيمية للحزب البروليتارى، ترجمة سعد رحمى، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٨٤.
- عن حزيب من نوع جديد ، تأليف (تحرير) ومقدمة بافدوكيا بولكوفنيكوفا وياليناستروكوفا ، ترجمة فؤاد عبد الحكيم ، القاهر ، : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٨٢ .
- ماركبي، رأس المال: عملية تداول رأس المال، أشرف على اخراجه فردريك انجلز، ترجمة د. راشد انبراوي، القاهرة: مكتبة الالجلو المصرية، ١٩٦٩.
  - ماركس ، وانجلس ، بيان الحزب الشيوعي ، موسكو : دار النقدم ، د . ت .
- محمـــد أسد، منهاج الامهلام في الحكم، نقله إلى العربية متصور محمد ماضي، الطبعة الخامسة، بيروت: دار العلم للملايين. ١٩٧٨.
- معمسه حمين هيكل (دكټور) ، الحكومة الامبلامية ، القاهرة : دار المعارف ، د . ت .
- معمسيد العبارك ، استراتيجية العالم الاسلامي ، وزارة الحج والاوقاف ، العملكة العربية السعودية ، نو الحجة ١٣٩١ – ينايز ١٩٧٢ ، ص .
- محمسد الخضر خسين ، الجرية في الاسلام ، القلهرة : دار الاعتصام ، ١٩٨٢ .
- معمسه الصائق عفيفي، (نكتور) المجنمع الإسلامي واصول الحكم، القاهرة: دار الاعتصام، ١٤٠٠ هـ ١٩٠٠ م.
- مجمد ربيع (بكتور) ، النظرية السياسية لابن خلدون ، القاهرة : دار البنا للطباعة ، ١٩٨٣ .
- محصيد سليمان داود (دكتور) و فؤاد عبد الهنعم أحمد ، الامام أبو الحسن الماوردي ، الاسكتدرية : مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٧٨ .
- محمد عبده (الامام الشيخ) ، الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، القاهرة: مكتبة ومطابعة محمد على صبيح وأولاده، ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م.
- رسالة التوجيد؛ دراسة وتحتيق د . مجمد عمارة؛ كتاب الهلال، القاهرة: دار الهلال، العدد ٣٥٥، يوليو ١٩٨٠.

- الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ، جمعها ، حققها وقدم لها محمد عبده ، جمعها ، حققها وقدم لها محمد عمارة ، بيروت : المؤسسة العربية للنراسات والنشر ، ١٩٧٢
- محمد طه بدوى (دكتور) ، رواد الفكر المداسى الحديث وآثارهم في عالم المدين المديث الطباعة والنشر ،
- محمسند بيصار (دكتور) ، الغلسفة اليونانية : مقدمات ومذاهب ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٧٣ .
- مدمسد عمارة (دكتور) ، الإمام محمد عبده : مجدد الاسلام ، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨١ .
- الاسلام والسلطة الدينية ، قضايا اسلامية ٤ ، القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٩ .
- نظرية الخلافة الاسلامية ، قضايا اسلامية ٥ ، القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٨٠ .
- محمد عبد المنعز نصر (دكتور) ، فلمنفة المداسة عند الالمان : دراسة فى الفكر الالمانى الحديث ، بيروت : دار الفهضة العربية للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ .
- محمسد فؤاد عبد الباقى ، المعجم المفهرس لأنفاظ القرآن الكريم ، دار الكتب المصرية ، القسم الادبى ، ييروت : دار احياء التراث العربى ، د .ت
- محمـــد ضياء الدين الريس (دكتور) ، الاسلام والخلافة في العصر الحديث : نقد كتاب الاسلام واصول الحكم ، القاهرة : دار النراث ، ١٩٧٦ .
- التراث ، ١٩٧٩ . محمد أبو زهر (الإمام) ، تاريخ المذاهب الاسلامية ، الجزء الأول : في السياسة

النظريات السياسية الإسلامية ، الطبعة السابعة ، القاهرة : مكتبة دار

- محمد ابو رهر (الإمام) ، تاريخ المداهب الاسلامية ، الجزء الاول : في السياسة والعقائد ، الجزء الثاني : في تاريخ المداهب الفقهية ، القاهرة : دار الفكر العربي ، د . ت .
- ملسر ، لندرو ، مُختصر تاريخ الكنيسة : من البداية الى القرن العشرين ، القاهرة : مكتبة كنيسة الاخوة ، ١٩٧١ .
- مكيافلـــى ، نيقولو ، مطارحات مكيافلى ، تعريب خيرى حماد ، بيروت : المكتب
   التجارى للتجارة والتوزيع والنشر ، ١٩٦٢ .

- الأمير ، تعليق بنيتو موسوليني ، تعريب خيرى حماد ، تعقيب فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي قبل الامير وبعده ، الطبعة الحادية عشرة ، بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- مصطفى حلمى (دكتور) ، نظام الخلافة فى الفكر الاسلامى برسالة ماجستير منشورة، القاهرة : دار الانصار ، ۱۹۷۷ .
- تقديم ودراسة ، الاسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية ، دراسة حول كتاب : النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة ، لشيخ الاسلام مصطفى صبرى ، الاسكندرية : دار الدعوة للطباعة والنفر والنوزيع ، ١٩٨٥ .
- مصطفى كمال وصفى (دكتور) ، مصنفة النظم الاسلامية : النستورية والدولية . والادارية والاقتصادية والاجتماعية ، القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٧.
  - \_\_\_\_ النظم الاسلامية الأسامية ، القاهرة : عالم الكتب ، د . ت .
- مصطفى غالب ، الفارابي ، في سبيل موسوعة فلسفية ، بيروت : دار مكتبة الهلال ، ١٩٨٤ .
- موننسكيو ، بارون ذى ، روح القوانين ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة : دار
   المعارف ، ١٩٥٣ .
- مصطفى مجمود منجود ، الفننة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية فى صدر الاسلام ، ورسالة ماجسنير غير منشورة، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٤ .
- نظلمة الحكيم ومحمد مظهر سعيد ، جمهورية أغلاطون ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٣ .
- نيفين عبد الخالق مصطفى ، ابو نصر الفارابي : دراسة تحليلية لفكره السياسي دراسة في الفكر السياسي الاسلامي ، درسالة ماجستير غير منشورة ، قسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٧ .
- \_\_\_\_\_ (يكتورة) ، المعارضة في الفكر السياسي الاسلامي ، برسالة بكتوراه منشورة، ، القاهرة : مكتبة الملك فيصل الاسلامية ، ١٩٨٥ .
- يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط ، بيروت : دار القلم ، ١٩٧٩ .

#### من المراجع المختارة للطبعة الثاتية:

- البيريسترويكا والجلاسنوست: من وثائق جورباتشوف ، نرجمة أحمد فزاد بلبع ،
   القاهرة: المستقبل العربي ، ۱۹۸۸ .
- السيد محمد السيد عمر ، الدور السياسي للصفوة في صدر الاسلام ، رسالة دكتوراه غير
   منشورة ، اشراف د . حورية مجاهد ، كلية الاقتصاد والعاوم السياسية .
   جامعة القاهرة ، ١٩٩١ .
- خلیل عبد المنعم خلیل مرعی ، العدالة فی نظام القیم السیاسیة الاسلامیة : نموذج
   الخلافة الراشدة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، اشراف د . حوریة مجاهد
   ود . مصطفی منجود ، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة ،
   1 9 9 1 .
- سيف الدين عبد الغتاح ، المتجديد السياسي والمخبرة الاسلامية : نظرة في الواقع العربي
  المعاصر ، رسالة نكتوراه منشور جزء منها ، اشراف د . حورية مجاهد ،
   كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ۱۹۸۷ .
- ----- (نكتور) ، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر : رؤية اسلامية ، القاهرة مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٨٩ .
- طه عبدالعليم طه (دكتور) ، صياسة جورياتشوف للتغيير في الاتحاد الصوفيتي، ، مجلة
   الفكر الاستراتيجي العربي ، بيروت ، العدد ۲۰ ، ابريل ۱۹۸۷ .
- ماجدة على صالح ربيع ، الدور السياسي للأزهر من ١٩٥١ ١٩٨١ ، رسالة مكتوراه غير منشورة ، اشراف د . حورية مجاهد ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠ .
- مصطفى حامى (دكتور) ، نظام الخلافة بين أهل السنة والثنيعة ، الاسكندرية : دار الدعوة ، ١٩٨٨ .
- مصطفى محمود منجود ، الأبعاد السياسية تلأمن فى الاسلام ، رسالة دكتوراه غبر منظورة ، المراف د. حورية مجاهد ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٠ .

#### الغراجع الأجنبية

- Allen, J. W., A History of Political Thought in The Sixteenth Century, London: Methuen, 1960.
- Aristotle, The Politics of Aristotle, edited & Translated by Ernest Barker, London: Oxford University Press, 1962.
- Ethique de Nicomaque, T. J. Voliquin, Paris: Garnier Flamarion, 1968.
- Augustine (st.), The City of God, translated & edited by Marcus Dods, New York: Hafner Publishing Co., 1948.
- Barker, Ernest, (Sir), The Political Thought of Plato & Aristotle, New York:
  Dover Publications, Inc., 1957.
  - , The Politics of Aristotle, London: Oxford Univ. press., 1968.
- De Crespigny, Anthony & Wertheimer, Alan, (eds.,), Contemporary Political Theory, London: Thomas Nelson & Sons, Ltd., 1971.
- Dillettberger, John (ed.,), Martin Luther: Selections From his Willings, New. York: Doubleday & Co. Inc., 1961.
- Dowhton, James V. Jr., & Hart, David K. (eds.,), Perspectives on Political Philosophy, (3 Vols.,), New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1971.
- Ebensteim, William, Great Political Thinkers: Plato to the Present, Third Edition, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1965.
- Hacker, Andrew, Political Theory: Philosophy, Ideology, Science, New York: The Macmillan Co., 1961.
- Harmon, M. Judd, Political Thought, New York: McGrawHill Book Co., 1964.
- Hobbes, Thomas Leviathan, Edited by Oakeshott, New York: Collier Books, 1962.
- Jenkin, Thomas P., The Study of Political Theory, Studies in Political Sciences, New York: Random House, Inc., 1955.
- Jones, W. T., Masters of Political Thought, Boston, Houghton Mifflin Co., 1966.
- Lteds, C. A., Political Studies, London: Macdonald & Evans, 1978.

- Lenin, V. I., Selected Works, in Three Volumes, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1960.
- Locke, John, The Second Treaise of Government, edited with an Introduction
  By Thommas P.Peardon, The Library of Liberal Arts, Indianapolis,
  New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., 1952.
- Macek, Josef An Essay on the Impact of Marxism, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1955.
- Machiavelli, Niccolo, The Prince & The Discourses, Introduction by Max Lerner, New York: The Modern Library, 1950.
- Mannheim, kari, Ideology & Utopia, A Harvest Book, New York: Harcourt, Brace & World Inc., 1964.
- Marx, Karl & Engels, Frederick, Selected Works, in Two Volumes, Fifth Impression, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962.
- McDonald, Lee Cameroon, Western Political Theory, New York: Harcurt, Brace & World, Inc., 1968.
- Mciellan, David, The Thought of Karl Marx, 2 nd Edition, Papermac,
   London, The Mac Millan Press, 1980.
- Marxism After Marx, 2 nd Edition, Papermac, London: The Mac-Millan Press, 1980.
- Macfarlane, L. J. Modern Political Theoy, London: Thomas Nelson & Sons Itd., 1972.
- Megahed, Horeya T., «The Prolitarian Revolution: Between Might & Right,»
   Bulletin of the Faculty of Law, Aiexandria University, Vol. XVII, No.2,
   1975.
- — , Hobbes: Between Totalitarianism & Authoritarianism, Blulletin of The Faculty of Law, Alexandria University, 1975.
- Mill, James, Essays on Government, edited with an introduction by Currin V. Shields, New York: The Liberal Arts Press, 1955.
- Mill, John Stuart, On Liberty, edited with an introduction by Currin V. Shields, The Library of Liberal Arts: Indianapolis, New York: The Bobbs Merrill Co., Inc., 1958.
- Montesquieu, Oeuvres Complètes, préface de Geoge Vedel, Présentation et Notes de Daniel Oster, Paris : Aux Editions du Seuil, 1964.

- Plato, Great Dialogues of Plato, Translated by W. H. D. Rouse, A Mentor Book, New York: The New American Library, 1964.
- Plamenatz, John, Man & Society: A Critical Examination of some Important Social & Political Theoies From Machiavelli to Marx, London, Longman, 1978.
- Raphael, D.D., Problems of Political Philosophy, London: The MacMillan Press Ltd., 1976.
- Rosenthal, E. I. J. Political Thought in Medieval Islam, Cambridge: The University Press, 1962.
- Rousseau, Jean Jacques, The Social Contract & Discourses, translated with an introduction by G. D. H. Cole, New York: E. P. Dutton & Co. Inc., 1950.
- Sabine, George, H., A History of Political Theory, 3 rd., edition, London: George G. Harrap & Co. Ltd., 1960.
- Saunders, J. J., A History of Medieval Islam, London Routledge & Kegan Ltd., 1965.
- Strauss, Leo and Crapscy, Joseph, (eds.,), History of Political Philosophy, Chicago: Rand Mcnally & Co., 1963.
- Thucydides, The Peloponnesian War, translated by Rex Warner, Baltimore - Maryland: Penguin The Classics, 1962.
- Thomson, David, (ed.,), Political Ideas, Baltimore, Maryland: Penguin Books, 1966.
- Watkins, F. M., The Age of Ideology Political Tought, 1750 To the Present, New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964.
- Watt, Willian M., Islamic Political thought: the Basic Concepts, Edinburgh: Edinburgh Univ., Press, 1968.
- Wolin, Sheldon S. Politics & Vision: Continuity & Innovation in Western Political Thought. Boston, Toronto: Little Brown & Co. Inc., 1960.

## من المراجع المختارة للطبعة السابعة

- د.أحمد فخري، مصر الفرعونية، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة الانجلوا المصرية، ١٩٦٠، طبعة جديدة ٢٠١٥، ص ص ١٣-٢٥.
- أسمان، يان، ماعت: مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، ترجمة دركية طبوزاده ود.علية شريف، القاهرة، باريس: دار الفكر للدر اسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٦.
- دسليم حسن، موسوعة مصر الفرعونية، الأدب المصري القديم، الحز ع١٩٥٦، ١٩٥٦.
- د. عبد الحميد درويش ، الفلسفة في مصر القديمة: من أمحوتب إلى أخناتون ٢٧٨٠-١٩٩٨.
- د.هالة أبو الفتوح، فلسفة الأخلاق والسياسة: المدينة الفاضلة عند
   كونفوشيوس، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.
- الكتب الأربعة المقدسة، ترجمه عن الصينية محسن سيد فرجانى، القاهرة: المركز القومى للترجمة، العدد ١٣٦٨، ٢٠٠٠.
- كريل، ه. ج. الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي تونج، ترجمة عبدالمجيد سليم، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧١.
- مانسيني، انا، ماعت، فلسفة العدالة في مصر القديمة، ترجمة محمد رفعت عواد (عن الفرنسية)، سلسلة مصريات، تاريخ فن حضارة، 7 ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩.
- Bernal, Martin, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Clasical Civilization,
   U. S. A., Rutgers University Press, Vol. 1, 1987.
- Black, Antony, "The Axial Period: What Does it Signify?", The Review of Politics, Cambridge University Press, Vol. 70, No. 1, Winter 2008, pp. 23-39.
- Boesche, Roger, «Kautilya»s Arthashastra, On War & Diplomacy in Ancient India», the Journal of Military History, 67.1, 2003, pp 9-37.
- Bury, J. B., History of Greece, London: Macmillan, 3rd ed., 1955.

- Chai, Ch'u, Confucianism, New York: Barrons Educational Series, 1973,
- "Chandragupta Maurya", Encyclopedia of World Biography, 2004, Encyclopedia.com. April 2006. See also, Chandragpta Maurya, Bibliography, www.the famous people.com
- "Confucius", Stanford Encyclopedia of Philosophy, First Published We.
   Jul.3, 2002; Substantive Revision, Sat. Mar. 23, 2015 (Copyright c 2013 by Jeffry Riegal <a href="http://plato.stanford.edu/entries/confucius/">http://plato.stanford.edu/entries/confucius/</a>
- Dhar, Samnah, Kautilya and the Arthasastra, New Delhi: Marwah Publications, 1957.
- Diop, Anta Cheikh, The African Origin of Civilization: Myth or Reality, edit.
   & Trans. by Mercer Cook Laymen, Chicago: Chicago Review Press, 1989.
- James, G. M. George, Stolen Legacy: Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy, First Pub 1954, U.S.A: Molefi Asante, African American Images, 2001.
- Kautilya's Arthashastra, Translated into English by R.Samasastry, Bangalore: Government Press, 1915.
- Lefkowitz, Mary R. Guy Maclean Rogers, edits. Black Athena Reviseted, University of Califorinia, 1996.
- Prakash, Assem, "State & Statecraft in Kautilya's Arthasastra, Mini Confernce Organizaed by Workshop in Politcal Theory & Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, Dec. 11-13, 1993.

## محتويات الكتاب

الصفحة

\* - - 11

|           | الجزء الأول<br>الفكر السياسى<br>فى العصور القديمة والوسطى |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| ۰۲ - ۲۳   | ة القديمة                                                 | الحضارات الشرقي |
|           | الباب الأول                                               |                 |
|           | الفكر السياسي اليوناني والروماني                          |                 |
| 07 _ 00   |                                                           | مقدمة           |
| Y t _ = Y | البيئة السياسية في اليونان القديمة                        |                 |
| ٧٥        | دولة المدينة                                              |                 |
| 71        | طبيعة النظام السياسي لأثينا                               |                 |
| ٦٨        | حرب البلوبونيز وَأثرها في ازدهارُ الفكر السياسي           |                 |
| 1.7 - 40  | أفلاطون                                                   | الفصل الثاتي ؟  |
| ٧٨        | مفهوم أفلاطون عن العدالة                                  | ي ي             |
| ٨٠        | نشأة الدولة عند أفلاطون                                   |                 |
| ٨٣        | حكم الفلاسفة                                              |                 |
| ٨٧        | أسن وضوابط الدولة المثالية : التعليم والشيوعية            |                 |
| 4.4       | أنواع الحكومات والتغير المىياسى                           |                 |
| 41        | رافعية أفلاطون في شيخوخته                                 |                 |
| 1 • 1     | اهم مساهمات أفلاطون في الفكر السياسي                      |                 |
| 146-1.4   | أرسطو                                                     | الفصل الثالث:   |
| 1 . 1     | أَهُم أُسْبَابِ والتعية أرسطو                             |                 |
| 1.4       | نشأة الدولة عند أرميطو                                    |                 |
| ١٠٨       | علم السياسة: علم السعادة أو غلم السيادة                   |                 |
| 111       | اهم الاتنقادات التي وجهها أرسطو لأفلاطون                  |                 |
|           | <b>- 717</b> -                                            |                 |

| 111                                    | الانتقادات التي وجهها ازسطو لامبرطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 111                                    | رأى أرسطو في النستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 110                                    | صغة المواطن عند أرسطو وأساس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 114                                    | آرِاء أِرسطو في الحكم وأنواع الحكومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 177                                    | رأى أرسطو في الحكومة النستورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 179                                    | النظرية العامة الثورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 177                                    | مساهمات أرسطو في الفكر السياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 16 140                                 | انهيار دولة العدينة والاتجاه نحو العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القصل الرابع:            |
| 141                                    | الأبيقورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 144                                    | الرواقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 10 111                                 | : الفكر العبياسي الروماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل الخامس             |
| 164                                    | يه لُنيته س ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1 4 7                                  | شیشرون اسیمروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1 £ Å                                  | سنیکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 1 6 9                                  | اهم مساهمات الرومان في مجال الفكر السياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                        | الباب الثاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 100_104                                | الباب الثاني<br>الفكر السياسي المسيحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقدمة:                   |
| 177 - 107                              | الباب الثاني الفكر المسيحي الفكر المسيحي الفكر المسيحي الفكر المسيحي الفكر المسيحي المسيحي الفكر المسياسي المسيحي المسيحي المسيحي الفكر المسياسي المسيحي الفكر المسياسي الفلسفية للفكر المسياسي المسيحي الفكر المسياسي الفلسفية للفكر المسياسي الفلسفية للفكر المسياسي الفلسفية للفكر المسياسي الفلسفية الفكر المسياسية الم | مقدمة :<br>الفصل الأول : |
| Ve1- 771                               | الباب الثاني الفكر السياسي المسيحي الفكر السياسي المسيحي الأسس الفلسفية للفكر السياسي المسيحيأولا: موقف الكنيسة من القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Ye! - 77!<br>Ye!<br>Ae!                | الباب الثاني الفكر المعياسي المسيحي الفكر المعياسي المسيحي الأسس الفلسفية للفكر المعياسي المسيحي الرلا: موقف الكنيسة من القانون المساواة المساواة وعدم المساواة المس |                          |
| 107 - 107                              | الباب الثانى الفكر السياسى المسيحى الفكر السياسى المسيحى الأسس الفلسفية للفكر السياسى المسيحى أولا : موقف الكنيسة من القانون ثانيا : المساواة وعدم المساواة النظم الاستبدادية ومبدأ الطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 10V<br>10V<br>10A<br>171               | الباب الثاني الفكر المياسي المسيحي الفكر المياسي المسيحي الفسيحي الفلسفية للفكر المياسي المسيحي أولا: موقف الكنيسة من القانون المساواة وعدم المساواة المساواة ومبدأ الطاعة الفاصة الماكية الخاصة المساواة الملكية الخاصة الملكية الخاصة الملكية الملكية الخاصة الملكية الملكي |                          |
| 107 - 107                              | الباب الثانى الفكر السياسى المسيحى الفكر السياسى المسيحى الأسس الفلسفية للفكر السياسى المسيحى أولا : موقف الكنيسة من القانون ثانيا : المساواة وعدم المساواة النظم الاستبدادية ومبدأ الطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 10V<br>10V<br>10A<br>171               | الباب الثاني الفكر المياسي المسيحي الفكر المياسي المسيحي الفسيحي الفلسفية للفكر المياسي المسيحي أولا: موقف الكنيسة من القانون المساواة وعدم المساواة المساواة ومبدأ الطاعة الفاصة الماكية الخاصة المساواة الملكية الخاصة الملكية الخاصة الملكية الملكية الخاصة الملكية الملكي | الفصل الأول :            |
| 10V<br>10V<br>10A<br>111<br>11Y<br>11T | الباب الثاني الفكر الميامي المسيحي الفكر الميامي المسيحي الفسيدي الفلسفية الفكر الميامي المسيحي أولا: موقف الكنيسة من القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الأول :            |
| 10V<br>10V<br>10A<br>171<br>177<br>177 | الباب الثاني الفكر المياسي المسيحي الفكر المياسي المسيحي المسيحي ألاً الموقف الكنيسة من القانون المساواة وعدم المساواة المساواة وعدم المساواة ومبدأ الطاعة والمائية الخاصة الماكية الخاصة المائين أو ومذهب السيفين، خامسا : مبدأ از دواج الملطنين أو ومذهب السيفين، حرية الارادة الانسانية والامتبداد المفهوم الطاعة والامتبداد المفهوم الطاعة والامتبداد المناسية المناسية المناسية والامتبداد المناسية المناسية المناسية والامتبداد المناسية المنا | الفصل الأول :            |
| 10V<br>10V<br>10A<br>111<br>11Y<br>11T | الباب الثاني الفكر الميامي المسيحي الفكر الميامي المسيحي الفسيدي الفلسفية الفكر الميامي المسيحي أولا: موقف الكنيسة من القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل الأول :            |

| القصل الثالث : | القديمن توما الأكويني                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| القصل الرابع : | مارسيليو البادوى                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 A A<br>1 A A<br>1 A G |
|                | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                | القكر السياسي الاسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                | أسس الدولة في الفكر السياسي الاسلامي مبدأ الحكم بما أنزل الله مبدأ العنل مبدأ العنل مبدأ الشوري مبدأ الطاعة الخلافة الفلرابي الفلرابي المعادة في فكر الفارابي المعادة في فكر الفارابي المعادة الارادة الاتمانية المواع الاجتماعات الاتمانية المدينة الفاضلة المدينة الفاضلة الفارابي والقاصلة العملية | Y.,                     |
|                | صغات رئيس المدينة الفاضلةالنظام والتراتب الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                    | 777                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |

| 7 £ £         | الروابط المشتركة                            |                |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|
| 7 2 0         | العدالة عند الغارابي                        |                |
| YEA           | الوسطية والاعتدال                           |                |
| Y0.           | مضادات المدينة الفاضلة                      |                |
| 707           | مساهمات الفارابي ومكانته في الفكر السياسي . |                |
| 777 - 709     | الماوردى                                    | الفصل التالث:  |
| 771           | نشأة الدولة والأمس التي نقوم عليها          |                |
| 777           | نظام الحكم                                  |                |
| 774           | الامامة                                     |                |
| 770           | حقرق الأمة على الامام                       |                |
| 777           | حقوق الامام على الأمة                       |                |
| 777           | الوزارة والوزير                             |                |
| 771           | حقوق المملك على الوزير                      |                |
|               | امراء الأقاليم والبلدان                     |                |
| ***           | الصبة تسسسا                                 |                |
| 4 V £         | الديوان                                     |                |
| 474           | اهم مساهمات الماوردي في الفكر السياسي       |                |
| <b>7</b>      | الإمام الغزالي                              | القصل الرابع : |
| 444           | آراء الغزآلي السياسية                       |                |
| 441           | أصول العدل كأساس للحكم                      |                |
| 7 / 7         | وظيفة الدولة                                |                |
| 777           | أسباب أنهيار الدولة                         |                |
| 7.4.7         | الوزير وصفاته عند الغزالي                   |                |
| 444           | نظرية الامامة                               |                |
| 444           | الصَّفَات الدِّي يجب توافرها في الإمام      |                |
| 444           | مساهمات الغزالي في الفكر السياسي            |                |
| 7 · 7 - 7 / 7 | :الامام ابن تيمية                           | الفصل الخآمين  |
| 797           | آراء أبن تيميّة في نشأة الدولة              |                |
| 797           | الولاية وأركانها                            |                |
| 797           | أُولُو الأُمْرِ                             |                |
| 797           | الامام وسلطته عند ابن تيمية                 |                |
| 797           | وظائف الدولة                                |                |
| 799           | نظام الحمية عند ابن تيمية                   |                |
| ٣٠٢           | اهم مساهمات ابن تيمية                       |                |
|               |                                             |                |

| <b>778 - 7.7</b> | القصل السائس: ابن خلون                  |
|------------------|-----------------------------------------|
| 4.4              | آراء ابن خلاون السياسية                 |
| T • A            | نشأة الدولة والمدينة                    |
| ۳1.              | ظاهرة العمران عند ابن خادون             |
| 711              | مراحل المجتمع البشرى                    |
| 711              | العوامل الجغرآفية وأثرها منظرية المباخ، |
| 717              | نظرية العصبية                           |
| 414              | أطوار الدولة عند ابن خلدون              |
| 417              | نظام الحكم                              |
| 711              | السمات الأسامية للمُلك                  |
| 441              | الخلافة أو الأمامة الكبرى               |
| 777              | شروط منصب الأمامة                       |
| ***              | الخطط الدينية الخلافية                  |
| 471              | انقلاب الخلافة إلى المُلْك              |
| 777              | الوزارة عند ابن خلدونا                  |
| 777              | الحجابة                                 |
| 441              | ديوان الأعمال والجبايات                 |
| 444              | ديوان الرسائل والكتابة                  |
|                  | الجزء الثاني                            |
|                  | الفكر السياسي                           |
|                  | في عصر النهضة والعصر الحديث             |
| TTE _ TT1        | مقدمـة                                  |
|                  | الباب الأول                             |
|                  | الفكر السياسي في عصر التهضة             |
| <b>TTA _ TTV</b> | مقدمــة                                 |
| 774 - 779        | القصل الأولى: نيقونو مكيافيلليب         |
| ٣٤.              | أولاً: ايطاليا                          |
| ٣٤.              | تأتيا: ظروفه الشخصية                    |
| 717              | أهم الآراء حول مكيافيللي                |
| 717              | المنهاج الذي اتبعه مكيافيللي            |
|                  |                                         |

| 717                                                                                    | رأيه في الحكم وأساسة :القوة السياسية          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 444                                                                                    | نظرية مكيافيللي للطبيعة البشرية               |                        |
| 749                                                                                    | مكيافيللي ومسالك الحكم                        |                        |
| <b>70</b> A                                                                            | موقف مُكيافيللي من القَيْم الدينية والأخلاقية |                        |
| 771                                                                                    | اراؤه في الاستعمار                            |                        |
| 777                                                                                    | اهم مساهمات مكيافيللي في الفكر السياسي        |                        |
| 770                                                                                    | الاتنقادات الموجهة لمكيافيللي                 |                        |
| P77 - 779                                                                              | حركة الاصلاح الديني : البرونستنتية            | القصل الثاني :         |
| ***                                                                                    | اهم الابعاد السياسية لحركة الاصلاح الديني     |                        |
| **                                                                                     | مارتن لُوئر                                   |                        |
| 444                                                                                    | جان كالنَّن                                   |                        |
| 441                                                                                    | نشأة الدولة وواجب الطاعة في أطارها            |                        |
| <b>79 787</b>                                                                          | جان بودان                                     | الفصل الثالث:          |
| <b>ሦ</b> ለ £                                                                           | الفرد والمجتمع ونشأة الدولة                   | _                      |
| ۳۸۷                                                                                    | السيادة عند بودان                             |                        |
|                                                                                        | الباب الثاني                                  |                        |
|                                                                                        |                                               |                        |
|                                                                                        | الليبرالية الغربية                            |                        |
|                                                                                        | ***                                           |                        |
| <b>797 - 427</b>                                                                       | 3.0 1 3.0                                     | مقدمية                 |
| 777 - AP7<br>112 - A13                                                                 | توماس هویز                                    | مقدمة<br>القصل الأول : |
|                                                                                        | توماس هویز                                    |                        |
| 118-499                                                                                |                                               |                        |
| PPW = A13                                                                              | توماس هوبزهوبز هوبز هوبز وأساس نشأة الدولة    |                        |
| PPW _ K13<br>Y•3<br>W•3                                                                | توماس هويزهويز هويز ما الدولة                 |                        |
| PPW _ A/3<br>Y·3<br>W·3                                                                | توماس هويزهويز هويز هويز الدولة               |                        |
| PP - A13<br>Y . 3<br>Y . 2<br>E . 2<br>E . A<br>E . 9<br>E . 1                         | توماس هوبز                                    |                        |
| PPW = A13<br>V.3<br>V.3<br>V.4<br>V.3<br>V.3<br>V.3<br>V.3<br>V.3<br>V.3<br>V.3<br>V.3 | توماس هويز                                    |                        |
| PPW = A13<br>W.3<br>W.3<br>2.3<br>A.3<br>P.3<br>P.3<br>Y13                             | توماس هوبز                                    |                        |
| 21                                                                                     | توماس هويز                                    |                        |
| PP - A12  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***                                            | توماس هويز                                    |                        |
| £1                                                                                     | توماس هوبز                                    |                        |

| 111-119   | جون لوك                                        | الفصل الثاني: |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| 173       | الرد على نظرية الحق الالهي للملوك في الحكم     |               |
| 177       | الطبيعة البشرية رحالة الطبيعة                  |               |
| 271       | العقد الأجتماعي                                |               |
| £ \ £     | حقوق الأفراد وحريتهم عند لوك                   |               |
| 170       | أهمية القانون في الدولة                        |               |
| £ 47      | الحكومة والمجتمع عند لوك                       |               |
| * * 1     | الاغتصاب والاستبداد وحق المقاومة               |               |
| * * *     | التسامح الديني والعلاقة بين الكنيمة والدولة    |               |
| 117       | مساهمات لوك في الفكر السنياسي                  |               |
| 011-171   | جان جاك رومىو                                  | الفصل الثالث: |
| 111       | حياته ومكانته في الفكر السياسي                 |               |
| 111       | اراؤه بالنصبة للطبيعة البشرية وحالة الطبيعة    |               |
| 101       | العقد الأجتماعي عند روسو تَنسسسسس              |               |
| 104       | الارادة العامة عند روسو                        |               |
| 101       | موقفه من العبودية                              |               |
| 207       | تعريف الحكومة عند روسو                         |               |
| £ a Y     | المشاركة السيامية                              |               |
| ٤٦.       | رأى روسو في الثورة                             |               |
| ٤٦.       | مساهمات روسو في الفكر العبياسي                 |               |
| 177       | ديفيد هيوم ونقده الهدام لنظرية العقد الاجتماعى |               |
| 173 - 473 | یارون دی مونتسکیو                              | القصل الرابع: |
| 170       | القوانين وأنواعها عند مونتسكيو                 |               |
| 474       | أنواع الحكومات عند مونتسكيو                    |               |
| ٤٧.       | الحريات الميامية                               |               |
| £ Y 1     | مبدأ فصل السلطات عند مونتسكيو                  |               |
| 174       | الحقوق المدنية                                 |               |
| ٤٧٣       | الرقا                                          |               |
| £ Y o     | اهمية الظروف البيئية ونسبية القوانين           |               |
| 173       | مساهمات مُونتسكير في الفكر المداسي             | ٠.            |
| 143 - 143 | :انعوند بيرك                                   | القصل الخامس  |
| £ V 9     | الظروف المؤثرة على أقكاره                      |               |
| ٤٨١       | آراؤه في النورة والأصلاح                       |               |

| اهم مساهمات هيجل في الفكر السياسي ١٩٥ - ٢٠٥ ع: جون ستيوارت ميل | القصل الساب |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| الغكر الاشنتراكي                                               |             |
|                                                                |             |
| 012-0.9                                                        | مقدمة       |
| كارل ماركس ١٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥             | الفصل الأول |

| 0 T 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقارنة بين ماركس وهيجلا<br>اهم مساهمات ماركس                                                                                                                                                                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 007 - 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لينين                                                                                                                                                                                                               | القصل الثاني : |
| ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اهم الظروف المؤثرة على أقكاره                                                                                                                                                                                       |                |
| ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اهم مؤلفاته ومساهماته في الفكر الماركسي                                                                                                                                                                             |                |
| ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الثورة الروسية والماركسية                                                                                                                                                                                           |                |
| ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نظرية لينين في الاستعمار                                                                                                                                                                                            |                |
| 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدولة ومرحلة ديكتاتورية البروليتاريا                                                                                                                                                                               |                |
| 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طبيعة الدولة ومفهوم اضمحلالها                                                                                                                                                                                       |                |
| 0 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاطار النظمي لمرحلة ديكتاتورية البروليتاريا .                                                                                                                                                                      |                |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اهم مساهمات لينين                                                                                                                                                                                                   |                |
| 700 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نظرة على تطور الليبرائبة الغربية والأشنراكية                                                                                                                                                                        | الغصل الثالث:  |
| ٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البيريسترويكا وانعكاماتها : بين النظرية والتطبيق                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب للرابع                                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التجديد في الفكر الإسلامي                                                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استها کی استر ۱۱ سندی                                                                                                                                                                                               |                |
| 140-140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الميت عن المراجي                                                                                                                                                                                                    | مقدمة          |
| 1 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | مقدمة          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأمام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    | مقدمة          |
| Y a a _ A P a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الامام محمد عبدهأهم الطروف الموثرة على أفكارة                                                                                                                                                                       |                |
| 700 _ AP0<br>770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الإمام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 700 _ APO<br>770<br>7 AO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الامام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 700 _ AP0<br>770<br>7A0<br>7A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإمام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الامام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 700 _ AP0<br>770<br>7A0<br>7A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الامام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 700 _ APO<br>740<br>740<br>240<br>640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الامام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 200 - APO<br>200 - APO<br>200 - AP<br>200 - AP<br>200 - AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الامام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 0 % - 0 0 Y 0 % 1 0 % 7 0 % 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 | الامام محمد عبده                                                                                                                                                                                                    |                |
| 0 % - 0 0 Y  0 % 1  0 % 7  0 % 1  0 % 0  0 % 7  0 % Y  0 % 0  0 % Y  0 % 1  0 % 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الامام محمد عبده أهم الطروف الموثرة على أفكارة التجديد في الفكر الديني الاصلاح اللغوي الاصلاح التعليمي والتربوي اصلاح الأزهر التجديد في الفكر السياسي محورية الشريعة أسس النظام المياسي الحاكم عند الإمام محمد عبده |                |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الامام محمد عبده أهم الظروف الموثرة على أفكارة التجديد فى الفكر الدينى الاصلاح اللغوى الاصلاح التعليمي والتربوى اصلاح الأزهر التجديد فى الفكر المياسي محورية الشريعة أسس النظام المياسي                             |                |
| 0 % - 0 0 Y  0 % 1  0 % 7  0 % 1  0 % 0  0 % 7  0 % Y  0 % 0  0 % Y  0 % 1  0 % 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الامام محمد عبده أهم الطروف الموثرة على أفكارة التجديد في الفكر الديني الاصلاح اللغوي الاصلاح التعليمي والتربوي اصلاح الأزهر التجديد في الفكر السياسي محورية الشريعة أسس النظام المياسي الحاكم عند الإمام محمد عبده |                |

## أ. د. حورية توفيق مجاهد

- \* أستاذ ورنيس مجلس قسم العلوم السياسية (سابقا) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
- \* منسق كرسي الأيسيسكو/ اتحاد جامعات العالم الاسلامي بجامعة القاهرة.
- \* دكتوراه الفلسفة . Ph. D في العلوم السياسية جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٦٦.
- \* لها العديد من الأبحاث والمؤلفات الرائدة منها: نظام الحزب الواحد فى أفريقيا: بين النظرية والتطبيق، والاستعمار كظاهرة عالمية: حسول الاستعمار والإمبريالية والتبعية، والإسسلام فى أفريقيا: وواقسع المسيحية والديانة التقليدية.

## هذا الكتاب

يعتبر بحق نتاجا لسنوات طويلة من جهود بحثية وتدريسية تراكمت لدى المولف ليترجم - بعمق الخبير وإيضاح المتمكن - في صفحات قليلة نسبيا تحليلا للفكر السياسي خلال مرحلة طويلة تمتد من افلاطون أبي الفلسفة السياسية حتى الإمام محمد عبده صاحب مدرسة التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر مبرزا أهم الاتجاهات الفكرية المعاصرة: الليبرالية الغربية، والاشتراكية، والتجديد في الفكر الإسلامي ومحاولا إيجاد علاقة إرتباط بين الافكار السياسية لكل مفكر، والظروف والأوضاع والمؤسسات التي عاصرها، وكيف أن كل مفكر كان يلعب دور السبب والنتيجة: فتأثر وأثر في نفس الوقت في تطور الفكر السياسي.

وقد حرص المؤلف على أن يميز مؤلفه عما سبق من المراجع في نفس المجال وذلك: بتقديم رؤية جديدة من خلال الاعتماد على المراجع الأصلية، وتحليل الأفكار بدلا من تأريخها، فضلا عن الاهتمام الخاص بالفكر الإسلامي وقد أضاف المؤلف بهذا الكتاب إلى المكتبة العربية جديدا طالما كاتت في حاجة إليه.

الطبعة الجديدة منقحة ومزيدة بجزء مطول عن الحضارات الشرقية القديمة. الناشير